

ڴۣۊٙٲڵڂؽؙڵؽٚٳڮٛڶڮٙٵ (١١)

صِينَ الْخَرَامَة

وَهُنَّ: مُخْفَرُ اللَّحْتَصَرِ

مِتَالِمُنْ بِالْإِصِينِ عَزِالْنِيُّ ﷺ

لِلهَامِراْنِ بَكِيْ مُمَدِّدِ بْن اِسْحَاقَ بْن حُزَيْمة السُّلِّ النَّسَا وُرِيَّ الْمُعَالِّ الْمُتَا وُرِيً اللهُ وَالْمَامِ النَّتَوَ فَيْ اسْتَاقَ فَيْ السَّنَا وَاللهِ اللهُ اللهُ وَفَيْ السَّنَا وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَيْ اللهُ ال

المُجَلَّدُٱلأُوَّلُ

خَفِيقُ وَهَاسَةُ مُنْكِمًا لِلْمُحُنِّ وَقَفِيْمَ لِلْجَلِوُعَالَيَّا كَالْوَلْكَ الْضَالِكِ إِلَيْ



جمىيىكى للفقوق بمحفوظت، ولايسمتح بابقا ادة الصنه كماه هذا كلناب كؤكوت جزومت أونقد بالجي وتيلة من لان الجر محلك كانت ليتنونيت، كوميكا نزلية باي ولا من لانها كؤلاق تور كؤكالتي والعنوفي لؤكاله بيرين كولائت زيد بما يُنافِر بن المي مؤومت لانام في كؤكوت جزومت ، ولا تُعْتَى بالنابي لانجية مؤومت لكنام بي المؤوي في لانتاب لوث لُونَةً ، لك لا يُشْتَم بعد يكل لانادة ولا بيوي و للنادب لوث لُونَةً ، لك لا يُشْتَم بعد يكل لانادة ولا يُؤي و للنادب لوث

> (لِفَنْبَعَثُ ثِنَ لَلْلُولَاكُ ١٤٢٥ هـ - ١٤٢٥م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language, and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



الِنَاشِرُ

نظرت : 002/01/22313891 (محمول : 00202 / 22870935 - 22741017 المناسب (محمول : 00220 / 22870935 المناسب (محمول : 00220 / 22870935 مناسبة المناسب (محمول : 00220 / 00220 من المناسبة (مناسبة : 11052000 من المناسبة (مناسبة : 11052000 من المناسبة (مناسبة : 00220 من المناسبة (مناسبة : 00220 من المناسبة (مناسبة : 00220 من المناسبة (مناسبة (

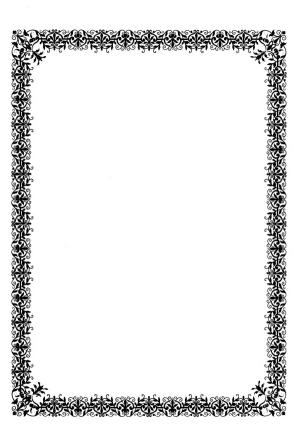

السالخ المرا











# نَهْ لِلهُ لِشَوْعَ لِي وَالْ لِللِّلهِ لِيَالِكُ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه .

أما بعد؛

فإن أولى العلوم بالمعرقة - بعد معرفة كتاب الله تعالى - سنة النبي ﷺ ؛ إذ هي المبينة للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْمَبُولُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِيمِ العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْمَبُولُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلِيمِ العنا المالح حَمِيهِ ﴾ [فسلت : ٢٤] ، وقد حتّ النبي ﷺ على حفظها وتبليغها ، فامتثل سلفنا الصالح ﷺ ذلك ، وأفنوا أمواهم وأعهارهم في خدمتها ، وقاموا بها حق القيام حفظا وضبطا ورواية وتدوينا ، وخلفوا لنا ثروة علمية هائلة على مرّ القرون ، من نظر فيها وتأملها علم عظم ما عانوه ، ومقدار ما بذلوه ، ورأى فيها مصداق قول الله شي : ﴿ وَأَنْ غَنْ مُرْآئُكُ اللهِ عَنْ رَبِّكُمُ المَنْ اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَى اللهِ هَلَا اللهِ هَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَا اللهِ هَلَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَلَا المَلْونَ اللهِ هَلَا اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ وَاللهِ هَا اللهُ عَلَا اللهِ هَا الهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ هَا اللهِ هَاللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ

ومن تأمّل كل هذه العناية التاريخية من سلف هذه الأمة من العلماء ؟ أدرك أن على المسلمين في هذا العصر واجبًا كفائيًّا نحو هذا الـتراث العظيم ، لا بـدّ أن يقوموا به ، مستخدمين ما مكنهم الله منه في هذا العصر من وسائل وإمكانات .

ودار التأصيل - بُرُكِمْ الْمُؤَيِّدَ وَقَلْيَا الْمُؤْلِدِّة فِي القاهرة، وشقيقتها كَالْالْقَائِشِيْكَ العلمي في الرياض منذ نشأتها عام (١٤٠٧هـ-١٩٨٧م)؛ مدركتان لهذه المسئولية، ولهذا الواجب الملقن على كاهل المعاصرين من العلماء المتخصصين ومن القادرين حيالها، وقد سعت وَالْلِلْقَائِشِيْكَ مِنْ الْعَلْمَا وَقَلْمَا الْعِلْمَانِيَّة - جاهدة بكل ما أوتيت من إمكانسات





للمشاركة في القيام بهذه المسئولية ، من خلال تبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم لخدمة الشّنّة النبويّة ، والوصول بها إلى جودة تليق بها ، وتتمثل أهم معالم هذه الرؤية فيها يأتي :

- إيداد البنية التقنية الأساسية اللازمة لخدمة السُّنة النبوية ، والتي تتمشل في تصميم واستخدام برامج الحاسب الآلي الموجهة لخدمة التراث الإسلامي واللغة العربية عامة ، والسُّنة النبوية على وجه الخصوص ؟ حيث تم تصميم واستخدام مئات البرامج والأدوات الحاسوبية التي تمكن الباحث من خدمة الشُّنة النبوية وعلومها بدقة ويسر .
- العمل على تسميم ويناء قواعد المعلومات المعرفية ، ومحركات البحث
   المتخصصة في الشُنّة النبويّة وعلومها ، والعلوم المساعدة على خدمتها ، ومنها :
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات للقرآن وعلومه .
  - 0 إعداد قاعدة معلومات للتفسير بالمأثور .
- و إعداد قاعدة معلومات لكتب الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الحديث النبوي».
- ه إعداد قاعدة معلومات لرواة الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الرواة»، يحوي ديوانًا جامعًا لرواة الحديث النبوي، يشمل تراجهم بالاعتهاد على مائة وخسة وعشرين مصدرًا تشكّل أهم المراجع لرواة الحديث النبوي، ويصل مجموع مجلداتها إلى أكثر من خمسائة مجلد حال طبعها.
- وإعداد قاعدة معلومات للرواة المترجم لهم في مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل ، تحوي كثيرا من الرواة المختلف فيهم .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لغريب الحديث النبوي.

# تِبْلِاللِّهُ فِي وَالْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





- إعداد قاعدة معلومات لغوية تحوي أهم المراجع اللغوية التي يحتاج إليها
   الباحث.
- ٥ إعداد قاعدة معلومات لشروح الحديث النبوي، ومن أهم مصادرها: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الذي قامت فالمثال بشحصيح على خس نسخ خطية ، مرفقًا به متن «الصحيح» من رواية أبي ذر الهروي، وهي الرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في «شرحه»، وشرفت دار التأصيل بتحقيقها من خلال العمل على أصول خطية موثقة بلغت ثمانية أصول خطية.
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لكتب العلل والسؤ الات.
- ٥ إعداد قاعدة معلومات متخصصة في البحوث الحديثية ، يقصد بها جمع وإنشاء البحوث والدراسات التي تتناول علم الحديث وأصوله ، خاصة تلك التي يكثر فيها الخلاف وتحتاج إلى بحوث مُحَكَّمة ، مشل: (أسباب التعليل عند علماء الحديث السهاعات ومنهج الإمامين البخاري ومسلم فيها زيادة الثقة التدليس . . . إلخ) .
  - o إعداد قاعدة معلومات لكتب الآثار تحت اسم: «ديوان الآثار».
- تصميم قاعدة معلومات متخصصة في المخطوطات، وهي عبارة عن نظام متكامل للتعامل مع النسخ الخطية، وحفظها، واسترجاعها، والتعليق عليها، وربطها ومقارنتها بالنصوص المطبوعة.
- وإعداد قاعدة معلومات متخصصة في كل ما يتعلق بالمال وأعيال المصارف ،
   وشركات الاستثمار في الإسلام ، تشمل : البحوث الفقهية والاقتصادية ،
   والأيات والأحاديث والأثار المتعلقة بها ، والأحكام الخاصة بها المستمدة من المعتمد لدئ المذاهب الأربعة ، والفتاوئ والقواعد والضوابط



والمصطلحات الفقهية المرتبطة بها ، بالإضافة إلى ناذج وصيغ للعقود المالية المعاصرة .

- إعداد وتعلبيق المناهج العلمية اللازمة لضبط وتحقيق مصادر السُنّة النبوية
   وعلومها ، والتي تتبنى حدًّا أدنى من الجودة ، مع التدرج في التطبيق ؛ وصولًا
   إلى ما أمكن من الكيال البشرى في هذا الصدد .
- إعداد وتدريب العلماء والباحثين على تطبيق هذه المناهج، واستخدام هذه الأدوات والبرامج والوسائل الحاسوبية المعاصرة؛ بحيث يشكلون مدرسة معاصرة مؤهلة لخدمة الشّنة النبوية في عصر التقنية المعلوماتية وطفرة البحث العلمي.

وقد تؤجت فَاللَّالَيُّنِيُّ جهودها في خدمة الشُّقة النبويّة بتبنيها إنجاز مشروع كبير تحت اسم : «ديوان العديث» ، وفق رؤية علمية محددة تتمثل في نشر أهم كتب الحديث النبوي الشريف التي ألفت في عصر تدوين الحديث النبوي في القرون الأولى ، وتمت طباعتها منذ أنشئت المطابع .

وقد ساعد قال التنظيفين بعدهاية الله وعونه - على خوض غيار هذا المشروع العظيم ؛ خبرتها ، وإنجازاتها - خلال أكثر من ربع قرن - المتمثلة في إنجاز عدد من المؤسوعات المتخصصة ، والأعمال العلمية التي أشير إلى بعضها آنفا ، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أمهات كتب السنة ، والقيام بمراجعة كتب السنة المطبوعة وتتبعها خلال تلك الفترة ، ونتج عن كل ذلك - بتوفيق الله تعالى - معرفة تامة بإيجابيات وسلبيات العمل في تحقيق هذه المراجع .





#### التعريف بـ «ديوان الحديث»

#### أولا: الإطار العام للمشروع:

«ديوان الحديث» موسوعة حديثية مطبوعة ستخرج - بعون الله وتوفيقه - شاملة لأمهات كتب السنة ، بالإضافة لعدد كبير من مصادر السُّنّة النبويّة المسندة ، التي صنفت في عصر التدوين .

وسيتم ضبط نصوص هذه المصادر وتشكيلها تشكيلا كاملا، ووضع علامات الترقيم لأحاديثها، وبيان غريبها، وتعيين رواة أسانيد أهم هذه المصادر، وتـذييلها بفهارس متخصصة، وإتاحة هذه المصادر للباحثين في أفضل صورة محكنة من الدقـة والجودة.

#### ثانيا: ما يتميز به «ديوان الحديث» في صورتيه الورقية والحاسوبية عن غيره:

- جمع المصادر الأصلية التي حوت ما رُوي عن النبي رضي من قول أو فعل أو تقرير،
   والتي صنفت في عصر التدوين، وهي مظنة استيعاب الحديث النبوي، وتعد أصولا لما بعدها من المصنفات، وعليها مدار رواية الصحيح والحسن.
- ٢- تعقيق المصادر الرئيسة لـ «ديوان الحديث» على أصولها الخطية ، وقد بـدأت الـدار ذلك بتحقيق وإخراج أهم كتب السنة : «صحيح البخاري» ، و«صحيح مسلم» ، و«سنن أبي داود» ، و«سنن الترمذي» ، و«السنن الكبرئ» ، و«المجتبئ» للنسائي ، و «سنن ابن ماجه» ، و «موطأ مالك» ، و «سنن الدارمي» ، و «صحيح ابن خزيمة» ، و «صحيح ابن حبان» ، و «المستدرك» للحاكم ، و «المنتقن» لابن الجارود ، وغيرها من الأصول المهمة للسنة النبوية .
- العناية بنصوص هذه المصادر بمقابلتها على أفضل الطبعات ، وبحسب ما
   يستجد منها ، ومراجعة أمهاتها على نسخها الخطية ، وضبطها بالشكل التمام ،





ووضع علامات الترقيم اللازمة لها ، وتعدّ هذه المرحلة الخطوة الأولى في تحقيق هذه المصادر وضبطها .

- ٤- معالجة وإصلاح نصوص مصادر «ديوان الحديث» من التصحيفات والسقط.
- العناية بأسانيد أهم هذه المصادر من خبلال: تعيين رواتها ، وضبط أسيائهم ،
   وتنقية الأسانيد خاصة والنص عامة من التصحيف والتحريف ، والزيادة والنقص الوارد في الطبعات السابقة .
- ٦- إتاحة مصادر الشّنة النبويّة للباحثين في صورة موسوعة حديثية مطبوعة بشكل طباعي موحَّد من حيث: الصف، والخط، والنمط، والطباعة، والغلاف، ونبوع الورق وجودته، والتجليد، وبمعيار جودة يُؤمِّن الحد الأدنى الذي ينبغي بذله لإصدار مرجع من مراجع الشُّنة النبويّة المُشَوّفة.
- حوفير مادة كتب «ديوان الحديث» على تطبيق حاسويي خاص به ، يُسَهِّل الكثير من
   الإجراءات والاستعلامات والبحث التي يحتاج إليها العلماء والمتخصصون .
- ٨- وتوثيقاً من الْالْتَاتَظِيْنَا الْعَالَما ، وتسهيلًا على طلاب العلم والباحثين ؛ قمنا بإرفاق قرص مدمج لأهم مصادر ديوان الحديث ، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب ، ونموذجًا من العمل فيه ، والمخطوطة التي اعتمدنا عليها في تحقيق نصه ، بيا يغطي كامل النص ، مع ربط هذه المخطوطة بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب .

#### ثالثا: شرط دار التأصيل في مصادر «الديوان»:

أن يكون المصدر من كتب الحديث النبوي المسندة ، فخرجت بـذلك المصادر التي
 حوت متونًا غير مسندة ، والمصادر الفقهية ، ومصادر التفسير ، وكتب الـشروح ،
 ومصادر الرجال والجرح والتعديل التي تشتمل على بعض المتون المسندة .





- ٢- أن يكون المصدر من المصادر الأساسية المعتمدة عند العلماء ، ومما تدعو الحاجة إليه
   في إخراج مصادر الشُنة النبوية .
- ٣- أن يكون المصدر مما أُلَف في عصر التدوين ، بالإضافة إلى بعض المصادر المؤلفة في
   القرنين الرابع والخامس الهجريين .

٤ - أن تكون هذه المصادر من المصادر المطبوعة .

# رابعا: عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»:

غني عن البيان أن القيام على هذا المشروع العظيم، وخدمة مراجع السُنَة النبويّة بجودة تليق بها ؟ لا يمكن أن تقوم به هيئة بمفردها مها بلغت إمكاناتها وتحكنها ، بـل لا بد أن تتضافر جهود العلماء والباحثين والقادرين من الأفراد والهيئات في شتى البقاع على خدمة الشُنّة النبويّة بجودة تليق بها ، كلِّ فيها مكنه الله فيه ؟ حيث إن هـذا العمـل واجب كفائي على المتخصصين والقادرين من المسلمين .

وفيها يأتي بيان بالخطوات المتبعة لدى ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الحديث، :

## ١ - انتقاء مصادر «الديوان»:

عند البدء في هذا المشروع تمَّ حصر ما يمكن الوصول إليه من الموجود من كتب السنة التي ألفت في عصر التدوين ، سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة ، وتم انتقاء مصادر «الديوان» وفق المعايير والضوابط المحددة لمشروع «الديوان» ، وتم العمل على تحقيقها وإخراجها وفق المنهج الموضوع لكل مصدر ، والذي يُنَصُّ عليه في مقدمة كل مصدر منها .

# ٢- إدخال المصادر ومقابلتها :

قامت الالتَّاتِيَانِي بإدخال مصادر «الديوان» ومقابلتها، وقد تسم ذلك تسديجيًّا بحسب ما يستجد من المصادر، والمطبوعات جيدة التحقيق.

# ٣- ضبط جميع المصادر بالشكل ضبطاً كاملًا:

ولا تخفئ صعوبة الوصول إلى الدقة الكاملة في ذلك؛ بها له من أثر نافع على نصوص المصادر؛ من حيث فهمها وقراءتها قراءة صحيحة .

### ٤ - وضع علامات الترقيم:

وهي التي تعين على فهم النصوص الحديثية ، وإيضاح المعاني السياقية .

٥- معالجة التصحيفات والتحريفات والسقط، وإكسال نصوص مصادر «الديوان»:

قام الباحثون في بَرَّكُمُ الْمُؤَنِّنَ وَالْتَحْرِيفَاتُ والسقط، وذلك من خلال استدراكاتهم على «الديوان» من التصحيفات والتحريفات والسقط، وذلك من خلال استدراكاتهم على هذه المصادر على مدار ربع قرن، والتي شملت: ضبط هذه المراجع، وتصحيحها، ومقابلتها على الطبعات المختلفة والمتجددة، مع الرجوع إلى المخطوطات - في المهم منها - كليًا أو جزئيًا عند الحاجة.

#### ٦- العناية بالأسانيد:

تُمّت العناية بالأسانيد من خلال: تعيين رواة أهم المصادر الأساسية لـ «الديوان» ، وضبط أسيانهم ، وتنقيتها من التصحيف والتحريف والسقط والزيادة فيها ورد بالطبعات السابقة ، وهذا من أجَلُ وأدق الأعهال العلمية ، ويُمَدُّ لبنة أساسية لبحوث علمية دقيقة في مجال الحكم على الحديث من حيث القبول والرد ، والحكم على الرواة - لا سيا المختلف فيهم - من خلال النظر في مروياتهم .

#### ٧- الإخراج النهائي لمصادر «الديوان»:

سيتم - بعون الله تعالى - إخراج مصادر «الديوان» بشكلها النهائي في صورة سلسلة حديثية مطبوعة تتميز بالآتي :



- منهج علمي دقيق محقق الحد الأدنى المرحلي لجودة تليق بالسُّنة النبوية ، يرضى عنها جُلُّ العلياء والمتخصصين .
- نصوص تحوي أفضل دقة عمكنة تحقق الهدف المرحلي من إخراج مصادر (الديوان) ، وذلك من خلال ما يأتى:
- نصويب واستدراك التصحيفات والتحريفات والسقط والزيادة إن
   وجدت في الطبعات السابقة للكتاب .
- ضبط النص بالشكل الكامل ، ووضع علامات الترقيم اللازمة ، مع بيان
   الغريب وشرحه ، حسب المنهج المعمول به في ذلك كله .
  - ٥ الإخراج الجيد من حيث التنسيق والطباعة .
  - ٥ وضع مقدمة علمية للتعريف بالمؤلف والكتاب.
  - ٥ ذكر السند الذي وصلت إلينا به رواية الكتاب من المؤلف.
    - ٥ صنع الفهارس العلمية اللازمة ، ومن أهمها :
      - فهرس الآيات القرآنية .
        - فهرس الأطراف.
          - فهرس الرواة .
    - فهرس الفوائد الفرائد من أقوال المصنف.
      - فهرس الموضوعات .
      - ٨- الإخراج الحاسوبي لمصادر «ديوان الحديث»:

بعد التأكد من سلامة ودقة واستكال نصوص مصادر "ديوان الحديث» ؛ مسيتم -بعون الله تعالى - جمع هذه المصادر في إصدار حاسوي جامع لها ، يحوي العديد من الإمكانات التقنية في البحث والاستعلام .





#### وختاما ؛

فإن يسمُ وَالْلِقَاطِيَّا - مِنْ الْمُوَالِقَ مَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُوَالِقِ - أن تقدم للعلم والساحدين والمستفيدين إحدى شمروع الديوان الحديث ؟ ألا وهو: كتاب ومغتصر والمستفيدين إحدى شمروع الدين المحتصر من السند الصعيح عن النبي على الإمام أي بكر عمد بن إسحاق بن خزيمة كالله الله وهو الكتاب الذي يحمل الوقم (١١) ضمن سلسلة الديوان الحديث ، وقد استغرق العمل في إحراجه قرابة العام، وقام بالمشاركة في العمل به ما يربوعلى أربعين باحثًا ومتخصّصًا.

وبمناسبة إصدار هذا العمل الجليل أشكر الله العلي القدير سبحانه ؛ لما مُنَّ بـه من هداية وتوفيق وعون .

ثم أتوجه بالشكر لنسوي كالكَانَّاتِيْكُ - مُنْكَالِمُهُوَا يَفْقَيُلِلْهُوَاكِ - لما بذلوه من جهد في إخراج هذا الأصل العظيم من أصول السنة النبوية المباركة، فقد كان لمشاركتهم كفريق واحد أثر كبير في إنجاز هذا العمل المبارك بإذن الله تعالى، فجزئ الله كل من أسهم وأعان في إنجاز أعمال كَالْلَالِيَائِيلِ ومشروعاتها خير الجزاء.

أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل وغيره من أعمال كَالْلِكَائِيَّانِكَ هِمِيع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يعيننا على استكمال المسيرة التي بدأناها حتى ننهي جميع مراحل خدمة السُّنة النبويّـة التي خططنا لها .

وباللَّه التوفيق ، وعليه التوكل ، ومنه الإعانة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

عِبْدِ الرَّبِينِ بِنَ عِبْدِينَدِ عِقْدِلْ الشِوْلَالْغَالُهُ عَلَىٰ دَارِ اللَّاصِيلِ بَرِكَ الْعُدْنُ وَلَقَدَّةُ الْعَلْمُات





الحمدالله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، وبعد :

فإن الْالتَّافِيْكِ مِن مِن المِن المُورِيَّ وَمَنْتَمَ المُولِيَّا لِيَّ مِنذَ إِنشَائِها لَخَدِمَة السرّاف الإسلامي عامة ، والشُّنَّة النبوية خاصة - تدرك تمام الإدراك أنَّ خدمة التراث تبدأ بخدمة أصوله .

ومن هنا رأت أن تجعلَ على رأس اهتياماتها إصدار أصولِ الشُنَّة؛ التي عليها مدار رواية الحديث الصحيح والحسن في صورة علمية؛ تحقَّقُ آمال العلماء وتطلعاتهم .

وكتاب: «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن الفيي ، المشهور بـ «صحيح ابن خزيمة كتالله من أشرف كتب السنة ، ابن خزيمة كتالله من أشرف كتب السنة ، ولا تخفي أهميته ومكانته على المتخصصين ، وأدل شيء على ذلك موضوع الكتاب، وهو : الحديث الصحيح ، ومكانة مؤلفه ، الملقب بإمام الأثمة .

ومع ما بذل من جهود في طبعات الكتاب السابقة ، ومع مكانته العظيمة ، فإن هذا الشَّفْرَ الجَليلَ لم يحظ حتى الآن بطبعة علمية تليق به ، فالطبعات السابقة قد كشر فيها التصحيف والسقط ، ولم يتم فيها معالجة إشكالات الكتاب ، وهذا بسبب قلة جودة نسخته الخطية الوحيدة ، وضعف عناية وإمكانات من قام عليها .

ومن هنا قَوِيَ العزمُ على تحقيق الكتباب تحقيقًا علميًّا يليق بمكانته ومكانة مؤلفه .

وقد قدمنا بين يدي الكتاب بمقدمة علمية ؛ عوفنا فيها بالإمام ابن خزيمة تَحَلَقَهُ ، وكتابه «مختصر المختصر من المسند الصحيح» ، ومنهج ﴿ اللَّبَا الْمِنْكِانِ فِي تَحقيقه وضبطه وإخراجه ، واشتملت هذه المقدمة على ثلاثة أبواب :

- الباب الأول: التعريف بالإمام ابن خزيمة.
- الباب الثاني: التعريف بـ (صحيح ابن خزيمة) ، ويشتمل على:

### صحائح الراج أمة



- ٥ الفصل الأول: توثيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للإمام ابن خزيمة.
  - ٥ الفصل الثاني: في حجم الكتاب ونقصانه.
- الفصل الثالث: كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة هل هو من جملة
   «الصحيح» أم لا؟
  - o الفصل الرابع: أهمية «صحيح ابن خزيمة» ومكانته العلمية.
    - o الفصل الخامس: شرط الإمام ابن خزيمة في «الصحيح».
    - o الفصل السادس: رواة «الصحيح» عن الإمام ابن خزيمة.
      - o الفصل السابع: العناية بـ «صحيح ابن خزيمة».
  - الفصل الثامن: الكتاب وعلاقته ب "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر.
- الباب الثالث: التعريف بطبعة ﴿ الْإِلْتَهَا الْمَثَالِثَ لَـ "صحيح ابن خزيمة ، ويستنمل على:
  - o الفصل الأول: طبعات «صحيح ابن خزيمة» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟
    - ٥ الفصل الثاني: وصف النسخة الخطية.
- o الفصل الثالث : عمل المُالِلَّةِ الْمِيْلِيُّ في ضبط وتحقيق "صحيح ابـن خزيمـة" ، ويشتمل على :
  - ١ منهج العمل في ضبط النص وتوثيقه .
    - ٢ منهج العمل في شرح الغريب.
    - ٣- منهج صف وتنضيد الكتاب.
- وفي نهاية المقدمة أوردنا إحصاءات عامة تتعلق بهذا السفر الجليل تـم اسـتخراجها بواسطة الخاسب الآلي .
  - وباللَّه التوفيق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



# البِّناكِ الأَوْلِن

### التعريف بالإمام ابن خزيمة

#### اسم الإمام ابن خزيمة ونسبه وكنيته:

هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأثمة، أبو بكر الخزيمي (١) الشُلَمي - مولى لهم (١) - النيسابوري الشافعي (١).

#### مولد الإمام ابن خزيمة:

اتفق غالب من ترجم له (٤) على أنه ولد في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين (٥).

#### نشأة الإمام ابن خزيمة وطلبه للعلم:

نشأ الإمام ابن خزيمة بنيسابور ، وقد كانت نيسابور - كما قال السبكي<sup>(١)</sup> - من أجل البلاد وأعظمها ، لم يكن بعد بغداد مثلها . ولم تعطنا المصادر التي بين أيمدينا -

- (١) نسبه بذلك ابن ماكولا في «الإكهال» (٣/ ٣٤٣) ، وقال : «بضم الخاء وبالزاي» ، والسمعاني في «الأنساب» (٥/ ١١٤) .
  - (٢) اطبقات الفقهاء الشيرازي (ص٥٠١) تحقيق : إحسان عباس.
- (٣) ينظر: «الجرح والتعديل؛ لاين أبي حاتم (١٩٦/)، و«الفقات» لاين حبان (١٥٦/٩)، و«الأسامي والكنن؛ لأبي أحمد الحاكم (٢٩٦/٣)، ووتاريخ جرجائة للسمهي (صراحة)، و«الإكبال، لاين ماكولا (٢٤٣/)، و«الأنساب» للسمعاني (١٩٤٥)، و«الشبية، لاين نقطة (١٦/١)، ووتاريخ الإسلام، للذهبي (٢/ ٢٤٣)، وهمير أعلام النبلادة له (٢٥/ ٣٥)، وطبقات الشافعية الكبري، للسبكي (٢/ ١٩-١)، وطاية الفيانية لاين الجزري (٢/ ٩٧) ه. ٨٨).
- (٤) لم يشذ عن ذلك فيها نعلم إلا ابن العهاد الحنبلي ، فقد ذكر في «شذرات الذهب» (٢٦٢/١) : أنه ولد سنة انتتين وعشرين ومالتين .
- (٥) اتاريخ الإسلام" (٧/ ٢٤٣)، اسير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٦٥)، الطبقات الشافعية الكبرى" (٣/ ١١٠).
  - (٦) اطبقات الشافعية الكبرئ (١/ ٣٢٤).



والتي ترجمت للإمام ابن خزيمة - صورة واضحة عن نشأته ، إلا أننا يمكن أن نقول: إن بيئته ووالده كان لهم أثر كبير في نشأته العلمية وتوجيهه هذه الوجهة. قال محمد بسن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: «استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة ، فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك ، فاستظهرت القرآن»(").

وقد بدأ الإمام ابن خزيمة في طلب العلم في وقت مبكر من عصره ، قبال اللهبي : "وغني في حداثته بالحديث والفقه» ("". وقال أيضًا : "سمع من : إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن حميد، ولم يحدث عنها ؛ لكونه كتب عنها في صغره ، وقبل فهمه وتبصره (""). وقال السبكي : "وكان سهاعه بنيسابور في صغره "<sup>(2)</sup>.

فبداً بقراءة القرآن بتوجيه أبيه كيا تقدم ، ثم انطلق في طلب الحديث والفقه ، فسمع الحديث ببلده نيسابور ، وشرب ماء زمزم سائلًا الله أن يرزقه العلم النافع ، وفي ذلك يقول أبوبكر محمد بن جعفر : «سمعت ابن خزيمة وسئل : من أين أوتيت العلم؟ فقال : قال رسول الله ﷺ : «ماء زمزم لما شرب له ، وإني لما شربث سألتُ الله علماً نافعًا) (٥٠) .

#### رحلاته العلمية وأشهر شيوخه:

كانت الرحلة من أهم مظاهر ووسائل طلب العلم ، والإمام ابن خزيمة كان ممدركًا لهذه الحقيقة ، فلم يكتف بالسياع من علماء بلمنه نيسابور ، بل ضرب بسهم وافر ،

<sup>(</sup>١) دسير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٧١، ٣٧٢)، و تاريخ الإسلام" (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) اسير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٦٥).

 <sup>(</sup>٣) (سير أعلام النبلاء) (١٤/ ٣٦٥)، وينحوه في فتاريخ الإسلام، (٢٤٣/٧)، وقطبقات الشافعية الكيرين، (١١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) (طبقات الشافعية الكبرى) (٣/ ١١٠).

 <sup>(</sup>٥) اسير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٠)، وينظر: قتاريخ الإسلام، (٧/ ٢٤٤)، وقطبقات الشافعية الكبري،
 (١١٠ /٣).



فطاف البلاد، ورحل إلى الآفاق، قال ابن الجوزي: «طاف البلاد في طلب الحديث»(١). وقال ابن كثير: «طاف البلاد، ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم»(١).

قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: «استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة، ففعلت، فلما عيّدنا أذن لي، فخرجت إلى مرو، وسمعت بمروالروذ من محمد بن هشام -صاحب هشيم- فنعي إلينا قتيبة"".

وقال السمعاني : «رحل إلى العراق والشام ومصر»(٤).

وقال ابن نقطة: السمع بنيسابور: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ومحمود بن غيلان ، وحمد بن أبان المستملي ، وحمد بن أسلم الزاهد ، وغيرهم . وسمع بمرو: علي بن حجر ، وعتبة بن عبد الله اليحمدي ، وعلي بن خشر ، و أبا عهار الحسين بن حريث ، وأبا قدامة بسرخس . وسمع بالري : عمد بن مهران ، ويوسف بن موسى ، وعمد بن مهران ، ويوسف بن موسى ، وعمد بن مهران ، ويوسف بن موسى ، منبع ، والفضل بن يعقوب الدورقيين ، وذكر جماعة . وسمع بالبصرة : أحد بن عبدة النصل بن يعقوب الدورقيين ، وذكر جماعة . وسمع بالبصرة : أحمد بن عبدة الأعلى ، وأبا موسى ، وبندازا ، وذكر جماعة . وسمع بالكوفة : أبنا كريب ، ومحمد بن عبدا الأعلى ، وأبا موسى ، وبندازا ، وذكر جماعة . وسمع بالكوفة : أبنا كريب ، وعمد بن عشان وسمع بالجزيرة من : وهب بن حفص الحراني ، وعلي بن حرب الموصلي وأقرانه ، وسمع بالحجاز : عبد الجبار بن العلاء ، وعمد بن منصور الجؤاز . وسمع بمصر من : وسمع بالحجاز : عبد الجبار بن العلاء ، وعمد بن منصور الجؤاز . وسمع بعصر من : يونس بن عبد الأعلى ، وأحمد بن عبد الرهن الوهبي ، وزكريا بن يحيئ بن أبنان ،

<sup>(</sup>۱) «المنتظم» (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿الْبِدَايَةِ وَالْنَهَايَةِ ﴾ (١١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٧١ ، ٣٧٢) ، و "تاريخ الإسلام" (٧/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

وعلي بن معبد، والقاسم بن اليسع التجيبي، وإسهاعيل بن إسحاق الكوفي -يسكن الفسطاط، وإبراهيم بن عيسئي -كاتب الحارث بن مسكين وغيرهم" (').

وقال السبكي: (وكان سهاعه بنيسابور في صغره، وفي رحلته بالري، ويغداد، والبصرة، والكوفة، والشام، والجزيرة، ومصر، وواسط<sup>ه (١٧</sup>).

#### خريطة رحلة الإمام ابن خزيمة العلمية:



#### أشهر شيوخ الإمام ابن خزيمة:

روئ تَعَلَّنَهُ عن عدد كبير من جهابذة عصره، وكان أدرك أصحاب الشافعي، وتفقه عليهم (٣). وكان يحضر مجلس المزني، ويناظر في الحديث بين يديه (١). واستفاد من الربيع بن سليمان (٥).

- (١) "التقييد" لابن نقطة (١/ ١٦ ، ١٧). (٢) "طبقات الشافعية الكبرى" (٣/ ١١٠).
  - (٣) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).
- (٤) ينظر: اطبقات الفقة اله للشيرازي (ص٢٠١) تحقيق: إحسان عباس، واتاريخ الإسلام؛ (٧٤٤٧، ٢٤٤) وحديق (٢٤٤)، واسير أعلام النبائه، (١٨٢).
- (٥) ينظر: «الإرشادة للخليل (٣/ ٣٣٢)، فتاريخ الإسلام، (٧/ ٢٤٤)، فسير أعلام النبلاء، (٣٧١/١٤)، وقطيقات الشافعية الكبرى، (٣/ ١١٢).



وقىال الخليلي في ترجمة مسلم: اروئ عنه ابس خزيمة أحاديث، وصحيحه بنيسابورا" (١٠).

ولما كان الكلام عن الإمام ابن خزيمة باعتباره صاحب «الصحيح»، فقد قمنا في اللَّالِيَّانِيِّيْلُ بواسطة الحاسب الآلي بتتبع شيوخه الذين روئ عنهم في «الصحيح»، فتين أن عددهم (٢٧٦) شيخًا.

# شيوخ الإمام ابن خزيمة الذين أكثر عنهم الرواية في «الصحيح» :

فيها يأتي بيان بذكر الشيوخ الذين روئ عنهم الإمام ابن خزيمة في الصحيحه، أكشر من أربعين حديثا ، وعدد مروياته عن كل شيخ منهم :

- ا محمد بن بشار بن عشهان بن داود بن كيسان ، أبو بكر ، العبدي ، مولاهم ،
   البصري ، بندار . روئ عنه : (٥٦٠) حديثا .
- حمد بن يحين بن عبدالله بن خالد بن فارس ، أبو عبـدالله ، الـذهلي ، مولاهم ،
   النيسابوري ، الإمام الحافظ الملقب بالزهري . روئ عنه : (٣٠١) حديث .
- ٣- عبد الجبار بن العلاء بن عبـد الجبـار، أبـو بكـر، العطـار المكـي البـصري، مـولى الأنصار. روئ عنه : (٢٢٣) حديثا .
- عقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح ، أبو يوسف ، العبدي القيسي النكري
   البغدادي البصري الواسطي ، مولى عبد القيس ، الـدورقي . روئ عنه : (٢٢٢)
   حديثا .
- محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار ، أبو موسئ ، العنزي البصري الحافظ ،
   ابن المثنى ، المعروف بالزمن . روئ عنه : (٢٠٦) أحاديث .
- يونس بن عبد الأعلى بن موسئ بن ميسرة بين حفص ، أبيو موسئ ، الصدفي
   المصرى . رويًا عنه : (١٧٨) حديثا .



- ٧- يوسف بن موسئ بن راشد بن بلال ، أبو يعقوب ، الأهوازي الكوفي البغدادي
   القطان المعروف بالرازي . روئ عنه : (١٥٤) حديثا .
- ٨- سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر ، أبو السائب ، السوائي العامري الكوفي .
   روئ عنه : (١٤٦) حديثا .
- ٩- أحمد بن عبدة بن موسى ، أبو عبد الله ، الضبي البصري . روئ عنه : (١٤٣)
   حديثا .
- ١٠ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبي سعيد ، أبو عبيدالله ، القرشي المخزومي
   المكي . روئ عنه : (١٢٢) حديثا .
- ١١ محمد بن عبد الأعلى ، أبو عبد الله ، الصنعاني القيسي البصري . روئ عنه :
   (١٠٧) أحاديث .
- ١٢- علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هـالال ، أبــو الحــسن ، المـروزي . روئ عنه : (١٠١) حديث .
- ١٣ محمد بن رافع بن أبي زيد سابور، أبو عبد الله ، النيسابوري القشيري، مولاهم الزاهد. روئ عنه: (٩٨) حديثا.
- ١٤ محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب، الهمداني الكوفي الحافظ ابن العملاء . روئ عنه : (٩٨) حديثا .
- ١٥ يحين بن حكيم بن يزيد، أبو سعيد، المقومي البـصري الـضرير الحـافظ المقـوم . روئ عنه : (٩٤) حديثا .
- ١٦ عبد الله بن سعيد بن حصين ، أبو سعيد ، الكندي الكوفي الأشج . روئ عنه :
   (٩١) حديثا .
- ١٧ علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش ، أب و الحسن ، السعدي المروزي
   البغدادي الحافظ . روئ عنه : (٩٠) حديثا .

# مُقَدِّمَ كُوالْحِقْيَةِ إِ



- ١٨ الحسن بن محمد بن الصباح بن أبي الضحاك ، أبو على ، البغدادي الزعفراني البزار الفقيه الحافظ . روى عنه : (٨٧) حديثا .
- ١٩ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل، أبو محمد، المرادي مولاهم المصري المؤذن . روى عنه : (٧٨) حديثا .
- ٠٠- زياد بن أيوب بن زياد ، أبو هاشم ، البغدادي الطوسي ، ولقبه : دلويــه . روى عنه: (٦٩) حديثا.
- ٢١- أحمد بن منيع بن عبد الرحن ، أبو جعفر ، البغوي البغدادي المروروذي الأصم الحافظ المسند . روى عنه : (٥٦) حديثا .
- ٢٢ محمد بن معمر بن ربعي ، أبو عبد الله ، القيسي البصري ، المعروف بالبحراني . روي عنه: (٥٥) حديثا.
- ٢٣ أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث بن أسلم ، أبو الأشعث ، العجلي البصري الحافظ . روى عنه: (٥١) حديثا .
- ٢٤ عيسي بن إبراهيم بن عيسي بن مثرود ، أب وموسي ، الغافقي ، شم الأحدي ، مولاهم ، المثرودي المصري ، المعروف : بابن مثرود . روى عنه : (٤٩) حديثا .
  - ٢٥- بشر بن معاذ ، أبو سهل ، العقدي البصري الضرير . روئ عنه : (٤٨) حديثا .
- ٢٦- الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة ، أبو عمار ، الخزاعم ، مولاهم ، القحطبي السِيقذنجي المروزي ، مولى عمران بن حصين . روى عنه: (٤٧) حديثا .
- ٢٧- هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيد، أبو القاسم، الهمداني الزبيدي الكوفي . روى عنه : (٤٧) حديثا .
- ٢٨- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث ، أبو عبد الله ، القرشي المصري الفقيه ، مولى عثمان بن عفان . روى عنه : (٤٣) حديثا .
  - وهناك (٢٤٨) شيخا روئ عنهم في «الصحيح» ما دون الأربعين حديثا.



#### أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة:

لقد بلغ الإمام ابن خزيمة مكانة عالية في العلم حفظاً وفقها ومعرفة ، فقد حرص جهابذة عصره على الأخذ عنه . قال الخليلي : «روئ عنه أئمة الدنيا في وقتهم من الفقهاء" () . وقال ابن نقطة : «روئ عنه جماعة من مشايخه الذين اختلف إليهم ، وأخذ العلم عنهم ، منهم : محمد بن إساعيل البخاري ، وقال الحاكم : «قد رأيت في كتاب مسلم بن الحجاج بخط يده : حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر -صاحبنا" () ، ومنهم : الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني ، وإبراهيم بن أبي طالب ، ويجيئ بن عمد بن صاعد () . وقال الذهبي : «حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين ، وعمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه () .

وحدث عنه: أحمد بن المبارك المستملي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو العباس الدغولي، وأبو علي الحسين بن عمد النيسبابوري، وابن حبان البستي، وأبو أحمد بن عدي ، وأبو عمو بن حمدان، وإسحاق بن سعد النسوي، وأبو حامد أحمد بن عمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد بن مهران المقرئ، وحفيده: محمد ابن الفضل بن محمد بن خزيمة، ومحمد بن أحمد بن علي بن نصير المعدل، وأبو بكر ابن إسحاق الصبغي، وأبو سهل الصعلوكي، والحسين بن علي التميمي حسينك، وبشر بن محمد بن محمد بن عمد بن ياسين، وأبو عمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني، وأبو المحمد بن محمد الكرابيسي الحاكم، وأبو نصر عمد بن الحد بن الحد بن عمد بن عمد بن المحد بن محمد الكرابيسي الحاكم، وأبو نصر أحمد بن الحسين المواني، وأبو العباس أحمد بن عمد الكرابيسي الحاكم، وأبو نصر الحد بن الحسين المواني، وأبو العباس أحمد بن عمد الكرابيسي وأبو الحس محمد بن المدين المواني، وأبو الحس محمد الكرابيسي وأبو الحس محمد بن عمد بن المدين المواني، وأبو العباس أحمد بن محمد الصندوقي، وأبو الحس محمد بن المدين المواني، وأبو العباس أحمد بن عمد الصندوقي، وأبو الحس محمد بن المدين المواني، وأبو العباس أحمد بن عمد الصندوقي، وأبو الحسن عمد بن

<sup>(</sup>١) «الإرشاد» (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر أيضًا (سير أعلام النبلاء) (١٤/ ٣٦٩).

 <sup>(</sup>٣) «التقييد» لابن نقطة (١٧/١). وينظر: «الأسامي والكنن» لأبي أحمد الحاكم (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) اتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٣ ، ٢٤٤) ، اسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٢٦٦-٣٦٧) .





الحسين الآبري ، وأبو الوفاء أحمد بن محمد بن حمويه المزكي ، وخلق كثير (١).

وقال الحاكم: «حدثني أبوبكر محمد بن حمدون وجاعة من مشايخنا ، إلا أن ابن حمدون كان من أعرفهم بهذه الواقعة ، قال : لما بلغ أبوبكر بن خزيمة من السسن والرئاسة ، والتفرد بها ما بلغ ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا ، مثل : . أي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ، وهو أول من حمل علوم الشافعي ، ودقائق ابن سريح إلى خراسان ، ومثل : أي بكر أحمد بن إسحاق - يعني الصبغي - خليفة ابن خزيمة في الفتوئ ، وأحسن الجهاعة تصنيفا ، وأحسنهم سياسة في بحالس السلاطين ، وأي بكربن أبي عثمان ، وهو آدبهم ، وأكثرهم جمعا للعلوم ، وأكثرهم رحلة ، وشيخ المطوعة والمجاهدين ، وأبي محمد يحييل بن منصور ، وكنان من أكبابر البيوتات ، وأعرفهم بمذهب ابن خزيمة ، وأصلحهم للقضاء "أ".

لكن حدث ما عكر ذلك وجعل الإمام ابن خزيمة يقول: «وقد صحح عندي أن هؤلاء: الثقفي والصبغي ويحين بن منصور كذبة ، قد كذبوا علي في حياتي ، فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيئا يحكونه عني ، وابن أبي عشان أكذبهم عندي ، وأقولهم علي ما لم أقله (<sup>77)</sup>. وعلق الذهبي قائلا: «قلت ما هؤلاء بكذبية بل أئمة أثبات ، وإنها الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم ، فقبح الله من ينقبل البهتان ، ومن يمشي بالنميمة (<sup>31)</sup>.

ثم إن الإمام ابن خزيمة عاود الاجتماع بهم ، وهدأ الأمر ، لكن تكررت الوقيعة مرة ثانية ، ينظر تفصيل هذا في مبحث : عقيدة الإمام .

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء؟ (١٤/ ٣٦٦ ، ٣٦٧) ، اطبقات الشافعية الكبرى، (٣/ ١١٠)..

<sup>(</sup>٢) اسير أعلام النبلاءة (١٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاءة (١٤/ ٣٧٨ ، ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) اسير أعلام النبلاءة (١٤/ ٣٨٠).







# أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة الذين رووا عنه «الصحيح»:

بالرغم من كثرة من روئ عن الإمام ابن خزيمة ، إلا أننا لم نقف على من ذكر برواية «الصحيح» سوئل سبطه محمد بن الفضل ، قال الخليلي : «آخر من روئ عنه بنيسابور: سبطه محمد بن الفضل ، روئ عنه «مختصر المختصر» وغيره . سألت عنه الحاكم أبا عبد الله فتبسم ، وقال : لو كان كلب على باب ابن خزيمة ما كنت أعيب عليه فضلا عن سبطه ، قلت : هو من شرط الصحيح؟ قال : هذا لا أقول» (١) . وقد وصلنا القدر المجود من الكتاب من طريقه .

#### مكانة الإمام ابن خزيمة العلمية وفضائله:

لقد تبوأ الإمام ابن خزيمة مكانة عالية ومنزلة رفيعة في العلم والفضل بين أقرائه وعلماء عصره ، وقد شهد له بذلك علماء عصره فضلًا عن غيرهم ، ويدل على ذلك ما تكلموا به وسطرته أيديهم ، قال الحاكم : "فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة ، وهي أشهر وأكثر من أن يحتملها هذا الموضع» (١٦) . اهد . وفيها يلي نذكر طرفًا من أقوالهم في هذا الإمام الجليل ، لبيان فضله ومكانته .

قال محمد بن إسباعيل السكري: «سمعت ابن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني فسئل عن شبه العمد، فقال له السائل: إن الله وصف في كتابه القتل صنفين: عمدا، وخطأ. فلم قلتم: إنه على ثلاثة أقسام، وتحتج بعلي بن زيىد بن جمدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روئ الحديث أيضا أيوب وخالد الحذاء، فقال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: شيخ بصري قد روئ عنه ابن سيرين مع جلالته، فقال لمدني: أنت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني، شم أتكلم أنا)".

(١) «الإرشاد» للخليل (٣/ ٨٣٢).

(٢) امعرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) فسير أعلام النبلاء) (١٤/ ٣١/) ، وينظر: فطيقات الفقهاء للشيرازي (ص٢٠) تحقيق: إحسان عباس، واتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٣٤٤ ، ٤٥) ، وفطيقات الشافعية الكبري، (٣/ ١١١)





وقال أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي : "حضرت ابن خزيمة ، فقال له أبو بكر النقاش المقرئ : بلغني أنه لما وقع بين المزني وابن عبد الحكم ، قيل للمزني : إنه يرد على الشافعي ، فقال : لا يمكنه إلا بمحمد بن إسحاق النيسابوري ، فقال أبو بكر : كذا كان، (١) .

وقال محمد بن سهل الطوسي : سمعت الربيع بن سليبان ، وقال لنـا : هـل تعرفـون ابن خزيمة؟ قلنا : نعم . قال : استفدنا منه أكثر ما استفاد منا» (٢٦) .

وقال ابن أبي حاتم : «هو ثقة صدوق» $^{(7)}$ .

وقال عبيدالله بن خالد الأصبهاني: "سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بسن خزيمة ، فقال : ويحكم هو يُسأل عنا ولا نُسأل عنه ، هو إمام يقتدئ به "() .

وقال أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي: «سمعت أبا بكر الصيرفي يقول: سمعت أبا العباس بن سريج، وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال: «نخرج النكت من حديث رسول الله ﷺ بالمنقاش»(٥٠).

وقـال ابـن حبـان: "وكـان تَعَلَّنَهُ أحـد أنمـة الـدنيا علمـًا وفقها وحفظًا وجمـًا واستنباطًا ، حتى تكلم في السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من أنمتنا مع الإتقـان الوافر، والدين الشديد إلى أن توفي تَعَلَّلْهُ،" .

- (١) اتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٥ ، ٢٤٦) ، و اسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٣٧٧).
- (۲) اسير أعلام النبلاء (۱۱/۳۱۱)، وينظر: (الإرشادة للخليلي (۳/۸۳۲))، واتاريخ الإسلامة (۷/ ۲٤٤)، واطبقات الشافعية الكبرئ، (۳/ ۲۱۱).
  - (٣) (الجرح والتعديل؛ (٧/ ١٩٦).
- (٤) والإرشادة للخليلي (٣/ ٨٣٢)، و وتاريخ الإسلام، (٧/ ٢٤٥)، و وسير أعلام النبلاء، (١٤/ ٣٧٦.) ٣٧٧).
- (٥) فععوفة علوم الحديث؛ (ص٣٨)، وينظر: فطيقات الشافعية الكبريئ؛ (٣/ ١١٢)، وفطيقات الفقهاء؛ للشيرازي (ص٢٠١) تحقيق: إحسان عباس، وفتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٥)، وفسير أعلام النبلاء؛ (٣٧٣/١٤).
  - (٦) ﴿الثقاتِ لابن حيان (٩/ ١٥٦).





وقال أيضًا : "ما رأيتُ على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن الشنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق" (١١).

وقال أبو أحمد الحاكم الكبير: «كان إمام أهل المشرق في زمانه علمًا وإنقائًا ومع فقه (٢).

وقال الدارقطني : «كان ابن خزيمة إمامًا ثبتًا معدوم النظير» (٣).

قال الحاكم أبو عبد الله في التاريخه : امحمد بن إسحاق بن خزيمة بس المغيرة بس صالح بن بكر السلمي أبو بكر العالم الأوحد المنفق (٤).

وقال الخليلي : «اتفق في وقته أهلُ الشرق أنه إمام الأثمة» (٥٠).

وقال الشيرازي: «وجمع بين الفقه والحديث» (٦).

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : «لم أر أحدا مثل ابن خزيمة . قلت : يقـول مثـل هذا ، وقد رأى النسائي" (٧) .

وقال أيضًا : (كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة)(^).

وقال ابن ماكولا: «وكان أهل بلده يسمونه: إمام الأثمة» (٩).

<sup>(</sup>١) اتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٦ ، ٢٤٧) ، وينظر : اسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأسامي والكنيَّ لأبي أحمد الحاكم (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) وسؤالات السلمية (ص١٤)، ووتاريخ الإسلام، (٧/ ٢٤٦)، ووسير أعلام النبلاء، (١/ ٣٧٢). (٤) والتقييد، لابر، نقطة (١٦/١).

<sup>(</sup>٥) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٣١).

<sup>(</sup>٦) اطبقات الفقهاء الشيرازي (ص ١٠٦) تحقيق: إحسان عباس.

<sup>(</sup>٧) اسر أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٨) اتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٦) ، واسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ الإكمالُ الابن ماكولا (٣/ ٢٤٣).





وقال السمعاني : «إمام الأثمة اتفق أهل عصره على تقدمه في العلم»(١١).

وقال الذهبي : «إمام الأثمة أبو بكر الحافظ»(٢١ ٨٤٧هـ.

وقال أيضا : «وقد كان هذا الإمام جهبذًا بصيرًا بالرجال» (٣).

وقال أيضا : «ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة» (٣) .

قال الذهبي: «كان إمام أهل المشرق في زمانه علمًا وإتقانًا ومعرفة» (٤٠).

وقال السبكي: «المجتهد المطلق، البحر المُجاج، والحبر الذي لا يُخاير في الجِجَا ولا يُناظر في الجِجَاج، جمع أشتات العلوم، وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامها حيث الضراغم مزدحة، وفردها الذي رفع العلم بين الأفواد علمه، والوفود تفد على رَبِّعه لا يتجنبه منهم إلا الأشقى، والفتاوى تحمل عنه برًّا وبحرًّا وتَشْقُ الأرض شقًا، وعلومه تسير فتهدي في كل سوداء مُذْلَهِمَّة، وتمضي علمًا تأتَّمُ الهُذَاذَب، وكيف لا وهو إمام الأئمة.

كالبحريقذف للقريب جواهرا كرمًا ويبعث للغريب سحائبا"(٥)

#### عقيدة الإمام ابن خزيمة:

كان الإمام ابن خزيمة تَكَنَّلَتُهُ على منهج أهل الحق - أهل السنة والجاعة - في الاعتقاد ، وخير دليل على ذلك كتابه الذي ألفه في بيان مذهب أهل السنة والجاعة والرد على المبتدعة ، وهو "كتاب التوحيد" ، ولبيان ذلك نذكر مذهبه في المسائل التي خالف فيها الإمام ابن خزيمة أهل البدع .

<sup>(</sup>١) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤). (٢) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) السير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٣). (٤) المقتنى في سرد الكني (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) اطبقات الشافعية الكبرئ، (٣/ ١٠٩ ، ١١٠).

# صُحُلِحُ اللَّهُ وَلَهُ



### مذهب الإمام ابن خزيمة في الإيمان وعلاقة العمل به:

قال كَوْلَلْهُ: "ذكر الأخبار المصرحة عن النبي ﷺ أنه قال: إنها اليخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيبان ، دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيبان ، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيبان ، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيبان القلب ضد قول من زعم من غير المرجئة: أن المرجئة: أن الإيبان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة: أن الناس إنها يتفاضلون في إيبان الجوارح الذي هو كسب الأبدان ، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيبان القلب الذي هو التصديق، وإيبان اللسان الذي هو الإقرار، "().

وقال أيضًا: "باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام، إذ الإيبان والإسلام السالم المسلام على أن إسلام السالم واحداً (٢).

# مذهب الإمام ابن خزيمة في حكم مرتكب الكبيرة:

قال تَخَلَلُهُ: "باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيهان بأسره ، وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضهاه (٢٠).

وقال أيضًا : (فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس ، والله هَلَّ قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك ، وإن لم يتب منها ؛ لذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَضَافُهُ ﴾ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) «التوحيد» (٢/ ٧٠٢-٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) «الصحيح» قبل حديث (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) «التوحيد» (٢/ ٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) «التوحيد» (٢/ ١٣٤).



# مذهب الإمام ابن خزيمة في صفات الله على :

قال تَعَكَلُنَهُ: (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والسمام ومصر مذهبنا أنا نثبت للله ما أثبته الله لنفسه ، نقر بذلك بألسنتنا ، ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين ، عز رينا عن أن يُشبِه المخلوقين وجل رينا عن مقالة المعطلين ، وعز أن يكون عدما كما قالمه المبطلون لأن ما لا صفة له عدم ، تعالى الله عمل يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعل لسان نبيه (١١).

وقال أيضًا: «لا نصف معبودنا إلا بها وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه ، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ، ولا بالأخبار الواهية ، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالأراء والمقاييس، (٢٠) .

وقال أيضًا : "من لم يقربأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سياواته فهـ وكافر حلال الدم ، وكان ماله فيئا» (٢٠) .

وقال الذهبي معقبا على كلامه: (قلت: من أقرب ذلك تصديقا لكتاب الله، ولأحاديث رسول الله على و آمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله، ولم مخض في التأويل ولا عمق، فهو المسلم المتبع، ومن أنكر ذلك، فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر، والله يعفو عنه، إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وقفا غير سبيل السلف الصالح، وتمعقل على النص، فأمره إلى الله، من الضلال والهوى ، وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فحج، لا تحتمله نفوس كثير من متأخرى العلهاء (1).

<sup>(</sup>١) ﴿ التوحيد ١ ( / ٢٦ - ٢٧ ) . (٢) ﴿ التوحيد ١٣٧ / ) .

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٤) اسير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٣–٣٧٤).





ومع ذلك فقد قال الذهبي : «وكتابه في «التوحيد» مجلد كبير ، وقيد تأول في ذلك حديث الصورة» (١).

# مذهب الإمام ابن خزيمة في كلام الله على :

قال تَخَلَقَةُ : "باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كـلام الله الحـالق ، وقولـه غـير مخلوق لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة "<sup>(٢)</sup> .

وقال أيضًا : «القرآن كلام الله تعالى، ومن قال : إنه مخلوق فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، (١٠).

# مذهب الإمام ابن خزيمة في رؤية الله تعالى في الآخرة:

قال تَكْلَلُهُ : "باب ذكر البيان أن جميع أمه النبي ﷺ برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله ﷺ يوم القيامة ، يراه بعضهم رؤيه امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم ﷺ ذي الجلال والإكرام ، وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم ، ويخص الله ﷺ أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذه (٢٦) .

وقال أيضًا: «باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يدو القيامة هي التي ذكر في قوله: ﴿ وُهُوهُ يَوْمَهِذُ قَاضِرَهُ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا قَاطِرَةٌ ﴾ ويفضل بهذه الفضيلة أولياؤه من المؤمنين، ويحجب جميع أعدانه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق كها أعلم في قوله: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهُو لِمُتَحْوِيُونَ ﴾ وهذا نظر أولياء الله المؤمنين كيا أعلم في قوله : ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهُو لَمُتَحْوِيونَ ﴾ وهذا الله المؤمنين كرا أعلم إلى الناز النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه؛ تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه، ويحجب عن ذلك جميع أعدانه، (٤٠).

(١) "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٧٤). (٣) «التوحيد» (٢/ ٤٢٠ –٤٤).

(٢) (١/ ٢٠٤).

(٤) (التوحيد؛ (٢/ ٤٤٣).





#### مذهب الإمام ابن خزيمة الفقهي:

كان الإمام ابن خزيمة عمن جمع بين الحديث والفقه ، قال الحاكم أبو عبد الله «النوع العشرون من هذا العلم - بعد معرفة ما قدِّمنا ذكره من صحة الحديث إتقانًا ومعرفة لا تقليدًا وظنًا - معرفة فقه الحديث ؛ إذ هو شعرة هذه العلوم ، وبه قوام الشريعة ، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد ، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ؛ ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث ؛ إذ هو نوع من أنواع هذا العلم» (`` ثم قال : "ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» (`` .

وحكن عنه أبو بكر النقاش أنه قال : «ما قلدت أحدًا في مسألة منـذ بلغـت سـت عشرة سنة (٢٠) .

وقال أبوبكر الصيرفي: «سمعت أبا العباس بن سريح وذكر أبـا بكـر محمـد بـن إسحاق بن خزيمة ، فقال: يخرج النكت من حديث رسول الله ﷺ بالمنقاش<sup>(1)</sup>.

وقال الإمام أبو علي الحافظ : «كان ابن خزيمة بحفظ الفقهيات من حديثه كما بحفظ القارئ السورة» (° ).

وقـال ابـن حبـان : «وكـان يَحَلَقهُ أحـد أئمـة الـدنيا علمَـا وفقهَـا وحفظًـا وجمـًـا واستنباطًا» (1) .

<sup>(</sup>١) المعرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) المعرفة علوم الحديث (ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) اطبقات الفقهاء الشيرازي (ص١٠٦) تحقيق: إحسان عباس.

 <sup>(</sup>٤) امعرفة علوم الحديث؛ (ص٨٥)، وينظر: اطبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٠٦) تحقيق: إحسان عباس، واتاريخ الإسلام؛ (٧/٥٤٥)، واسير أعلام النبلاء؛ (٣٧٣/١٤)، واطبقات الشافعية الكبري، (٣/٢١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٦)، و(سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لاين حيان (٩/ ١٥٦).





وقال الشيرازي: (وجمع بين الفقه والحديث)(١).

وكان أدرك أصحاب الشافعي وتفقه عليهم <sup>(٢)</sup>.

وقال ابن كثير : «وهو من المجتهدين في دين الإسلام» (٣) .

ومع ذلك فإن الشافعية يعدونه من أصحابهم ويذكرون في طبقاتهم ، وكونه من المجتهدين لا يخرجه عندهم عن كونه شافعيًا ، وأنه كان في اجتهاده يسير على أصول المذهب الشافعي ، وإلى ذلك أشار السبكي حيث قال : «المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جوير وابن خزيمة وابن المنقر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده ؛ بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا المثاقب كالمشيخ أبي على وغيره أنهم وافق رأيهم رأي الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه ، لا أنهم مقلدون ، فيا ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلبه ،

وقد ذكره في طبقات الشافعية: الشيرازي (٥)، والعبادي (٦)، والسبكي (٧)، وابن قاضي شهبة (٨)، والأسنوي (١)، وغيرهم. وصرح النووي بأنه من أصحابهم، فقال: (واختاره من أصحابنا أبو بكربن خزيمة وابن المنذر) (١٠٠.

- (١) اطبقات الفقهاء الشيرازي (ص٦٠١) تحقيق: إحسان عباس.
  - (٢) ﴿ الأنسابِ للسمعاني (٥/ ١١٤).
    - (٣) «البداية والنهاية» (١١/ ١٧٠).
  - (٤) (طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٠٢).
    - (٥) اطبقات الفقهاء؟ (ص١٠٥).
    - (٦) (طبقات الفقهاء الشافعية) (ص٤٤).
  - (٧) اطبقات الشافعية الكبرى المراكم (١٠٩/٢).
    - (٨) اطبقات الشافعية (١/ ١٠١). (٩) اطبقات الشافعية (١/ ٤٦٢).
    - (۱۰) اللجموع شرح المهذب، (۲/ ۲۱).





## أشهر مؤلفات الإمام ابن خزيمة:

صنف الإمام ابن خزيمة كقالله مصنفات كثيرة في نختلف علوم الشريعة ، قالً الحاكم أبو عبد الله : «ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل ، والمسائل المسائل المسنفة أكثر من مائة جزء" ( ، وقال الخليلي : «وله من التصانيف ما لا يعد في الحديث والفقه " ) .

وقد حازت مصنفاته القبول والإعجاب لدئ معاصريه وأقرائه، فهذا الحاكم أبو الحسن السنجاني يقول: «نظرت في مسألة الحج لمحمد بسن إسحاق بسن خزيمة، وتتقتت أنه علم لا نحسنه نحن» (٣). وقال أبو بكر الصيرفي: «حمل إلى ابسن سريح مسألة الحج لأبي بكر محمد بن إسحاق، فقال: هذا هو السحر الحلال» (٤). وقال أبو بكر القفال: «كتب ابن صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه كتاب «الجهاد» فأجازه له" (٥). وقد كان الإمام ابن خزيمة يدرك أهمية مصنفاته، فكان يفاخر بها أهمل عصره فيقول: «ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية كذبة فيها يحكون عني، فقد عرف الخلق أنه لم يصفف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي» (٣).

وكان من دأبه الاستخارة قبل الشروع في التصنيف، قال أبو عشمان سعيد بسن إسهاعيل الحيري: «حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت الصلاة مستخيرًا حتى يفتح لي فيها ، ثم أبتدئ التصنيف" (٧).

<sup>(</sup>۱) فمعرفة علوم الحديث، للحاكم (ص٨٦) . ونقله الذهبي مختصرًا في اتناويخ الإسلام، (٧/ ٢٤٥). و اسير أعلام النبلاء، (١٤/ ٣٦) ولم يذكر مسألة الحج . (٢)والإرشاد للخليلي (٢/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>T) المعرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص٨٣).

<sup>(</sup>٤) اطبقات الشافعية الكبرئ، (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) اسير أعلام النبلاءة (١٤/ ٣٧٠، ٣٧١).

 <sup>(</sup>٦) اتاريخ الإسلامة (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) التاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٤) ، والسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٣٦٩).







## وفيها يلي بعض ما وقفنا عليه من مصنفاته:

«المسند الكبير» ، وهو الكتاب الكبير ، والذي اختصر منه «مختصر المختصر» (١).

المختصر المختصر من المسند الصحيح» ، وهو كتابنا هذا ، وسيأتي الكلام عليه .

«كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عنه ، طبع عدة طبعات ، منها : طبعة دار الفكر ببيروت سنة (١٩٣٧ م) تحقيق محمد خليل هراس ، وطبعة دار الرشد بالرياض سنة (١٩٨٨ م) تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان .

١ - «فوائد الفوائد» (٢).

٢ - «تفسير القرآن» (٣).

٣- «معاني القرآن» تحت حديث رقم (٥٣١).

٤ - «المسائل المصنعة في الحديث» (٣).

٥ - «القراءة خلف الإمام»(٤).

٦ - «كتاب الضعفاء» (٥).

٧- «كتاب البسملة» (١).

٨- «فقه حديث بريرة» ، وهو ثلاثة أجزاء (٧) .

٩- "مسألة الحج"، وهو خمسة أجزاء (٧).

(١) االصحيح، تحت حديث رقم (٤١٦).

(٢) (المعجم المفهرس) (ص٣٣٦).

(٣) (هدية العارفين؛ (٢/ ٢٩).

(٤) (السنن الكبرئ للبيهقي (٢/ ١٧٠).

(٥) المغنى في الضعفاءة (١/٥).

(٦) اتنقيح التنقيح الابن عبد الهادي (٢/ ١٧٨)، وأشار إليه النووي في المجموع (٣/ ٣٤٢).

(V) «معرفة علوم الحديث؛ للحاكم (ص٨٣).





وهناك كتب أخرى ذكرها الإمام ابن خزيمة في «مختصر المختصر»، كالـصلاة والجنائز والدعاء ، والمناسك ، وغير ذلك ، والظاهر أنها من جملة «المسند الكبير» ، و «مختصر المختصر » ؛ لذلك أعرضنا عن ذكرها هنا ككتب مستقلة .

### وفاة الإمام ابن خزيمة:

اعتل الإمام ابن خزيمة تَحَلَّقُهُ ليلة الأربعاء (١) ، وتوفى بنيسابور (٢) ليلة السبت بعد العشاء الآخرة ، الخامس من ذي القعدة ، سنة إحدى عشرة وثلاثيائية ، ودفين يوم السبت بعد الأولى ، وله ثهان وثهانون سنة (٣) . وقيل : في الثاني من ذي القعدة (١٤) ، وقيل: سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة (٥).

قال أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور ، ختن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : «حضرت وفاة الإمام أبي بكر، وكان يحرك إصبعه بالشهادة عند آخر رمق»(٦) . ودفن في داره ، ثم جعلت مقبرة (٧) .

قال السبكي: «وفي مرثيته قال بعض أهل العلم:

يا ابن إسحاق قد مضيت حميدا فسقي قبرك السحاب الهتون ما توليت لا بل العلم ولى ما دفنـــاك بـــل هـــو المــدفون» (^^)

<sup>(</sup>١) «الثقات» لاين حيان (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) «مولد العلياء ووفياتهم» (۲/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان (٩/ ١٥٦)، «مولد العلماء ووفياتهم» (٢/ ٦٤٠)، «الأنساب» (٥/ ١١٤)، «التقييد» (١٧/١) ، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) اتاريخ الإسلام؛ (٧/ ٢٤٦)، اسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الفقهاء» (ص٥٠٥) تحقيق : إحسان عباس .

<sup>(</sup>٦) «التقسد» لأس نقطة (١/ ١٧). (V) «الأنساب» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>A) اطبقات الشافعية الكبرئ» (٣/ ١١٢).





## البّاكِ النَّابَيْ

## التعريف برصحيح ابن خزيمة»

## الفَطَيْكُ ٱلأَوْلَ

#### في توثيق اسم الكتاب ونسبته للإمام ابن خزيمة

#### توثيق اسم الكتاب:

من المعلوم أن الأصل في معرفة اسم الكتاب هو مصنفه ، وفي كتابنا نجد أن الإصام ابن خزيمة قد صرح باسم الكتاب في غير موضع منه ، ففي بداية كتاب الوضوء قال : "ختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي في بنقل العدل عن العدل ، موصولًا إليه في من غير قطع في أثناء الإسناد ، ولا جرح في ناقلي الأخبارة (').

وذكره في بداية كتاب الصيام دون كلمة «الصحيح»، فقال: «المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا، بنقل العدل عـن العـدل، موصـولًا إليه ﷺ من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار»(").

وقد تتابع العلماء على تسمية الكتاب بهذا الاسم الذي سياه به مصنفه ، لكن بسثيء من الاختصار ، فسياه الوادي آشي : امختصر المختصر من المسند الصحيح (٢٦) ، وسساه الضياء المقدسي : (مختصر المختصر الصحيح) (٤) .

<sup>(</sup>١) االصحيح، قبل الحديث رقم (١).

<sup>(</sup>٢) بعد الحديث رقم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ البرنامجِ (ص ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) اثبت الضياءة (ص٧١).





وسياه جمع من العلياء منهم: البيهقي (1)، والخليل (2)، وابن دقيق العيد (2)، وابن عبد الهادي (2)، وابن تيمية (6)، والندهبي (7)، والزيلعبي (٧)، وابن الملقن (٨)، والبدر العيني (١): (مختصر المختصر).

لكن الكتاب اشتهر وطبع باسم "الصحيح" ، أو "صحيح ابن خزيمة" ، وهو الاسم المشتهر في مصنفات العلماء في مختلف الفنون ، ولا يتنافى مع الاسم اللذي سماه به مصنفه ؛ حيث إنه تسمية بموضوع الكتاب .

### توثيق نسبة الكتاب للإمام ابن خزيمة:

لا شك في صحة نسبة «الصحيح» للإمام ابن خزيمة ، ومن الأدلة على ذلك :

- ذكره الإمام ابن خزيمة في كتبه الأخرى من جملة مصنفاته ، كما في كتاب «(١٠) .
- السند المتصل إلى المؤلف الذي روي الكتاب به ، وقد ذكرناه في وصف النسخة الخطمة .
  - ذكر العلماء للكتاب في مسموعاتهم .
- تتابع العلماء على النقل من الكتاب والعزو إليه في كتب الشروح والتخريجات، وغير ذلك .

(١) قالسنن الكبرئ (١/ ٤٣٤).
 (٢) قالإرشاد (٣/ ٨٣٢).

(٣) قاله في «الإمام» نقلا عن «نصب الراية» (٢/ ١٤٢).

(٤) ﴿ التنقيحِ ﴾ (٢/ ١٧٢). (٥) ﴿ مِحْمُوعُ الْفُتَاوَىٰ ﴾ (٢٤ / ١٢٧).

(٦) ﴿ السير ٤ (١٤ / ٢٨٢) ، ﴿ الميزانَ (٥ / ٢٧٧ ) .

(٧) (نصب الراية (١/ ٣٢٧). (٨) (البدر المنير (٦/ ٢٩٦).

(٩) اشرح أبي داودة (٣/ ٣٩٩، ٤٠١)، اعمدة القاري، (٣/ ٢٨٣).

.(AYV/Y)(1·)





## الفَطَيِّلُ الثَّابِّي

#### في حجم الكتاب ونقصانه

لقد صنف الإمام ابن خزيمة كتابه المختصر المختصر من المسند الصحيح؟ وأعمه ، لكن لم يصلنا من الكتاب إلا ربعه ، فقد ذكر ابن فهد أن حجم الكتاب حين اعتمده الحافظ ابن حجر في كتابه "إتحاف المهرة؟ كان في مقدار ربعه"، ولما ذكر الحافظ ابن حجر المتوفى ( ٨٥٦ هـ) سياعه للكتاب لم يذكر أنه سمعه تامًا ، ولكنه قدر ما سمعه بستة أجزاء ، فقال : "والمسموع لنا منه القدر الذي حصل لزاهر بن طاهر ، مسموعًا على عدة شيوخ ، وغارم سائره؟ ، شم ساق بإسناده سياعه للكتاب من أوله إلى قوله : "فأطعمه أهلك» ، وقد وقع له ذلك في ستة أجزاء (").

وهذا القدر أيضا وقع لمن يسبق الحافظ ابن حجر، فذكر العلافي المتوفى (٧٦١هـ) أنه سمع من الكتاب القدر المروي عن زاهر الشحامي، فقال: «أخبرني بالقدر المروي لزاهر الشحامي، وهو قطعة كبيرة، من أوله إلى أوائل الحج، خلا مواضع مفرقة منه، وذلك قدر مجلده".

ولو ثبت أن مدار رواية الكتاب من طريق زاهر بن طاهر الشحامي - وهذا هو الظن الغالب - فيمكن القول بأن الكتاب كان في حجم الربع حتى القرن السادس ، فإن زاهر الشحامي توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة ، ويكون كل ما جاء بعد هذا التاريخ هو تابع لهذا القدر المروي عن الشحامي .

<sup>(</sup>١) الحظ الألحاظ (ص ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) المعجم المفهرسة (ص٤٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿إِثَارِةِ الْفُوائِدِ ﴾ (١/ ٣٢٠).



ووقع الجزء السادس من هذا القدر في سياع الوادي آشي المتوفى (٧٤٩هـ)، فذكر في ابرنامجه، (١) أنه سمع الجزء السادس من امختصر المختصر من المسند الصحيح، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بس المغيرة بسن صالح بسن بكر السلمي النيسابوري، وأوله: «عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد علننا ... الحديث».

قال الوادي آشي : "وهو في أحد عشر جزءًا من تجزئة الحافظ ضياء الدين محمد بسن عبد الواحد المقدمي" . يعني بذلك القدر الموجود من الكتاب ، وليس الجزء السادس الذي وقع في سماعه .

وتجزئة الضياء المتوفى (١٤٦٣هـ) - فيها نحسب - هي للقدر الذي وقع لزاهر بمن طاهر، وليس للكتاب كله، فلا يتصور أن أحد عشر جزءًا هي كل الكتاب، في حين أن القدر المروي عن زاهر الشحامي الذي وقع للحافظ ابن حجر من أول الكتاب وينتهي بأبواب الصلاة وقع له في ستة أجزاء، فالمتبادر أن الأجزاء الخمسة المتبقية من تجزئة الضياء هي بقية هذا القدر إلى أبواب المناسك، كها وقع في سياع العلائي.

ولكن المتابع لنقولات أهل العلم عن كتاب الإمام ابن خزيمة يجدهم يتجاوزون في نقلهم هذا القدر المذكور، فإنك تجد – مشلا – الزيلعي في "نصب الرايدة" (") يذكر حديث أبي هريرة مرفوطا: "لا تزوج المرأة نفسها . . . " الحديث ، ويعزوه للإمام ابن خزيمة ، ولعل هذه النقولات تمت بواسطة مصادر أخرئ ، كها هو الحال في هذا الموضع ، حيث نقله الزيلعي عن كتاب "التنقيح" لابن عبد الهادي المتوفى (٤٤٢هه) ، ويحتمل أن يكون أصحاب هذه المصادر قد نقلوا عن أسانيد تروى عن الإمام ابن خزيمة ، كرواية البيهقي عنه ، فقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرئ" حديث أبي هريرة بسنده عن ابن إسحاق - والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) ابرنامج الوادي آشي؛ (ص٢٤٣).

<sup>.(</sup>١٨٨/٣)(٢)





والظاهر أن البيهقي قد وقع على كتاب الإمام ابن خزيمة «المختصر الصحيح» أو «مختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر» أو «مختصر المختصر» كما سماه ، فقد روئ عنه في أبواب الديات حديثًا قال فيه : «قرأت في كتاب ابن خزيمة ... عن علي بن أبي طالب الشخة قال : كان النبي الله لا يضيف الخصم إلا وخصمه عمه (").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرئ» (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠/ ١٣٧).





## الفَطَيْكُ الثَّالِيْثُ

#### كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة هل هو من جملة «الصحيح» أم لا؟

من خلال مطالعة كتاب «التوحيد» نجد أن بداية الكتباب تدل على أنه مُصَنَفَّت مستقل، فقد قدم له المصنف بمقدمة استهلها بحمد الله والثناء عليه، والمشهادة لله بالوحدانية، وللنبي على بالرسالة والنبوة، ثم بين سبب تصنيفه للكتاب، وهذه ليست عادته في الكتب التي هي من جملة الصحيح، ولكن مع ذلك فقد جزم بعض أهل العلم بأنه من جملة الصحيح.

### القائلون بأن كتاب «التوحيد» من جملة الصحيح:

بعد البحث لم نقف إلا على عدد قليل من العلماء الذين قالوا بهذا القول، على رأسهم الحافظ ابن حجر، فقد قال في غير كتاب من كتبه بهذا القول، فمن ذلك:

قوله في افستح الساري، (٢٦/٦): اقد أخرجه ابسن خزيمة في االتوحيد، من صحيحه،

وقوله في «الفتح» أيضًا (٢٠٧/٨) : «تبع فيه ابن خزيمة ؛ فإنه قـال في كتـاب «التوحيد» من صحيحه : النفي لا يوجب علمها . وغير ذلك من المواضع في الكتاب .

وقوله أيضًا في «المعجم المفهرس» (ص ٤٢) في أثناء كلامه عن الصحيح: «قد وقع لي من هذا الكتاب الصحيح كتاب «التوحيد» وكتاب «التوكل» وكتاب «القسامة»، وسأذكرها في الفردات».

وصنيعه في "إتحاف المهرة" يـدل عـلى ذلـك أيـضًا ، حيث أورد أحاديث كتـاب "التوحيد" مع باقي أحاديث الصحيح دون تفريق .

وممن قال بذلك أيضًا العلامة بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (٢٥/ ١١٥) حيث قال : «روى ابن خزيمة في «التوحيد» من صحيحه» .



والعلامة القسطلاني في «إرشاد الساري» (١٠/ ٣٩٤) حيث قال : «عند ابن خزيمة في «التوحيد» من صحيحه» .

ولعل العيني والقسطلاني قد أخذا ذلك من الحافظ ابن حجر ، فهم ينقلان كثيرًا بالنص من "فتح الباري" .

وعن قال بذلك من المعاصرين: الدكتور أحد معبد، فقد قال في تقدمته لطبعة دار المبيان لصحيح الإمام ابن خزيمة بتحقيق الدكتور ماهر الفحل: «وقد كان أول ما طبع من هذا الصحيح - حسب علمي - هو كتاب «التوحيد» ؛ نظرًا لتعدد نسخه الخطية بمفرده، ومع أنه في غطوطاته وأكثر من طبعة له يحمل عبارة شرط الإمام ابن خزيمة المذكورة في بقية أجزاء الصحيح ، إلا أن كثيرًا من طلبة العلم لا يعرف أن كتاب «التوحيد» هذا يعد أحد أجزاء صحيح الإمام ابن خزيمة ، مع أن الحافظ ابن حجر صرح بذلك فيها سبق من كلامه، وفي فتح الباري أيضًا وغيره».

#### ما استدل به فضيلة الدكتور أحمد معبد:

- ١- ما وقع في صفحة العنوان من النسخ الخطية لكتاب «التوحيد»: «كتباب التوحيد وإثبات صفات الرب فل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفئ فل وعلى لسان نبيه ، بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إستاد ، ولا جرح في ناقلي الأخبار» . وهذا ما يذكره في بداية كل كتاب من كتب الصحيح .
- ٢- أن الإمام ابن خزيمة يكثر الإحالة في كتاب «التوحيد» على كتب متقدمة عليه ، ومنها كتب في الموجود من الكتاب ، وقد ذكر في بدايته سبق تصنيفه للكتب المتعلقة بالفقه ، ثم أملى مؤخرًا كتاب «القدر» وكتاب «التوحيد» ، وهذا يدل على أن بين هذه الكتب ارتباطاً .





٣- أنه قد أحال في الموجود من الصحيح على كتاب «الإيبان» وغيره، ويستفاد من ذلك أنه مشتمل على الكتب المعروفة في الجوامع ، كـ «الجامع الصحيح» للبخاري وغيره، ومن هذه الكتب كتاب «التوحيد».

ويبقى سؤال لمن يقول بهذا القول ، وهو: أن من المعلوم أن الإسام ابس خزيمة قد صنف كتابين ، وهما : كتاب «المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ ، وكتاب «غتصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ ، وهو الذي بين أيدينا بعضه ، فإذا كان «التوحيد» من جملة كتب الصحيح ، فمن أي الكتابين هو؟!

وقد ذكر الإمام ابن خزيمة في مقدمة كتاب «التوحيد» ما يدل على أنه لم يكن ينوي تأليف هذا الكتاب، وإنها ألفه لما وجد بعض أحداث طلاب العلم والحديث قد يتأثرون بأهل الزيغ والضلالة من المُعطِّلة والقدرية المعتزلة ، فألَّف هذا الكتاب ليبين لهم المذهب الحق ، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع ، فقال : «قد أتن علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب ، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه ، التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية ، التي قد كفر بها كثير من منتحلي الإسلام، وصفات الله على التبي نفاها ولم يؤمن بها المُعطِّلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه ، وكنت أحسب أن ما يجري بينمي وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا، ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا -كافي عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذهب القوم ، وغنية عن الإكثار في ذلك ، فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان اللَّه قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد ولا موثل عما قضى اللَّه كونه في اللوح المحفوظ ، قد سطره من حتم قضائه ، فمنعنا عن الظهور ونـشر العلم وتعليم مقتبس العلم ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة -كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث عن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق





والصواب من القول إلى البهت والضلال في هذين الجنسين من العلم، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد، والإيمان بجميع صفات الرحن الخالق بَلاَيَيْلاً ... .

وهذا يدل على أن تصنيف الإمام ابن خزيمة لكتاب «التوحيد» حدث طارئ ، بسبب ما جدله ، وعلى هذا فيمكن القول بأنه كتاب مستقل ليس من جملة الصحيح ، ولعله قد ألف كتابًا في التوحيد آخر من جملة كتب الصحيح ، كما صنع الإمام البخاري في الأدب ، فقد ألف كتابًا في الأدب مفردًا ، وصنف كتابًا في الأدب من جملة كتب الصحيح .

وأما مسألة عزو الإمام ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» لكتب أخرى ألفها ، منها كتب في الصحيح الذي بين أيدينا ، فهذه كانت عادة المصنفين في عزوهم لكتبهم الأخرى في تصانيفهم ، والإمام ابن خزيمة قد يعزو لاسم الكتاب مطلقاً ، كقوله : «قد أمليته بتهامه في كتاب الزكاة» ، وهذا هو الغالب ، وقد يعزو مقيدًا ، كقوله : «خرجته في كتاب الصدقات من كتاب الكبير » ، وقوله : «قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصم من كتاب الصلاة» .

والظاهر أن الإمام ابن خزيمة لم يصنف الصحيح -سواء كان الكبير أو المختصر-جملة واحدة ، وإنها صنفه كتابًا كتابًا ، وكان يملي ما ينتهي من تصنيفه ، ومن هنا يمكن لقائل أن يقول أن كل كتاب من كتب الصحيح يعتبر وحدة مستقلة .

ولا زال الموضوع قيد البحث والتدقيق في مُزُكِّرًا لِعُونِيُّ مَقْفَدَ الْعَلَوْلُوَا لِمَا التأصيل، وفي حالة رجحان أدلة كون كتاب «التوحيد» من جملة كتب «الصحيح» سنقوم بإلحاقه، به في طبعة قادمة -إن شاء الله .



# الفقطيك الاترابع

#### أهمية «صحيح ابن خزيمة» ومكانته العلمية

لقد احتل كتاب الإمام ابن خزيمة مكانة رفيعة في الكتب المصنفة على الصحة ، فقد صرح كثير من العلياء على وضع "صحيح الإمام ابن خزيمة" في المرتبة الثالثة بعد "صحيحي البخاري ومسلم" ، فقال الخطيب البغدادي: "وبما يتلو "الصحيحين" ، . . . وكتاب محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي ﷺ ('') .

وقال العلاني: «وهذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة على الأبواب وأنفسها ، وفيه من الموافقات للأثمة الستة شيء كثير جدا ، لأن ابن خزيمة هذا شاركهم في غالب شيوخهم وشرطه فيه قريب من شرط الشيخين (<sup>٢٢</sup>).

وقال المناوي: «ذكروا أن أصح ما صنف في الصحيح بعد الشيخين: ابن خزيمة ، وابن حبان ، وأبو عوانة ، والحاكم ، وأن «صحيح ابن خزيمة اصح من «صحيح ابن حبان» . . . وقال بعض الحفاظ: ينبغي أن يقال: أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ثم ابن خزيمة ، وابن حبان أو الحاكم ، ثم ابن حبان والحاكم ، ثم ابن خزيمة ، فقط . . .» (۲۰) .

وقال ابن كثير: «وقد خرجت كتب كثيرة على «الصحيحين» ، يؤخذ منها زيــادات مفيدة ، وأسانيد جيدة ، كــ: «صحيح أي عوانة» ، وأبي بكــر الإســــاعيلي ، والبرقــاني ، أبي نميم الأصبهاني وغيرهم . وكتب أخــر التــزم أصــحابما صــحتها : كــابن خزيمــة ، وابن حبان البستي ، وهما خير من «المستدرك» بكثير ، وأنظف أسانيد ومتونًا» (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿إِثَارَةَ الْفُوائدُ ١ (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) (الباعث الحثيث) (ص٧٧).

<sup>(</sup>۱) «الجامع» (۲/ ۱۸۵). (۳) «البواقيت و الدرر» (۱/ ۳۸۵).



وقال ابن الصلاح: «ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث: كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بـن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي، وسائر مـن جمع في كتابه بـين الصحيح وغيره،

ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الـصحيح فـيـا جمعـه ككتـاب ابن خزيمةه'(')

وقال ابن حجر: «وسمى ابن خزيمة كتابه «المسند الصحيح المتصل بنقل العمدل عن العدل من غير قطع في السند و لا جرح في النقلة» ، وهـذا الـشرط مشل شرط ابن حبان سواء ، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله .

ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج الإمام ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات: كابن إسحاق، وأسامة بسن زيد الليشي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة (١٠).

أما عن أهمية الكتاب وفوائده: فلم يخل الكتاب من فائدة ومنفعة للعاصة والخاصة بكل توجهاتهم، وتنوعت أهميته بتنوع علوم وفنون الإمام ابن خزيمة، فيستفيد منه المشتغل بالفقه بالاستنباطات الفقهية الدقيقة التي يعنون بها على كل باب، فكتابه هذا يعد كتابًا فقهيًا ذا أهمية بالغة، لأن هذه الاستنباطات من الإمام ابن خزيمة مبنية على أملتها، مستندة إلى نصوص يخرجها في نفس الكتاب.

<sup>(</sup>١) ﴿المقنع﴾ (ص٦٦).



ويستفيد منه المشتغل بالحديث وعلومه بتعليقات الإمام ابن خزيمة على كثير من الأحاديث ، إما يفسر فيها لفظًا غريبًا ، أو يوضح معنى مستغلقًا ، أو يرفع إشكالًا ، أو يزيل إبهامًا ، أو يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارض ، أو يذكر اسم رجل بتهامه إذا ذكر في الإسناد بالكنية أو اللقب ، أو ذكر اسمه دون نسبه .

أو فيها يتعلق بالرواة وأحوالهم، فهو يتكلم في بعض الرجال جرخا وتعديلاً، ويرد رواية المدلس إذا كانت بالعنعنة عن لا يحتمل تدليسه عنده، وكذا رواية بعض رواية المختلطين وإن كانت من الاختلاط، وينص كذلك على عدم سماع بعض الرواة من شيوخهم، وبيانه لعلل الأحاديث الخفية على اختلاف أنواع هذه العلل، إما ليسقط في الإسناد غير ظاهر، أو لقلب في المتن أو السند، أو غير ذلك من أنواع العلل، إما لسقط في الإسناد غير ظاهر، أو لقلب في المتن أو السند، أو غير ذلك من أنواع العلل، المسعوا منهم قديمًا باعتبار أن الراوي في أصله ضعيف مثل ابن لهيعة ؛ إذ الصواب في حاله أنه ضعيف أصلاً. وإزداد ضعفه بسبب احتراق كتبه، حيث اختلط فساءت حاله أنه ضعيف أما كن من الأمور، فرواية الذين سمعوا منه قبل اختلاطه أعدل من على فيستفاد من صنيع الإمام ابن خزيمة عدم التفاته تَكَلَّلْهُ لرواية ابن لهيعة، وإن

ويستفيد منه المشتغل بأصول الفقه ، حيث يسوق الخبر المفسر بعد الخبر المجمل لبيان ما أجمل فيه ، يتجل ذلك من تبويباته التي يسوقها بلفظ : «ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة» .

ويستفيد منه المشتغل بالتزكية والتربية والدعوة للخير والفضيلة ، فلها ذكر حمديث المؤذن الذي استمع إليه النبي ﷺ ، فلها قال : «الله أكبر ، الله أكبر» ، قال ﷺ : «علمى الفطرة» . فلها قال المؤذن : «أشهد أن لا إله إلا الله» ، قال ﷺ : «خرجت من النار» . قال الإمام ابن خزيمة بعد الحديث : «فإذا كان المء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان ، وهو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله في الترحيد في أذانه، فينبغي لكل مؤمن أن يسارع إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يخلصه الله من النار . . . في منزله ، أو بادية ، أو قرية ، أو مدينة ، طلبًا لهذه الفضيلة .

وقوله حين ذكر حديث وصاله ﷺ للصيام، ثم قال: "باب الدليل على أن الوصال منهي عنه ؛ إذ ذلك يشق على المره، خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة بمن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء، فيعذب نفسه ليالي وأيامًا».

\* \* \*





# الفكتيك الخامِتين

### شرط الإمام ابن خزيمة في «الصحيح»

أشار الإمام ابن خزيمة تَكَلَّتُهُ إلى شرطه في كتابه إجالا من خدال العنوان الذي سطره له ، حيث يقول : "مختصر المختصر من المسند المصحيح ، عن النبي ﷺ بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ﷺ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى » .

وقال في أول كتاب الصيام: «كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسندعن النبي على على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على من عير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سياع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة، ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب».

فمن هذه النقول يظهر أنه أدخل في مصنَّفه قسمين من الأحاديث:

القسم الأول: الأحاديث الصحيحة.

القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة البيّن ضعفها.

<sup>(</sup>١) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٢/ ١٨٥).



#### القسم الأول: الأحاديث الصحيحة:

فإن المعروف عند أهل العلم أن الحديث الصحيح : «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الـضابط عـن العـدل الـضابط إلى منتهـاه ، ولا يكـون شـاذا ، و لا معلله" (' ).

وكلام الإمام ابن خزيمة الآنف صريح في اشتراط العدالة واتصال السند.

أما بقية شروط الصحيح فلم تأت صريحة في كلامه ، إلا أن عبارته تــدل عليهـا ، وتصر فاته تؤكدها .

#### • العدالة:

عرفها الحازمي بقوله: "وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهئ عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق، والتوقي في اللفظ عما يثلم الدين والمروءة وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلًا مقبول الشهادة (١٠).

ومقتضى كلام الإمام ابن خزيمة أنه لا يدخل في «صمحيحه» من لم يكن بهذه الشريطة ، وهو أمر واضح في ثنايا كتابه ، كقوله : «لست أعرف كليب بن ذهل ، ولا عبيد بن جبير ، ولا أقبل دين من لا أعرف بعدالة ، وقوله : «لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحجم بخبر مثله» ، وقوله : «إن كنان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» .

وتبرز في مبحث العدالة مسألتان هامتان :رواية المبتدع ، والمجهول .

#### • رواية المبتدع :

اختلف العلماء في قبول رواية المبتلع الذي لا يكفر في بدعته ، فمنهم صن رد روايت. مطلقا ؛ لأنه فاسق ببدعته ، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول .

<sup>(</sup>١) «مقدمة ابن الصلاح» (ص١١). (٢) «شروط الأثمة الخمسة» (ص٥٥).





ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن بمن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن .

«وقال قوم : تقبل روايته إذا لم يكن داعية ، ولا تقبل إذا كان داعية ، وهـذا مـذهب الكثير أو الأكثر من العلياء»(١).

والظاهر من تصرف الإمام ابن خزيمة في كتابه أنه يخرج رواية المبتدع بشرط:

أن لا تكون البدعة بمكفر، ولا ممن يستحل أصحابها الكذب.

وأن لا يكون غاليا في بدعته .

والمثال الموضح لهذا : أنه لما أخرج حديث عباد بن يعقوب ، وقال : «حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه» .

قال الخطيب البغدادي: «سمعت أباعي الحافظ، يقول: كان أبو بكر عمد بن إسحاق، يعني ابن خزيمة إذا حدث عن عبّاد بن يعقوب، قال: «الصدوق في روايت. المتهم في دينه، قال الخطيب: «قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره الرواية عن عبّاد، وهـو أهل لئلا يروع عنه».

ثم قال : «سمعت أبا أحمد الدارمي ، يقول : سئل أبو بكر محمد بـن إسحاق عـن أحاديث لعباد بن يعقوب فامتنع فيها ، ثم قال : قد كنت أخذت عنه بـشريطة ، والآن فإني أرئ ألا أحدث عنه لغلوه، " .

## • رواية المجهول :

والمجهول ينقسم إلى :

أحدها : المجهول العين، ومن روئ عنه عـدلان وعيناه فقـدارتفعـت عنـه هـذه الجهالة، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتها .

<sup>(</sup>١) لامقدمة ابن الصلاحة (ص١١٤).

<sup>(</sup>٢) «الكفاية» (ص١٣١).





والثاني : المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا ، وروايته غير مقبولة عند الجماهير .

والثالث: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة ، وهو عدل في الظاهر ، وهو المستور ، وهذا القسم يحتج به بعض من رد الذي قبله (١١) .

ومذهب الإمام ابن خزيمة تَعَلَّقَة ارتفاع جهالة العين برواية واحد مشهور، قال بن حجر: «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي ألفه فإنه يذكر خلقا عن ينص عليهم أبوحاتم، وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شبخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره (1).

غير أن جهالة الحال لا ترتفع عنده إلا إذا انضم إلى ذلك :

أن يروي عنه ثقة آخر فأكثر ، ومثال ذلك قوله بعد أن أخرج حديثا لعبد الله مولئ أسهاء من طريق ابن جريج عنه : (وعبد الله مولئ أسساء هذا قدروئ عنه عطاء بسن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة ، وأيضا قوله عقب إخراجه لخبر عن وهب بن الأجدع : «سمعت عمد بن يحيئ يقول : وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة ، وقدروئ عنه الشعبي أيضا ، وهلال بن يساف».

أن يروي عنه عدل واحد، إذا كنان معروف بأنه لا يأخذ إلا عن ثقة كهالك وابن مهدي، قال السخاوي: قوالثالث: التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له، وإلا فلا، وهذا هـو الـصحيح عند الأصوليين؟ كالسيف الأمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل

<sup>(</sup>١) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) «لسان الميزان» (١/ ٢٠٩، ٢٠٩).



الشيخين وابن خزيمة في (صحاحهم) ، والحاكم في (مستدركه) ((()) ، ومثاله تخريجه لحديث عياض بن هلال في (باب النهي عن المحادثة على الغائط مصححا له ، ثم قال: «وهذا هو الصحيح ، هذا الشيخ هو عياض بن هلال روئ عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث ، وأحسب الوهم من عكرمة بن عبار حين قال: عن هلال بن عياض، وعياض هذا لم يرو عنه غير يحيل بن أبي كثير وحده ، قال الذهبي (لا يعرف ، ما علمت روئ عنه سوتا يحيى بن أبي كثير، (() ، وابن أبي كثير عمن قبل فيه لا يحدث إلا عن نقة ()).

## • اتصال الإسناد:

لقد صرح الإمام ابن خزيمة بأنه يسشترط لمصحة الخبر اتسصال سنده ، وذلك في قوله : "موصولا إليه ﷺ من غير قطع في الإسناد" ، ويز داد هذا الأمر تحقق بمطالعة أحاديث كتابه ، فتجده يقول : "أمليت الجزء الأول وهو مرسل ؛ لأن حديث أنسس الذي بعده حدثناه عيسي في عقبه ، يعني ، بمثله ، لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب" . في هذا الكتاب" .

وقال : «غلطنا في إخراج الحديث ؛ لأن هذا مرسل ، موسئ بسن أبي عشيان لم يسمع من أبي هريرة ، أبوه أبو عشمان التبان ، روئ عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه" .

وقال: «خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه؛ فإن بين هـشام بـن عـودة، وبين محمد بن عمرو بن عطاء، وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بـن سـعيد القطان، وعبدة بن سليهانه.

وأحيانا يكتفي بالتصريح بانقطاعه ، مثل : «هذا الحديث مرسل ، بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل» .

(١) «فتح المغيث» (٢/ ٤٤). (٢) «الميزان» (٣٠٧/٣)



#### • الضبط:

ولا ريب أن الإمام ابـن خزيمـة كَثَلَثَهُ بـشترط الـضبط فـيمن يخـرج حديثـه في «الصحيح»، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال :

أن يكون الضبط داخلا في معنى «العدل» ، فيكون قوله : «بنقل العدل عـن العـدل» شاملا لهما جميعا ، قال السيوطي : «وأن بـين قولنا العـدل وعـدلوه فرقـا ، لأن المغفـل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه : عدله أصحاب الحديث ، وإن كـان عـدلا في دينه فتأمل ، ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال : «إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء» (١٠) .

وقوله : «ولا جرح في ناقلي الأخبار» يدل على اعتباره أيضا ، فإن سوء الضبط أحــد شقى جرح الرواة .

وكذلك نجد الإمام ابن خزيمة تَكَلَّنَة تكلم في بعض الرواة داخل «صحيحه» وصرح بعدم الاحتجاج بهم ، كقوله : «وهذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بـن يـسار ، ولا أبو سعيد ، وعبد الرحمن بن زيد ليس هو عن يحتج أهـل التثبيت بحديثه لـسوء حفظه للاسانيد ، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهـد ، لـيس مـن أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد » .

وقوله : (عبيدة بن معتب تَحَلَّلُهُ ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من لــه معوفــة برواة الأخبار؛ .

ومثاله أيضا قوله : "لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره ، وكذلك خبر الحكم بن أبان» .

ولو كان لا يشترط الضبط لأخرج عن هؤلاء وأمشالهم كشيرا، ولوسعه السكوت عنهم عند مجيء ذكرهم في الإسناد .

<sup>(</sup>١) التدريب الراوي ا (١/ ٦٤).





ولذا فقد قال ابن حجر عن سويد : «قلت : سويد ليس من شرط ابن خزيمة ، لأنه ضعيف جدا» (١٠) .

إلا أن شرط الإمام ابن خزيمة في الضبط واسع ؛ حيث يكتفي بمطلق الضبط في الجملة ، ولا يشترط تمام الضبط ، فإنه يحتج بمحمد بن إسحاق ومحمد بن عصرو بـن علقمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وغيرهم ، ويتأكد هذا الأمر في أحاديث الفضائل ، والشواهد والمتابعات .

ولذا فإن مراد الإمام ابن خزيمة بالصحة في أحاديثه شامل: للصحيح والحسن.

قال ابن حجر: «ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما - ممن اشترط الصحيح - بالتسليم ، وكذا ما يوجـد في الكتـب المخرجـة عـلى «الصحيحين» وفي كل ذلك نظر. أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه . وقد صرح ابن حبان بـشرطه . وحاصـله : أن يكـون راوي الحـديث عـدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي . فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصّل ، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. وسمى ابن خزيمة كتابه «المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة». وهذا الـشرط مثـل شرط ابن حبان سواء ، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله .ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة

<sup>(</sup>١) ﴿ إِتِّحَافِ المهرةِ الآبِن حجر (١/ ٥٨٧).







الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات: كابن إسحاق، وأسامة بسن زيد الليني، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء .فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا - والله أعلمه"().

## • عدم الشذوذ والعلة:

لم ينص الإمام ابن خزيمة كَتَلْقَهُ على الستراط انتفاء السندوذ والعلة لصحة الحديث عنده، بيد أن ذلك لا يدل على أنه يخرج في كتابه ما كان معلًا أو شاذًا، فيان العلمة أو الشذوذ عبارة عن خلل في الضبط، نتج عنه وهم في الرواية، وهو وإن كان لا يرفع عن الراوي صفة «الثقة» مطلقا، إلا أنه يعد جرحا جزئيا له، يرفعها عنه فيا أخطأ فيه فحسب.

فإذا كان الحديث معلولا عند الإمام ابن خزيمة تَعَلَّلُهُ ، فإنـه يتبعـه بتنبيـه يوضــح مراده ويبن مقصوده .

## ومثال ذلك قوله :

احدثنا على بن الحسين الدرهي - بخبر غريب غريب - قال: حدثنا معتمر، عن سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله تش يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة؛ فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.

<sup>(</sup>١) «النكت» (١/ ٢٩٠)، وقال في «النكت» (١/ ٤٨٠): «وروينا عن عمد بن يجين الذهلي قال: «ولا يجرز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل بجهول ولا رجل جروح». فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا، وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحها لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهل».



حدثنا أبو عمار، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن محارب بن دشار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، فلم كان يموم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحده.

ثم قال: «لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر، ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما، عن سفيان، عن محارب، عن سليهان بن بريدة، عن النبي روك كان المعتمر، ووكيع مع جلالتهم حفظا هذا الإسنناد واتصاله، فهو خبر غريب غريب».

ومثاله أيضا : حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بسن عبد الرحمن المخزومي ، قالوا : حدثنا سفيان ، قال : عبد الجبار : قال : الأعمش : وقال الآخران : عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : كنا نصلي صع النبسي ﷺ فلا نتوضاً من موطئ ، وقال المخزومي : كنا نتوضاً مع رسول الله ﷺ ولا نتوضاً من موطئ . وقال الزهري : كنا مع النبي ﷺ فلا نتوضاً من موطئ .

ثم قال: «هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش ، عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت هذا الخبر» .

حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، عن عمر ، قال : رأيت رسول الله على صلى في فروج من حرير ، ثم لم يلبث أن نزعه . هكذا حدثنا به الشيباني ، قال : عن عمر ، وهو وهم . قال : وحدثنا به بندار وأبو موسى ، قالا : عن عقبة بسن عامر ، قال : رأيت رسول الله على ، ولم يذكرا عمر . هذا هو الصحيح ، وذكر عمر في هذا الخبر وهم ، وإنها الصحيح عن عقبة بن عامر : رأيت النبي على .



#### القسم الثاني: الأحاديث الضعيفة:

ورد في الصحيح الإمام ابن خزيمة عجلة غير قليلة من الأحاديث النضعيفة عنده، يوردها ليبين ضعفها ، كها نبه على ذلك في أول كتاب الصيام ، فإما يجزم بتوهينها ، أو يصرح بارتيابه في صحتها ، وعباراته في كل ذلك مختلفة متنوعة ، ومن بينها :

قوله عن حديث عائشة : كنت أسمر عندرسول الله ﷺ وهو معتكف ، وربها ، قال : قالت : كنت أسهر . قال : «هذا خبر ليس له من القلب موقع ، وهو خبر منكر» .

أو يقول: «في القلب من هذا الخبر»، أو «فيه نظر»، أو «إن صح الخبر»، أو «إن ثبت الخبر ولا إخال»، أو «إن جاز الاحتجاج بخبر فلان» ونحو هذا من العبارات.

ولـه طريقـة أخـرئ في الإشـارة إلى ضـعف الحـديث ، قـال ابـن حجـر : «وقاعـدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ، ولو أسنده بعد أن يعلقها ١٠٠٠.

وقال أيضا : «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة ؛ يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها»<sup>(٢)</sup>.

## ومثاله:

قول الإمام ابن خزيمة : «وروئ هذا الخبر داودبن قيس الفراء ، عن سعدبن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن أبي شامة -وهو الخياط ، أن كعب بن عجرة حدثه عن رسول الله ﷺ أنه ، قال : «إذا توضأ أحدكم ، شم خرج إلى المسجد فـلا يشبك بـين أصابعه ؛ فإنه في الصلاة» .

حدثناه يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني داود بن قيس .

رواه أنس بن عياض ، عن سعد بن إسحاق بن كعب ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شهامة .

 <sup>(</sup>١) "إتحاف المهرة" (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٦/ ٤٧٧).

717



حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني أنس بن عياض ، عن سعد بن إسحاق ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شامة ، قال : لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة -وقد شبكت بين أصابعي ، وقال : إنا نهينا أن يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة ، قلت : إني لست في صلاة ، قال : أليس قد توضأت يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة ، قال : فأنت في صلاة .

ورواه ابن أبي ذنب ، عن المقبري ، عن رجل من بني سالم ،أخبره عن أبيه ، عن جله ، عن كعب بن عجرة .

حدثناه محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا ابن أبي ذئب .

قال أبو بكر: «سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم».

ورواه أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن كعب .

حدثناه أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان . وجاء خالد بن حيان الرقى بطامة .

رواه عن ابن عجلان ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد .

وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي ، حدثنا خالد ، يعني ابن حيان الرقي .

ثم قال: «ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة ؛ فإن هذا إسناد مقلوب ،فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض ؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري ، فقال: عن سعد بن إسحاق ، عن أبي شهامة » .





## الفظيل الميتالية ين

#### رواة «الصحيح» عن الإمام ابن خزيمة

الرواية هي أهم وسائل حفظ العلم ونقله ، ولما ذوّنت السنة ، وصار العلم في الكتب ؛ أصبحت رواية الكتب هي الوسيلة لنقل هذه الكتب والحفاظ عليها ، والكتب ؛ أصبحت رواية الكتب هي الوسيلة لنقل هذه الكتب والحفاظ عليها ، وبالنسبة لكتاب «الصحيح» فبالرغم من كثرة تلاميذ الإمام ابن خزيمة ، إلا أنشا لم نقف على من غرِف برواية الكتاب غير أبي طاهر بن خزيمة - حفيد المصنف - وهو آخر من روئ عن الإمام ابن خزيمة كها قال الخليلي " .

## ترجمة أبي طاهر بن خزيمة:

هو أبوطاهر محمد بن الفضل بـن محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة بـن المغـيرة بـن صالح بن بكر السلمى الخزيمى .

من أهل نيسابور من أولاد الأئمة .

سمع جده وأبا العباس محمد بن إسحاق السراج وأب العباس الماسر جسي (٢٠)، وعلي بن محمد بن العلاء أبا الحسن القبابي النيسابوري (٢٠) وجماعة سواهم

سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وأبو عثبان سعيد بن محمد البحيري، وأبو عثبان إسحاق بن عبد الرحمن وأبو عثبان إسحاق بن عبد الرحمن وأبو وأخوه أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني (أ)، وأبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكنجروذي، وأبو بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي، وأبو حفص بن مسرور، وأبو المظفر سعيد بن إبراهيم المقرئ، وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن الحافظ، ومحمد بن محمد بن محمد بن عبيلى، وأبو سعد

<sup>(</sup>١) «الإرشاد» (٢/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» للسمعاني (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) «الاكمال» (١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٤) (تاريخ دمشق؛ (٨/ ٢٥٧)





أحمد بن إبراهيم المقرئ، وأبو بكر محمد بن الحسن بـن عـلي المقـرئ، وإســاعيل بـن أحمد بن عبداللَّه الأستاذ<sup>(١)</sup>، وأبو عبد الرحمن الضرير الحيري المفسر<sup>(٢)</sup>، وغيرهم .

وهو آخر من روئ عن الإمام ابن خزيمة بنيسابور ، روئ عنه امختصر المختصر» وغيره (٣).

قال الحاكم : «كاتبوه للتزكية (٤) سنة خمس وأربعين وثلاثماثة» .

قال الذهبي : «حفيد ابن خزيمة الشيخ الجليل المحدث» (٥٠).

وقال ابن حجر: «مشهور»(٢).

عاب عليه الحاكم تحديثه في زمن الاختلاط، وبيعـه لأصـوله وبحديثـه مـن كتـب الناس .

فقال: «وقد كان سمع الكثير من جده أبي بكر وأبري العباس السراج والماسرجسي، فعقدت له المجلس للتحديث في شهر رمضان من سنة شهان وستين وثلاثهائة، ودخلت بيت كتب جده وأخرجت له مائتين وخسين جزءا من سهاعاته الصحيحة، وحملت إلى منزلي فخرجت له الفوائد في عشرة أجزاء ؛ وقلت: دع الأصول عندي صيانة فا، و وحدث بالفوائد، فلها كان بعد سنين حمل تلك الأصول وفرقها على الناس وذهبت، ومديده إلى كتب غيره فقراً منها، ثم إن أباط اهر مرض وتغير برزوال العقل في ذي الحجة من سنة أربع وثبانين وثلاثهائة، فإني قصلته بعد ذلك غير مرة فوجدته لا يعقل، وكل من أخذ عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته باللين، (٧٠).

<sup>(</sup>١) قتاريخ الإسلام؛ (٢٧/ ١٥٧). (٢) قالمنتخب من كتاب السياق، (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) (الإرشاد) للخليلي (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال المعلمي في حاشيته على «الأنساب» : «كذا وقع في ك «كانبوه التزكية» والذي في سائر النسخ «كانت إليه النزكية» .

<sup>(</sup>٥) اسير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٩٠). (٦) اتبصير المنتبه (٢/ ٩٩٩)

<sup>(</sup>٧) «الأنساب» (٥/١١٤).





وذكر الحافظ أبو على البرذعي السمرقندي في «معجمه» أنه بلغه أنه اختلط(١١).

ودافع عنه الذهبي \_فيما يخص اختلاطه ، فقال : «قلت : ما عرفت أحدا سمع منه أيام عدم عقله فالله أعلم»(٢).

وقال أيضا : «وما أعتقد أنهم سمعوا منه إلا في صحة عقله ، فإن من لا يعقل كيف يسمع عليه ، والله تعالى أعلم»(٣)

وقال : «ما أراهم سمعوا منه إلا في حال وعيه فإن من زال عقله كيف يمكن الـسماع منه بخلاف من تغير ونسي وانهرم»(٤).

وتعقبه ابن حجر فقال: «وأما كونه لم يحدث في الاختلاط فقد أعاد الـذهبي كلامـه في «العبر» فقال : «اختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوه» وكلام الحاكم يــدل عــالي أنــه حدث في أيام اختلاطه»(٥).

وقال الخليلي : «سألت عنه الحاكم أبا عبد اللَّه فتبسم وقال : لو كان كلب عالي باب ابن خزيمة ما كنت أعيب عليه فضلا عن سبطه . قلت : هو من شرط الصحيح؟ قال : هذا لا أقول» (٦).

توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادي الأولى سنة سبع وشهانين وثلاثهائة <sup>(٧)</sup>، ودفن في بيت جده بقربه (٨).

(١) امقدمة ابن الصلاح ا (ص٣٩٧).

(٣) اتاريخ الإسلامة (٢٧/ ١٥٧).

(٥) «لسان الميزان» (٧/ ٤٤١).

(A) «الأنساب» (٥/ ١١٤). (٧) «الكواكب النبرات» (١/ ٤١٢).

(٢) اميز ان الاعتدال» (٦/ ٢٩٩). (٤) «السير» (١٦/ ٠٩٠).

(٢) (الأرشاد) (٣/ ٢٣٨).





# الفَطَيِّلُ السَّيِّنَابِجِ

#### العناية بـ «صحيح ابن خزيمة»

مع مكانة "صحيح ابن خزيمة العلمية إلا أنه لم يحظَ بالعناية اللائقة به ، وذلك لأسباب عديدة ، ولعل من أهمها فقدان قدر كبير من الكتاب ، ومع ذلك لم يخلُ الأمر من بعض العناية ، وفيها يلي ذكر ما وقفنا عليه من عناية العلماء جذا الكتاب قديمًا وحديثًا .

## أولًا- عناية العلماء قديمًا:

## • مدارسته وقراءته على الشيوخ:

كانت مدارسة «صحيح ابن خزيمة» وقرامته وروايته من أوائل وجوه عناية العلهاء وطلبة العلم به ، فقد رواه عن مؤلفه ابن خزيمة تلميله وحفيله أبو طاهر محمد بسن الفضل ، وهو آخر من روئا عنه بنيسابو(۱۱) ، وتتابع أهل العلم على ذلك على مس العصور ، وظل الكتاب محل الاهتمام حتيى وصل عصر اللهبي - توفي ٧٤٨ه - القائل: «وقد سمعنا «غتصر المختصر» له عاليًا بفوت لي (۱۲) ، واستمر سهاعه حتيى عصر ابن حجر - ٧٥٨ه - القائل: «وأما «صحيح ابن خزيمة»: فوقع لي قطع مسموعة ... (۱۲) ، وهكذاحتي سمعه الرودان (۱۱) المتوفى ١٩٤٤ه - .

## التأثر بطريقته في التصنيف:

وعمن تأثر بالإمام ابن خزيمة في التصنيف: الإمام ابن حبان في "صحيحهه ؛ فكان ابن حبان من تلاميذ الإمام ابن خزيمة ، وتأثر بشيخه بلا شك ، وظهر هـ ذا في كتبـه

<sup>(</sup>١) «الإرشاد؛ للخليلي (٣/ ٨٣٢). (٢) اسير أعلام النبلاء؛ (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) قصلة الخلف بموصول السلف؛ (ص٢٨٣).



ومصنفاته ، غير أن بعض أهل العلم اعتبروا أن "صحيح ابن حبان" مأخوذ من "صحيح ابن خزيمة" ، يقول ابن الملقن في حديثه عن "صحيح ابن حبان" : «لعل غالب "صحيحه" منتزع من صحيح شيخه إمام الأثمة أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ فإني رأيت قطعة من "صحيح ابن خزيمة" إلى كتاب البيمع ، وكلما يقول ابن حبان في "صحيحه" : حدثنا ابن خزيمة - رأيته في القطعة المذكورة" (1).

ودفع ذلك الشيخ أحمد شاكر تَعَمَلَتُهُ بقوله : «وهو - فيها رأينا من كتابه - قمد أخرج كتابه مستقلًا ، لم يبنه على «الصحيحين» ولا على غيرهما ؛ إنها أخرج كتابًا كاملاً»(٢).

ونستطيع القول : إن ابن حبان تأثر بمنهج وكتـاب شـيخه الإمـام ابــن خزيمــة في التصنيف ، ويظهر ذلك عند دراسة كتابيهـا ، فمن أمارات ذلك :

- العناية بتراجم الكتاب والتفنن فيها وتضمينها كثيرًا من الأحكام الفقهية (٣)، وبيان فقه الحديث(٤).
- تكرار الأحاديث التي اشتملت على عدد من الأحكام الفقهية في مواضع متعددة (٥٠).
  - الإكثار من تعليق الأحاديث قصدًا للاختصار وخشية التطويل (٢).
- ذكر كثير من أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ؛ وذلك للاهتهام بالجانب الفقهي عندكل منهها (٧٠) .

<sup>(</sup>١) «البدر المتير» (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) مقدمة الشيخ أحمد شاكر تَحَلَّنْهُ لتحقيق «الإحسان» (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» (٢/ ٦٩٣ ، ٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢٩٧ - ٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٦٩٨ - ٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١٠، ٧١١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١٤، ٧١٤).

## مُقَدِّمِّ لَهُ الْجَقِيْقَ



- عناية كل منهما ببيان غريب الحديث على سبيل الإيجاز والاختصار (١٠).
- العناية بمختلف الحديث وإزالة الإشكالات التي قد تتوهم في بعض الأحادث (٢).
  - بيان ناسخ الحديث ومنسوخه (٣) .
- عناية كل منهم بصناعة الإسناد وذكر تعدد الشيوخ والطرق والجمع بينها في سياق واحد والتنبيه على اختلاف الرواة واتفاقهم (٤٠).
  - الاهتمام بعلم الرواة وتمييزهم (٥).
    - المستخرجات عليه:
    - «المنتقى» لابن الجارود:

اعتبر بعض أهل العلم كتاب «المنتقى» لابن الجارود كالمستخرج على «صحيح ابن خزيمة» ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: «هدو في التحقيق مستخرج على «صحيح ابن خزيمة» باختصار» (\*) ، وقال أيضًا: «وهذا الكتاب كالمستخرج على «صحيح ابن خزيمة» ، مقتصر على أصول أحاديثه» (\*) ، وتابعه على ذلك الرودان (\*) والكتان (\*).

- (١) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧١٧ ، ٧١٧).
- (٢) ينظر : المصدر السابق (٢/ ٧١٩ ، ٧٢٠).
- (٣) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧٢١، ٧٢٢).
- (٤) بنظر : المصدر السابق (٢/ ١٨٤ ١٨٧).
- (٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٧٢٣- ٧٢٧).
  - (٦) (اتحاف المهرة) (١/ ١٥٩).
  - (V) «المعجم المفهرس» (ص20).
- (A) «صلة الخلف بموصول السلف» (ص، ٢٠٦).
  - (٩) «الرسالة المستطرفة» (ص٠٢).





#### الانتقاء والاختصار:

«جزء منتقى من مختصر المختصر» لابن عبد الهادي :

عدد ابن رجب مصنفات ابن عبد الهادي ، ومما قال : «جزء منتقيع من «مختصر المختصر» الإمام ابن خزيمة ، ومناقشته على أحاديث أخرجها فيه فيها مقال ، مجلد» ('').

### • تراجم رجاله :

- «إكمال تهذيب الكمال» لابن الملقن:

ذكر ابن فهد في مصنفات ابن الملقن : «مختصر تهذيب الكيال؛ مع التذييل عليه من رجال ستة كتب، وهي : «مسند أحمد» واصحيح ابن خزيمة» وابن حبان و«مستدرك الحاكم» و«السنن» للدارقطني والبيهقي» (٢) .

وذكره السخاوي في جملة ما لم يقف عليه شيخه ابن حجر من تصانيف ابن الملقن، وأن اسمه "إكيال تهذيب الكيال"، وقال السخاوي: «قد رأيت منه مجلدًا، وأمره فيه سهار)"7.

### • أطراف أحاديثه:

- «إتحاف المهرة بأطراف العشرة» لابن حجر:

صنف ابن حجر كتاب (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) وهي «الموطأ» و«مسند الشافعي» وأحمد والدارمي وابس خزيمة و«منتقى ابس الجارود» وابن حبان و«المستخرج» لأبي عوانة و«المستدرك» للحاكم و«شرح معاني الآشار» للطحاوي و«السنن» للدارقطني، وإنها زاد العدد واحدًا لأن «صحيح ابس خزيمة» لم يوجد سوئ قدر ربعه ومواضع مفرقة من غيره (٤).

<sup>(</sup>١) "ذيل طبقات الحنابلة" (١١٨/٥). (٢) الخط الألحاظ» (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿الصُّوءُ اللَّامِعِ ﴾ (١٠٢/٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «إتحاف المهرة؛ (١٨٨/١- ١٦٠)، والحفظ الألحاظ؛ (ص٣٣٣). وقد طبع «الإتحاف؛ بتحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر، الطبعة الأولى: ١٤٥٥هـ/ ١٩٩٤م.





## - «إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» للحافظ ابن حجر:

صنف ابن حجر هذا الكتاب وذكر فيه أطراف الأحاديث التي اشتمل عليها «المسند» الشهير الكبير للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بـن حنبـل مـع زيـادات ابنـه عبد الله، ووضع رموزًا على الأحاديث بها يتبين من شارك الإمام أحمد في تخريج ذلـك الحديث من الأئمة ، منها «خز» للإمام ابن خزيمة في «صحيحه» (().

### • النقل عنه والعزو إليه:

لقد كثر النقل عن الإمام ابن خزيمة في بطون الكتب، وسنقتصر على نهاذج مما وقع النقل والعزو فيه مصر كا بأنه في «مختصر المختصر» للإمام ابن خزيمة أو «صحيح ابن خزيمة»، فمن ذلك : «السنن الكبرى» للبيهقي (٢٠) ، و «تنقيح التحقيق في أحاديث المنايق لابن عبد الهادي (٢٠) ، و «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي (٤٠) ، و «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (٥٠) ، و «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٢٠) ، و «قتح الباري شرح صحيح البخاري» له (٢٠) ، و «البدر المنير» لابن الملقن (١٠) ، و «التخيص الحبير» لابن حجر (١٠) ، و «قتح الباري » له (١٠٠) ، و «شرح سنن أبي داود» للعيني (١١) ، و «عمدة

 <sup>(</sup>١) ينظر: «إطراف المسند المعنلي» (١٦٩/١) ، ١٧٧) . وقد طبع «إطراف المسند المعنلي» بالاشتراك بين دار
 ابن كثير- دمشق ، ودار الكلم الطيب - بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م .

<sup>(</sup>٢) ينظر: (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر على سبيل المثال: (١/ ١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر على سبيل المثال: (١/ ٣٢٥، ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر على سبيل المثال: (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر على سبيل المثال: (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر على سبيل المثال : (٢ ٢١٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر على سبيل المثال : (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر على سبيل المثال : (١٠٣/١). (١٠) ينظر على سبيل المثال : (١٠٣٥).

 <sup>(</sup>١٠) ينظر على سبيل المثال: (١/ ٥١١).
 (١١) ينظر على سبيل المثال: (٣/ ٣٩٩).

القاري» له(١) ، و «جمع الجوامع» للسيوطي فقـ د ذكـ في المقدمـة أن مـن مـوارد كتابـ ه: «صحيح ابن خزيمة» (۲).

# • الإفادة من فقهه للنصوص من تراجمه أو تعليقاته على الأحاديث :

لقد تميز الإمام ابن خزيمة تَحَلِّلُهُ بجمعه بين الفقه والحديث، وعده بعض أهل العلم شافعيًا ؛ وكان يضمن تراجمه وتعليقه على الأحاديث شيئًا من فقهه ، وقد استفاد العلماء من فقهه للنصوص ونقلوا قوله وفقهه لا سيما كتب الشافعية ، فعلى سبيل المثال:

قال كَ الله في «الصحيح» بعد حديث رقم (٤٠٤): «باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة . وهذا من جنس اختلاف المباح ، فمباح أن يؤذن المؤذن فيُرَجِّع في الأذان ويثني الإقامة ، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة ؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبيي ﷺ ، فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي ﷺ الأمر بهما» .

ونجد بعض كتب الشافعية تنقل مذهب الإمام ابن خزيمة فقال الرافعي: « . . . لأن محمد بن إسحق بن خزيمة من أصحابنا قال : إن رجَّع في الأذان ثنَّي الإقامة وإلا أفردها ؛ جمعًا بين الأخبار في الباب» (٣) . وقال النووي : «وللشافعي قول أنه إن رجَّع في الأذان ثنَّى جميع كلمات الإقامة ، وإلا أفردها ، واختاره محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا"(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر على سبيل المثال: (٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) عبارة السيوطي في «جمع الجوامع» أو «الجامع الكبير» (١/ المقدمة) : «ورمزت للبخاري : (خ)، ولمسلم : (م)، ولابن حبان: (حب)، وللحاكم في المستدرك: (ك)، والضياء المقدسي في المختارة: (ض). وجميع ما في هذه الخمسة صحيح ، فالعزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة ، سوئ ما في «المستدرك» من المتعقب فأنبه عليه، وكذا ما في الموطأ مالك، ، واصحيح ابن خزيمة، وأبي عوانة، وابن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمستخرجات، فالعزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة أيضًا».

<sup>(</sup>٣) ﴿الشرح الكبير ٤ (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) اروضة الطالبين ١ (٣٠٩).

# مُقَدِّمُ أَدُّ الْجَّقِيْقَ





### ثانيًا- دراسات معاصرة تتعلق بـ «صحيح الإمام ابن خزيمة»:

- ١ قام الشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ بالحكم على أحاديث الصحيح ابن خزيمة الصحيحا وتضعيفًا ، وأُنْبِتَتْ تعليقاته في حواشي طبعة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عيزة بوضع كلامه بين قوسين مع ذكر كلمة الناصر»(١).
- ٢- «النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط» للدكتور
   عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عمد العثيم أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول
   الدين جامعة أم القرئ (٢).
- ٣- «الأحاديث التي رواها الإمام ابس خزيمة في صحيحه وتوقف في تـصحيحها» للدكتور بسام بن عبدالله بن صالح الغانم العطاوي- رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بجامعة الملك فيصل في الدمام<sup>(٣)</sup>.
- والأحاديث التي أعلها إمام الأنمة ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء
   للدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن عثبان الهليل- الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها ، كلية أصول الدين بالرياض (<sup>1)</sup> .
- ٥- الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» للدكتور عبد العزيـز شـــاكر حمــدان الفياض الكبيسي<sup>(٥)</sup>.
- ٢- (منهج ابن خزيمة في قبول الرواية في صحيحه اللدكتور صفاء جعفر علوان ،
   الجامعة الإسلامية/ كلية الآداب<sup>(١)</sup>.
  - (١) مقدمة تحقيق صحيح ابن خزيمة ، ط . المكتب الإسلامي (١/ ٣٢).
  - (٢) طبعة دار السلطان للنشر والتوزيع ، جدة ، الطبعة الأولى ، ٧٠٤ هـ.
    - (٣) طبعة مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- (٤) بحث مطبوع بمجلة جامعة أم القرئ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج١٥٠ ، ٢٧٤، جمادئ الأخرة، ١٤٢٤هـ.
  - (٥) طبعة دار ابن حزم ، ٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١م .
  - (٦) بتاريخ ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١م طبع ضمن مجلة كلية العلوم الإسلامية.





٧- فهارس صحيح ابن خزيمة :

قام محمد أيمن بن عبد الله بن حسن الشبراوي بصنع فهرس لـ الصحيح ابن خزيمة ا بعنوان: افهارس صحيح ابن خزيمة احيث صنع عدة فهارس: فهرس أطراف الأحاديث والآثار على نسق حروف المعجم، وفهرس بالكلهات الغريبة والبارزة في كل حديث أو أثر ليسهل الوصول إليه من خلال هذا الفهرس، وفهرس بالآيات القرآنية، وفهرس بالقبائل، وفهرس بالأشعار والأرجاز ('').

## ٨- «المسند الجامع»:

قام الدكتور بشار عؤاد ومجموعة من الباحثين باختيار مجموعة نفيسة من كتب الحديث هي في حقيقتها الأمهات في هذا الموضوع ، ورتبوها في كتابهم «المسند الجامع» فأصبح جامعًا لجميع الأحاديث والطرق الواردة في هذه الكتب ، وهي : الكتب السنة ، ومؤلفات أصحابها الأخرى ، و«موطأ مالك» ، ومسانيد الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد و عبد بن حميد و عبد بن حميد و عبد بن حميد المسنن الدارمي» ، و «صحيح الإمام ابن خزيمة» (").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م .

 <sup>(</sup>٢) طبعة دار الجيل - بيروت، والشركة المتحدة - الكويت، حققه ورتبه وضبط نصه: الدكتور بشار عؤاد معروف، والسيد أبو المعاطي محمد النوري، وأحمد عبد الرزاق عيد، وأيمن إبراهيم الزاملي، ومحمود محمد خليل، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٣م.





# الفَطَيْلُ الثَّامِينَ

#### الكتاب وعلاقته بـ «إنحاف المهرة» للحافظ ابن حجر

من المعلوم أن كتاب (إتحاف المهرة) للحافظ ابن حجر من أهم المصادر التي يستعان 
به في ضبط وتوثيق أسانيد ومتون الكتب التي على شرطه ، والتي منها كتاب 
«الصحيح» للإمام ابن خزيمة ، وبالنظر في «إتحاف المهرة» نجد توافقاً بين النصوص 
التي يوردها الحافظ ابن حجر معزوً اللإمام ابن خزيمة وبين ما في النسخة الخطية التي 
ممنا من «الصحيح» ، ويتضح هذا بالتوافق في بعض مواضع السقط والتصحيفات 
والبياضات ، وهذا وإن دل فإنها يدل على أن النسخة التي كانت معه من «الصحيح» 
وإن لم تكن هي نسختنا ، فعلى الأقل أصلهها واحد ، ومن الأمثلة على ما وقع من توافق 
بين «الإتحاف» ونسختنا الخطية للكتاب :

قوله في الحديث رقم (٥٧٨): «حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا زيد يعني ابن أبي الزرقاء» سقط من النسخة الخطية و «الإتحاف» (١٣٨٨٣)، والحديث أخرجه المستغفري في «فضائل القرآن» (١١٠٨٨) من طريق الإصام ابن خزيمة ، وأثبت هذا الإسناد، ويؤيد إثباته أن الإمام ابن خزيمة ذكر عقب الحديث أن لفظه هو لفظ زيد بن أبي الزرقاء.

وقوله في الحديث رقم (٣٦٩) : "عن عمر بن إبراهيم" كذا وقع في نسمختنا الخطية و"الإتحاف"، وهو صواب، لكن قال مغلطاي في "إكيال تهذيب الكيال" (١٠ / ٢٦) في ترجمه : "لما خزج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه" قَلَبَه ؛ فقال : "محمد بن إبراهيم"، والنسخة جيدة وأصل البكري وغيره، فقال : "حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسئ ، حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إبراهيم".

وقوله في الحديث رقم (٢٨٤٧) : "حدثنا بخبر عاصم" كـذا في النسخة الخطية ، والظاهر أن بعده سقطا ، ويدل عليه قول الإمام ابن خزيمة في آخر الحديث : «زاد



سلم بن جنادة» ، ووقع في «الإتحاف» (١٢٣٣) : "سلم بن جنادة حدثنا ( . . . ) عـن عاصمه ، وذكر محققه أن ما بين القوسين مكانه بياض في النسختين الخطيتين .

ومن خلال المقارنة بين نصوص الأحاديث في نسختنا الخطية و «الإتحاف» تبين لنا وجود عدد من الأحاديث نسبها الحافظ ابن حجر للإصام ابن خزيمة ، وليست في نسختنا الخطية ، منها أحاديث في الكتب الموجودة من «الصحيح» كالصلاة والزكاة ، وهذه قليلة ، ومنها أحاديث في كتب مفقودة وقف عليها الحافظ كالسياسة والتوكل ، وبلغ عدد هذه الأحاديث (٤٢٦) .

ومن خلال المقارنة تبين لنا أيضًا وجود عدد من الأحاديث والطرق في نسختنا الخطية ، لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» للإمام ابن خزيمة ، بلغ عددها (٩٦) موضعًا .

أما الأحاديث التي نسبها الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» للإمام ابن خزيمة وليست في نسختنا الخطية ، فقد اعتمدنا قول الحافظ ابن حجر في ذلك ، وخمصوصًا في الأحاديث الموجودة في الكتب المفقودة ، وقمنا بإثباتها في طبعة المُلْلِلْكُلِيْنِيْنِ وفق المنهج التالى :

- إذا كان الحديث في كتاب موجود في النسخة الخطية ككتـاب الطهـارة أو الـصلاة وغيرهما ، يتم إثباته في آخر هذا الكتاب .

- وإذا كان في كتاب من الكتب المفقودة ككتاب «التوكل» و«السياسة» ، فإنه يمتم وضع هذه الكتب في نهاية «الصحيح» .

وفي كلتا الحالتين يتم إكمال السند إذا كان محالا على ما قبله ، ويتم إكمال المتن من موضع آخر للحديث في «الصحيح» إذا كان مكرزا ، أو من المصادر التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة ، أو من أقرب طريق له ويشار إلى ذلك في الحاشية .

## مُقَدِّمَ لَهُ الجَّقِيْقَ



وأما الأحاديث والطرق التي في نسختنا الخطية ولم يعزوها الحافظ ابن حجر للإمام ابن خزيمة فقد قمنا بالتنبيه في كل حديث أو طريق في الحاشية على أن الحافظ ابن حجر لم يعزه للإمام ابن خزيمة .

وقد حاولنا بذلك - قدر المستطاع - أن نقوم بتوثيق وإكبال القدر الموجود من «الصحيح»، ولعلنا في طبعة قادمة للكتاب - إن شاء الله تعالى - نقوم بتتبع الأحاديث التي نسبت لـ «الصحيح» في المصادر الأخرئ سوئ «الإتحاف»، والله الموفق للصواب.

\* \* \*





# البّاكُ الثّاليّ

## التعريف بطبعة دار التأصيل لـ «صحيح ابن خزيمة»

# الفَطَيْلُ ٱلأَوْلَ

#### طبعات «صحيح ابن خزيمة» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟

#### طبعات الكتاب:

طبع "صحيح ابن خزيمة" ثلاث طبعات قبل طبعتنا التي نحـن بـصدد التعريـف بها ، وهذه الطبعات بيانها كالتالى :

## ١ - طبعة المكتب الإسلامي:

وهي التي طبعت عام ١٣٩٥هـ، وقام على تحقيقها فضيلة الدكتور العلامة/ محمد مصطفى الأعظمي، في أربعة مجلدات، وكان له السبق في إخراج الكتباب لأول مرة، وبه نال جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية.

وفي حاشية تلك الطبعة تخريج مختصر للأحاديث بطريقة عزو الأحاديث إلى بعض مصادرها ، وكما أسماه محققها تخريج الشيء الضروري ، كما تـضمنت أيـضا بعـض تعليقات العلامة الألباني على تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها .

وهذه الطبعة هي المشهورة للكتاب ، وجرت إحالة العلماء إليهما واعتهادهم عليهما وبلغ عدد أحاديثها (٣٠٧٩) حديثا .

وقد ذكر المحقق أنه اعتمد في تحقيقه وإخراجه للكتاب على مخطوطة وحيدة ، وهي تلك التي اعتمدنا عليها أيضا ، وهي نسخة أحمد الثالث بتركيا ، وسيأتي زيادة بيان عنها أثناء الحديث عن وصف النسخ الخطية .





وعلى الرغم من ذلك فقد اعترئ هذه الطبعة الكثير من التصحيف والتحريف، وفيها سقط في مواضع عدة، وسنوضح بعضا من ذلك في جدول أرفقناه في نهاية التقرير عن طبعات الكتاب .

### ٢- طبعة دار الميهان:

كما صدر كتاب الصحيح ابن خزيمة اعن دار الميهان عام ١٤٣٠ هـ.، وقام على ضبطه الدكتور/ ماهر ياسين الفحل ، في ستة مجلدات مضمنة الفهرس .

وقد ذكر المحقق أنه اعتمد في تحقيقه وإخراجه للكتاب على نفس المخطوطة التي اعتمد عليها محقق الطبعة الأولى للكتاب ؟ إذ لا يوجد غيرها ، إلا أنه استعان بكتاب «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر في ضبط نص الكتاب وأسانيده ، واستدرك - في حواشيه - الأسانيد التي هي في الإتحاف وليست في المخطوط ، كما وضع ذيلا قام من خلاله باستدراك الأحاديث التي زادها ابن حجر بعزوها لابن خزيمة في «صحيحه» ولم توجد في المطبوع ولا في المخطوط ، وقد حافظ على ترقيم الطبعة الأولى إذ عليها إحالة العلماء ، إضافة إلى ذلك كله أنه قام بوضع مقدمة علمية بين يدي الكتاب تضمنت ترجمة لابن خزيمة ومنهجه في كتابه واعتناء العلماء به .

وتعتبر هذه الطبعة أفضل من سابقتها إلا أنه - وعلى الرغم من هذا الجهد المبذول - اعتراها كثير من الملاحظات الخاصة بضبط النص من تصحيف وتحريف وسقط وتغير في الأصل الخطى مع صوابه .

٣- طبعة الدار العثمانية ومؤسسة الريان، اعتنى بها صالح اللحام، في ثلاثة
 مجلدات.

### لماذا حققنا وأخرجنا طبعة زَّازُلِلنَّاإِضِّيَّاكِ ؟

بدراسة الطبعات التي سبقت طبعة ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَقيق وضبط كتـاب "صـحيح ابن خزيمة" تبين أن القائمين على ضبط وتحقيق هذه الطبعات لم يوفوا الكتـاب حقـه ؟

# عَجُكُ الْ الْجُزَالَةِ



فإن كتاب اصحيح ابن خزيمة، كثيرة دقائقه العلمية ولا يوجد له سوى نسخة خطية وحيدة؛ ومن ثَمَّ فهو يُعتاج إلى خدمة علمية تقوم بدراسة أسانيده وضبط نصه .

فها مبق من طبعات شاب النص فيها كثير من التصحيف والتحريف والسقط، وقد تم التنبيه على ذلك في طبعة ﴿ إِللَّهِ إِلَيْنَا إِلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

من هنا جاء حرص كَالِلْتَاكِيْكِ على إعادة ضبط وتحقيق وإخراج اصحيح ابن خزيمة افي صورة تتسق مع منهجها في إنقان وضبط وتحقيق وإخراج كتب السنة بجودة تليق بها.

وقد حدا ذلك بدار التأصيل إلى وضع منهج خاص بالكتاب؛ جعل طبعة وَالْرَالْتَائِيْنَالِ تَنْفِر دِ بعدة ميز ات منها :

- ١ استكمال البياضات الموجودة في النسخة الخطية ، والتي تزيد على (٢٠) موضعًا ما بين كلمة وسطر .
- ٢- استدراك الخلل الواقع في الأصل الخطي الذي لم يستدرك في الطبعتين السابقتين وذلك من خلال الرجوع لكتاب «إتحاف المهرة» كمصدر فرعي أصيل في ضبط أسانيد ونص «صحيح ابن خزيمة» ، وكذلك بالرجوع إلى المصادر الحديثية الأخرى .
- ٣- استدراك الخلل الواقع في الطبعات السابقة من أخطاء كثيرة تظهر لمن ينظر في طبعتنا ومقارنتها بالطبعات السالفة الذكر .
  - ٤ تعيين كافة رجال الأسانيد ، من شيخ المصنف حتى الراوي الأعلى للحديث .

وفيها يلي ذكر المؤاخدات التي عبل طبعة المكتب الإسسلامي وطبعة دار الميهان تفصيلًا ، مع ذكر الأمثلة على ذلك .





### أبرز ما يؤخذ على هاتين الطبعتين:

# أولًا: كثرة التصحيفات:

ومع كونها كثيرة في الطبعتين ، إلا أنها في طبعة المكتب الإسلامي أكثر ، ومن أمثلة ذلك في الطبعتين('' :

| رقم الحديث في<br>طبعة كِالْمِلْتِكَالِيَّةِ لِلْنَّا | الصواب                               | رقم الحديث في<br>طبعتي المكتب<br>الإسلامي والميان أو<br>في إحداهما | الخطأ                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9.4                                                  | إداوة من ماء وعنزة                   | AV                                                                 | إداوة من ماء وغيره                     |
| ۱۱۳                                                  | كيف أقضي في مالي                     | 1.7                                                                | كيف أمضي في مالي                       |
| ٣٣                                                   | أصلي في مرابض<br>الغنم               | ٣١                                                                 | أصلي في مرابط الغنم                    |
| 187                                                  | موكا – بغير همز                      | ١٣٣                                                                | موكاً- بالهمز                          |
| 797                                                  | تنضحه                                | 7٧0                                                                | تنضحيه                                 |
| 177                                                  | وقد رَهِقَتْنَا الصلاة<br>صلاة العصر | דדו                                                                | وقد أَرْهَقَتْنَا الصلاة صلاة<br>العصر |
| <b>70</b> V                                          | حين صلى العصر                        | ٣٣٢                                                                | حين صلاة العصر                         |
| 701                                                  | ما بعد من الحديث                     | 770                                                                | ما بعدها من الحديث                     |
| الباب قبل ح ٢٥٤                                      | والطساس                              | الباب قبل ح ۲۳۸                                                    | والطاس                                 |
| ۲٥٣٠                                                 | بن قيظي                              | 7447                                                               | بن قبطي                                |
| Y0#V                                                 | خزنة الجنة                           | ***                                                                | خدمة الجنة                             |
| 478                                                  | أحدبين الثلاثة                       | ۳۰۱                                                                | خذبين الثلاثة                          |

<sup>(</sup>١) أرقام الأحاديث في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الميهان واحدة .



ولاهبته

|                                                  | مَهُ الْخُرَايَةِ                                                                              |                                                                   | AY                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الحديث في<br>طبعة كَالْلِلْتَالِّضِيَّالِثَا | الصواب                                                                                         | رقم الحديث في<br>طبعتي الكتب<br>الإسلامي والميان أو<br>في إحداهما | الخطأ                                                                                          |
| قبل حديث ٥٨٦                                     | قراءة أي الرحمة ،<br>والاستعادة عند قراءة<br>أي العذاب ،<br>والتسبيع عند قراءة<br>أي التنزيه . | قبل حديث ٤٢٥                                                      | قراءة آية الرحمة ،<br>والاستعادة عند قراءة آية<br>العذاب ، والتسبيح عند<br>قراءة آية التنزيه . |
| ۱۸۳۸                                             | بهيئتهم                                                                                        | 1000                                                              | كهيئتهم                                                                                        |
| 71.0                                             | بعدعلمه أنه يشتد<br>الصوم                                                                      | 7.77                                                              | بعد علمه أن يشتد الصوم                                                                         |
| قبل حديث<br>۲۵۷۳                                 | الذي لا رفث<br>و لا فسوق فيه                                                                   | قبل حديث ٢٥١٤                                                     | الذي لا رفث فيه<br>ولا فسوق فيه                                                                |
| 770                                              | من قصه                                                                                         | ٣٠٢                                                               | من قصته                                                                                        |
| ۸۸۰                                              | لكان أن يقوم                                                                                   | ۸۱۳                                                               | لوكان أن يقوم                                                                                  |
| AV3.7                                            | أمرني رسول الله ﷺ:<br>أن أحفظ زكاة رمضان                                                       | 3737                                                              | أخبرني رسول الله ﷺ:<br>أن أحفظ زكاة رمضان                                                      |
| 377                                              | فأتيت                                                                                          | ٣٠١                                                               | فأوتيت                                                                                         |
| قبل حديث ١٨١                                     | لا من الاختلاف                                                                                 | قبل حديث ١٧١                                                      | لا من اختلاف                                                                                   |
| قبل حديث ٢٩٢                                     | ورش الثوب بعد                                                                                  | قبل حديث ٢٧٥                                                      | ورش الثوب يعده                                                                                 |
| 797                                              | حثّیه                                                                                          | 440                                                               | حتِّي                                                                                          |
| قبل حديث ٣٩٨                                     | من ألفاظ العام                                                                                 | قبل حديث ٣٧٠                                                      | من أخبار ألفاظ العام                                                                           |
| 740                                              | فيبلغ الوضوء                                                                                   | 777                                                               | فبلغ الوضوء                                                                                    |
| قبل حديث<br>٢٥١٥                                 | مالم تذكر الحدود مما<br>يحد لم يثبت بيعه<br>و لا هيته                                          | قبل حديث ٢٤٥٨                                                     | مالم تذكر الحدود مما عُدَّلم<br>يثبت بيعه ولا هبته                                             |

| رقم الحديث في<br>طبعة كالراقياتينيان | الصواب                                 | رقم الحديث في<br>طبعتي المكتب<br>الإسلامي والميان أو<br>في إحداهما | الخطأ                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.41                                 | فليلقي الشك وليبني<br>على اليقين       | 1.77                                                               | فليلغ الشك وليبن على<br>اليقين         |
| 779                                  | سكت                                    | 710                                                                | يسكت                                   |
| قبل حديث ٣٥٠                         | كهي على النبي ﷺ<br>وأمته               | قبل حديث ٣٢٥                                                       | كما على النبي ﷺ وأمته                  |
| قبل حدیث<br>۲۱۱۰                     | و «ليس من البر<br>الصوم في السفر»      | قبل حديث ٢٠٢٨                                                      | و «وليس من البر الصوم<br>في السفر»     |
| 7177                                 | لجارلي                                 | 7 + £ 7                                                            | كانت لي                                |
| 3577                                 | مطين                                   | PAFY                                                               | طين                                    |
| قبل حديث ١٠٨                         | ولا نجاسة مرئية<br>بخراطيمها ومناقيرها | قبل حديث ١٠٢                                                       | ولا نجاسة مرئية<br>بخراطيمها ومناخيرها |

### ثانيًا: السقط: ومن أمثلة ذلك:

١- ح (٣٠٩): (ح وحدثنا محمد بن يجيئ، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا
أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، ، كذا في طبعة كَالْلِكَائِيْنِكَ، وطبعة المكتب الإسلامي.

وسقط هـذا الإسناد من مجموعـة أسانيد لحـديث عائشة في طبعـة دار الميهان ح(٢٨٨) .

حر (٣٢٧) قوله في إسناد حديث عمر: «حدثني حمزة بن عبد الله بن عصر، [أن عبد الله بن عصر، [أن عبد الله بن عمر ألف عبد الله بن عمر ألف عبد الله بن عمر ألف المنطوط، ومصادر الحديث، وكذا أثبتناه في طبعة الالتاليكياني.

وقد سقط ما بين المعقوفين من طبعة المكتب الإسلامي والميان ح (٣٠٠).

## صحائج الراجرانة



 ٣- ح (٢٩٦٣) قول الإمام ابن خزيمة عقب حديث ابن عمر: اطلوع الشمس،
 لا النساء مع الذكور لأن خبر ابن، كذا هو ثابت في طبعة كالالكافية إلى وطبعة المكتب الإسلامي.

وسقط هذا القول في طبعة دار الميمان ح (٢٨٨٣).

- ح (٨٧٢) قوله في آخر الحديث: (فلما قضل نبي الله ﷺ الصلاة ، قال: يما معشر
 المسلمين ، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» . كذا هو ثابت في طبعة الماليّة المكتب الإسلامي .

وسقطت هذه الجملة من طبعة دار الميان ح(٨٧٢).

٥- ح (٢٨٨) قوله: ﴿ أُو بِينِ مَزَادَتِينَ ﴾ كذا هو ثابت في طبعة زَازِالتَاقَشَالِيَّ .

وسقطت كلمة «بين» في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الميهان ح(٢٧١).

٦- ح (٣٠٨) قوله: «هذا لفظ حديث الصنعاني» كذا هو ثابت في طبعة ظَالِلْتَالِيَّيْكِ. وسقطت كلمة «حديث» في طبعة دار الميهان ح (٢٨٧).

٧- ح (٥٩٧) قوله: «أبو كريب عمد بن العلاء» كذا هو ثابت في طبعة ݣَالْلْتَأْلَطْيَالْ. وسقطت كلمة «أبو كريب» في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الميان ح (٥٥١).

٨- ح (١١٤٩) قوله : «هذا لفظ حديث القطعي» كذا هو ثابت في طبعة ﴿ إِلَّ الْكَائِينَ إِلَّ ا

وسقطت كلمة «لفظ» في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الميهان ح (١٠٩١).

٩- ح (٢٧٦٢) (زيد وهو ابن أبي أنيسة).

سقطت كلمة «أبي» من طبعة الميمان ح (٢٦٨٨).

١٠ - ح (٨٧٦) قوله: «عبد الملك وهو ابن عبد العزيز بن الربيع».

سقط قوله: «ابن عبد العزيز» من طبعة الميمان ح (٨١٠).





## ثالثًا : قراءة ما في المخطوط قراءة خاطئة :

والأمثلة على ذلك كثيرة ، فمن ذلك :

١- ح (٢٠٠) قوله: «أبو محمد فهد بن سليمان المصري».

قرأ محققا الطبعتين ح (١٨٨) قوله : «المصري» بالميم : «البصري» بالبماء الموحدة ، والصواب ما أثبتناه وهو كذلك في المخطوط .

٢ - ح (٥٨٩) قوله: «فعاف الناس وكبر عليهم».

لفظة : (فعاف، قرأها محققا الطبعتين ح (٥٤٥) : (فعات، هكذا ، ووضع حاشية في طبعة المكتب الإسلامي قال فيها : (في الأصل : فعات ، وكتب فوقه كلمة بين السطرين كأنها ثانيا ، ولم أفهمها، .

وما أثبتناه على الصواب في المخطوط : (فعاف) ، وهو صحيح لا إشكال فيه ، وكذا وقع في جامع الترمذي (٣٠٣) من طريق شيخ الإمام ابن خزيمة .

٣- ح (١٣٥) : «مالنا ما نتوضاً به» .

قرأها محققا الطبعتين ح ( ١٢٥ ) : «ما لنا ماء نتوضاً به» ، والصواب كما في المخطوط : «ما لنا ما نتوضاً به» ، وقد وقع هكذا في «التقاسيم والأنواع» لابن حبان ( ٧٠٠٨) من طريق الإمام ابن خزيمة ، و «الإتحاف» ، والدليل على أن ذلك هو المراد : أن الناسخ رسم «ما» بدون مد فوقها .

٤ - ح (٢٠٥) قوله في حديث صفوان بن عسال : «لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه».

قرأه محققا الطبعتين ح (٩٣) ): «لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه» فزادا فيه كلمة (مغربها» وهذه اللفظة مضروب عليها في النسخة الخطية ، فالصواب حذفها كما في مصادر الحديث .



٥- ح (٣٢) قوله: «والنفس تهوئ وتحدث».

قرأه محققا الطبعتين ح (٣٠) : «والنفس تهوئ أو تحدث» والصواب ما أثبتناه أنه بــواو عطف؛ فكلمة «تهوئ» كتب في المخطوط هكذا «تهوا» ، فظنًا الألف مع الواو «أو» .

٦- عقب ح (٣٨) قوله: «لم يسمعه الأعمش من شقيق».

لفظة : "من" قرأه محققا الطبعتين ح (٣٧) : "عن" والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط ، وهو الأنسب للسياق .

٧- ح (٨٩) قوله : «تبرز لحاجته» .

قرأه محققا الطبعتين ح (٨٤) : التبرز لحاجة الصواب ما أثبتناه ، وهمو كذلك في المخطوط .

۸- ح (۱۰٦) قوله : «أين باتت يده منه» .

قرأه محقق طبعة دار الميهان ح (۱۰۰) : «أين أتت يده منه» والصواب ما أنبتناه ، وهو كذلك في المخطوط و «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲/ ۱۶۲) من طريـق المـصنف وكــل مصادر الحددث .

٩ - ح (١٠٧) قوله: «فأظلت ثم سكبت».

قرأه محققا الطبعتين ح (١٠١) : «فأظلمت ثم سكبت» والصواب ما أثبتنـاه ، وهــو كذلك في المخطوط . وكذا في بعض المصادر ، وفي بعضها : «فأطلت» .

۱۰ - قبل ح (۱۰۸) قوله : «بخراطيمها ومناقيرها» .

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (١٠٢) : (بخراطيمها ومناخيرها) ، والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط .

۱۱ - ح (۱۲۲) قوله: «دباغه يذهب خبثه».

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (١١٤) : «دباغه يذهب بخبثه»، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط و«الإتحاف».





۱۲ - ح (۱۷۰) قوله: «يلزق كعبه بكعب صاحبه».

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (١٦٠): «يكون كعبه بكعب صاحبه» والصواب ما أثبتناه كما في المخطوط ومصادر الحديث من طريق المصنف، ويدل عليه كلام المصنف في التعليق على الحديث.

١٣ - قبل ح (١٠٥٣) قوله: «وواحد بأشياء مما لا يجوز فيه التفاضل»

قرأه محققا الطبعتين قبل ح (٩٩٤) : (وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل) والصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط .

١٤ - ح (٧٤٧) قوله: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول».

قرأه محققا الطبعتين ح (٦٨٧) : «كان مالك بن الحويرث ما بيننا فيقول» والـصواب ما أثبتناه ، وهو كذلك في المخطوط .

١٥ - ح (١٤٧٤) قوله: «في عين الناظرين».

قرأه محققا الطبعتين ح (١٣٩٧) : «في غير الناظرين» ، والصواب مـا أثبتنــاه ، وهــو كذلك في المخطوط .

١٦- ح (١٠٧٥) قوله : «فصلي الصبح فخلع» .

قرأه محققا الطبعتين ح (١٠١٤): «فصل يوم الفتح فخلع» كـذا، فقـرأا «الـصبح» خطأ: «الفتح» ثم زادا كلمة «يوم» قبلها من عندهما، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك في المخطوط.

وما تقدم ذكره في التصحيفات والسقط وقراءة ما في المخطوط قراءة خاطئة إنسها هــو أمثلة ، ولدينا الكثير من ذلك لا يتسع المقام لذكره .





# رابعًا : عدم تصويب التصحيفات واستدراك السقط الموجود في المخطوط :

بالرغم من أن كلتا الطبعتين قد تم فيها تخريج الأحاديث ، إلا أنه لم يتم الاستفادة من مصادر التخريج في ضبط النص ، فقد فات محققي الطبعتين الكثير من مواضع التصحيف والسقط المرجودة في النسخة الخطية ، والتي قد قمنا - بفضل الله - باستدراكها في طبعة ﴿ اللَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ ال

قوله في إسناد حديث عائشة برقم (١٣١): «عن عروة [أو عمرة]»، فقد سقط «أو عمرة» من النسخة الخطية، ولم يستدرك في طبعة المكتب الإسلامي (١٢٣)، ولا طبعة دار الميان (١٢٣)، وقمنا باستدراكه في طبعة ﴿ اللَّهُ الْمُثِيَّالِ اللَّهُ مِن "السنن الكبرى" للبيهقي من طريق المصنف.

ونكتفي بهذا المثال، وهناك الكثير من الأمثلة لا يتسع المقام لذكرها.

## خامسًا: تصويب محقق طبعة الميهان من طبعة المكتب الإسلامي:

بالرغم من أن النسخة الخطية التي اعتمد عليها محققا الطبعتين واحدة ، ولا يعرف غيرها للكتاب ، فقد قمام محقق طبعة دار الميبان في كثير من المواضع بالتصويب واستدراك السقط من طبعة المكتب الإسلامي ، ولا يخفى ما في هذا من خلل علمي ومنهجي ، فالصواب طالما أن النسخة الخطية واحدة أن يصوب من المصادر التي صوب منها محقق طبعة المكتب الإسلامي .

فلكل ما سبق، وللرغبة في تقديم قيمة مضافة للكتاب لم تتضمنها الطبعات السابقة تبرز نفانس هذا الأصل العظيم، وتسهل للباحثين معلومات هذا الأصل المبابقة تبرز نفانس هذا الأصل المبارك جاءت طبعة كَالْوَالْيَائِينَا الله التي المبارك جاءت طبعة كَالْوَالْيَائِينَا الله المبارك والمباء والباحثين، وبالله التوفيق ومنه العون وله الحمد والشكر.





# الفَطْيِلُ الثَّابِي

#### وصف النسخة الخطية

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسخة خطبة واحدة غير كاملة.

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستنبول ، تحت رقم (٣٤٨) ، وقد رمز نا لها بالأصل .

#### عنوان النسخة:

المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ بنقل العدل عن العدل موصولًا
 إليه ﷺ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها
 بمشيئة الله تعالى .

وقع ذلك في بداية الجزء الموجود من النسخة الخطية [ ١ / ب] أول اكتاب الوضوء ، ، ثم كرره محيلًا على هـذا الموضع كيا في [ ٤٣ / ب] أول «كتاب الصلاة» فقد قبال : «المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي على على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة ، ، وفي [ ١٨٨٠ أ] أول «كتاب الجمعة» وقعت التسمية : «المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب ، واقتصر في [ ٢٢٧ ب ] أول «كتاب الزكاة» على تسميته : «المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب ،

٢- المختصر من المختصر من المسند عن النبي على الشرط المذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه على من غير قطع في الإسناد والاجرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئًا (١) إما لشك في مساع

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيء على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة.



راوي (١) مَن فوقه خبرًا أو راوٍ لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر. .

وقع ذلك في [١٩٥/ب] أول «كتاب الصوم»، وفيه زيادة إيبضاح، وسماه في [٢٥٧/ب] أول «كتاب المناسك» فقال: «المختصر من المختصر من المسند عن النبي على الله على النبي على النبي على النبي على النبوي على النبوي على النبوي على الله على النبوي على الله على النبوي على الله على النبوي على الله على النبوي الله على النبوي على النبوي على النبوي النبوي على النبوي على النبوي على النبوي على النبوي على النبوي النبوي النبوي على النبوي النبوي النبوي النبوي النبوي النبوي النبوي على النبوي النبوي

٣- «مختصر من كتاب المسند».

وقع ذلك في [١٥٦/ أ] أول اكتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن. ويلاحظ أن هذه التسمات متقاربة وإن كان بعضها أو عب من بعض.

#### إسناد النسخة:

لم يَرِدْ أول هذا الجزء الموجود من النسخة إسنادٌ كامل لها ، لكننا وقفنا على أطراف من هذا الإسناد داخل هذا الجزء الموجود ، وقد جاء ذلك على عدة صور :

١- أطول طرف وقفنا عليه ما في [٨٧/ ب]: «وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن على بن مسلم السلمي: نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني، قال: أخبرنا الأستاذ أبو عشان إساعيل بن عبد الرحمن الصابوني: أخبرنا أبو طاهر محمد بسن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وفي [٧٣/ أ]: «أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي: نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، قال: أخبرنا الأستاذ أبو عشهان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن عمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: أنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقل: نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وقل: [٣٨/ ب]، [٨٩/ ب]، [٨٩/ ب]، [٨٩/ ب]، [٨٩/ ب]، [٣٨/ ب]. [٣٨/ ب]، [٣٨/ ب]. [٣٨/ ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو جائز لغة . ينظر : اشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ (٤/ ١٧٢).





لكن وقع في (٧ ١ / ب] : "وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتائي أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عشان السلمي نا عبد العرض الصابوني قراءة عليه قالوا : أخبرنا أبو طاهر عمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ووقع نحو، في (١ ١ / ١ / ١ ).

وظاهر قوله: «قالوا: أخبرنا أبوطاهر» دال على أن جمّا يروي هذا الموضع من النسخة عن أن طاهر.

ووقع في [٧٠ / أ]: "وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قبال أخبرننا الأستاذ الإمام أبو عشان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قبالا: أخبرننا أبوط اهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة»، ووقع نحوه في [٤٤ / أ]، ويفيد الطرف المذكور أن مجلس تحديث الشيخ الفقيه، أبي الحسن على بن المسلم السلمي كان بدمشق.

وظاهر قوله : «قالا : أخبرنا أبو طاهر» دال على أن اثنين يرويــان هــذا الموضـع مـن النسخة عن أبي طاهر .

وسيرد في الأطراف الآتية ما يمكن أن يفسر قولـه : «قـالوا : أخبرنـا أبــوطـاهر» ، وقوله : «قالا : أخبرنا أبـوطاهر» في هذه المواضع .

وقد يرد هذا الطرف من الإسناد مختصرًا كما في [٤٥ / أ] : "وأخبرن الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن المسلم نا عبد العزيز بن أحمد أنا إسهاعيل بن عبد الرحمن قالا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر" . وينظر : [٧٧/ أ] .

حد يَرِد من طرف الإسناد ما هو أقل من الطرف السابق كما في [١٢٨/ ب]: "قال
 أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسهاعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة





عليه (۱) أخبرنا أبوطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة تا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وقد تكرر بنحوه ينظر: [٢١٦/أ]، [٣٥٠/ب]، [٢١٨/أ]، [٣٥٠/ب]، [٣٥٠/ب]، [٣٤٠/أ]، [٣٤٠/أ]، [٣٤٠/أ]. [٣٤٠/أ].

لكن وقع في [٨٨/أ]: «أنا الأستاذ الإمام أب وعشان إسساعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قالا أنا أبوطاهر نا أبو بكر». ووقع نحوه في [١٢٧/ب].

وظاهر قوله : «قالا : أخبرنا أبوطاهر» دال على أن اثنين يرويان هـذا الموضع من النسخة عن أبي طاهر.

وسيرد في الطرف التالي ما يمكن أن يفسر قوله : «قالا : أخبرنا أبــوطــاهر» في هــذه المواضع .

٣- من أنواع هذه الأطراف ما في [٢٠٠٦] : «أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه وأخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهر بسن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قالا أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بسن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة».

ولعل نص هذا الطرف يفسر قوله : «قالوا : أخبرنا أبوطاهر» وقوله : «قالا : أخبرنا أبوطاهر» في الأطراف السابقة .

من أنواع هذه الأطراف الاقتصار على ذكر أبي طاهر عن أبي بكر بىن خزيمة ، ففي
 [7/1]: «أخبرنا أبو طاهر محمد ثنا أبو بكر محمد بـن إسـحاق» ، وفي [8/أ]: «أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر» ، وفي [8/2/ب]: «أخبرنا أبو طاهر ننا أبو بكر
 محمد بـن إسـحاق بـن خزيمة» . وينظر: [٧٤/ب]، [8/أ]، [1/1/أ].
 [/48/أ]، [8/1/أ]، [8/1/أ]، [8/1/أ].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قالا» ، وضرب عليه .





من أنواع هذه الأطراف الاقتصار على ذكر الإصام ابن خزيمة فحسب ففي أول
 النسخة [1/ب]: «بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا إمام الأثمة فقيه الآفاق أبو بكر
 محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ تَكَلَّلُهُ قال».

وجدير بالذكر أن أصل الكتاب كان إملاء من الإمام ابن خزيمة تَعَلَلْهُ ؛ دل على ذلك ألفاظ وردت في كلامه :

فتارة يذكر لفظ: "إملاء"، ففي [٧٧/ب]: "قال أبوبكر: وإنها كنت تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة . . . . .

وتارة يصرح بلفظ: «أمليت»، ففي [ ٢٤ / أ]: «قال أبوبكر: قد أمليت خبر عثمان بن عفان وخبر ابن عباس»، وفي [ ٣٣ / أ]: «قال أبوبكر: قد أمليت خبر عمر بن الخطاب»، وفي [ ٢٧ / ب]: «قال أبوبكر: وإنها أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت غافة أن يغتر بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله»، وفي في هذا الوقت غافة أن يعتر بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله»، وفي الم ١ / ١٠ / أ]: «قد أمليت هذين الخبرين فيها مضى من الكتاب». وينظر: [ ٢٠ / / ب]، [ ٢٠ / / ب]، [ ٢٠ / / ب]، [ ٢٠ / / ب]. [ ٢٠ / / ب].

وتارة يصرح بلفظ: «أمليته»، ففي [٢٠/ب]: «قد أمليته قبل أبواب المذي»، وفي [٥٠/ب]: «قد أمليته في كتاب الطهارة»، وفي [٥١/ب]: «قال أبو بكر: وفي خبر معمر عن الزهري ورفع يديه قد أمليته قبل»، وفي [٣٠٠/ب]: «قال أبو بكر: في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها» قد أمليته قبل بتيامه»، وفي [٨٨/ أ]: «قال أبو بكر: خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحن بين القاسم قد أمليته في أول الكتباب». وينظر: [٥٠/ أ]،







### وصف النسخة:

هذه النسخة غير كاملة فلا تعدو أن تكون قطعة من كتاب ابن خزيمة ، فالموجود من أول اكتاب الطهارة؛ إلى أثناء اكتاب المناسك؛ .

ويتضع من آخر النسخة أنها ليست آخر الكتاب، وقد وقع أنناء الجنرء الموجود ما يدل على وجود بعض الكتب قبل «كتاب الطهارة»، ففي [١٩٥١/ب] أول «كتاب الصوم»: «قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعًا عن أبي (١) جرة عن ابن عباس في «كتاب الإيهان»، وبعد عدة أسطر: «قال أبو بكر: خبر جبريل في مسألته النبي على عن الإسلام قد أمليته في «كتاب الإيهان»، و«كتاب الإيهان ليس موجودًا فيها سبق من النسخة.

ويستعمل الناسخ نظام التعقيبة ، ينظر على سبيل المثال : [١/ب]، [٤/ب]، [٧/ب]، [٥/ب]، [٧/ب]، [٥٠/ب]، ومن خلال تتبع التعقيبة على مدار هذا الجزء المود من الكتاب اتضح عدم وجود خرم فيه .

وثمة احتيال سقوط أحاديث بعض الأبواب ففي [٢٤٧ / ب] "باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا للصدقة وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة" كذا وقع في النسخة دون ذكر لأحاديث تحت هذا الباب، فبعده مباشرة: "باب ذكر الدليل على أن النبي إلى إنها فضل صدقة المقل إذا كان فضلًا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعًا".

ووقع أثناء هذه النسخة تكرار لباب بها تحته من أحاديث ينظر [٧٢٤/ ب]: "باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها فضل صدقة المقــل إذا كــان فــضلا عمــن يعــول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعًا» ، فقد تكرر ذكره بها تحته من أحاديث.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ابن» ، والصواب ما أثبتناه ، وينظر ترجة أبي جمرة من "تهذيب الكيال» (٣٣/ ٢٠٥) .





في حواشي هذه النسخة إشارة إلى بعض الأجزاء:

ففي حاشية [١٧١/ب]: "آخر الجزء السابع عشر"، وقع هذا بعد حديث: ا اكرهت أن يكتب عليكم الوتر"، وقبل "باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذالله يحمه.

وفي حاشية (٦٢٣/أ]: «آخر الجزء الثامن عشر»، وقع هذا بعد حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة»، وقبل «باب النهي عن أن يصلى ركعتي الفجر بعد الإقامة».

وفي حاشية [٢٢٨/ب]: "آخر التاسع عشر منه وأول العشرون (١١) ، وقع هذا بعد حديث: "يصلي أحدكم نشاطه فإذا أعيا فليجلس" ، وقبل "باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها".

وفي حاشية (١٣٣٦/ب]: «آخر الجزء العشرين»، وقع هذا بعد قول المصنف: « . . . . فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي ﷺ صلى الضحئ لا خبر من قال: إنه لم يصل»، وقبل «باب صلاة الضحي في الجهاعة» .

وفي حاشية (١٣٨ / ب] عبارة كأنها: «آخر الجزء الحادي والعشرين»، وقع هذا بعد قول المصنف: « . . . ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله فلل قد يُحرَّم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حرامًا بعد ذلك الوقت أيضًا»، وقبل «باب ذكر الدليل على أن نهي النبي فلل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام».

وفي حاشية [٤٤/١أ]: «أول الجزء الثالث والعشرين»، وقع هذا بعد قول المصنف: « . . . سمعت محمد بن معمر يقول: قال عبد الصمد: يعني بالجدب

 <sup>(</sup>١) كذا في حاشية الأصل على الحكاية ، والجادة : «العشرين» .





الذم»، وقبل "باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه بسمر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين».

تبدأ النسخة [ ١ / ب] بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إصام الأئمة فقيه الأفاق أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ كتللله، قال: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ، بنقل العدل، عن العدل موصولا إليه ﷺ من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها - بمشيئة الله تعالى - باب ذكر الخبر الثابت عن النبي (١١) ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام، (١٦)

وتنتهي النسخة [ ٣٠٠ / ب] أثناء كتاب الحج عند قوله: "باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس إذ أمرالله الله جها فبدأ بدذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائزًا أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في ... ».

بلغ عدد لوحاتها (٣٠١) لوحة ، ويقع أصل الكتباب في (٣٠٠) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٢٠٠) صفحة ، ومسطرتها تستراوح بيين (٢٥) إلى (٣١) سطرًا ، وعدد كليات الأسطرية راوح ما بيين (٩) و(٢٦) كلمة للسطر.

لم نقف على اسم ناسخ هذه النسخة .

ولم نقف أيضًا على تاريخ الفراغ من نسخ هذه النسخة ولا مكان النسخ.

كتبت هذه النسخة بخط خليط بين الرقعة والنسخ، وهو واضح في أغلبه لكن قـد تشتبه بعض كلماته وتصير محتملة في الرسم وقد تخفئ معالم بعض الكلمات، وهـو منقوط في كثير من المواضع وأحيانًا يترك نقط بعض الكلمات.

 <sup>(</sup>١) قوله: «الثابت عن النبي» غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارًا.

<sup>(</sup>٢) لم نتضح بعض الكلمات في النسخة ، وينظر تعليقاتنا على هذا الموضع من الكتاب .

## مُقَدِّمِ كُوالجَّقِيْقُ





وهـومـضبوط بالـشكل في بعـض حروف، ينظـرعـلى سبيل المشال: [191/أ]، [۲۳/ب]، [۱۸۱۸/أ، ب]، [۱۹۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]، [۲۲۱/أ]،

وميزت عناوين الأبواب بكتابة كلمة: "باب" بخط أكبر، ينظر على سبيل المثال: [٢/أ]، [٥/أ]، [٧/ب]، [٢/أً]، [٢/أً]، [٣/أً]، [٣/أً]،

حالة النسخة ردينة التصوير، وبها آثار للرطوبة ، ينظر على سبيل المشال: [١/ب]، [١/ب]، [٢٠/أ، ب]، [٢٠/أ، ب]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]، [٢٠/أ]،

ووقع بها بعض الطمس، ينظر على سبيل المثال: [٦٧/أ]، [٦٩/أ]، [٢٧/أ]، [٧٧/أ]. [٧٧/أ، ب]، [1٨/أ]، [٢٢٢/أ، ب].

وبها بعض البياضات ، ينظر على سبيل المثال : [٨/ب] ، [١٠/ب] ، [٧١/أ] ، [٧٧/ ب] ، [٧٤/ب] ، [١٠٤/ب] ، [١٠٩/ب] ، [١٤٠/ب] ، [١٤/

وبالجملة النسخة لا تخلو من سقط عبارات في بعض النصوص، مع تصحيف لبعض الكلمات، ويتضح ذلك من خلال تعليقاتنا على مدار الكتاب.

#### توثيقات النسخة:

هذه النسخة ليست من النسخ النفيسة ، لكن يظهر بها - نوعًا ما - بعض آشار الإتقان ، فمن ذلك أن الناسخ يستعمل الدائرة المنقوطة بعد نهاية الحديث أو الفقرة وهي مما يدل على المقابلة ، ينظر على سبيل المشال : [٢/أ]، [٦/ ب]، [١٤/ب]، [٣٩/أ]، [٣٩/أ]، [٣٩/أ]، [٣٩/أ]،



وجدير بالذكر أن الناسخ قد يضع هذه الدائرة المنقوطة في تسديد بيماض وقع بـين بعض الكليات حتى لا يتوهم أن ثمة سقطًا كيا في [١٥٥٣/ أ].

ووقع في بعض الحواشي كلمة البلغا التي تشير إلى سياع أو قراءة أو مقابلية ، كيا في [١١٤/ب]، [١٢١/أ]، [١٢٠/ب]، [١٢١/ب]، [١٢٦/أ]، [١٢٨/أ]، [٣٠/ب]، [٣٣/أ].

وفي حاشية [ ١٤٠ / ب] عبارة كأنها : "بلغ مقابلة وعرضًا بأصله"، وفي حاشية [ ١٤٤ / أ] : "بلغ مقابلة".

وقد كثريها إلحاقات بالحواشي مكملة للصَّلب، فأحيانًا تكون بخط الناسخ دون تصحيح ، كها في [٣/ أ] ، [٨/ ب] ، [١٨٧ / ب] ، وقد يُصحَّح على بعضها كها في [١٠ / ب] ، [١٨/ أ] ، [١٢/ أ] ، [٥٠ / أ] ، [١٣/ أ] ، [٢٤ / أ] ، [٥٤ / ب] ، [٢٧ / ب] ، [٧٧ / أ] ، [١٨٤ / أ] . [١٨٤ / أ] .

وقد يكون هذا الإلحاق بابًا بيا تحته من حديث ، كيا في [١٣٢/أ] ، [٨٢٨/أ] ، [٨٢٨/أ] ، [٨٨٨/ ب]

وأحيانًا تكون بعض هذه الحواشي المكملة للصلب بخط شبه مغاير لكن يـصحح عليها كما في[١٧٧/ب].

ویعتني الناسخ في الحواشي أحیاناً ببیان ما اضطرب في کتابته أو ما لم يتضح ينظر على مسبيل المشال: [٣/ب]، [٢٨/ب]، [٢٢/ب]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]، [٢٨/أ]،

وقد تثبت العبارة في الصلب ويذكر تصويبها في الحاشية مسبوقًا بكلمة : «صوابه» دون ضرب على ما في الصلب ، ينظر : [ ١٣٦١ / ب ] .

## مُقَدِّمَ أَدُّالْجَقِيْقَ





ويشير الناسخ أحيانًا إلى بعض الاستشكالات كبياض في الأصل بكتابة كلمة: "ينظر" في الحاشية كيا في [٥٥١/ب]، [٦٦١/أ]، [٢٦١/أ]، [١٢٨/ب]، [٢٣٨/أ]، [٢٧٣/أ]. وأحيانا تكتب في الحاشية عند غير البياض كيا في [٢٦٨/ب]، [٢٩٩/ب]، [٢٥١/ب].

ويوجــدبـالحواشي فــروق منــسوبة لنــسخة كـــا في [١١٣/أ]، [١١٨/أ،ب]، [٢١/اب]، [٢/١/أ].

وقد وقفنا في الحواشي على بعض الرموز عند ذكر الفروق وغيرها:

فقد ذُكر حديث في حاشية [١٢٢/ أ] وعلى أوله : «لا ص» ، وآخره : «إلى».

وفي حاشية [١٢٢/ أ] أيضًا فرق منسوب لنسخة وكتب فوقه: «أصل».

وفي حاشية [١٢٦/ب] فرق كتب فوقه : «أصل» ، وكذلك في حاشية [١٢٩/ب] ، [١٣٣/أ].

وفي [١٣٣/أ]أكثر من فرق منسوب لنسخة وعلى كل منها : ﴿لا نَهُ ، ووقع كـذلك في[١٢٢/ب].

ووقع على أول عبارة في صلب الكلام في [٢٢٦/ أ]: «لا ن»، وعلى آخرها: «لا». وفي حواشي النسخة ذكر بعض السياعات لكن بقلة:

ففي حاشية [١١٧/] قبل «جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن»: "إلى هنا عن المقرئ ومن هنا عنه وعن الجنزروذي جميعًا»، ولعل رمز "ن" الموجود ببعض الحواشي -كما أشرنا قبل - إشارة إلى الجنزروذي؛ فقد لوحظ وجود هذا الرمز في الحواشي بعد هذا

الموضع الذي ذكر فيه الجنزروذي.

وقد لوحظ كثرة فروق النسخ في الحواشي بعد هذا الموضع أيضًا ، وقد وقع بعده في حاشية [ ١٤٠/ ب] عبارة كأنها : «بلغ مقابلة وعرضًا بأصله» ، وفي حاشية [ ١٤٤/ أ] : «بلغ مقابلة» ، فلعل أحدهذين الموضعين هو نهاية السياع عن الجنزروذي .



ولوحظ أيضًا عدم وجود كلمة "ينظر" في حواشي النسخة بعد ذكر الجنزروذي إلا مرة واحدة تقريبًا عند بياض وقع قبيل قوله في حاشية [ ١٤٠ / ب] عبارة : ابلغ مقابلة وعرضًا بأصله" ، كما أن هذا الموضع هو الذي ذكر فيه التجزئات التي أشرنا إليها في حواشي النسخة ، فيمكن أن نقول : إن هذا الموضع من أتقن مواضع هذه النسخة .

هذا ، وفي حاشية [١٨٤/ب]: "من هنا سمع أحاديث . . . شمس الدين بن المحب من لفظه" .

وفي حاشية (١٨٨/ب]: «بلغ السياع بقراءة ... شمس الدين بن المحب» .

وفي حاشية [٤٤٧/ ب]: "بلغ السباع من أحاديث . بــاب الــدليل عــلى أن صــدقة الفطر فرض علن كل من استطاع» ، أي من [٤٤٧/ ب] .

وقد وقع في بعض الحواشي تعليقات حديثية بخط مغاير كمها في [١٩٧٣/ ب] ورمـز على أوله : «لا» وعلى آخره : «إلى» ، وينظر أيضًا حاشية [ ١٤٧٠ ب] .

هذا ، ولم نقف على إشارة لأي وقْفِ أو تملُّك لها .





نماذج من النسخ الخطية

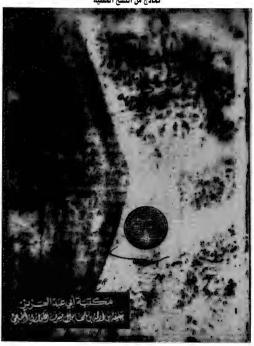

ورقة العنوان











# الفَطَيْلُ الثَّالِيْثُ

#### عمل دار التأصيل في ضبط وتحقيق «صحيح ابن خزيمة»

# ١- منهج العمل في ضبط النص وتوثيقه (١)

- ضبط نص الكتاب وتوثيقه بالاعتهاد على النسخة الخطية والرجوع إلى مصادر الأحاديث.
- الأصل هو إثبات ما في النسخة الخطية ، إلا أن يكون خطأ محضًا ، فيتم تصويبه في المنن مع ذكر الدليل في الحاشية .
- نظرًا لعدم وجود نسخة خطية أخرى للكتاب، فقد قمنا بمطابقة الأسانيد والمتون
   على المحافظة المهرة، ومصادر الأحاديث، وخصوصًا التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة.
  - تصويب التصحيفات واستدراك السقط الموجود في الطبعات السابقة للكتاب .
- النسخة الخطية كثيرة التصحيفات والسقط ، فقمنا بتصويب التصحيفات واستدراك
   السقط الموجود فيها ، وذلك من خالال (إتحاف المهرة) ، والمصادر التي تروي
   الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة ، أو من أقرب طريق له .
- استكمال البياضات الموجودة في النسخة الخطية من مصادر الأحاديث ، والتي تزيد على (٢٢) موضعًا .

<sup>(</sup>١) منهج ظلالكاليك في ضبط نص الصحيح ابن خزيمة لا يتعارض مع أصول منهج الدار في الضبط والتحقيق، والتي سارت عليه في الكتب السابقة، من احترام الأصول الخطية الجيدة والالتزام بها فيها، وإنها لكل مقام مقال، فيا سبق من كتب كانت لها نسخ عديدة، ومنها نسخ جيدة وموثقة، و وأما اصحيح ابن خزيمة فليس له إلا نسخة خطية واحدة، وهي نسخة غير موثقة، وكثيرة السقط والتصحيفات؛ لذا فاضطررنا إلى استدراك ما وقع فيها من سقط، وتصويب التصحيفات.

# مُقَدِّمَ ثُهُ الْجَّقِيقَ





- حصرنا الأحاديث التي عزاها الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» لـ "صحيح
   ابن خزيمة» ، وليست عندنا في النسخة الخطية ، وأثبتناها كالتالى:
- إذا كان الحديث في كتاب موجود في النسخة الخطية ككتاب الطهارة أو الـصلاة وغيرهما ، يتم إثباته في آخر هذا الكتاب .
- وإذا كان في كتاب من الكتب المفقودة ككتاب التوكل والسياسة ، فيستم وضع هذه الكتب في نهاية «الصحيح».

وفي كلتا الحالتين يتم إكبال السند إذا كان محالا على ما قبله ، ويتم إكبال المتن من موضع آخر للحديث في «الصحيح» إذا كان مكررًا ، أو من المصادر التي تروي الحديث من طريق الإمام ابن خزيمة ، أو من أقرب طريق له ويُسشار إلى ذلك في الحاشة .

- تم تعيين رواة الأسانيد من شيخ المؤلف وحتى الراوي الأعلى ، مع ذكر مواضع ورود كل راو ، ويتبين ذلك من خلال الاطلاع على فهرس الرواة في آخر الكتاب .
  - قمنا بضبط نص الكتاب بالحركات ضبطًا كاملًا بِنيةً وإعرابًا .
  - قمنا بوضع علامات الترقيم اللازمة التي تساعد على فهم النص ، وإيضاح المعنى .
  - أثبتنا اللفظ الكامل لصيغ الأداء ، حتى وإن وردت في النسخة الخطية مختصرة .
- تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية ، مع العناية بــا ورد في الكتــاب مـن قراءات مختلفة ، وتحرير ذلك وتوثيقه .
- تخريج كل حديث على موضعه من المحاف المهرة اللحافظ ابن حجر ، واتحفة الأشراف اللحافظ المزي .
- إعداد مقدمة علمية ، تم من خلالها التعريف بالإمام ابن خزيمة تَعَلَّقُهُ وبكتابه «الصحيح» ورواته ، والطبعات السابقة للكتاب ، ولماذا هذه الطبعة؟ مع بيان منهج ظَاللَّاتِيَّائِقَ فِي إخراج الكتاب .





- تم إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلاء، مدعومة بأحدث التُقْنِيات الحاسوبية ؛ تساعد الباحثين في جميع أعال البحث والتكشيف . ومن الفهارس العلمية التي ألحقت بالكتاب :
  - ٥ فهرس الآيات والقراءات القرآنية .
  - ٥ فهرس الأطراف مميزًا فيه المرفوع من الموقوف ، مع ذكر المسند .
- فهرس الفواند: الحديثية والعقدية والأصولية والفقهية واللغوية وغيرها من الفواند المبثونة في أقوال المصنف تَتَقَلَنهُ التي وردت عقب الأحاديث على مدار الكتاب .
  - ٥ فهرس الرواة مع تعيينهم ، وسرد عدد مواضع مروياتهم في الكتاب .
- قبيز طبقة شيوخ الإمام ابن خزيمة ، بالإضافة إلى الرواة خارج «التهذيب»
   وفروعه ، وذلك بسرد مصادر تراجههم من خلال فهرس الرواة ؛ مما يُعين
   الباحث على الوصول لتراجهم بسهولة ويسر .
- وتوثيقاً من كَاللَّآلَيْنِيْلُكُ لأعمالها وتسهيلاً على طلاب العلم والباحثين ونشترا لثقافة قراءة المخطوط والتعامل معه قمنا بإرفاق قرص مدمج مع الكتاب، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب، ونموذجا من العمل والمخطوطة التي اعتمدنا عليها في تحقيق نص الكتاب بها يُغطِّي كامل النص، وقد تم ربط هذه المخطوطة بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب.





### ٢- منهج العمل في شرح الغريب

## تم حصر الغريب وشرحه في حاشية الكتاب وفق المنهج الآتي:

- تم تميز الغريب في الحاشية بلون أسود سميك ، سواء كان منفردًا أو مضمنًا في
   حاشية .
- غريب القرآن تم شرحه من الكتب المعنية بذلك ، مثل : «غريب القرآن» لابن قتيبة ،
   و«غريب القرآن» للسجستاني . . . إلخ .
- غريب الحديث تم شرحه من الكتب المعنية بذلك عند المحققين من أهل هذا الفن ،
   مثل: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ، «الذيل على النهاية» لعبد السلام علوش ، «غريب الحديث» للحري ، «الفائق في غريب الحديث» للحريم ، «الفائق في غريب الحديث» للزخشرى ، وغيرها .
  - تحويل المقاييس والمكاييل إلى أخرى معاصرة يعرفها القارئ المعاصر .
- تعريف القارئ بالأماكن والبلدان الغريبة الواقعة في غريب الحديث بأماكن وجودها
   الآن في الكتب المتخصصة في ذلك ، مثل : «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» ، «معجم
   المعالم الجغرافية» ، «أطلس الحديث النبوي» . . . إلخ .
- تم عزو معاني الغريب إلى مصادرها المعتمدة بذكر (المادة) في كتب المعاجم ، مشل:
   «النهاية» ، «لسان العرب» . . . إلخ ، وذكر العزو (بالجزء / الصفحة) لكتب الشروح المتعددة الأجزاء ، وذكر العزو (بالصفحة) في الكتب ذات الجزء الواحد .





#### ٣- منهج صف وتنضيد الكتاب

- ا تم صف وتنضيد الكتاب باستخدام خط خاص تم تطويره في كالْلِتَاكِيْلِكَ ، يشتمل على العديد من الميزات التي تبرز كتاب الصحيح ابن خزيمة الشكل يليق بكتب السنة .
- ٢- تم وضع أسياء كتب الصحيح ابن خزيمة عشل: (كتاب الوضوء) ، اكتاب الصلاة) . . . إلخ في الإطار الأعلى للصفحة اليسرئ ، ورقم الصفحة على يسار الإطار.

مثل:

### كَتَابُ الرُّفُونِ ا



تم وضع اسم الكتاب "صحيح ابن خزيمة» كعنوان متكور في الإطار الأعلى للصفحة اليمني ، ورقم الصفحة على يمين الإطار .

مثل:

- ٣- تم ترقيم العناوين الرئيسة التي تحمل أساء الكتب الواردة في الصحيح ابن خزيمة ا كله من (١) إلى (٧) ، ورقمت أبواب كل كتاب على حدة ترقيع المسلسلا مستقلا من رقم (١) في يليه ، حسب عدد أبواب الكتاب .
- ٤ الآيات القرآنية تم إثباتها بالرسم العثماني بين قوسين عزيزيين ﴿﴿ ﴾) ، مع وضع اسم السورة ورقم الآية بعدها بين معقوفين ([]) .

مثل:

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].





٥- تم ترقيم الأحاديث كلها ترقيها مسلسلا.

٦- تم تميز صيغة التحديث في صدر الإسناد بخط متميز وبلون أسود سميك.

مثل: صر ثنا عَبْدُ الْوَادِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

٧- تم تمييز قول النبي ﷺ بلون أسود سميك بين علامتي تنصيص ١٠٠ .

مثل: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (صِيَامَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْعًا) .

٨- تم تمييز الحديث المرفوع بدائرة مفرغة [ ٥] ، مثال :

(١٣٦١ عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَن ، حَدَّثَنا رَوْحُ بْنُ عِبَادَة ، عَنْ حَنْظَلَة قَالَ : سَمِغَث عَكْرِمَة بْنُ عَالِدِ بْنِ الْعَاصِ ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنْ رَجُلا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَر : أَلَا تَعْرُوا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمَر : إنِّي سَمِغَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «بَنِي الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَة أَنْ لا إِلَٰه إِلَّه اللَّه ، وَإِقَام الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاء الزَّكَاةِ ، وَصِيتام رَصَضَالُ ، وَحَجُ النَّيْنَ ».

٩- تم تمييز الموقوف بدائرة مصمتة [٠] ، مثال :

• [Ava] مرشنا بُنْــنَاڙ، حَـدُتَنا يَحْيَى بْـنُ سَعِيدِ، حَـدُثَنَا يَزِيدُ بْـنُ كَيْسَانَ، حَـدُثَنِي أَبُو خَاذِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَبُو، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنْسَ أَنْظُرُ فِي الْمَسْجِدِ، مَا أَكَادُ أَنْ أَرَىٰ رَجُلَا يُصَلِّي فِي تَوْيَتَيْنِ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمُ تُـصَلُّونَ فِي انْنَيْنِ وَتَلَافَةِ .

١٠- تم وضع علامة [۩] في المتن والحاشية للدلالة على بداية ونهاية صفحة المخطوط ، مثال :

وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُكَبِّرُ ﴿ فِي بَعْضِ الرَّفْعِ ، لَا فِي كُلُّهَا .

۩[۷۴/ب].



ذلك الشرح والبيان بجوارها في الحاشية مع وضع العزو لكل مصدر.

مثل:

وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَافَىٰ بِعِرْفَقَيْهِ (٢) ...

(٢) المرفقان: مثنى مرفق، وهو: موصل الذراع في العضد. (انظر: القاموس، مادة: رفق).









#### إحصاءات «صحيح ابن خزيمة» (١)

| عدد الكتب الفقهية                        |
|------------------------------------------|
| عدد الأبواب                              |
| عدد العناوين والتراجم                    |
| إجمالي عدد الأحاديث                      |
| عدد الأحاديث المرفوعة                    |
| عدد الأحاديث الموقوفة                    |
| عدد الرواة بدون مكرر                     |
| عدد الرواة بالمكرر                       |
| عدد شيوخ المصنف                          |
| عدد الأحاديث التي تم ربطها بإتحاف المهرة |
| عدد الأحاديث التي تم ربطها بتحفة الأشراف |
| عدد تعليقات المصنف                       |
| عدد الفوائد المستخرجة من أقوال المصنف    |
| عدد كلمات الغريب المطبوعة                |
|                                          |

 <sup>(</sup>١) هذه الإحصاءات استخرجت بواسطة الحاسب الآلي حسب المنهج الذي اعتمد في دار التأصيل لضبط وتمقيق الكتاب.





## FAIR WILL

### إسننادُ فضيلَة الشُّنخ عِيْدَ الحِنْ زِيْ كَالْتِدَاعِ فَيْلِ

#### إلى كتَابِ: اصَحَاجُ الزَّاخِزَلَمَةُ

أخب رئا سهاحة الوالد، شيخ الحنابلة، العلامة المعمّر، عبد الله بن عبد العزيز العقيل تَخَلِّلْهُ ، إجازة ، أخبرنا على بن ناصر بن محمد أبو وادي العُنّزي ، إجازة ، أخبرنا الشيخ محمد عمر بن حيدر الرومي ثم المكي ، في عنيزة ، جمادي الآخرة سنة ١٣٠٩هـ، إجازة ، عن محمود بن سليهان السكندري ، عن محمد الدمنهوري الشافعي ، عن محمد الأمير الكبير ، عن البدر محمد بن سالم الحفني الشافعي ، إجازة ، عن العلامة البُدّيري ، عن الملا إبراهيم الكردي النقشبندي ، عن شيخه صفى الدين القشاشي المدني ، عن الشمس الرملي ، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، عن مسند الديار المصرية عز الدين عبد الرحيم المعروف بابن الفرات ، عن أبي حفص عمر بـن الحسن بـن مزيـد المراغى ، عن الفخر أحمد بن عبد الواحد بن البخارى ، عن أبي نجيح فضل الله بن عثران الجوزداني ، عن أبي بكر عبد الرحمن بن عبد الله البَحِيري ، عن أحمد بن منصور بن خلف المغرب، عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بـن خزيمـة ، عـن جده الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري رَحَّلَلْلهُ .





#### رسم توضيحي لإسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل

إلى كتاب: «صحيح ابن خزيمة» للإمام ابن خزيمة

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (٣١١ هـ)

أبو طاهر معمد بن القطل بن معمد بن إسحاق بن خزيمة ( ٣٨٧ هـ )

أحمد بن منصور بن خلف للغريي (٢٩٧ هـ)

أبو يكر عبد الرحمن بن عبد الله البعيري ( -40 هـ )

يو تجيح فضل الله بن عثمان الهوزدائي ( بعد ٦١١ هـ)

القطر أحمد بن عبد الواحد بن البخاري (٦٢٣ هـ)

ابو حلس عمر بن الحسن بن مزید الراشي ( ۲۷۸ هـ)

مرّ الدين عبد الرحيم العروف بنابن القرات ( ٥٥١ هـ )

زكريا الأنصاري ( ٩٣٦ هـ)

الشهس الرملي (١٠٠٤ هـ)

سقى النهن القشاش اللخي (١٠٧١: هـ)

اللا إبراهيم الكردي التقشبتني (١١٠٣ هـ)

مد بن معمد بن محمد بن أحمد البديري الحسيشي (١١٤٠ هـ)

البدر محدد بن سالم العفتى الشافعي (١١٨٧ هـ )

محمد الأمير الكبير (١٣٢٧ هـ)

محمد الدملهوري الشاقعي ( ١٢٨٨ هـ )

نعمد عمر پڻ حيشر الرومي

علي بِنْ تَاصِر بِنْ مَعِبَدُ أَيُو وَادِي الْعَلَزِي ( ١٣٦١ هـ )

عبد الله بن عبد العزيز بن مقيل العقيل رحمه الله (١٤٣٧ هـ)

بيد الرحين بن عيد الله ابن عقيل)

ودار التأصيل تهدف إلى الإنقان، ولا تدعي فيها تعمله الكيال، وترحب بالنصيحة والنقد البناء في كل أعمالها؛ ولذا تهيب بالعلماء والباحثين بمن يقف على حرف أو معنى يجب تغييره خلل وقعنا فيه، أو تحسين يراه؛ أن يشترك معنا في الأجر، ويراسلنا لتدارك ذلك في طبعة قادمة بعون الله، وهذا مقتضى النصح لسنة رسول الله ي والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، تولانا الله جميعا بتوفيقه، ونفعنا والمسلمين با نعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العللين.

#### والتاطيلا

مَكَزَ الْمُحُوْثِ وَلِقِنِيَّا فِلْمِعْلُومَاتِ

القاهرة في الثاني عشر من رجب الحرام سنة ١٤٣٥هـ. الموافق: ١١/٥٠/٢م





أَخْبَرَنَا إِمَامُ الْأَثِمَّةِ فَقِيهُ الْآفَاقِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْـنِ خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ تَعَلَقُهُ قَالَ :

### ١- كَتَاكِ الْوُضُونَ

مُخْتَصَرُ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يِنَقْبِلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْ ﷺ ('') ، مِنْ عَيْرِ '' قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ، وَلَا جَرْحٍ ''' فِي نَاقِلِي الأَخْبَارِ الَّتِي نَذُكُرُهَا بِمَشِيغَةً ' اللَّهِ تَعَالَىٰ

# ١- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ النَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ (٥) ﷺ بِأَنَّ إِثْمَامَ الْوَصُوءِ مِنَ الْإِسْلَام ٥[1] صراتنا [أبو] (١) يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ وَاضِحِ الْهَاشِهِيُّ (١) ، حَدُقَنَا الْمُعْتَسِوُ (٨) بْنُ

- (١) قوله: «موصولًا إليه ﷺ غير واضح في الأصل ، والمثبت من الموضع التالي في بداية كتاب الصيام .
- (Y) قوله : قمن غير؟ وقع في الأصل : فغير من؟ ، وهو خطأ ، والثبت من المرضع النالي في بداية كتاب الصيام . (Y) في الأصل : وحرج؟ ، وهو خطأ ، والشبت من الموضع النالي في بداية كتاب الصيام .
- (٤) قوله : «التي نذكرها بمشيئة» غير واضح في الأصل ، والمثبت من الموضع التالي في بداية كتاب الصيام .
  - (٥) قوله: «الثابت عن النبي» غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارًا.
- و[۱][الإتحاف: خزعه حبّ قط حم ٢٥٥٦٦][التحقة: م دت س ق ١٠٥٧٢-م د ١٠٥١٦. وسيأتي بوقم: (٢٥٦٤).
- (٦) ليس في الأصل، والمثبت من : «الإتحاف»، «الإيهان» لابن منده (١٤) من طريق المصنف، ومن مصادر ترجته. ينظر: «تهذيب الكهال» (٣٢/ ٤٧١).
- (٧) غير واضح في الأصل، والمثبت من : «الإتحاف»، «الإحسان» (١٧٥)، «الإيبان» لابن منده، كلاهما من طريق المصنف . وينظر : «تهذيب الكهال» .
- (A) في الأصل: «المعنى» وهو خطأ، والمثبت من الموضع التالي برقم: (٣١٤٤)، ومن: «الإتحاف»،
   «الإحسان»، «الإيهان» لابن منه.



سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَخْيَن بْنِ يَعْمَر ، قال : قُلْتُ - يَعْنِي لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر - : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ أَقُوامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَر ، قَالَ : هَلَ عِنْدَ مَانَا اللهِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ أَحْدُرُ ، قُلْكُ : لا ، قالَ : فَأَبْلِغُهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ أَنَّ الْنِ عُمْرَ يَبْرُ أَلِى اللّهِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ بُسِرًا ، مِنْه ، ثُمَّ قَالَ : حَدْثَنِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى غِي أَنَاسٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ [لَئِس ] ("عَلَيْهِ سَخْنَاء "") متقي ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلْدِ يَتَخَطَّى حَنِّى وَرُكُ " ) فَجَلَسَ بَيْنَ يَنْتِي رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ ، وَلَنْ تَقِيمَ السَّلَامُ ؟ قَالَ : «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدُ أَنْ لَا لِلّهِ إِلَّا اللّهِ اللّهُ اللّه ، وَأَنْ مُحَمِّدًا أَنْ تُقْلِيمَ السَّلَامُ ؟ وَتُصْومَ وَمَصَانً » ، الزُكَاة ، وَتَحْجُ أَلْبَيْتَ وَتَعْتَمِر ، وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَاقِة ، وَأَنْ تُقِيمُ السَّلَامُ ؟ وَتُصُومَ وَمَصَانً » ، قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ : «تَمَمْ » قَالَ : صَدَفْتَ .

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي السُّؤَالِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَالسَّاعَةِ.

#### ٢- بَابُ ذِكْرِ فَضَائِلِ الْوُضُوءِ يَكُونُ (٥) بَعْدَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ

٥٢١ صرائنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَمَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ<sup>(٢)</sup> الْقَطَّانُ. وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء بْنِ كُرِيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وحرثنا سَعِيدُ بْنُ حَبْدِ الرُّحْمَنِ الْمَخْرُومِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ، أَنْ هُ أَحْبَرَهُ،

(١) قوله: «هل عندنا» غير واضح في الأصل، والمثبت من: «الإحسان»، «الإيمان» لابن منده.

(٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان»، «الإيمان» لابن منده.

(٣) السحناء: الهيئة. (انظر: اللسان، مادة: سحن).

(٤) في الأصل: «ورد»، والمثبت من «الإحسان»، «الإيمان» لابن منده.
 ورك: ثنغ رجليه. (انظر: الدلائل للسرقسطي) (٢/ ٤٩٥).

(٥) أوله في الأصل غير منقوط ، ويجوز بالتاء وبالياء .

9 [۲] [الإغاف: خز حب حم عه ۱۳۲۶ [ التحقة: خ م س ۹۷۲۳ م ۴۷۷۱ – م ۹۷۸۷ – م ۸۷۸۷ – م س ق ۹۸۸۹ – (س) تی ۹۷۲۷ – م ۹۷۹۱ – خ م س ۹۷۷۹ – خ م د س ۹۷۹۶ – ق ۵ و ۹۷۹ – د ۹ ۲۸

وسيأتي برقم: (١٥٦٧) . (٦) بعده في الأصل : «بنة ، والصواب بدونه كها في مصادر ترجته . ينظر : اتهذيب الكيال، (٣١/ ٣٣٩) .





قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ بَنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوهِ ، فَتَوْضًا عَلَىٰ الْبَلَاطِ('') ، فَقَالَ : أَحَدُنْكُمُ بِحَدِيثِ سَمِغَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ '') مِسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "مَنْ تَوْضًا أَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ وَصَلَّى، غُفِرَ لَهُ مَا بِيَنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخْرَىٰ،

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ .

#### ٣- بَاكِ ذِخْرِ فَضْلِ الْوُضُوءِ فَلَافَا ثَلَافًا يَكُونُ بَعْلَهُ ۞ صَلَاةُ تَطَوُّعٍ لَا يُحَدِّثُ الْمُصَلِّى فِيهَا نَفْسَهُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ : هَـذَا الْوُصُّـوءُ أَسْبَعُ مَـا يَتَوَصَّـأُ بِـو أَحَـدٌ لِلصَّلَاةِ .

 <sup>(</sup>١) البلاط: موضع بالمدينة، كان بين المسجد النبوي وسوق البلد، وهو مبلّط بالحجارة؛ فيكون ما بين المسجد النبوي إلى المناخة، في شرقي المسجد النبوي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «يقول» ، والمثبت كما في «الإتحاف» .

<sup>۩[</sup>١/ب].

<sup>0[7] [</sup>الإنحاف: مي خزجا طع حب حم عم عه ١٣٦٥] [التحقة: م ١٩٧٨ – م ١٩٧١ - (س) ق ١٩٧٩ -خ م دس ١٩٧٤ - خ م س ١٩٧٧ - د ١٩٧٩ - م س ق ٩٧٩٩ - خ م س ٩٧٩٣ - م ٢٩٧٦ - ق ٩٧٩٥ ] . وسيأتي برقم: ((١٦١) ، (١٦٦) ، (١٨٨) ، (١٧٨) .

111



٤- بَابُ ذِكْرِ حَطَّ الْخَطَايَا (١) بِالْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ صَلَاةٍ تَكُونُ بَعْدَهُ

ه[1] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَـالَ : "إذَا تَوضَّأ الْعَبْدُ الْمُسْلِمْ - أَوِ: الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِ هِ كُلُّ خَطِيئةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ : مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُ خَطِيشَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ : مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُ خَطِيقَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ: مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّىٰ يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».

٥ - بَابُ ذِكْرِ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْع الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ بِإِسْبَاعْ الْوُضُوءِ (٢) عَلَىٰ الْمَكَارِهِ<sup>(٣)</sup> وَإِعْطَاءِ مُنْتَظِرِ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَجْزُ <sup>(٤)</sup> الْمُرَابِطِ <sup>(٥)</sup> فِي سَبيل اللَّهِ

٥[٥] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وصرتنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع (٦٠) ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ . وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

<sup>(</sup>١) حط الخطايا : من حط الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه . (انظر : النهاية ، مادة : حطط).

<sup>0 [</sup>٤] [الإتحاف: مي خز طح حب ط حم ١٨٠٦٠] [التحفة: م ت ١٢٧٤٢].

<sup>(</sup>٢) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، مع الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية ، مادة : سبغ) .

<sup>(</sup>٣) المكاره : جمع مكره ، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه ، والمراد : أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وأجرا) ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها . (انظر: النهاية، مادة: ربط).

<sup>0 [0] [</sup>الإتحاف: خز حب ط حم ١٩٣١٨ ] [التحفة: م ت ١٣٩٨١ – م ١٤٠٣١ – م س ١٤٠٨٧ – ق ١٤٨١٢ – ت ۱٤٠٧١].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: "رزيع" وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: "تهذيب الكمال" .(178/27)





قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَلَا أَذَلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهِ بِهِ الْحَطَابَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ النُّرِجَاتِ؟ ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ إِسْبَاغُ الْوَضُوعِ عَلَىٰ الْمَكَارِهِ ، وَكَفْرَةُ الخُطْ إِلَى الْمَسَاجِد ، وَانْقِطَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرَّبَاطُ ، فَلَلِكُمْ الرَّبَاطُ ،

لْفُظَا وَاحِدًا ، غَيْرُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُحْبِر ، قَالَ : «فَلَلِكُمْ الرّبَاطُ» مَرَّةً ، وَقَـالَ يـُـونُسُ فِـي حَدِيثِهِ : «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُواللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا» ، وَلَمْ يَثُلُ : قَالُوا : بَلَنى .

٦- بَابُ ذِخْرِ عَلَامَةِ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللهُ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 بآفار الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا فِي فَلِكَ الْيَوْم

٥٦] صرشا علي بن خجر السّعدي ، حَلَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : النّ جَعْفَرِ ، حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : النّ جَعْفَرِ ، حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : النّ جَعْفَرِ ، حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

و*صرثنا* يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ حَدُّفَهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

*وحرثنا* بُشْـدَالَّ، حَـدَّتَنَا مُحَمَّـدُ بِـنُ جَعْفَـرٍ، حَـدُثَنَا شُـغَبَةُ ، عَـنِ الْعَـلَاءِ . *وحرثنا* أَبُو مُوسَىٰ (١٠) قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلاءَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ .

وصر ثنا يَعفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَاسِم ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُفْبَرَةِ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ أَهْلِهَا ، قَالَ : «سَلامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ وَاوِ قَـوْمٍ مُـوْمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْحِقُونُ وَوِدْتُ أَنْنَا قَدْ وَإِنْنَا إِخْوَائِنَا » قَالُوا : أُولَسْنَا بِإِخْوَائِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟

<sup>.[</sup>¹/٢]ŵ

 <sup>[17] [</sup>الإتحاف: خزعه حب ط حم ۱۹۳۲] [التحفة: م ۱٤۰۰۸ - ق ۱٤٠٣٤ - م ۱٤٠٥٧ - م د س
 [18۰۸٦].

<sup>(</sup>١) طريق أبي موسئ هذا لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

قَالَ: ﴿ أَنَتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانِي قَوْمُ لَمْ يَأْتُوا بَعْلَ ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ ﴿ ' عَلَى الْحَوْضِ ، قَالُوا : وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أَمْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَرَائِتُمْ لَوْ أَنْ رَجُلَا لَهُ حَيْلً غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بِينَ ظَهْرِيْ حَيْلٍ يُهْمِ ﴿ ' كَفْمِ ('' ) أَلَا يَعْرِفُ حَيْلَةُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ عُوَّا <sup>( 2)</sup> صَحَجْلِينَ ( \* فِي أَلْوَسُوهِ ، وَأَنْ فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَلَا لِمَلَانُ رِجَالٌ مَنْ حَوْضِي كَمَا يُفَادُ الْبِعِيرُ الشَّالُ ، أَنَادِيمٍ : أَلَا هَلُم ، فَيَقَالُ : إِنْهُمْ قَلْ أَخْذَنُوا بِعَلْكَ ، وَأَقُولُ : سُخْقًا ( \* ) سُخْقًا . .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً .

٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ التَّحْجِيلِ بِغَسْلِ الْمَضْدَيْنِ فِي الْوُصُرِو
 إذِ الْحِلْيَةُ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الْوُصُوءِ يُومَ الْقِيَامَةِ بِحُكْمِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ

الا عرشنا إبزاهيم بْنُ يُوسُف الصَّيْرَفِيُ - كُوفِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَـنْ أَبِي مَالِـكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي مَالِـكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَصَّأَ ، فَجَعَلَ ٧ يَبْلُخُ بِالْوَصْوةِ قَرِيبًا وَلَا شُجَعِيْ مَعَلَ اللّهِ عَلَيْهِ مَقَلْتُ لَهُ وَلَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْجِلْيَةَ تَبْلُخُ مَوَاضِعَ الطَّهُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الطَّهُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ولا الطَّهُورِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ٨- بَابُ نَفْي قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفْسِّرٍ

٥ [٨] حراثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . وحراثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ

- (١) الفرط: المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).
- (٢) البهم : جمع بهيم ، وهو : الذي لا يخالط لونه لون سواه . (انظر : النهاية ، مادة : بهم).
  - (٣) اللهم : جمع الأدهم ، وهو : الأسود . (انظر : اللسان ، مادة : دهم) .
- (٤) الغر: جمع الأغر، من الخرة: بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. (انظر: النهاية، مادة: غير).
  - (٥) المحجلون: البيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام . (انظر: النهاية ، مادة: حجل) .
    - (٦) السحق: البعد. (انظر: النهاية، مادة: سحق).
    - ٥[٧] [الإتحاف: خزحب حم ١٨٨١٥] [التحقة: م س ١٣٣٩٨ م ١٣٤٥].
       ١٤[٧] ب].
      - 1 [1/ب]. ٥ [٨] [الإتحاف: خزجا حب حم ١٠٢٣٠] [التحفة: م ت ق ٧٤٥٧].



الدَّارِعِ ('') حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرُيْعِ . وصرشا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدُثَنَا أَبُو دَاوْدَ ، فَالُوا جَمِيعًا : حَدُّثَنَا شُغَبَّةً - وَمَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بْنُدَدَادٍ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَزَبِ ، عَنْ مُضعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : قَرِضَ ابْنُ عَامِرٍ فَجَعَلُوا يَنْنُونَ عَلَيْهِ وَابْنُ عُمَرَ سَاكِتٌ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَسُتُ بِأَعْنُهِمْ لَلْكَ] ('') ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ ، قَالَ : «لا يَغْبَلُ اللهُ صَلَاقً بِغَيْرِ طُهُور (''') ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولُ ('') .

- ١٩٥ مرشما النحسن بن سعيد أبو مُحَمَّد القرّارُ الفارسيع سكن بَغْدَاد بِحَبْرِ غَرِيسبرِ الإستادِ، قال : حَلْدَنَا عِكْرِمَة بْنُ عَمْدادٍ، عَنْ الإستادِ، قال : حَلْدَنَا عِكْرِمَة بْنُ عَمْدادٍ، عَنْ يَخِين بْنِ أَبِي تَعْدِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُرْدَرَة قَالَ : قَالَ رَصُلُ الله ﷺ : ﴿ لا تُغْبَلُ \* ) صَلَمَة إَنْ بِطَهْرٍ، وَلا صَدَقة مِنْ غُلُولٍه .
- ٥٠١] حرثنا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ (١٠ بَنْ حُرَيْثِ، ، حَلَّمَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْـنُ أَبِي حَـازِم، عَن كَثِيرِ، وَهُوَ: ابْنُ زَنْدِ (١٧)، عَنِ الْوَلِيدِ، وَهُوَ: ابْنُ زَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: وَلَا يَقْبُلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ ظُلُولٍ،
- (١) في الأصل: «الذواع» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجت. ينظر: «الأنساب» للسمعاني
   (٣/٦).
- (٢) ليس في الأصل، والمثبت من «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (٤٢٤/٣) من طريق المصنف، عن
   محمد بن بشار، به، و فرمسند أحمد ( ٥٢١٨) من طريق محمد بن جعفر، به، وغيرهما.
  - (٣) الطهور : بالضم : التطهر، وبالفتح : الماه الذي يتطهربه . (انظر : النهاية ، مادة : طهر) . (٤) الغلول : الخيانة في المغتم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . (انظر : النهاية ، مادة : غلل) .
    - ٥[٩][الإتحاف: خز ٢٠٣٩٥] ، وسيأتي برقم: (١٠).
- (٥) في «الإتحاف»: «لا يقبل الله»، وكذا هو عند البزار في «مسنده» (٨٦٣٢) من طريق الحسن بن سعيد، به.
  - ٥[١٠][الإتحاف: خز ٢٠٢١][التحفة: خ م دت ١٤٦٩٤-دق ١٣٤٧٦]، وتقدم برقم: (٩).
- (٦) في الأصل: «الحسن» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» لمفلطاي (٢٩/١) فقد ساقه سنذا ومننًا، ومصادر ترجمته ـ ينظر: «تهذيب الكيال» (٣٥٨/١).
- (٧) في الأصل : «يزيد» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف» . «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢٩/١) فقد ساقه سنذا ومتناً، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكيال» (١٩٣/٢٤) .



#### ٩ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا نَفَى قَبُولَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ الْمُتَوْضُّيُ الْمُحْدِثِ<sup>(١)</sup> الَّذِي قَدْ أَخَدَثَ حَدَثَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، لَا كُلُّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْدِثِ حَدَثَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

و[١١] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَعَمِّي إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، فَالَا : حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿لاَ تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أُخْذَكَ حَتَّى يَتَوَضَّلُهُ .

# ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّه ﷺ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ عَلَىٰ بَغضِ الْقَالِمِينَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ

في قَوْلِهِ : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا فَنشُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَحُمُ ﴾ [الماندة: ٦] الآية ، إذ الله بحقظ ولى من مَنهُ على الصَّلَوْة فَاغْسِلُواْ وَجُوهُحُمُ ﴾ [الماندة: ٦] النّبِي عَلَيْهِ خَاصًا وَعَاصًا ، فَسِينَ النّبِي عَلَيْهِ مِسْنَقِهِ ﴾ أن الله إنْ ما أمّ ويقول المنهوب المنافول ، لا كُلُها ، أنَّ الله عَلَيْهِ أَوَالِهِ مَسْدَقَة ﴾ [النوبة: ١٠٠] بغض الأمنوال ، لا كُلُها ، وَكَمَا بَيْنَ أَنْ الله وَيَعَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) الحدث: ما يخرج من الشخص ينقض طهارته ويستوجب الوضوء أو الغسل. (انظر: المعجم العربي
 الأساسي، مادة: حدث).

٥[١١][الإتحاف: خزجا حم ٢٠١٠٢][التحفة: خم دت ١٤٦٩٤].

<sup>.[1/</sup>٣]٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ادون لا ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «لا دون» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

#### كَتَابُ الْوَضُوَّا





- الْقَطَعُ فِي رُبُعِ دِينَا وِ فَصَاعِدَاه أَنَّ اللهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ السُّرَّاقِ دُونَ بَعْضِ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا ﴾ الآية . قَالَ اللهُ هَلَّ لِنَبِّهِ ﷺ : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهُ كُرُ لِغَيِّنَ لِلنَّاسِ مَاذَٰزَلُ لِلْيَعِمُ ﴾ [النحل: ٤٤] .
- و(١٧) حراشنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنَا يَخْيَن بنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَغْفِانَ . وحراشنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّنَنَا صَغْفِانُ ، عَنْ عَلَقَمَةَ بْسِنِ مَزْسَدٍ ، عَنْ صَلْفَعَانُ بَعْ عَلَقَمَةَ بْسِنِ مَزْسَدٍ ، عَنْ سَلْنِمَانُ بَنِ بُرِيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوْمُنُا عِنْلَهُ عَلَى سَلَاوِ فَلَمَا كَانَ يَتُومُ اللَّهِ عَلَى مُخْلِيهُ \* أَنْ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوْمُنُا وَفَلَهُ وَاحِدٍ ، فَضَالَ لَهُ عَمْسُو: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَمْلُ الْمُعْلَمُ وَصَلَّع مَلَى الضَّلُواتِ بِوْضُوءَ وَاحِدٍ ، فَضَالَ لَهُ عَمْسُو: يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّكُ فَعَلْتَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ ، قَالَ : ﴿ إِنِّى عَمْدًا فَعَلَمُهُ يَا عُمْنُ . .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .

- ١٩٦٥ مرشا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُ بِخَبْرِ عَرِيبٍ عَرِيبٍ (١٦) مَالَ: حَدُقْنَا مُعْتَصِرٌ، عَنْ أَمْدَ مَا الْمَعْرَى بَوْدَ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ المُعْرَى مَا الْمُعْرَى عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وَتَالٍ، عَنْ الْمُؤْمِنِ (٣) بْرِيْلَدَةَ، عَنْ أَلِيبِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْكِ يَتَمْ اللَّهُ فِي وَلَيْدٍ مَكْلَةً ، فَإِنَّهُ شَـفِلَ ، فَجَمَعَ بَـيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ وَوْضُوع وَاحِدٍ .
- ٥٤١٥] صرثنا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّنَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ
- [٢٩] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٦٣١] [التحفة: م دت س ق ١٩٢٨]، وسيأتي برقم: (١٣) ، (١٤) .
  - (١) الخفان : مثنى الخفّ ، و هو : ما يلبس في الرجل من جلد رقيق . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٢).
- ه [٦٥] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٣٣١] [التحفة: م د ت س في ١٩٧٨]، وتقدم بوقم: (١٢) وسيأن بوقم: (١٤).
- (٢) كذا في الأصل مكر. ، وهو كذلك في «شرح علل ابن أبي حاتم؛ لابن عبدالهادي (١٥٢)، ووقع في «الإتحاف» مرة واحدة .
- (٣) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف» ، فشرح علل ابن أبي حاتم؟ لابن عبد الهادي (١٥٢) فقد ساقه سنذا ومتنًا ، وكذا هو في «مسند البزار» (٤٣٦٥) من طريق على بن الحسين الدرهمي ، يه .
- ٥[12] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٣٣١] [التحفّة: م د ت س ق ١٩٢٨]، وتقدم برقم: (١٢) ، (١٣) .





سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَـوْمُ فَـنْحِ مَكَةً ، صَلَّى الطَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُصُوءِ وَاحِدٍ .

مَّ ال أَبِكِرَ : لَمْ يُسْنِدُ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّوْرِيُّ أَخَدٌ نَعْلَمُهُ غَنِيرَ الْمُعْتَصِرِ، وَوَكِيعِ . وَوَاهُ أَصْحَابُ النَّوْرِيُّ غَيْرُهُمَا (١٠) عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدُةَ ، عَن النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَورُ وَوَكِيعٌ مَعَ جَلَالَتِهِمَا حَفِظًا هَذَا الْإِسْنَادَ وَاتَصَالُهُ ، فَهُ وَ خَبَرٌ غَرِيبٌ غَرِيبٌ .

### ١١- بَابُ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُصُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ اللَّهِ

ه [10] صرفتا مُحمَّدُ بَنُ مَنْصُورِ أَبُو جَعَفَرٍ وَمُحمَّدُ بَنُ شَوْكَرِ بَنِ رَافِعِ الْبَغْدَاوِيَّانِ، فَالَا حَلَّنَا أَبِي، عَنِ الْبَنِ إِسْحَاقَ، حَدُّفَتَا أَبِي، عَنِ الْبَنِ إِسْحَاقَ، حَدُّفَتَا مُحمَّدُ بَنُ يَعْفِي، وَهُوَ الْبَنْ إِسْحَاقَ، حَدُّفْتَا أَمِي بَعْنِي، عَنِ الْبَنْ إِسْحَاقَ، حَدُّفْتَا مُحمَّدُ بَنُ مُحَمِّدُ بَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَمَدًا لَمَعَ مَنَّا مُحَمَّدُ بَنُ عَلَيْ اللَّهِ بَنِ عَمَلَ مُحَدًّا بَعْمَدُ بَنُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ مُحَدِّد اللَّهِ مِنْ مُحَدِّد بَنْ عَمَر قَالَ: وَ فَمُحمَّدُ بَنْ عَمَرَ قَالَ: وَلَا يَعْفِي ، حَدُّقَتَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَمَر اللَّهِ مِنْ عَمَرَ قَالَ: وَلَا مُعَنِي اللَّهِ بِنِ عَمَرَ قَالَ: وَلَيْ اللَّهِ بِنِ عَمَرَ قَالَ: وَلَا يَعْفِي مَعْمَ وَاللَّهِ بَنِ عَمَرَ اللَّهِ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهِ بَنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهِ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهِ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بَنَ عَبَلِهُ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بَنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ بِنَ عَمَلَ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

- ۩[٣/ب].
- ٥ [١٥] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ٧٠ ١٧] [التحفة: ٧٤٤٧]، وسيأتي برقم: (١٤٨).
- (٢) كذا في هذا الإسناد مكّر، وفي الإسناد السابق مصغر، ووقع في «الإنحاف» في الموضعين: «عبد الله» مكبر، والمثبت هو الصواب إن شاء الله؛ فقد روئ هذا الحديث أبوداود في «سنته» (٤٩) من طريق أحمد بن خالد، به، وفيه : «عبد الله» مكبر، ثم قال أبوداود: «إيراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق، قال: عبيد الله بن عبد الله»؛ يعني أن رواية أحمد بن خالد: «عبد الله»، ورواية إيراهيم بن سعد: «عبيد الله»، وهذا هو ما جعل ابن خزيمة تكتلفه يسوق الإسنادين جبكا ولم يجمعها.
- (٣) عند الجصاص في «أحكام القرآن» (٣٠٠/٣)، والضياء في «المختارة» (٢٦٦/٩) كلاهما من طريق
   محمد بن يحيى الذهل شيخ الصنف: «حدثتنيه» ، وكلاهما بمعنى.

 <sup>(</sup>١) اغيرهما، كذا في الأصل، و«الإتحاق»، و«شرح علل ابن أبي حاتم» لابن عبدالهادي (١٥٢)، وهو صحيح مستقيم للعنن .





الْغَسِيلِ حَدَّمُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُـلُّ صَـٰلَاهِ طَـَاهِرَا كَـانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ (١) ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ، أُمِرَ بِالشّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلَاهِ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُصُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثِ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَىٰ أَنْ بِهِ قُوَّةً عَلَىٰ ذَلِكَ فَفَعَلُه حَتَّى

هَذَا حَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّىٰ مَاتَ .

## ١٢ - بَابُ صِفَةِ وَصُوءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ طُهْرِ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ الْوُصُوءَ

١٦٦٥ مرشنا مُحمَّدُ بَنُ بَشَارِ بَنْدَالَا ، حَلَّدَنَا مُحمَّدٌ ، يَغْنِي : ابْنَ جَغْفَرِ ، حَدَّدَنَا شُخبَةُ ، عَنِي عَلَيْ السَّفْهِ ، حَدَّدَنَا شُخبَةُ ، عَنِي عَلِيَّا صَلَّى الطَّهْرَ ، مُعْ جَلَسَ عَنِد الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَيْرَة ، أَنَّهْ شَهِدَ عَلِيَّا صَلَّى الطَّهْرَ ، مُعْ جَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ ( " ) فِي حَوَائِحِ النَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ دَعَا بِعَرْدِ ( " ) فِي مَاءٍ ، فَصَسَحَ بِـهِ فِي الرَّحَبَةِ وَوَجْهَة وَوَأْسَهُ وَرَجْلَيْهِ ، مُثْمَ شَرِبِ فَضَلَ وَصُويِّ وَهُو قَايِمْ ، فُحمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسَلَ وَصُويُو وَهُو قَايِمْ ، فَحَمَّ قِيَامْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ وَ صَلَّى عَنْلُ صَاعَتَ مِثْلُ مَا صَنَعَتْ ، وَقَالَ : «هَلَا وَشُوعُ مَنْ لَمْ يُحْدِفْ » .

١٠٧١ مر شنا يُوسُف بُسنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، حَنْ مَنْ صُورِ بُسنِ الْمُغتَوِرِ ، حَنْ مَنْ صُورِ بُسنِ الْمُغتَوِرِ ، حَنْ عَنْ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، حَنْ النَّزَالِ بْنِ سَيْرَةً . . . فَذَكَرَ الْحَديثَ ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، وَقَالَ : «مَلَا وُضُوهُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ» .

<sup>(</sup>۱) قوله: «فلما شرق وقع في الأصل: «فلم أشرة ، والشبت من «شرح ابن ماجه، لمنطابي (۲/ ۲۱) فقد ساقه سنذًا ومتنًا ، ، ومن «أحكام القرآن» للجصاص، و«مسند أحمد» (۲۲۳۷۹) من طويق يعقوب بن إبراهيم، و «سنن أبي داود» (4) من طويق أحمد بن خالد.

٥ [٦٦] [الإنحاف: خزطح حب حم عم ١٤٧٨] [التحفة: خ دتم س ١٠٢٩] ، وسيأتي بوقم: (١٥٧) ، (٢١٢) ، (٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) الرحبة: ساحة المسجد. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: رحب).

 <sup>(</sup>٣) التور: الإناء من صفر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر: النهاية ، مادة : تور) .

٥[١٧] [الإتحاف: خزطح حب حم عم ١٤٧٨٢] [التحفة: خ دتم س ١٠٢٩٣].





ه [1٨] مَالُ أَبِرَدُ : وَرَوَاهُ مِسْعَوْ بْنُ كِدَام، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَة، عَنْ عَلِيمٌ، وَقَالَ : فُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوهُ مَنْ لَمْ يُوخِيكُ».

مرشنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ(١) الْأَخْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ ١

#### ١٣ - بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَافِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ

وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الله عَنْ يَوجِ الْفَرْضَ فِي كِتَابِهِ بِمَعْنَى ، وَيُوجِ ذِلْكَ الْفَرْضَ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى لِسَانِ نَبِيُهِ عَلَى إِذِ الله هَ إِنَّ اللهُ عَلَى إِنَّمَا الْوَصُوءَ يُوجِئهُ الْمَايُطُ وَمُلَامَسَةُ النَّسَاء ؛ لِأَنَّهُ أَمْرَ بِالنَّيَثُمِ الْمَريض ، وَفِي (١٦ السَّفَرِ عنْنَه الإغواز ١٦ مِنَ الْمَاء ، عِنَ الْمُايطِ وَمُلاَمَسَةِ النِّسَاء ، فَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَى أَنَّ الصَّعِيحَ إنَّمَا جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الْفَايطِ وَمُلاَمَسَةِ النَّسَاء ، فَدَلَّ الْكَتِيمُ بِالصَّعِيمَ إنَّمَا جُعِلَ بَدَلًا مِنَ الْوَصُوء لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ عِنْدَ الْعَرَدُ وَاللَّمِ عَلَى الْفَصُوء عَنِي صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ أَنَّ البَوْلَ وَالنَّوْمَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَادِ يُوجِبُ الْوَضُوء خَبْرِ صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ أَنَّ البَوْلَ وَالنَّوْمَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَادِ يُوجِبُ الْوَضُوء وَالْبَائِلُ وَالنَّائِمُ عَيْنَ مُتَعَوِّطٍ وَلَا مُلْامِسِ النَّمَاء .

وَسَأَذُكُرُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِنْ وَعَوْنِهِ الْأَخْدَاتَ الْمُوجِبَةَ لِلْوَضُوءِ بِحُكْمِ النَّبِيِّ فَ كَ الْخَافِطِ وَمُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ اللَّذِينِ ذَكَرَهُمَا فِي نَصُّ الْكِتَابِ، وَخِلَاتَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِمَّنُ لَمْ

٥ [١٨] [الإتحاف: خز طح حب حم عم ١٤٧٨٢] [التحفة: خ دتم س ١٠٢٩٣].

 <sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمع).
 (٤/ أ].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (ف) بدون الواو، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) الإعواز والعوز : أن يقل عندك الشيء مع حاجتك إليه . (انظر : تهذيب اللغة ، مادة : عوز) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المعوزة»، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





يتَبَحَّرِ الْعِلْمُ أَنَّهُ غَيْرِ جَائِزِ أَنْ يَذْكُرُ اللَّهُ حُكْمًا فِي الْكِتَابِ فَيُوجِبُهُ بِشُوطٍ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ الْحُكُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي بَيَّتَهُ فِي الْكِتَابِ.

ام ١٩١٥ مشنا أخمَدُ بنُ عبَدَة الطَّبيعُ ، أَخبَرَنَا حَمَّادُ ، يَغنِي : ابْسَ زَشِد ، عَن عاصِم . وصم أَخ عَلَى السَّرَ عَلَى السَّرَ وَعَلَى السَّرَ عَلَيْنَا مَا حَلَيْنَا عَاصِم . وحم أَنا سَعِيدُ بْسُنُ عَبْدِ الرَّحْفِي النَّجُ وو ، عَنْ زِدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْفِي النَّجُ وو ، عَنْ زِدُ بْنِ حَبْدُ الْمَنْ عَلَى الخَفْيْنِ ، فَقَال : حَبْيَشٍ ، قَال : أَنْ يَنْ عَمَّال الْمُوَادِئُ أَمْنَا الْمَمَا عَنْ الْمَنْعِ عَلَى الخَفْيْنِ ، فَقَال : مَا يَرْدُ فَإِنَّ الْمَمَلِ كَمَةَ تَضَعُ الْجَنْحَمَة الْعِلْمِ ، قَال : يَا رِدُ فَإِنَّ الْمَمَلِ كَمَةَ تَضَعُ الْجَنْحَمَة الْعِلْمِ ، قَال : يَا رِدُ فَإِنَّ الْمَمَلِيكَةَ تَضَعُ الْجَنْحَمَة الْعِلْمِ ، قَال : يَا رِدُ فَإِنَّ الْمَمَلِيكَةَ تَضَعُ الْجَنْحَمَة الطَالِسِ اللهَ عَلَى الخَفْفِي اللهَ عَلَى الخَفْفِي مَنْ الْمَسْعِ عَلَى الخَفْفِي اللهَ عَلَى الْخَفْفِي اللهَ عَلَى الْحَفْفِي مَنْ الْمَسْعِ عَلَى الخَفْفِي اللهُ عَلَى الْحَفْفِي مَنْ الْمَسْعِ عَلَى الخَفْفِي اللهَ عَلَى الْحَفْفِي اللهَ عَلَى الْحَفْفِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْرُومِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ : قَـذْ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَالَائِكَةُ 9 تَصْمُ أَجْنِحَتَهَا .

#### ١٤ - بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ (٢)

وَهُو مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْحُكُمَ فِي كِتَابِهِ بِسَنُوطٍ ، وَيُوجِبُهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ ؛ إِذَ اللَّهُ ﴿ لَمْ يَذُكُرُ فِي آيةِ الْوُضُوءِ الْمَذْي ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَوْجَبُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْي ، وَاثْفَقَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي إِيجَابِ الْوُضُوء مِنَ الْمَذْي .

١٩٥٥ ] [الإتحاف : مي خز جاطح حب قط ش حم ٢٥٥٦] [التحفة : ت س ق ٤٩٥٢ = ق ٤٩٥٥ ] ، وسيأتي برقم : (٢٠٥) ، (٢٠٨) .

<sup>(</sup>١) الغائط: قضاء الحاجة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : غوط) .

<sup>۩[</sup>٤/ب].

 <sup>(</sup>٢) المذي : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند مُلاعبة النساء، والمذاء: كثير المذي . (انظر: النهاية، مادة : مذين) .





- ١٠٠٥ مشنا أخمة بن منبع وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدُّورَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ هِشَام وَفَصَالَةُ بنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ قَالُوا : حَلَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : قَالَ : حَلَّتَنَا أَبُو بَكُرٍ بنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : قَالَ : حَلَّتَنَا أَبُو بَكُرٍ بنُ عَيْضٍ ، قَلَ أَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِينَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِينَ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَدًاء ، فَاسْتَحْيَيْثُ أَنْ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، لِأَنْ النَّهُ كَانَتُ عِنْدِي، ، فَأَمْرُثُ رَجُلًا فَمَالُكَ ، وَهَنْه الْوَصْمِورَهُ .
- [17] مرشا بشؤينُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّنَا شُعْبَةُ ، فَالَ : سَمِعْتُ سُلْيَمَانَ ، وَهُو : الْأَعْمَشْ يُحَدِّثُ عَنْ مُنْلَوِ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ : اسْتَحَيْثُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي الْمَدَّذِي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَهَ ، فَأَمْرُثُ الْمِفْذَادَ بْنَ الْأَسْوِدِ فَسَأَلُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْقَالَ : «فِيهِ الْمُؤْمُوءُ» .

### ١٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْمَذْيِ مَعَ الْوُصُوءِ

٥ (٢٧] مرشا علِيُّ بْنُ حُجْرِ السُعْدِيُّ وَبِشُونِ مُعْاوِ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَلَّتَنَا عَبِيدَهُ بْنُ حُمْنِيدِ - قَالَ عَلِيِّ : قَالَ: حَلَّتَنَا الرَّكِينُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خَصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ، قَالَ: حُشَنَ الرَّكِينُ بْنُ الرَّبِعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خَصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ، قَالَ: حُثَنَ رَجُلَا مَذًا ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشَّتَاء حَثْنِ تَشَقَّقُ طَهْرِي، قَالَ: فَتَكَرْثُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - أَوْ: ذُكِرَ لُهُ - فَقَالَ لِي: «لا تَفْعَلَ، إِذَا وَأَيْتَ الْمَلْيَ ﷺ - أَوْ : ذُكِرَ لَهُ مَنْ عَلَى الشَّعَلِ عَلَى الْمَلَةِ فَإِذَا فَصَحْتَ (١٠) الْمَاء فَاعْتِيلُ، .

(١) الفضخ : دفق المني . (انظر : النهاية ، مادة : فضخ) .

ه [۲۰] [الرنخاف: خز جاطع حب عم ۱۹۶۹] [التحفة: دس ۱۰۷۹ - غ س ۱۰۷۸ - م س ۱۹۹۵ -ت ق ۱۹۲۷ - دس ۱۰۲۶ - د م س ۱۰۲۶ - خ م س ۱۰۲۶ - س ۱۰۱۶ ]، وسیاتی برقم: (۲۱) ، (۲۲).

<sup>(</sup> ۱۰ ] [الإتحاف : خزطح عم حم ۱۹۲۹ ] [التحفة : دس ۱۰۷۹ – خ س ۱۰۱۸ - م س ۱۰۱۹ - ت ق ۱۰۲۱ - د س ۱۰۲۱ - خ م س ۱۰۲۱ - س ۱۰۲۱ ]، وتقدم برقم : (۲۰) وسيأتي برقم : (۲۲) .

ه [۲۷] [الإتحاف : خز طح حب حم ۱۹۱۷] [التحقة : دس ۱۰۷۹ - خ س ۱۰۷۸ - م س ۱۰۱۹۵ -ت ق ۱۹۲۵ - دس ۱۰۲۱ - م س ۱۰۲۵ - خ م س ۱۰۲۱ - س ۱۰۱۵ ]، وتقدم برقم : (۲۰) ، (۲۱) .





هَالَ أَبِهِ : قَوْلُهُ: «لَا تَفْعَلُ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ لَفُظْ زَجْرٍ، يُرِيدُ نَفْيَ إِيجَابِ ذَلِكَ الْفِعْلِ.

### ١٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِنَصْح (١) الْفَرْجِ مِنَ الْمَذْي

- (٢٦) مرشنا يُونش بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَغْبَرَنَا اَبْنُ وَهْ بِهِ ، أَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسِ حَنْدَة ، عَنْ سَلْيَهَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ اللَّهِ ، عَنْ سَلْيَهَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ الْمِفْدَادِ بْنِ الْأَسْوِ عَلَى عَمْدِ الْ بَيْنَ أَبِي طَالِبِ أَمْرَهُ أَنْ يَسْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا وَمَا مِنْ أَبِي طَالِبِ أَمْرَهُ أَنْ يَسْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ الرَّجُل إِذَا وَمَا مِنْ أَبِي طَالِبِ أَمْرَهُ أَنْ يَسْلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّجُل إِذَا وَمَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ
- ( ١٤٦٥ وشنا أخمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مْسْلِم ، حَدُّفْنَا حَمِّي ، أَخْبَرْنِي مَخْوَمَهُ ، يَعْنِي : ابْنَ بَكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَلِبٍ : أَرْسَلْكُ الْمِفْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْمَلْدِي يَخْدَرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَغْمُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «قَوْمَا أَوَانْصَعْ فَرْجَكَ» .

# ١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ بِغَسْلِ الْفُرْجِ وَنَضْحِهِ مِنَ الْمَذْيِ أَمْرُ نَذْبِ وَإِنْشَادِ ، لاَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابِ

٥[٧٥] **صرتنا** مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ أَبْو يَحْيَى الْعَطَّالُ ، حَـدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْـنُ مُحَمَيْدٍ ،

- (١) النضح : الرش بالماء ، وقد يرد بمعنى الغسل والإزالة . (انظر : النهاية ، مادة : نضح) .
  - ٥ [ ٢٣] [الإتحاف: خزجا حب حم ١٦٩٩٧ ] [التحفة: دس ق ١١٥٤٤ ] .
    - [1/0]#
- ه [۲۶] الراتحاف: خز طع حجم عم ۱۹۵۷] [التحفة : دس ۱۰۷۷ خ س ۱۰۱۷۸ م س ۱۰۱۹۵ ت ت ۱۰۲۷ – دس (۲۶۱ – خ م س ۱۰۲۶ – س ۱۰۲۱ )، وسیأتی برقم : (۲۰) .
- 0 [70] [الإتماف: خزطع حم عم ١٩٥٨] [التحفة: دس ١٠٧٥ تح س ١٠١٧م س ١٠١٩- ت ق ١٠٢٠ - دس ١٤٢١ - حم س ١٠٢٤ - س ١٠٢٠ - س ١٠١٥]، وتقدم برقم : (٢٤).





حَدُّنَا الْأَعْمَشْ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءَ فَمْئِلَ لِيَ النَّبِئُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَكُفِيكَ مِنْهُ الْوَصُوءَةِ.

قَالَ أَبِرَمُ : وَفِي حَبْرِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، فِي الْمَذْي ، قَالَ : «يَكَفِيكَ مِن ذَلِكَ الْوَصُوءٌ ، قَدْ حَرَّجُنُهُ فِي بَابِ نَضْح النَّوْبِ مِنَّ الْمَذْي .

### ١٨- بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوَصُوءَ مِنَ الرّبِحِ الَّذِي يُسْمَعُ صَوْتُهَا بِالْأَفْنِ أَوْ يُوجَدُّ رَافِحَتُهَا بِالْأَنْفِ

٥ [٢٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ .

وَعَرَثُنَا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يغني : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - كِلَاهُمَا ، عَنْ شَهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِيو فَأَشْكَلَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءً أَوْ لَمْ يَخْرِجُ ، فَلا يَخْرُجِنَّ حَتَّى يَشْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَدِيكا .

هَذَا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

#### ١٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثِ

إِذِ الطَّهَارَةُ بِيقِينِ لَا يَرُولُ <sup>( )</sup> بِشَكَّ وَارْتِيَابٍ ، وَإِنَّمَا يَرُولُ الْيَقِينُ بِالْيَقِينِ ، فَإِذَا كَانَتِ الطَّهَارَةُ قَدْ تَقَدَّمْتُ بِيقِينِ ، لَمْ تَبْطُلُ <sup>( ٢)</sup> الطَّهَارَةُ إِلَّا بِيقِينِ حَدَثِ .

٥[٧٧] صرَّنا عَبْدُ الْجَبَّارِبْنُ الْعَلَاءِ ١٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي

٥ [٢٦] [الإتحاف: مي خز جا حب حم ١٥٠٥٤] [التحقة : م ١٢٦٠٣ - د ١٢٦٢٩ - ت ١٢٧١٨]، وسيأتي برقم : (٢٩) ، (٣٠).

(١) كذا في الأصل، ولعل فاعله ضمير يعود على : "بيقين".

(٢) في الأصل: "يبطل"، والمثبت هو الجادة.

٥[٢٧] [الإنحاف: عز جاحب عه ش حم ٤٤/٧] [التحقة: خ م د س ق ٢٩٦٥ - خ م د س ق ٢٩٩٥]. أو/ب].





[سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ] (١) عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ﴿ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْقًا أَوْ يَجِدُ رِيمًا » .

### ٠٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإسْمَ بِاسْمِ الْمَغْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ لَا يَخْوِي جَمِيعَ الْمَعَانِي الَّتِي تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الإسْمِ

خِلاف قَوْلِ مَنْ يَزْعُمْ - مِمَّنْ شَاهَدُنَا مِنْ أَهْلِ عَضْرِنَا، مِمَّنْ كَانْ يَدَّعِي اللَّغَةَ مِنْ عَيْرِ مَعْرِفَةً مِ اللَّهِ عَلَى عَشْرِمَا وَيَدْ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَيْرِ مَعْرِفَةً بِهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِي عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى الْعُمْ ع

٥ [ ٨٧] مرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيقَ ، عَنْ حَسْنَ ، وَهُ اللَّهَ عَلَى الْمُؤَوَّاعِينَ ، عَنْ أَسُو هُرَيْدَوَّ ، أَنَّ حَسْنَا ، وَهُوَ : أَنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُونَاكُونَ عَلَيْكُولِكُولِكُونَاكُمُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكِمَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُو

وَالْإِحْدَاثُ: أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَـضْرِطَ ، إِنِّي لَا أَسْتَحِي (١) مِمَّا لَـمْ يَسْتَحِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾.

- (١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل؛ والثبت من «الإتحاف» ومصادر الحديث كيا في البخاري (١٩١)، ومسلم (٣٥٣)، و«السنن الكبرئ؛ للنساني (١٩٥) من طريق سفيان به. وينظر الموضع التالي بوقم: (١٠٧٨).
- ه [۲۸] [الإثماف : خز حب ۱۹۲۲] [التحفة : خ م د ۱۳۸۷ س ۱۶۶۱ ق ۱۲۵۸ خ ۱۳۳۱ م ۱۳۹۲ – س ۱۳۹۲ – س ۱۶۷۲ – س ۱۶۵۸ – مت ۱۶۵۸ )، وسيائي برقم : (۹۳ ) ، (۴۸۶) .
- (٢) كنا في الأصل بياء واحدة، وهو لغة. والأقصح كما قال النووي في دشرح مسلم؛ (١٦٩/١٥) -بيامين.





#### ٧١- بَاكِ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ مُخْتَصَرًا (١٠ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْهَمَ عَالَمَا مِمَّنُ لَمْ يُمَثِرُّ بِيْنُ الْحَبْرِ الْمُخْتَصَرِ وَالْحَبَرِ الْمُتَقَصَّى أَنَّ الْوُصُّوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَّ الْحَدَّكِ الذِي لَهُ صَوْتٌ أَوْ رَافِحَةٌ

٥ [٢٩] *هرثنا مُحَمَّدُ بْنُ* بَشَّارٍ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَـدَّثَنَا شُـغْبَةُ، قَـالَ: سَـمِعْتُ سُهْيَلَ بْنَ أَبِي صَالِح يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرِيْزَةَ.

وحرثنا سَلْمْ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيحَ ، عَنْ شُعْبَةً . وحرثنا بَنْمَالَ وَأَبُو هُوسَى ، فَالَا حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْـنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَـدُّثَنَا خَالِـدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، حَـدُّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ شُهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَـنُ أَبِيهِ ، عَـنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : «لاؤضُوء إلاّ مِنْ صَوْبِ أَوْ بِيحٍ » .

#### ٢٢- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَاللَّذِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِبِحٍ عِنْدَ مَسْأَلَةٍ سُيْلَ عَنْهَا فِي الرُجُلِ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِبِحٌ فَيَشْكُ فِي خُرُومِ الرّبح.

وَكَانَتُ هَلُوهِ الْمَقَالَةُ مِنْهُ ﷺ : ﴿ لا وَصُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْبِ أَوْ رِمِعٍ ، جَوَابَا عَمَّا عَنَّ مُسْئِلً فَقَطْ، لاَ ابْتِدَاهَ كَلَام، مُسْقِطًا لا يَهْ إِلهَ الْمَسْأَلَةُ إِيجَابِ الْوَصُرِه مِنْ غَيْرِ الرَّبِح الَّتِي لَهَا صَوْتٌ أَوْ رَائِحةٌ " إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا الْقُولُ مِنْهُ ﷺ ابْتِدَاء مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقَلَّمُنْهُ مَسْأَلَةٌ ، كَانَتُ هَلُوهِ الْمَقَالُةُ تَنْفِي إِيجَابِ الْوَصُوءِ مِنَ الْبَوْلِ وَالتَّوْمِ وَالْمَذْي . إِذْ قَدْ يَكُونُ الْبَوْلُ لا صَوْتَ لَهُ وَلَا رِيحٍ ، وَكَذَلِكَ النَّوْمُ وَالْمَذْيُ لا صَوْتَ لَهُمَا وَلا رِيحٍ ، وَكَذَلِكَ الْوَدِي .

٥ [٣٠] صراتنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ سُهَنلِ ،

(١) في الأصل: المختصرة ، والمثبت هو الجادة .

( ٢٩] [ الإتحاف: مي خز جا حب حم ١٨٠٥٤ ] [ التحفة : ت ق ١٢٦٨٣ - ت ١٢٧١٨ - م ١٢٦٠٣ - د ١٦٢٢٩ ] ، وتقدم برقم : ( ٢٦) وسيأتي برقم : (٣٠ ) .

û[٢/أ].

٥ [ ٣٠] [الإتحاف : مي خز جا حب حم ١٨٠٥٤ ] [التحقة : م ١٢٦٠٣ – ت ١٢٧١٨ – د ١٢٦٢٩ – ت ق ١٢٦٨٣ ]، وتقدم برقم : (٢٦ ) ، (٢٩ ) .



عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : اإِذَا وَجَـدَ أَخَـدُكُمْ فِـي بَطْنِهِ شَـنِنَا فَأَشْكُلَ حَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرِجُ ، فَلَا يَخْرِجَنَّ حَتَّى يَشْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيئا » .

[٣١] صراتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَلَثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَام ، حَلَّنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَن بْنِ أَبِي كَلْمَنَا مُعَاذُ بنُ أَبِي كَلْمَادُ بنُ أَبِي كَلَيْن أَبَا سَعِيدِ الْخُلْرِيُّ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ .
 رَسُولُ اللَّه ﷺ .

و*صرشنا* سَدُم<sup>(۱)</sup> بَنُ جُنَادَةَ القُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي عَلِي ُ بِـنُ الْمُبَـاوَكِ ، عَـنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِينَاصِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّا الشَّيطَانَ يَاتِي أَحَدَكُمْ فِي صَدَّوَهِ ، فَيقُولُ : إِنَّكَ قَدْ أَحَدَثُثَ ، فَلَيْقُل : كَذَبْت إِلَّا مَا وَجَدَدِيجَهُ بِأَنْفِهِ ، أَنْ سَعِعَ صَوْقَهُ بِأَذْنِهِ ،

هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ .

<u>مَّالَ أَمِّرَ</u>: قَوْلُهُ: وَقَلْيَعُلُ كَفَهْتَ : أَرَادَ : فَلْيَغُلُ كَذَبْتَ بِضَمِيرِهِ لَا يَنْظِقُ لِسَائُهُ ، إِذ الْمُصَلَّى غَيْرَ جَائِرَ لَهُ أَنْ يَقُولُ كَذَبْتَ نُطْقًا بِلِسَانِهِ .

٢٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحِمَاعٍ بِالْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ.

٥ [ ١٣] ورشنا الربيع بن سليمان المراوي ، حدثنا شعيب يعني ابن الليث ، عن جعفر بن ربيعة وهو ابن شرخيل بن حسنة ، عن عبد الرحمن بن هو شرق ، قال : قال أبد هريزة بالمؤوة عن رسول الله على الما المعنى الراحمة عن رسول الله على المعنى ويناؤها الله من المعالمة ، قالمعنى ويناؤها الله في المعنى ويناؤها الله عن المعنى ويناؤها ويناؤها المعنى ويناؤها ويناؤها المعنى ويناؤها ويناؤها ويناؤها ويناؤها المعنى ويناؤها ويناؤ

٥ [٣١] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٦٣٤ ] [التحفة: ق ٤٠٤٨ - دت س ق ٤٣٩٦ ].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "سليم" وهو خطاً. والمثبت من "الإتحاف"، ومصادر ترجمته. ينظر: "تهذيب الكمال"
 (١١٨/١١).

٥[٣٢][الإتحاف: خز حب حم ١٩١٨٦][التحفة: د ١٢٦٢٥-م ١٢٧٥٧-د ١٢٨٦٧- خت ١٣٥٢٧].





ال أبر : قد أَعَلَم النَّبِيُ عَيْقَ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْحِيدِ، قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ وَلَوْ وَلَكَ عَلَيْهِ وَ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ الْحَدَّى وَلَكَ عَلَيْهِ وَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْفِيهِ عَنْ ابْتِعِ اللَّمَاسِ ادْلُهُ مَ يِنَغِيهِ عَنْ ابْتِعِ اللَّمَاسِ ادْلُهُ مَ يِنَغِيهِ عَنْ ابْتِعِ اللَّمَاسِ ادْلُهُ مَ يَنْغِيهِ عَنْ ابْتِعِ اللَّمَاسِ ادْلُهُ مَ يِنْغِيهِ عَنْ ابْتِعِي اللَّمَاسِ ادْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

لَمُ الْهَبُرِدُ : وَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَمَاؤُنَا مِنَ الْحِجَازِيْنِنَ وَالْمِضِرِيْنِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْأَقْرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْنِيدِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْنِيدِ وَبَيْنَ بَدَدْ الْمَنْأَ وَإِذَا لَمَسَهَا حِجَابٌ وَلَا سُتُوهٌ مِنْ قُوْبِ وَلَا غَيْرِهِ ، أَنْ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، غَيْرُ أَنَّ عَالِكَ بْنَ أَنْسِ ، كانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْفُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْبِيلِيْسَ بِغُبَلَةِ شَهْوَةٍ ، فَإِنْ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ .

مَّل أَبِكِرَ : هَنْوِ اللَّفْظَةُ : وَيُصَدُّقُهُ أَوْ يَكَذَّبُهُ الْفَرْخُ : مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ التَّصْدِينَ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ ، لَا كَمَا ادَّعَىٰ مَنْ مَوَّهَ عَلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ النَّصْدِينَ لَا يَكُونُ فِي لُغَةِ الْعَرْبِ إِلَّا بِالْقَلْبِ ، قَدْ بَيَّتُتُ هَلِو الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا النَّاسُ إِنَّا الْإِيمَانِ . فَدْ بَيَّتُتُ هَلُو الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

### ٧٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ

٥ [٣٣] صرتنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ أَبِي قَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوّةَ ، أَنْ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ :

۵[۲/ت].

٥ [٣٣] [الإتحاف: خزطح جاعه حب حم ٢٥٤٤] [التحفة: م ق ٢١٣١].





يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْغُنَمِ؟ قَالَ: إِنْ فِيفَتَ فَقَوضَاً، وَإِنْ فِيفَتَ فَلَا تَوضَىٰهُ. قَالَ: أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ (١٠)، فَقَوضًا (١٠) مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ،. قَالَ: أصَلَي فِي مَرَابِض (٢٠) الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا».

فَالَ أَبِهِ : لَمْ نَوْجَلَافًا بَيْنَ عَلَمَاء أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنْ هَـذَا الْخَبَرَ صَحِيعٌ مِنْ جِهَةِ النَّقُلِ ، وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِبْنِ أَبِي تَـوْدٍ، أَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْفَاء المُحَادِئِيُ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبِ، فَهَوُلَاء فَلاَثَةٌ مِنْ جِلَّـة رُوَاو الْحَدِيثِ قَـذْ رَوْوَا (\* ) عَنْ جَعْفُر بْنَ أَبِي تُوْرِهُذَا الْخَبْرَ.

(٣٤] وقد صر شنا أيضا مُحمَّدُ بن يَحمَين ، حَدَّمَنَا مُحاضِر الْهَمْدَائِي ، حَدَّمَنَا الأَحْمَشُ ٥ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاء بننِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاء بننِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاء بننِ عَازِب ، قَالَ : عَازَب ، قَالَ : أَصَلِّي فِي مَبْادِكِ الإبلِ (٥٩ قَالَ : «لا» ، قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْفَخَمِ ؟ قَالَ : «لا» ، قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْفَخَم ؟ قَالَ : «لَه » ، قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْفَخَم ؟ قَالَ : «لَه » ، قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْفَخَم ؟ قَالَ : «لَه » . قَالَ : "لَوْهُ أَيْن لُحُومِها ؟ قَالَ : «لَا» .

هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ نَوْ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ أَلِيضًا صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقُلُ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ .

- (١) بعده في الأصل : «قال» . والمثبت كها في «الإحسان» (١١٥٠) ، (١١٥٢) من طريق المصنف ، وغيره من مصادر الحديث .
  - (٢) في الأصل: «فتوض». والمثبت من «الإحسان»، وغيره من مصادر الحديث.
    - (٣) في الأصل: «مرابط» . والمثبت من «الإحسان» ، وغيره من مصادر الحديث .
      - (٤) في الأصل: «روا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.
      - ٥ [ ٣٤] [الإتحاف: خز جا دطح حب ٢٠٩٨] [التحفة: دت ق ١٧٨٣].
        - . [[ /v] û
  - (٥) مبارك الإبل: جمع المبرك، وهو: الموضع الذي تبرك فيه الإيل. (انظر: النهاية، مادة: برك).
  - (٦) بعده في الأصل : «قال» ، والمثبت كما في «المنتقى» لابن الجارود (٢٥) من طريق محمد بن يحيل .





#### ٢٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ (١) الذَّكَرِ

٥- ١٥٥ صرّنا مُحمَّدُ بن الْعَلَاءِ بن كُرنيب الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْمُبَارِكِ الْمُحَرِّرِينُ ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْمُبَارِكِ الْمُحَرِّمِيُّ ، وَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَزُوانَ ، عَنْ بُسْرَةً بِنْتِ صَفُوانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي ﷺ يَقُولُ : ﴿إِذَا مِنَّ الْحَدُّكُمْ ذَكُونَهُ فَلْيَتُوضُأَهُ .

سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيَّ ، يَقُولُ : أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـبِ ، عَـنْ مَالِـكِ ، قَالَ : أَرْقَا الْوَصُوءَ مِنْ مَسُّ الذَّكْرِ اسْتِحْبَابًا وَلَا أُوجِبُهُ .

*حاشنا* عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ النَّسَوِيُّ ، قَالَ : سَأَلَتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ عَنِ الْوَضُـوءِ مِـنْ مَـسُ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : أَسْتَحِبُّهُ وَلَا أُوجِئِهُ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: نَرَىٰ الْوُضُوءِ مِنْ مَسُّ الذَّكْرِ اسْتِحْبَابَا لَا إِيجَابًا؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

قَالَ إَرَكِمُ : وَكَانَ الشَّافِعِيُّ تَكَلَّلُهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسُّ الـذَّكِرِ، اتَّبَاعَـا لِخَبَـرِ بُـسْرَةَ بِنْتِ صَفْوانَ لَا قِيَامِنَا .

قَالَ إَبِكِرَ : وَيِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقُولُ ، لِأَنَّ عُرُووَةَ قَدْ سَمِعَ خَبَرَ بُسْرَةَ مِنْهَا ، لَا كَمَـا تَــَوهُمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْخَبَرَ وَاهِي<sup>(٢)</sup> لِطَغْنِهِ فِي مَرْوَانَ .

٢٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الْمُحْدِثَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ

٣٦١ صرشا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بْـنُ أَيُّـوبَ وَمُؤَمَّـلُ بْـنُ هِـشَامٍ ، قَـالُوا : حَـدَّتَنَا أَيُّوبَ ، وَقَالَ الْآخَـرَانِ : عَـنُ أَيُّـوبَ ،
 إِسْمَاعِبُلُ وَهُوَ ابْنُ عَلَيْةً ، قَالَ زِيَادٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ الْآخَـرَانِ : عَـنُ أَيُّـوبَ ،

(١) المس: اللمس باليد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: مسس).

٥ [٣٥] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥].

(٢) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو جائز لفة. والأمر كذلك في كل ماسيأتي على مثاله . ينظر: «شرح
ابن عقبل على ابن مالك» (١٧٢/٤) .

٥ [٣٦] [الإتحاف: خز حم ٧٩٤٧] [التحفة: م تم س ٥٦٥٩].





عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْحَلَاءِ ، فَشُرْتِ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالُوا : أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ٣٩ فَقَالَ : ﴿إِنْمَا أَمِرْتُ بِالْوَصُوءِ إِذَا فَمَثُ إِلَى الصَّلَاةِ .

وَقَالَ الدُّورَقِيُّ : «لِلصَّلَاةِ» .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ

٧٧- بَاكِ ذِكْرِ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ خُرُوجَ الدَّم مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَلَثِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

ە[٣٧] *طرثنا ئىخىدُدْ ب*ُنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَـلَّمَنَا يُـونُسُ بْـنُ بُكَيْرٍ ، حَـلَّمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَدَّقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

و صرائنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ، حَدَّمَنَا سَلَمَةُ يَغِنِي ابْنَ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّتَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارِ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللّه ، قَالَ : خَرِجْنَا مَحَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَأَصَابِ رَجُلٌ عِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُزَاةُ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمَّا الْمُصَوْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا ، أَنْنِ زَوْجُهَا وَكَانَ عَائِتًا ، فَلَمَّا أَخْيِرَ الْمُشَارِكِينَ ، فَلَمَّا الْخَيِرَ اللَّهِ اللَّهَ الْمُعَلِينَ الْمُثَالِقَ الْمُلْوَاللَّهُ اللَّعَالَمُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُولُوا إِلَى الشَّعْدِ مِنَ الْوَافِي ، فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّيْ الْمَلَوْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

<sup>۩[</sup>٧/ب].

٥ [٣٧] [الإتحاف: خزحب قط كم حم ٣٠٠٦] [التحفة: د ٢٤٩٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اللمهاجرين) . والمثبت من (تغليق التعليق) (٢/ ١١٤) من طريق المصنف.





ربِينَةُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَرَمَاهُ بِسَهُم فَوَصَعَهُ فِيهِ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَنَبَتَ قَائِمًا لِمُصَلِّي،
ثُمُّ رَمُاهُ بِسَهُم آخَرَ فَوَصَعَهُ فِيهِ، قَالَ: فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَنَبَتَ قَائِمًا لِمَسْلِي، لَهُمُ عَادَلُهُ
الثَّالِيَّةِ فَوْصَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَصَعَهُ، ثُمُّ رَحَعَ وَسَجَدَ، ثُمُّ أَهُبَّ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: الجُلِسُ
الثَّالِيَّةِ فَوْصَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَصَعَهُ، ثُمُّ رَحَعَ وَسَجَدَ، ثُمُّ أَهُبَّ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: الجُلِسُ
فَقَدُ أَيْتُهُ اللَّهِ مَا فَوَلَتَ ، فَلَمَّا رَأَهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَلْدُ نَذِرِ بِهِ، فَهَرَبَ، فَلَمَّا رَأَهُمَا الرَّجُلُ عَرفَ أَنَّهُ قَلْدُ، أَفَلَا أَهْبَتَنِي أَوْلَ مَا رَصَاكَ؟
قَلَلُ اللَّهِ، أَفْلَا أَهْبَتَنِي أَوْلُ مَا مَلَهُ أَحِبُ أَنْ أَتْفِعَهُ حَنِّى أَنْفِقَا، فَلَمَّا الْمَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الللْمُعُلُولُهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ .

#### ٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الدِّليلِ عَلَىٰ أَنَّ وَطْءَ الْأَنْجَاسِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

(٣٨١ صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحْمَنِ الْمُحْمَنِ ، قَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَةِ الْجَبَّارِ : قَالَ الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ الآخَرَانِ : عَن الْأَعْمَشُ ، عَنْ الشَّقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالاَ تَتَوَشَأُ إِسِنْ مَوْطِي ('' ) وَقَالَ الْمُخْرُومِينُ : كُنَّا تَتَوَشَأُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَتَوَشَأُ مِنْ مَوْطِي ، وقَالَ النَّهْرِيُّ كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ وَلَا تَتَوَشَأُ مِنْ مَوْطِي . وقَالَ اللَّهْرِيُّ كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ قَالا تَتَوَشَأُ مِنْ مَوْطِي .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا وقع في بعض مصادر الحديث، منها: «مسند الإمام أحمد» (١٤٩٣٠)، «الإحسان» (١٠٩١)، «سنن الدارقطني» (١٠٩١، وشرح عليه السندي في حاشيته على «المسند» (١٨١٨)، فقال: «أتيت على بناء المفعول». اهد. ووقع في بعضها كد «المستدرك» (٥٦٥)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢١١)، «تغليق التعليق»: «اثبت».

<sup>.[\/\]:</sup> 

٥ [٣٨] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦] [التحفة: دق ٩٢٦٨- د ٩٥٦٤].

 <sup>(</sup>٢) موطئ: ما يوطأ من الأذئ في الطريق، أواد: لا نعيد الوضوء منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).





قَالَ إِبْرَى: هَذَا الْخَبْرُ لَهُ عَلَّهُ ؟ لَمْ يَسْمَعُهُ الْأَغْمَشُ مِنْ شَقِيقٍ ، لَمْ أَكُنْ فَهِمْتُهُ (١) فِي الْوَهْبِ [الْوَقْبِ [الْوَيْنِ أَمْلُونَ مُنَا الْخَبْرَ [١٠] .

- ٥ [٣٩] *حرثنا* أبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبِ ، حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا الأَغْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا لَا نَكُفُّ<sup>(٣)</sup> شَعْرًا وَلَا تَوْيَا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَتَوَضَأُ مِـنْ مَوْطِئ .
- ٥٤٠٥ صر*َّتْنا* زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةَ ، حَدُّثَنَا الأَعْمَـثُ ، حَدَّثَنِي شَـقِيقٌ ، أَوْ خَدُفْتُ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . . . بِنَحْوِهِ .

### ٧٩ - بَابُ إِسْقَاطِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّاوُ أَوْ غَيَّرَتْهُ

و ٤١١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي الْنِنَ زَفْدٍ ، عَنْ هِسَمَامِ لِمِنِ عُزُودَةً (أَنَّ ) مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطْمَا أَوْ عَنْ الْبِي عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِئَ ﷺ أَكُلَ عَظْمَا أَوْ قَالَ لَحْمًا ، كُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . قَالَ يَتَوَضَّأً .

*قَالِ إَبِكِر* : خَبَرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ غَيْرُ مُشَّصِلِ الْإِسْنَادِ، غَلَطُنَا فِي إِنْحَرَاجِهِ، فَإِنْ بَيْنَ هِشَام بْنِ عُرُوةَ، وَيَبْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء، وهْـبَ بْنَ كَيْسَانَ. وكَـذَاكَ رَوَاهُ يَحْيَن بْنُ سَعِيدِ الْقَطَانُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلْيَمَانَ.

(١) في الأصل: "فهمه" . والمثبت من "الإتحاف" .

(٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٣٩] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦] [التحفة: دق ٩٢٦٨- د ٩٥٦٤].

- (٣) الإكفاف: يمتمل أن يكون بمعنى المنع، أي: لا أمنع الشيء من الاسترسال حال السجود ليقع على
   الأرض. ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع، أي: لا أجمعه وأضمه. (انظر: النهاية، مادة: كفف).
  - ٥ [٤٠] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦] [التحفة: دق ٩٢٦٨- د ٩٥٦٤].
- ٥[١٥][الإثماف : خز جاطح عه حب حم ١٨٩٨][التحقة : خ ٢٠٠٨– ٥٦٧ ح م د (س) ٩٧٩٥-م ق ١٢٨٩- خ ٢٤٣٧- م ٢٤٤٦- د ٢٥٥١]، وسيأتي برقم : (٤٢) ، (٤٣) ، (٤٤).
  - (٤) في الأصل : «عبيدة» وهو خطأ . والمثبت من «الإتحاف» .



- ٥ [ ٤٦] صرثنا مُحمَّدُ بِنُ بَشَارِ بِنْدَارٌ ، حَلَثَنَا يَحْيَن ، حَدَّتَنا هِشَامٌ ، عَنِ الزُهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّتَنِي عَلِيْ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْاسٍ ، [عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ] (١٠ . وهِشَامٌ ، عَنْ وَهُـبِ بِنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحمَّدِ بِنِ عَيْسِ اللَّهِ عَنْ مُحمَّدِ بِنِ عَيْسِ اللَّهِ عَنْ مُحمَّدِ بِنِ عَلِيْ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ (١٠ ) أَنَّ وسُولَ اللَّهِ عَيْقٌ أَكُلَ لَهُ حُبْزُ اولَحْمَا أَنْ عَنْ أَمِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ (١٠ ) أَنَّ وسُولَ اللَّهِ عَيْقٌ أَكُلَ لَهُ حُبْزُ اولَحْمَا أَنْ عَنْ أَمِيهِ ، عَنْ أَمِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ (١٠ ) أَنَّ وسُولَ اللَّهِ عَيْقٌ أَكُلَ لَهُ حُبْزُ اولَحْمَا أَنْ عَنْ أَمِيهُ مَنْ أَمِيهِ ، عَنْ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكُلُ لَهُ حُبْزُ اولَحْمَا أَنْ عَنْ أَمِيهُ مَنْ أَمِيهِ مَنْ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ أَكُلُ لَهُ حُبْزُ اولَهُ مَا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكُلُ لَهُ حُبْزُ اولَحْمَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ( 571 عرشنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِسَمَام بْنِ عُورَةً ، وَلَهُ تَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِسَمَام بْنِ عُورَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَشْرِو بْنِ عَشَاءٍ ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْبنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ ، عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَبَّاسٍ ، قَالَ هِشَامٌ : وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللهِ هِ اللهِ عَبْاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللهِ هِ اللهِ عَبْاسٍ ، قَالَ هِشَامٌ ! وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هِشَامٌ ! وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ هِشَامٌ ! وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هِ اللهِ هِ اللهِ هِ اللهِ هِ اللهِ اللهِ

هَاهُنَا حَدِيثُ هَارُونَ (٣).

<sup>(</sup>٤٢٦] [الإتحاف : خز جا طح عه حب حم ١٨٩٧] [التحقة : م ق ٢٦٨٩- س ١٩٦١- خ م د (س) ٩٧٩ه - خ ٢٠٠٨- خ ٣٤٧- م ٢٤٤٦- د ١٥٥١]، وتقدم برقم : (٤١) وسيأن برقم : (٤٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت عما سيأتي برقم: (٤٣).

<sup>(</sup>Y) طريق هشام ، عن محمد بن علي بن عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن عباس هذا ، وطريق هشام ، عن الزهري ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس السابق ، لم يذكرهما ابن حجر في «الإتحاف» بهذا السياق ، وإنها جعلهها طريقًا واحدًا هكذا : «هشام ، عن الزهري ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس؟ .

۵[۸/ب].

 <sup>[</sup>٥] [الإتحاف: خز جا طح عه حب حم ١٩٨٩] [التحقة: م ق ٢٦٦٩- س ٢٥٦١- خ م د (س)
 ٩٩٧٥- خ ٢٠٠٨- خ ٣٦٤٢- م ٢٤٦٦- د ٢٥٥١]، وتقدم برقم: (١٤) ، (٢٤) وسيائي برقم:
 (٤٤).

 <sup>(</sup>٣) يمني: حديث هارون عن عبدة بن سليبان كيا ذكره ابن حجر في «الإنحاف»، وقد تقدمت الإشارة إلى
 حديث عبدة في الحديث قبل السابق.



#### ٣٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ الْوُصُوءَ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ عَنَمِ ، لَا لَحْمَ إِبِل

( 6:3 ] حرشنا فيونش بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِي ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُدِ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ حَدُّفَهُ . وحرشنا أَبُو مُوسَى ، حَدُّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْادَةً ، حَدُّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْد وَهُ وَ ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النِّبِي ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ ، كُمُّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ.

#### ٣١- بَابُ ذِكْرِ النَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ ﷺ الْوَصُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّادُ أَوْ غَيْرَتْ ، نَاسِخُ لِوَصُّرِقِهِ كَانَ مِمَّا صَسَّتِ النَّادُ أَوْ غَيْرَتْ

ه ٥٥١ صر شنا أخمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبْئِي ، حَدْثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ السَّدَاوَزِدِيّ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ، رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ ثَوْرِ <sup>(١)</sup> أَقِطٍ ، شُمَّ رَآهُ أَكُلُ كَيْفَ شَاقِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

٥٦٦٥ حرثنا مُوسَىٰ بنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ ، حَدَّثَنَا عَلِيمُ بنُ عَشِاشٍ ، حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بننُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَــالَ : آخِـرُ الأَمْمَريْنِ مِـنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَلُكُ الْوُصُوءِ مِمَّا مَسْتِ النَّالُ .

#### ٣٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ مِنْ أَكُلِ اللَّحْمِ إِذِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُصُّوءًا

٥[٤٧] صر *شنا* بُنْلَالُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

٥[٤٤] [الإثماف : خز طح عه ط حب حم ٨٩٢٨] [التحفة : خ م د (س) ٩٩٧٩ – س ٥٦٧١ – خ ٦٠٠٨ – م ق ٨٦٢٩ – خ ٣٦٤٧ – م ٢٤٤٦ – د ٢٥٥١] ، وتقدم برقم : (٤١) ، (٤١) ، (٤٢) (

٥[٥٥][الإتحاف: خزحب حم ٦٣٠٦٣][التحفة: تم ١٢٧٢٤ - ق ١٢٧٢٩].

(١) الثور: القطعة من الأقط وهو: لبن جامد مستحجر. (انظر: النهاية ، مادة: ثور).

٥[٤٦][الإتحاف: خزجاطح حب ٣٧٠١][التحفة: دس ٣٠٤٧].

٥ [٤٧] [الإثحاف: خزحم ٢٥٥٩] [التحفة: س ١٨١٧٩ - ت س ١٨٢٠٠ - س ق ١٨٢٦].

عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةَ ، [عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ](١) ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا ، ثُمَّ صَلِّيٰ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

٣٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ السَّيِّئَ وَالْفُحْشَ فِي الْمَنْطِقِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا ٥ [٤٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ١٠ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِيِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ (٢) فَلْيَتَصَدَّقْ بشَيْءٍ ٩ .

وَال الْعَائِلَ لِمَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكُ ؛ فَلَمْ يَأْمُو النَّبِيُّ عَلَى الْحَالِفَ بِاللَّاتِ وَلَا الْقَائِلَ لِمَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ ، بِإِحْدَاثِ وُضُوءِ ، فَالْخَبَرُ دَالُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفُحْشَ فِي الْمَنْطِقِ ، وَمَا زُجِرَ الْمَرْءُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَلَامَ السَّيِّئَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ .

#### ٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَصْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَن

ه [٤٩] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ عَطَـاءٍ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّقَ شَرِبَ لَبَنَّا ، ثُمَّ مَضْمَضَ .

٣٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَصْمَضَةَ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ اسْتِحْبَابٌ لِإِزَالَةِ الدَّسَمِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الْفَمِ وَإِذْهَابِهِ ، لَا لِإِيجَابِ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِهِ

٥ [٥٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَثْلِي ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْح حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ وَهُ وَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل . والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٤٨] [الإتحاف: عه خز حب حم ١٧٩٨٧] [التحفة: ع ١٢٢٧٦].

<sup>.[1/4]1</sup> 

<sup>(</sup>٢) القمار: كل لعب فيه مراهنة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : قمر) .

٥[٤٩] [الإتحاف: خز ٨٨٩٨] [التحفة: ع ٥٨٣٣]، وسيأتي برقم: (٥٠).

<sup>(</sup>٣) الدسم: الدهن. (انظر: اللسان، مادة: دسم).

٥ [٥٠] [الإتحاف: خز حب عه حم ٢٢ ١٨] [التحفة: ع ٥٨٣٣]، وتقدم برقم: (٤٩).



ابنُ خَالِدِ، وصرتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَائِيمُ ، حَدُثَنَا مُعْتَمِوْ يَعْنِي ابْنَ سَلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا . وصرتنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ بُنْذَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالاَ حَدُّنَنَا يَحْيى وهُوَ ابنُ سَعِيدِ ، حَدُّنَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، كُلُهُمْ ، عَزِ الرَّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن ابن عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ شَرِبِ لَبَنَا فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : وإنْ لَهُ وَسَمَا » .

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: «أَوْ إِنَّهُ دَسَمٌ»، وَقَالَ بُنْدَارٌ: «إِنَّهُ دَسَمٌ».

#### ٣٦- بَاكِ ذِكْرِ مَا كَانَ اللهُ هِنْ فَرَقَ بِهِ بَيْنَ نَبِيِّهِ هِنْ وَبَيْنَ أُمْتِهِ فِي النَّوْمِ مِنْ أَنْ عَيْنَتِهِ إِذَا نَامَتَا لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ يَنَامُ

تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْم عَلَىٰ أُمِّتِهِ دُونَهُ النَّكِير.

و٥١٦ *صرثنا* مُحَمَّدُ نِنُ بَشَّارٍ ، عَنْ يَخْيَىٰ بِننِ سَعِيدِ ، حَدَّنَنَا ابْنُ عَجْدَلَانَ . *وحرثنا* يَخْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَذَّنَنَا يَخْيَن بْنُ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ عَجْدَلَانَ ، قَـالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَءً ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : «يَنَامُ<sup>١١١</sup> عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» .

٥٢٥ مشمنا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِي ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنْ مَالِكَا حَدَّمْ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَفْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْف كَانَتْ صَلاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَحْصَانُ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ إِخْدَىٰ عَشْرةَ رَكْعَةٌ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا تَسَلَّ عَنْ خُسْنِهِيَّ وَطُولِهِيَّ ، كُمَّ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا تَسَلَّ عَنْ خُسْنِهِيَّ وَطُولِهِيَّ ، كُمْ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا تَسْلُ عَنْ خُسْنِهِيَّ وَطُولِهِيَّ ، كُمْ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا تَسْلُ عَنْ خُسْنِهِيَّ وَطُولِهِيَّ ، كُمْ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا تَسْلُ عَنْ خُسْنِهِيَّ وَطُولِهِيَّ ، كُمْ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا تَسْلُ عَنْ خُسْنِهِيَّ وَطُولِهِيَّ ، كُمْ يُصَلِّي أَزْيَعًا ، فَلا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الْمَعْلِيقِ اللَّهِ عَلَيْ اللْهِيَّةِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْقِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهُ الْوَلَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهَالِيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمَا عَلَيْهِ اللْهَالِيْلِي اللَّهِ الْمَالِيْقِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْمَاعِلَى الللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِيلِيْلِهُ الْمَالِقِيلُولُولُهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْسَالِي اللْهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمَاعْلِيقِ الْعَلَىٰ الْمَالْمِيلُولُ اللْهِ اللَّهِ الْعَلَاقِ الْمَلْعِلَى الْعَلَالَةُ الْمَائِلِي الْمِلْهِ اللْعَلَمِ اللْعَلَيْمِ الْمَائِلَةُ اللَّهِ الْعَلَى الْمِلْمِيلُولُولُولُ اللْعِلْمِيلُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقِ الْمُلْعِلَى الْمِلْعِلَى الْعَلَيْلِيْ الْعَلَيْمِ الْمَلْعِلَالِي الْعَلَالَةُ الْمِلْعِيلَا الْعَلَال

٥ [ ٥ ] [ الإتحاف : خز جاحب حم ١٩٤٥٤ ].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو جانز. قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٤٦٧١): «ذُكُّرت العين وهي مونثة؛ لأنه ليس فيها علم من أعلام التأثيث، وكل اسم مؤنث لا علم فيه للتأثيث فقد يجوز لك أن تذكره؛ مثل: السياء والأرض والقوس، والحرب والقدر، والنار والشمس، وأشباه ذلك». وينظر: «للصباح المذير» (٧٠٢/٧).

٥٢٥٥ [الإتحاف: خز عه طح حب ط حم ٢٢٨٨٦] [التحفة: غ م د ت س ١٧٧١٩]، وسيأتي برقم: (١٣٣٦).

تَسَلُ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمُّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ ۖ عَائِشَةُ ؛ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّنَامُ قَبَلَ أَنْ ثُوتِرَ؟ فَقَالَ : (يَا عَائِشَةُ ؛ إِنْ عَيْنِيِّ تَنَامَاوِ وَلَا يَتَامُ قَلْبِي .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَابِ الْمُعْتَاجِ إِلَيْهَا فِي إِنْتِنَانِ الْفَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْهُمَا .

# ٣٧- بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْغَائِطِ فِي الصَّحَارِي عَنِ النَّاسِ

ه [٥٦] صراتنا عَلِيُّ بْـنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْـنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا ذَهَبَ الْمُذْهَبُ (١٠ أَبْعَدَ .

٥٤٥ مرشا بنذار، حَدْدَتَا يَحْيَن بنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنا أَبُوجَعَفَرِ الْحَطْمِي، عَالَ بنُدَار: فَلْتَ النَّمَا النَّمَهُ عَقَدال بَحْدَدُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَارة لِن مُحَرَّفِهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَارة لِن عَمَارة لِن عَمَد الرَّحْدَنِ فِن أَبِي قُوادٍ (١٠) ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَائِينُهُ عَرَج بِنَ الْخَلَاءِ (١٠) ، وَكَانَ إِذَا أَوادَ حَاجَة أَلْهُ لَدَ.

# ٣٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّاسِ عِنْدَ الْبَوْلِ

ه [٥٥] حدثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَجِي وَالِسلِ، عَنْ خَذَيْفَةَ، قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُنِي أَتَمَشَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةٍ <sup>(١)</sup> قَـوْمٍ، فَلَمَامَ

<sup>۩[</sup>٩/ب].

٥ [٥٣] [الإتحاف: مي خز جاكم حم ١٦٩٩١] [التحقة: دت س ق ١١٥٤٠].

<sup>(</sup>١) المذهب: الموضع الذي يُتَغَوِّط (يتبرز) فيه . (انظر: النهاية ، مادة: ذهب).

٥[٥٤][الإتحاف: خزحم عم ١٣٥٦٥][التحفة: س ق ٩٧٣٣].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (قداد)، والمثبت من (الإتحاف)، ومصادر ترجمته. ينظر: (الإصابة في تمييز الصحابة)
 (٤/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) الخلاء: موضع قضاء الحاجة . (انظر : النهاية ، مادة : خلا) .

٥[٥٥][الإتحاف: مي خز جاعه طع حب حم ١٥٥٥][التحفة: ع ٣٣٣٥].

 <sup>(</sup>٤) السباطة: موضع يرمئ فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. (انظر: النهاية ، مادة: سبط).



يَبُولُ كَمَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ ، فَذَهَبْتُ أَتَنَحْن مِنْه ، فَقَالَ : «اذَنْه ، فَدَنُوتُ مِنْه حَتَّى قُمْتُ [عِنْد] (ا عَقِيهِ حَتَّى فَدَ عَتَى قُمْتُ [عِنْد]

#### ٣٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ الإسْتِتَارِ عِنْدَ الْغَائِطِ

onlo صراتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، حَدُّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرْنَا مَهْ دِيُّ بْـنُ مَيْمُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوب ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ جَعْفَرِ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَبُ مَا اسْتَتَرَبِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ ( <sup>(۲)</sup> يَخْلِ .

مَّلْ أَبِكِرَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بِنَ أَبَانِ، يَشُولُ: سَمِعْتُ النَّ إِفْدِيسَ، يَشُولُ: قُلْتُ لِيَّعْبَةَ : مَا تَقُولُ فِي مَهْدِيَّ بْنِ مَيْمُونِ؟ قَالَ: يَشَةٌ، قُلْتُ: قَالَتْ إَنَّهُ أَخْبَرَنِي عَنْ سَلْمِ الْعَلَيْقِ، قُلْتُ: قَالَ: يَكُتُبُ فِي سَبُورَجَةِ، قَالَ: سَلْمَ الْعَلَويُّ، قَالَ: تَرَايْتُ أَبِي عَيْنِي الْهَلَالُ قَبْلَ النَّاسِ؟ سَلْمُ الْعَلَى الْهَالَ قَبْلَ النَّاس؟

لَّ الْهِ بِهِ أَبِي يَعْقُوبَ هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، نَسَبَهُ إِلَىٰ جَدُو جَدُوهُو الَّذِي قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثِنِي مُحمَّدُ بِنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَيَّدُ بَنِي تَعِيمٍ .

# ٠٤- بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ لِلْبَرَاذِ بِاللَّيْلِ إِلَى الصَّحَارِي الْ

٥٧١٥ صرفن عَطْرُ بنُ عَلِيقَ الْجَهْصَمِيعُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرِّحْمَنِ تَعْنِي الطَّفَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : كَانَتْ سَوْوَةً بِنِّتْ وَمَعَةَ المَرَاقَة ، حَالَتْ مَا مَنْ عَلَيْ الشَّرَفَ عَلَى النَّسَاءِ ، فَرَاهَا عَمَرَ بُسُ النَّسَاءِ ، فَرَاهَا عَمَرَ بُسُ النَّعَا الْعَقَلِي كَنِفَ تَخْرِجِينَا إِللَّيلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النَّسَاءِ ، فَرَاهَا عَمَرَ بُسُ النَّعَا اللَّهِ عَلَى النَّسَاءِ ، فَرَاهَا عَمَرَ بُسُ الْحَطَابِ ، فَقَالَ : انْظُرِي كَنِف تَخْرِجِينَ فَإِللَّهِ وَاللَّهِ مَا تَخْفِينَ عَلَيْنَا (٢٠) إِذَا كُورْجِينَ ؟ فَإِللَّهِ وَاللَّهِ مَا تَخْفِينَ عَلَيْنَا (٢٠) إِذَا كُورْجِينَ ؟

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من : (صحيح البخاري) (٢٢٩)، (صحيح مسلم) (٢٦٣) من طريق جرير.

٥[٥] [الإتحاف: مي خزعه حب كم ٦٩٦٨] [التحفة: م دق ٥٢١٥].

<sup>(</sup>٢) الحائش: النحل الملتف المجتمع. (انظر: النهاية ، مادة: حيش).

<sup>·[[//\-]@</sup> 

ه [۷۷] [الاتحاف: خزحب حم ۲۲۲۷] [التحفة: خ م ۱۲۸۰ - م ۱۷۰۱۳ - خ م ۱۷۱۰]. (۳) في الأصبل: (عليه) و اللبت من (الإحسان) (۱۴۰۵ من طريق المصنف.

فَلْكَرَتْ ذَلِكَ سَنْوَةُ لِنِّيِّ اللَّهِ ﷺ، وَفِي يَلِهِ عَرْقٌ، فَمَـا رَدَّ الْعَـرْقَ مِـنْ يَـلهِ حَتَّى فَـرَغَ الْوَحْيُ، فَقَالَ : الِذَّاللَّهَ قَلْ جَعَلَ لَكُنُّ رُحْصَةً أَنْ تَحْرُجْنَ لِحَوْلِجِكُنَّ».

٥ [٥٨] *طرثنا* أَبُو بَكْرِ <sup>(١)</sup> ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَام ، بِنَحْوِهِ .

# ٤١ - بَابُ التَّحَفُّظِ مِنَ الْبُوْلِ كَيْ لَا يُعِيبِ الْبَدَنَ وَالنَّيَابَ وَالتَّغْلِيظِ فِي <sup>(٢)</sup> تَرْكِ غَسْلِهِ إِذَا أَصَابَ الْبَدَنَ أَوِ النِّيَابَ

٥٩١٥ مرتنا ئوسْف بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِلِ ، عَنْ إلْبِنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَائِطِ مِنْ حِيطَانِ مَكَّـة ، أَوِ الْمَدِينَـة ، فَسَمِعَ صَـوْت إِنْسَانَيْنِ بُعَذَّبَانِ فِي (\*\*\* ثُمِيرِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُعَذَّبانِ ، وَمَا يُعَذَّبانِ فِي كَبِيرٍ» . ثُمَّ قَالَ : «بَلَىٰ ، كَانَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لاَ يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ (\* ) ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْفِي بِالنَّهِيمَةِ ، ثُـمَّ

#### ٥ [٥٨] [التحفة: خ م ١٦٨٠٥ - م ١٧٠١٦ - خ م ١٧١٠٣].

(١) هذا الإسناد مشكل؛ ولم يذكره ابن حجر في «الإنحاف» (٢٣٥٧)، فلا ندري هل الإسناد مقحم، أم فيه سقط؟ فأبو يكر إما أنه ابن خزيمة فإنه لا يروي عن أم يه أم يه أم يه أنه أنه بدر أنه ابن خزيمة فإنه لا يروي عن أبي أسامة حاد بن أسامة، فينهها راؤ، وأكبر الظن أنه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب؛ فهو المتكرر ذكره عند المصنف بالرواية عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة، كيا في رقم (٢٧٨)، وغيرها، ويؤيد ذلك أن الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٣٧٨) عن أبي كريب عن أبي أسامة به .

وأما إن كان أبوبكر أحد رواة الحذيث فأغلب الظن أنه أبوبكرين أبي شيبة أقد روي الحديث عن أبي أسامة به كيا في اصحيح مسلم ( ٢٣٢٨) ، لكن ابن خزيمة لا رواية له عن ابن أبي شيبة ، فينيفها راي ، وقد تحصل لنا من تلاميذ ابن أبي شيبة ممن هو من شيوخ ابن خزيمة ثلاثة : الحسن بن سقيان الشيباني ، ينظر ترجته في : تازيخ الإسلام ا (٧٦/٧) ، وحمد بن إسحاق أبوبكر الصاغاني ، ينظر ترجمة ابن أبي شيبة في وتهذيب الكيال ا (٣٩٦/٢١) ، وترجمة الصاغاني في وتهذيب الكيال ا (٣٩٦/٢١) ، وترجمة الصاغاني في وتهذيب الكيال ا (٣٩٦/٢٩) ، وترجمة في «تهذيب الكيال» (٣٩٦/٢٩) .

(٢) في الأصل: ﴿وا ، ولعل المثبت هو الصواب الذي يستقيم به المعنى .

٥ [٥٩] [الإتحاف: خزحب ٨٧٨٥] [التحفة: ع ٧٤٧ه - خ دس ٦٤٢٤].

(٣) في الأصل : اوا ، والمثبت من : الصحيح البخاري، (٢١٩) ، اللجتبي، (٢٠٨٦) من طريق جرير .

(٤) بعده في الأصل: «كان». والصواب بدونه كما في «صحيح البخاري»، و«المجتبى».

(٥) لا يستتر من بوله : لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، أي : لا يتحفظ منه . (انظر : مجمع البحار ، مادة : ستر ) .

دَعَا بِجَرِيدَةِ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ ، فَوَضَعَ [عَلَىٰ كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً ]<sup>(١)</sup> ، فَقِيلَ لَـهُ : لِـمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٢) - أَوْ: إِلَىٰ أَنْ يَيْبَسَا».

٥[٦٠] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ: عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ . . . بِمِثْلِهِ .

٤٢ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥[٦٦] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ . وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَافِطِ وَلَا بَسُولِ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرَّقُوا أَوْ غَرَّبُوا (٣)» .

قَالَ أَبُو أَيُوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَننْحَرفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

٤٣ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبَوْلِ مُسْتَقْيِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ نَهْي النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ مُجْمَلٌ غَيْرَ مُفَسَّرٍ الْ

قَدْ يَحْسَبُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّ الْبَوْلَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ جَائِزٌ لِكُلِّ بَائِـل وَفِي أَيِّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل . والمثبت من : «صحيح البخاري» ، «المجتبئ» . (٢) اليبس: الجُفاف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يبس).

٥ [ ٦٠] [ الإتحاف : مي خزم جاعه حب حم ٧٧٦٩ [ التحفة : ع ٥٧٤٧ - خ دس ٦٤٢٤ ] .

٥ [ ٦٦ ] [ الإتحاف : مي خز عه طح حب حم ٤٣٩٧ ] [ التحفة : ع ٣٤٧٨ ] .

<sup>(</sup>٣) شرقوا أو غربوا: أمر لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهتي الشهال والجنوب، فأما من كانت قبلته في جهة الشرق أو الغرب، فلا يجوز له أن يشرق أو يغرب، إنها يجتنب أو يشتمل . (انظر: النهاية ، مادة : شرق) .

û[۱۰/پ].



مَوْضِعٍ كَانَ ، وَيَتَوَهَّمُ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمُ وَلَا يُمَيَّزُ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُجْمَلِ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا نَاسِخٌ لِنَهْيِهِ عَنِ الْبَوْلِ مُسْتَقِيلِ الْقِبَلَةِ .

١٩٢٥ صر شنا مُحمَّدُ بن بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ يَعْنِي ابنَ جَرِيرِ بْـنِ حَـازِم ، حَـدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بَنْ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبَـانٍ بْـنِ صَـالِح ، عَـنْ مُجَاهِدٍ ، عَـنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبْولٍ ، فَوَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ
يُقْبَضَ (١ بِعَام ١١) بِسْتَقْبِلُهَا .

# ٤٤- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّلَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُثَقَدِّمَيْن

وَاللَّذِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنِ اسْتِغْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَادِهَا عِنْدَ الْغَايْطِ وَالْبُوْلِ فِي الصَّحَارَىٰ وَالْمُوَاضِعِ اللَّوَاتِي لَا سُنْرَةَ فِيهَا ، وَأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ فِي الْكُنْفِ وَالْمَوَاضِع النِّي بَيْنَ الْمُتَعَوِّطِ وَالْبَائِلِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حَافِظٌ أَوْ سُنْرَةً .

(١٦٥) حَدَّتَنَا مُحَدُّدُ بَنُ بَشَارٍ، وَيَخْيَن بَنُ حَكِيم، فَالَا: حَدُّتَنَا بَخْيَن بَنُ سَعِيد، عَنْ عَبْيد اللَّهِ. وَحَدَّتَنَا مُعَبَد اللَّمْ اللَّهِ. وَحَدَّتَنَا عَبْد الأَعْلَى، حَدَّتَنا عَبْيد اللَّهِ. وَحَدَّتَنَا مُعَبَد اللَّمْ اللَّهِ. وَحَدَّتَنَا مُحَدَّد بْنُ الوَلِيد، وَلَا اللَّهَ لَمُنْ مُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد. وَحَدَّتَنَا مُحَدَّد بْنُ الوَلِيد، قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْد الوَه المُحَدِّر فَي الثَّقْفِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد. وَحَدَّتَنَا مُعَدَّد بْنُ الوَلِيد، قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْد اللَّه المُحَرِّم وَاللَّه عَلَى اللَّه المُحَدِّر وَيْ (٢٠) حَدَّتَنَا أَبْو هِشَام يَعْنِي الْمَخْرُومِي عَلَى المَّدِيد، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْتِيد. وَحَدَّتَنَا اللَّه مِنْ عَبْد اللَّه المُحَرِّم وَيْ بْنَ سَعِيد، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْتِيد. وَحَدُقتَا وَهَنِيه بَنْ وَأَمْدِيلَ مُعْنِيل اللَّه ، وَيَحْتِين بْنُ سَعِيد، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْتِيدً . وَحَدُقتَا أَنْه وَيَلْ مُنْ مِنْ عَبْد اللَّه ، وَيَحْتِين بْنُ سَعِيد، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْتِيدً .

٥ [٦٢] [الإتحاف: خز جاطح حب قط كم حم ٣٠٩٢] [التحفة: دت ق ٢٥٧٤].

<sup>(</sup>١) يقبض: يُتوقى . (انظر: النهاية ، مادة: قبض) .

 <sup>(</sup>٢) قوله: اليقبض بعام وقع في الأصل: اليقبضه لعام ، والمثبت من: اسنن أبي داود (١٣) ، اجامع الترمذي (٨) ، اسنن ابن ماجه (٣٢٧) من طريق محمد بن بشار.

٥ [٦٣] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١١٥٢٢].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «المخزومي» ، والمثبت من «الإتحاف» .

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَلَّنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَخْبَى بَنْ أَيُّوب ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ بَنْدَالِ فِي حَدِيدِهِ ، قَالَ ، حَـدُّنْنِي ، وَقَـالَ الآخرونَ : عَنْ حَكِيمٍ : قَالَ ، حَدُّثَنَا ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : قَالَ ، سَـمِغْتُ ، وَقَـالَ الآخرونَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَنِ بْنِ حَبَانَ ، عَنْ عَمْو واسِعِ بْنِ حَبَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمْدَ ، قَـالَ ا دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة ابْنَةٍ عُمَرَ ، فَصَعِدْتُ ظَهْرَ الْبَيْتِ ، فَالْمُرفَّتُ عَلَى النَّبِي ﷺ وَهُو عَلَى خَلَامِهِ مُسْتَلْبِرَ الْقِبْلَةِ مُتَوَجِّهَا نَحُوالشَّامِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَفِي خَبَرَ أَبِي هِشَام : مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

013 عرشنا مُحَمَّدُ بُنْ يَخْيَن ، حَدِّثَنَا صَفُوَانُ بَنْ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْ وَانَ ، عَـنْ مَزُوَانَ الأَصْفَرِ ۞ ، قَالَ : رَأَيْثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاحَ رَاحِلَتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُـمَّ جَلَسَ يَبُـولُ إِلَيْهَا ، قُلْثُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُعِي عَنْ هَذَا؟ قَالَ : بَلْنَى ، إِنَّمَا نُهِي عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَنْ يَسْتُوكَ فَلَا بَأْسَ .

#### ٤٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

00 م] مرشنا أخمَدُ بنُ عَبْدَة الطَّبِّيُ ، حَدَّمَنَا أَبِو عَوَانَة . وصرشنا سَلْم بنُ جُسَادَة ، حَدُّمَنَا وَوَ وَصِرشنا سَلْم بنُ جُسَادَة ، حَدُّمَنَا وَوَيعِ كِلَاهُمَا ، عَنِ الْأَعْمَسُ . وصرشنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، حَدُّمَنَا ابنُ أَبِي عَلِي ، عَنْ شُغبَة . وصرشنا بِشْرَبْنُ تَالِيدِ الْعَسْكَرِي ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ يغنِي ابنُ جَعْمَرٍ ، عَنْ شُغبَة ، عَنْ سُلَيْمَانُ وَهُوَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَالِيلٍ ، عَنْ حُذَيْفَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنِي سَاطَة قَرْم قَبالَ قَائِمًا ، فُمَّ تَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفْيهِ .

٥ [ ٢٦] حرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، [حَدَّثَنَا] (١) أَبُوحَازِم ، قَالَ :

٥ [٦٤] [الإتحاف: خز قط كم جا ١٠٢٢٠] [التحفة: د ٧٤٥١].

<sup>.[1/\1]¢</sup> 

٥ [٦٥] [الإتحاف: مي خزجاعه طح حب حم ٤١٥٥] [التحفة: ع ٣٣٣٥].

٥ [٦٦] [الإتحاف: خز ٦١٩١] [التحفة: ق ٤٨٠٠].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. والمثبت من نظائره في أحاديث أخر عند المصنف. ينظر: (١٩٥٩).

رَأَيْتُ سَهٰلَ بْنَ سَعْدِ يَبُولُ قَائِمًا ، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ (١) : قَدْ رَأَيْتُ مَنْ هُوَ خَيْرُ مِشِي مَغْمَلُهُ .

# ٤٦ - بَاكِ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيجِ الرَّجْلَيْنِ عِنْدَ الْبَوْلِ قَائِمَا إِذْ هُوَ أَحْرَىٰ <sup>(٢)</sup> أَلَّا يَنْشُوَ <sup>(٣)</sup> الْبُوْلَ عَلَى الْفَجْذُونِ وَالسَّاقَيْنِ

(١٧١ مرشنا مُحمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَاوَلِ الْمُحَرِّمِيعُ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدُقَنَا حَمَّادُ بْنُ اللَّهِ عَبْنِ الْمُبَاوَلِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

# ٤٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْبَائِلِ (٤) مُهْرِيقًا لِلْمَاءِ

ه [٦٨] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَلَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفْبَةَ ، وَ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُرَيْسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْسٍ ، أَنْ

- (١) قوله : «فأنكرت عليه ، فقال» وقع في الأصل : «فإنه تحدث ذلك عليه وقال» . والمثبت على الصواب من «الإنحاف» .
  - (٢) أحرى : أجدر وأخلق . (انظر : النهاية ، مادة : حرا) .
  - (٣) ينشر : يفرق . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نشر) .
  - 0 [77] [الإتحاف: خز حم ١٦٩٣٩] [التحفة: ق ١١٥٠٢]. (٤) في الأصل: «النائمة وهو خطأ، والمثبت هو الموافق لما ورد في حديث الباب.
- ه [7٨] [الإنحاف: خز عه طح حم حب ط ١٨١] [التحفة: م ١١٢- س ٩٧- ع م د س ١١٥- د س ق ١١٦]، وسيأن برقم: ( (٢٩٣٠).
- (ه) كذا وقع في الأصل، وأورد ابن حجر هذا الحديث في «الإنحاف» في ترجع كريب عن أسامه ، وقال المصنف عقب تخريجه هذا الحديث في الموضع التالي برقم : (٧٩٢٧) : «الا أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب وبين أسامة في هذا الإسناد إلا ابن عيينة ، وواه يجيئ بن سعيد الأنصاري ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، أخبر أسامة ، اهد.
- وقال أحمد بن حنبل كيا في «مسند أسامة للبغوي (٢٨): «خالف سفيان في هذا الحديث الناس». اهـ. وقال أبو بكربن أبي شبية: «وهم سفيان في هذا الحديث، سمعه كريب من أسامة، ليس فيه ابن عباس». اهـ.
- وقد ذكر الحميدي في المسنده؛ عقب تخريجه للحديث (٥٥٨) ما يدل على أن الوهم والخلاف ليس من =





النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَالَ فِي الشِّعْبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. وَلَمْ يَقُلْ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ.

# ٤٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبَوْلِ فِي الطَّسَاس (١)

[ 191 *صرَّتْنا* أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرْنَا سُلَيْمٌ يَغْنِي ابْنَ أَخْضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ مُسْنِلَةَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ صَـلْرِي ، فَـدَعَا بِطُسْتِ<sup>(۱)</sup> قَبَالَ فِيهَا ، ثُمَّ مَالَ فَمَاتَ .

# 8٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَخْرِي وَفِي نَهْيِهِ عَنْ ذَلِكَ ذَلَالَةٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْبُولِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي

١٠١٥ *هرثنا* سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ۞ ، حَدَّثَنَا شَفْيانُ هُـوَ ابْـنُ عُييَنَـةَ ، عَـنْ أَيُّوبَ السَّخْبَيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ . وَحَـنْ أَبِـي الزَّسَادِ ، عَـنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرْيُوَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ .

وعرشنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، صَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، صَنْ مُوسَى بْنِ الْمِ أَبِي عُفْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الَّذِي لاَ يَجْوِي ، فَمَّ يَغْتَمِلُ مِنْهُ » .

# وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: «فِي الْمَاءِ الدَّاثِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

(٢) الطست: الإناء الكبير المستدير من النحاس أو نحوه ، و يقال له أيضا: الطشت. (انظر: المعجم العربي
 الأساسي ، مادة : طست).

₫[۱۱/ب].

ابن عيبنة ، فقال : «قال سفيان : لم يختلف إبراهيم بن عقبة ومحمد في شيء من هذا الحديث ، إلا أن ذا قال : كريب ، عن أسامة ، وقال هذا : كريب ، عن ابن عباس ، عن أسامة ، اه..

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المساس» وهو خطأ، والمثبت كما ورد في حديث الباب.

٥ [٦٩] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٥٣٥] [التحفة: خ م تم س ق ١٥٩٧٠].

٥ [٧] [الأثمّاف: خزطح ١٩١٧- مي خزجاطح حب حم ١٩٨١- خزطح حب حم ١٩٨٠-[التحفة: س ١٣٣٤- س ١٣٣٦- خ ١٣٧٦- بن ١٣٨٧- د ق ١٤١٧- س ١٤٤٤- س ١٤٤٤- م١٥٦- مت ١٤٤٤- س ١٤٧٩- س ١٤٧٩- س ١٤٧٩- ١٤٩١- و١٤٤٩، وسياتي پرقم: (٩٩٩)





# • ٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّغَوُّطِ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَظِلُّهِمُ الَّذِي هُوَ مَجَالِسْهُمْ

ه [٧١] *طرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَلْثَنَا* إِسْمَاعِيلُ ، حَلَّنَنَا الْعَلَاءُ بْـنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَـنِ ، عَـنُ أَبِـهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : «القُّوا اللَّهْنَتَيْنِ أَوِ اللَّهَانَيْنِ ، قِيلَ : وَمَا هُمَا؟ قَالَ : «الَّذِي يَتَخَلَّىٰ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلْهِمْ .

مَل أَبِكِر : وَإِنَّمَا السَّدُلُكُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ أَوَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ أَوْ ظِلْهِم \* الطَّلُ الَّذِي يَسْتَظُلُونَ بِهِ إِذَا جَلَسُوا مَجَالِسَهُمْ بِخَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفِي ، أَنَّ النَّبِئ ﷺ كَانَ أَحْبُ مَا اسْتَتَوْبِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفَا أُو حَائِشَ تَحْلِى ، إِذِ الْهَدَفُ هُوَ الْحَائِطُ ، وَالْحَائِثُ مِنَ النَّخُلِ النَّخَلاتُ الشَّحَةِ عَامَتُ الْمُنتَانُ حُشًا لِكَثْوَةِ أَشْجَارِهِ ، وَلا يَكَادُ النَّحْلِ اللَّحْلِ اللَّهُ الْمَحَائِثُ مَنْ النَّحْلِ فَلَا الْحَائِشُ مِنَ النَّحْلِ فَلَا الْحَائِثُ مِنَ النَّحْلِ فَلَا الْحَائِثُ مَنْ النَّحْلِ فَلَا يَكُونُ وَفَتْ مِنَ النَّوْقَاتِ بِالنَّهُ الْمَعْلِي الْمَقْوَلِ إِلَّا وَلَمَا الْمَعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَلَلْ الْمَعْلَقِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ٥١ - بَابُ النَّهْ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ

( ٢٧٦ **) صرّننا** عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، حَدَّتَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدِ ، عَنْ يَحْيَن بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَـالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ .

#### ٥٧ - بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عِنْدَ دُخُولِ الْمُتَوَضَّأُ

٥ [١٧] حرثنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَارٍ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، قَـالًا حَدَّتَنا شُعبَةُ . وحرثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّمِّنَا إِنِيُّ ، حَدُقَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدُقَنَا الْبِنُ أَبِي عَدِينً ، حَدُقَنَا اللهِ أَلِي عَدِينً ، حَدُقَنَا اللهِ أَلْمِي عَدِينً ، حَدُقَنَا اللهِ أَلْمِي عَدِينً ، حَدُقَنَا اللهِ أَلِي عَدِينً . حَدُقَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥ [٧١] [الإتحاف: خزجا حب كم حم عه ١٩٣١] [التحفة: م د ١٣٩٧٨].

٥ [٧٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٣٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وسيأتي برقم: (٨٤).

٥ [٧٣] [الإتحاف: حم خز حب كم ٣٦٨٥] [التحفة: سي ق ٣٦٨١ - دسي ق ٣٦٨٥].

شُعْبَةُ. وصر ثنا يَحْبَى بْنُ حَكِيم أَيْضًا ، قَالَ : حَلََّفَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّصْرَبْنَ أَنَس يُحَدِّثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ١٠ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قالَ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (١) مُحْتَضَرَةُ (٢) ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَصُوذُ (٢) بِكَ مِنَ الْخُبُث وَالْخَبَائِثِ».

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، وَكَذَا قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ: عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنس.

# ٥٣ - بَابُ إِعْدَادِ الْأَحْجَارِ لِلاِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ إِثْيَانِ الْغَائِطِ

٥ [٧٤] مر ثنا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِئُ ﷺ أَنْ يَتَبَرِّزَ، فَقَالَ : «الْتِينِي بِفَلَاقَةِ أَحْجَارٍ»، فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْفَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْئَةَ ، وَقَالَ : (هِيَ رِجْسٌ (٥)».

#### ٥٥ - بَابُ النَّهْي عَن الْمُحَادَثَةِ عَلَى الْغَائِطِ

٥[٧٥] **مِرْنَا** أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الـرَّحْمَن بْـنُ مَهْـدِيِّ ، حَـدُثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِـلَالِ بْـنِ عِيَـاضٍ، قَـالَ: حَلَّفَنِي

- (١) الحشوش: مواضع الغائط. (انظر: اللسان، مادة: حشش).
- (٢) المحتضرة: التي يحضرها الجن والشياطين. (انظر: النهاية، مادة: حضر).
  - (٣) أعود: أعتصم . (انظر: النهاية ، مادة : عود) .
- ٥ [٧٤] [الإتحاف: خز طح قط حم ١٢٩١٤] [التحفة: خ س ق ٩١٧٠ ٣ ٩٦٢٢].
- (٤) في الأصل: ﴿ أَبِو عبد اللَّهِ اللَّهِ وهو خطأ . والمثبت من ﴿ الإتحاف ، ومصادر ترجمته . ينظر: ﴿ تهذيب الكمال ا
  - (٥) الرجس: القذر. (انظر: النهاية، مادة: رجس).
  - ٥ [٧٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٦٣٥] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧].

أَبُو سَعِيدِ الْخُلْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ ، يَقُولُ : ﴿ لَا يَخْرِجِ الرَّجُلَانِ يَـضْرِبَانِ الْغَافِطَ كَالِيفَانِ ( ' عَنْ عَزْرَتِهِمَا يَتَحَدُّدَانِ ، فَإِنَّ اللَّهُ هِيْمَقُثُ ( ' عَلَى ذَلِكَ » .

ەلاكا صرثما بِه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْـوَرَّاقَ ، قَـالَ : حَـدُثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِياضٍ بْنِ هِلَالٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوبَكُرِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ : هَذَا الشَّيْحُ هُـ وَعِيَـاضُ بُـنُ هِـلَالٍ ، رَوَىٰ <sup>(٣)</sup> عَنْـهُ يَخْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ ، وَأَخْسَبُ الْوَهُمَ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حِـينَ قَـالَ : عَـنْ هِلَالٍ بْن عِبَاض .

# ٥٥ - بَابُ النَّهْي عَنْ نَظِرِ الْمُسْلِمِ إِلَىٰ عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [٧٧] صرشنا مُحمَّدُ بَنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ إِسْسَاعِيلَ بِنِ أَبِي فُدَيْكِ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ ، قَالَ : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةً (\*) الرَّجْلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرَاةُ إِلَى عَوْرَةً (\*) المُخلِق ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرَاةُ إِلَى المَدرَةُ اللهَ عَلَى المَدرَأة وَلا يَفْضِي المَرْأةُ إِلَى الرَّجْلِ (\*) فِي النَّوْبِ الرَاحِدِ ، وَلاَ تَغْضِي الْمَرَاةُ إِلَى الرَّجْلِ (\*) فِي النَّوْبِ الرَاحِدِ ، وَلاَ تَغْضِي الْمَرَاةُ إِلَى الرَّجْلِ الْمَالِ اللهِ عَلَى المَدرَاة فِي النَّوْبِ الرَاحِدِ ، وَلاَ تَغْضِي الْمَرَاةُ إِلَى الْمَدرَاةُ وَلِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ» .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو لغة بني الحارث بن كعب وقبائل أخرى. ينظر: «شرح الأشموني على ابن مالك»
 (٨/١٥).

<sup>(</sup>٢) المقت : أشد البغض . (انظر : النهاية ، مادة : مقت) .

٥[٧٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥٩٣٥] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «راوه» وهو خطأ. والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤٨٩) حيث نقل كلام المصنف

٥ [٧٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ٥٤١٧] [التحفة: م دت س ق ٤١١٥].

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وفي «الإحسان» (٥٦٠٩) من طريق المصنف، «صحيح مسلم» (٣٢٧/ ١) من طريق محمد بن رافع: (عريته).

<sup>(</sup>٥) كنا في الأصل. وفي «الإحسان» من طريق المصنف، «صحيح مسلم» (٣٢٧) ١) من طريق محمد بن رافع: «عرية».

<sup>(</sup>٦) أفضى الرجل إلى الرجل: ألصق جسده بجسده . (انظر: جامع الأصول) (٥/٤٤).





# ٥٦ - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدُّ السَّلَامِ يُسَلَّمُ عَلَى الْبَائِلِ اللهِ

١٥٨٥ صرتنا عَبْدُ اللَّه بْنُ سَعِيدِ الأَشْخَ ، حَدَّتَنَا أَبُو دَاؤَدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْغَانُ الشَّفْرِيُّ ، عَنْ سُفْغَانُ الشَّوْرِيُّ ، عَنْ الْمُجَدِّدِيُّ ، حَدُّتَنَا سُفْغَانُ الشَّوْرِيُّ ، عَنْ اللَّبِيْ عَمْرَ ، أَنْ رَجُلًا مَرْ عَلَى النَّبِي ﷺ وَهُمَ يَبُولُ فَسَلَمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرَدُ عَلَيْهِ الشَّلَامَ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ

٥٧ - بَاكِ الأَمْرِ بِالإِسْتِطَابَةِ بِالْأَحْجَارِ وَالنَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِسْتِطَابَةَ بِالْأَحْجَارِ تَجْزِي (١<sup>١</sup> دُونَ الْمَاءِ

١٩٩١ صرتنا ينعقُوب بْنُ إِبْرَاهِيم الدُّورَقِيُّ وَيُوسُف بْنُ مُوسَىٰ، قَالَا حَدُقتَا وَكِيعٌ ، حَدُقتَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَـهُ بَعْمَض الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ وَنَ بِو : إِنِّي أَرْئ صَلْحِرَبَكُمْ يُعَلَّمُكُمْ عَنِّى الْخِرَاءَة ، قَالَ سَلْمَانُ : أَجْل أُمِونَا اللَّه سَلْمَانُ : أَجْل أُمِونَا اللَّه سَتَغْفِل الْقِبْلَة ، وَلا تَسْتَنْجِي وِأَيْمَانِنَا ، وَلا تَكْتَغْفي بِدُونِ ثَلاقة أَحْجَارٍ ، أَيْسَ فيها رَحِيمٌ وَلا عَظْم.

غَيْرَ أَنَّ الدَّوْرَقِيَّ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ لِسَلْمَانَ .

# ٥٨- بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِطَابَةِ بِالْأَحْجَارِ وِتُرَا لَا شَفْعًا (٢)

٥[٨٠] صر أنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ .

#### ۩[۱۲/ب].

٥ [٧٨] [الإتحاف: خز جاطح ١٠٥٩٠] [التحفة: م دت س ق ٧٦٩٦- د ٨٤٢٠- د ٨٥٣٣].

<sup>(</sup>١) تجزئ وتجزي: تكفى . (انظر: النهاية ، مادة: جزأ) .

٥٩٥٧][الإتحاف : خز جاطح عه قط كم حم ٥٩١٦][التحفة : م دت س ق ٤٥٠٥]، وسيأتي برقم : (٨٦). (٢) الشفع : الزوج ، وهو ضد الوتر . (انظر : النهاية ، مادة : شفم) .

ه [ ٦٠] [الأتحاف : مي خز طح حب ط حم ١٨٩٨٠ ] [التحقة : خ م س ق ١٣٥٤٧ - م س ١٣٦٨٩ - م ١٤٧٤٤ ]، وسيأن برقم : (٨٧) .





وصرشنا يُونْسُ أَيْضًا، حَدَّنَتَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ . وصرَّنَا عُتْبَةُ بْسُنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ . وحرَشا يخين بْنُ حَكِيم، حَلَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَالِكُ، عَنِ الْوُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَايِقِ، عَنْ أَبِي هُرْنِيرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ المَّعْلِيْنَ اللَّهِ الْمَعْلِيْنِ (١٠)، وَمَن السَّتَجْمَرَ فَلْمُورِزْ (١٠).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِفْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ .

سَمِعْتُ يُونُسَ ، يَقُولُ : سُئِلَ ابْنُ عُنِيْنَةَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : "وَصَنِ اسْتَجْمَرَ فَالْيُووِيْو، قَالَ : فَسَكَتَ ابْنُ عَنِيْنَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنْرَصَىٰ بِمَا قَالَ مَالِكٌ ؟ قَالَ : وَمَا قَالَ مَالِكٌ ؟ قِيلَ : قَالَ مَالِكُ : الإسْتِجْمَالُ : الإسْتِطَابَةُ بِالأَحْجَارِ ، فَقَالَ السِّنُ عُنِيْنَةَ : إِنْمَا مَقْلِي وَمَقَلُ مَالِكِ كَمَا قَالَ الأَوْلُ :

وَابْنُ اللَّبُ وِنِ إِذَا مَسَالُدُّ فِي قَسَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْيُزْلِ الْقَنَاعِيسِ ٥٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ بِالإسْتِطَابَةِ وِثْرًا هُوَ الْوِثْرُ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِدِ ، الثَّلَاثُ فَمَا قَوْقُهُ مِنَّ الْوِثْرِ

إذِ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوِيْرِ. وَالإسْتِطَابَةُ بِحَجْرِ وَاحِدٍ غَيْرُ مُجْزِيَةِ ۞ ، إذِ النَّبِيعُ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَلَّا يَكْتَفَىٰ بِدُونِ فَلَافَةٍ أُحْجَارٍ فِي الإسْتِطَابَةِ .

(A1) *حارثنا* يُومُنفُ بْـنُ مُوسَـن ، حَـدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، عَـنِ الْأَغْمَـشِ . *وحارثنا* يَعْقُـوب بْـنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عِيسَـن بْـنُ يُـونُسُ ، حَـدَّثَنَا الْأَعْمَـشُ . *وحارثنا* أَبُـو مُوسَـن ، حَـدَّثَنَا

(۱) في الأصل: «فاستنثر». والثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۱/ ۱٤۰، ۱٤۱، ۱٤٥، ۱۶۹) من طريق المصنف، وغيره من مصادر الحديث.

الانتشار والاستنشار: إخراج الماء من الأنف بريح، بإعانة يده أو بغيرها، بعد إخراج الأذى و لما فيه من تنقية مجرئ النفس، وغيره . (انظر: مجمع البحار، مادة: نثر) .

(٢) يوتو : يجعل الحجارة وترا ثلاثة أو خمسة . (انظر : النهاية ، مادة : وتر) .

.[1/17]9

٥ [ ٨١] [ الإتحاف : خز حم ٢٧٣٥ ] [ التحفة : م ٢٨٤٢ ] .





عَبْدُ الرَّحْمَرِ يَغِنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَرِ الْأَعْمَـشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا اسْتَجْمَرُ ( ا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْوِرْ فَلَافًا .

٦٠ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوِتْرِ فِي الإسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابِ لَا أَمْرُ إيجاب

وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَافَةٍ بِشَفْعٍ لَا بِوَثْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، إِذْ شَارِكُ الاسْتِحْبَابِ غَيْرِ الْإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ .

# ٦١- بَابُ النَّهْ عَنِ الإسْتِطَابَةِ (٤) بِالْيَمِينِ

٥ [70] حرشنا مُحمَّدُ بن عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّتَنَا بِشُورِ بَنْ الْمُفَصَّلِ ، حَدَّتَنا فِيشُورِ بَنْ الْمُفَصَّلِ ، حَدُّتَنَا فِيشُامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَبْدِ اللَّهِ بِنَا أَبِي قَبَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَا أَبِي قَبَادَةً ، عَنْ أَبِيهُ أَبِي قَبَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَإِذَا شَعْسُ مِنْ اللَّهِ بَنْهُ مَنْ الْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

- (١) الاستجهار: التمسح (من البول أو الغائط) بالجهار، وهي: الأحجار الصغار. (انظر: النهاية، مادة:
  جر).
- ه [ ۱۹۸] [الرشحاف : خز حب كم ١٩٥٩ ] [التحفة : م س ١٣٦٨٩ خ م س ق ١٣٥٤٧ خ د س ١٣٨٢ ] ، و وتقدم برقم : (٨٠).
- (٢) في الأصل: «الحزار» وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف»، وكتب الأنساب والمشتبه. ينظر: «الأنساب» للسمعاني (١٣/٥)، «توضيح المشتبه (٢/ ٣٠٠).
  - (٣) وتر : فَرْدٌ . (انظر : النهاية ، مادة : وتر) .
- (٤) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء ، سمي بها من الطيب؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء ، أي : يطهره . (انظر: النهاية ، مادة : طيب) .
  - ٥ [٨٣] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٣٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥].
  - (٥) تمسح: يعني في الخلاء، والمراد: الاستجهار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مسح).





(610) صراتنا علي بن خجر، أخبرتا الن الفبادك ، عن الأوزاعي . وصرتنا نصر بن مزاوق المصري المشارة على المناسبة المناسبة على المناسبة عن ألم المناسبة عن المناسبة

هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ فِي كُلُّهَا : عَنْ عَنْ .

# ٦٢ - بَابُ النَّهْي عَنِ الإسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

٥٠١٥ مرشما مُحمَّدُ بن بَشَارٍ، حَلَقَنَا يَحْيَى بْنُ سَجِيدٍ، حَدَّتَنَا إِسْنُ عَجْدَلَنَ مِعْنِ الْقَعْلَ بْنِ حَكِيم ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَمَا لَكُمْ مِنْ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَمَا لَكُمْ مِنْ الْقَبَلَةِ وَلَا يَسْتَذْهِرَهَا يَخْنِي فِي الْغَالِطِ، وَلَهُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَذْهِرَهَا يَخْنِي فِي الْغَالِطِ، وَلَا يَسْتَذْهِي بِلُونِ فَلَا لَهَ لَهُ إِلَيْنَ فِيهَا رَوْنٌ وَلَا رِمَّةً ٥٠ .

٦٣ - بَابُ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهِي عَنِ الإسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَافَةِ أَحْجَارٍ
 أَنَّ الإسْتِطَابَةَ بِدُونِ فَلَائَةِ أَحْجَارٍ لَا تَكْفِي دُونَ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

لِأَنَّ الْمُسْتَطِيبَ بِدُونِ فَلَاقَةِ أَحْجَارِ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، وَإِنِ اسْتَنْجَىٰ بَعْـلَهُ بِالْمَـاء ، وَالنَّهِي عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمِظْامِ وَالرَّحِيعِ .

٥ [ ٨٤] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٧٣٠ ٤] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وتقدم برقم: (٧٧).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا». والمثبت بدون الواو كما في «الإتحاف» هو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء وهو صحيح عل أن الاتا نافية، فهو خبر بمعنى النهي، وكذا هو عند
 «البخاري، (١٥٤) وغيره بإثباتها. والأمر كذلك في كل ماسيأتي على مثاله. ينظر: (إرشاد الساري،
 (٢٤١/١)

٥ [ ٨٥] [ الإتحاف : مي خز طع حب ش حم ١٨٠٥٧ ] [ التحفة : دس ق ١٢٨٥٩ – م ١٢٨٥٨ ] .

٥٦٥ صرشنا عَبْدُ اللَّه بْنُ سَعِيدِ الأَشْخُ ، حَلْتَنَا ابْنُ نُمْيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَلْدَنَا ابْنُ نُمْيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَاحِبْكُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الْمَشْرِكُونَ : لَقَدْ عَلْمَكُمْ صَاحِبْكُمْ حَنْ يَسْتَنْجِي حَنْ يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمُكُمْ الْجَرَاءَةَ ، قَالَ : أَجْلُ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ يَسْتَنْجِي وَقَالَ : وَلا يَكْتَفِي أَحْدُكُمْ دُونَ فَلاَقِ أَخْجَادٍ » .

# ٦٤ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَن الإسْتِنْجَاء بِالْعِظَامِ وَالرَّوْثِ

اد الما مرشنا أبو موسى مُحَمَّدُ بنُ المُنتَى ، حَدُقتَا عَبْدُ الأَغْلَىٰ بنُ عَبْدِ الأَغْلَىٰ ، عَنْ دَاوَدَ . وصرشنا أبو ما شيم وَيَادُ بنُ أَيُوب ، حَدُقتَا يَخْيَىٰ يَغْنِي ابْسَ أَبِي رَائِدَة ، قَالَ : الله وَالله عَلَيْهِ يَادُ بنُ أَيْوِب ، حَدُقتَا يَخْيَىٰ يَغْنِي ابْسَ أَبِي رَائِدَة ، قَالَ : الله أَخْبَرَنِي دَاوْدُ بنُ أَبِي عِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلَقَمَة : هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودِ شَهِدَ مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجِنْ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلَكِنَّ كُنَّا مَنْ عَرُو الله عَلَيْهُ ذَاتَ الْحَدْ مِنْهُ الله الله عَلَيْهِ لَيْلَة الْجِنْ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلَكِنَّ كُنَّا مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةً الْجِنْ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلَكِنَّ كُنَّا مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْنَا وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهِ ، فَلْنَا : اسْتُطِيرَ أَوِ اغْيِيلَ ، قَالَ : فَيْنَا عَلَيْهُ مَا فَوْمَ عَلَيْ عِنْ قِبَلِ جِزَاء ، قَالَ : فَيْنَا عِلْمُ لِيَلِهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَعَلَى مِنْ قِبَلِ جِزَاء ، قَالَ : فَلُلْمَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ فَقَوْلُ عَلَيْهُ مُ الْفُولَ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فِي الْفِيكُمُ أَوْفُو مَا يَكُونُ وَلِيلُهُ اللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَمْ فِي أَلِيلِكُمْ أَوْفُو مَا يَكُونُ وَسَالُوهُ الزَّاوَ ، فَقَالَ يَوْابُكُمْ ، فَقَالَ وَسُولُ اللهُ هَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ الْقَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْمَ الْمُلْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُؤْمَا اللهُ ال

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلَا بِالْمَعْرِ ، وَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ » .

<sup>(</sup>٥٦٥][الإتحاف: خزجاطح عه قط كم حم ١٩٩٦][التحفة : م دن س ق ٥٩٥٠]، وتقدم برقم : (٧٩). (٥٧٥][الإتحاف : خزعه م طح حب قط حم ١٩٩٧][التحفة : م ٩٤٦٦- م دن س ٩٤٦٣- ت س





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

# ٦٥ - بَابُ ذِكْرِ ثَنَاءِ اللَّهِ ﴿ عَلَى الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ

ه [٨٨] صرفتا مُحَمَّدُ بَنُ يَخْتِن ، حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ بَنْ أَبِي أُونِسْ ٣ ، حَمَّنَتِي أَبِي ، عَنْ شُرِخْبِلَ بَنِ سَاعِدَة الأَنْصَارِيُ ثُمَّ الْعَجْلَانِيُّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالُ اللَّهِ قَالَ لَا تَقْدَ أَحْسَرَ عَلَيْكُمُ النَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ ، وَقَالَ : ﴿ فِيلِهِ رِجَالًا جُجُبُّونَ أَن لَا خَلَا اللَّهُ وَرَ؟ فَقَالُوا : يَتَطَهِّرُوا ﴾ [النوبة : ١٠٨] حَتَّى النَّقْصَتِ الآيةُ ، فَقَالَ لَهُمْ : اهَا هَلَا الطَّهُ ورَ؟ فَقَالُوا : مَا مَلَا الطَّهُ ورَ؟ فَقَالُوا : هَا مَلَا الطَّهُ ورَ؟ فَقَالُوا : مَا مَلَا اللَّهُ ورَا الْعَالِطُ فَيْلُونَ أَوْبَارُهُمْ مِنَ الْغَايِطِ فَعَلَمُوا .

# ٦٦- يَابُ ذِكْرِ اسْتِنْجَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَاءِ

ه [20] صر*تنا يَ*غفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ ، حَدُّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدُّنَنِي رَوْحُ بْـنُ الْقَاسِمِ ، حَدُّنَنَا عَطَاهُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكِ ، قَـالَ : كَـانَ رَسْـولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبْـرَزَ لِحَاجِيْهِ ، أَنْيَثُهُ بِمَاءِ فَتَعَشَّلُ بِهِ .

ه [٩٠] **صرثنا** مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَـنْ شُـغْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَـانَ إِذَا ذَهَـبَ لِيحَاجَتِهِ ذَهَبْتُ مَعَهْ بِعُكَّارٍ وَإِدَاوَةٍ ، فَإِذَا حَرْجَ يَهْسَحُ بِالْمَاءِ ، وَتَوْضَأُ مِنَ الْإِذَاوَةِ .

٥ [٩١] حرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

٥ [٨٨] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٠٧٦].

<sup>.[]/\</sup>٤]\$

ه [۸۹] [الإتحاف: مي خز جا حب عه حم ۱۶۱۶] [التحفة: خ م دس ۱۰۹۶].

<sup>9 [90] [</sup>الإتحاف: مي خز جا حب عه حم ١٤١٤] [التحفة : خ م د س ١٩٠٤]، وسيأتي برقم : (٩١). و [91] [الإتحاف: مي خز جا حب عه حم ١٤١٤] [التحفة : خ م د س ١٩٠٤]، وتقدم برقم : (٩٠).





أَبِي مُعَاذِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَرَجَ لِحَاجَتِهِ اتَّبَعْنَـاهُ أَنَـا وَغُلامٌ آخَوْ بِإِدَاوَةِ (() مِنْ مَاءِ .

قَالَ أَبُومُ : أَبُو مُعَاذِ هَذَا هُوَ : عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ .

و ٩٦] *هرثنا* مُحمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُـغِبَةُ، عَـنْ عَطَاءِ بْـنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْخُلُ الْخَلاءَ فَأَخُولُ أَنَّا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

#### ٦٧ - بَابُ تَسْمِيَةِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فِطْرَةً

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، قَالَ مُصْعَبُ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ ۞ تَكُونَ الْمَصْمَصَةَ . قَالَ وَكِيعٌ : انْيَقَاصُ الْمَاءِ إِذَا نَصَحَهُ بِالْمَاءِ نَقَصَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رَافِعِ الْعَاشِـرَةَ ، لَا بِيَقِـينِ وَلَا شَكَ .

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (انظر: النهاية ، مادة: أدو) .

٥ [ ٩٢] [ الإتحاف: مي خز جا حب عه حم ١٤١٤ ] [ التحفة: خ م دس ١٠٩٤ ] .

٥ [٩٣] [الإتحاف: خزطح قط حم ٢١٧٨٧] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٨ - س ١٨٨٥٠].

 <sup>(</sup>٢) البراجم: جمع بُرجُمة ، وهي : الفقّد التي في ظهور الأصابع بجتمع فيها الوسّخ . (انظر: النهاية ، مادة : برجم).

۵[۱٤]ب].





# ٦٨- بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ وَخَسْلِهِمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

(٩٤) صرشا مُحمَّدُ بَنُ يَخْيَن ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيَم ، حَدَّثَنَا أَبِانُ بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ البَجَلِـيُّ ، حَدُّنَي إِبْرَاهِيم بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ نَبِي اللَّه ﷺ دَحَلَ الْعَيْضَة قَقَصَى حَاجَتَه ، قَاتَاه جَرِيرٌ بِإِدَاوَةِ مِنْ مَاءِ فَاسْتَنْجَى بِهَا ، قَالَ : وَمَسْحَ يَدَهُ بِالتَّرَابِ .

# ٦٩ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمُتَوَضَّأُ

(٩٥١ صراتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنَا يَخْيَن بنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدُثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُف بْن أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَتَهَ فَسَمِعْتُهَا تَشُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِفَّا خَرَج مِنَ الْغَائِطِ (١٠) ، قَالَ : هُغُفْرَائك (١٠) .

٥ [٩٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، بِهَذَا مِثْلَهُ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ

٧- بَابُ ذِخْرِ خَبَرٍ رُويَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ في نَفْيِ تَنْجِيسِ الْمَاءِ
 بِلَفْظِ مُجْمَلَ عَيْر مُفَسَّر ، بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ

ه [٩٧] ح*رثنا* أَحْمَدُ بُسنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيعُ ۖ وَمُحَمَّدُ بُسنُ يَحْيَى الْقُطَعِيعُ قَالَا حَدُثَنَا

٥[ ٩٤] [الإتحاف: خز مي ٣٩٣٥] [التحفة: س ق ٣٢٠٧].

٥ [٩٥] [الإثحاف: مي خزّ جاحب كم حم ٢٢٨٦٣] [التحفة: دت سي ق ١٧٦٩٤].

(١) الغائط: موضع قضاء الحاجة. (انظر: النهاية ، مادة: غوط).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٧٠) من طويق المصنف، وزاد فيه: «رينا وإليك المصير»، وقال: 
وهذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها إلا في رواية ابن خزيمة وهو إمام، وقد رأيته في نسخة قديمة 
لكتاب ابن خزيمة ليس فيه هذه الزيادة، هم ألحقت بعضا أخر بحاشية، ها الأشها أن تكون ملحفة 
بكتابه من غير علمه، والله أعلم، وقد أخبرنا الإمام أبو عثيان الصابوني، أخبرنا أبو ظاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا جدى، فذكره دون هذه الزيادة، فضح بذلك بطلان 
هذه الزيادة في الحديث،

٥ [ ٩٦] [ الإتحاف : مي خز جا حب كم حم ٣٢٨٦٣ ] [ التحفة : دت سي ق ١٧٦٩٤ ] .

٥ [٩٧] [الإتحاف: مي خز جاطح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د تُ س ق ٢١٠٣].





مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، حَدُّنَتَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: أَزَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِصَائِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي (١١ قَـدْ تَوَضَّلُتُ مِنْ هَـدَا، فَتَوَضَّا النَّبِيُ ﷺ، وَقَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنْجَسُهُ شَيْءٌ».

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ .

# ٧١- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَاللَّذِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَوَادَ بِقَوْلِهِ : «الْمَاءُ لَا يُتَجَّسُهُ شَيِّهُ"، بَعْضَ الْمِيَاهِ لَا كُلُّهَا، وَإِنَّمَا أَوَادَ الْمَاءِ الَّذِي هُوَ قُلْتَالِ<sup>(٣)</sup> قَأْتُكَرَّ، لَا مَا دُونَ الْفُلْتَيْنِ مِنْهُ.

ه [ ٩٨] صر شنا شَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَوِّمِيُّ وَمُوسَىٰ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَاوِقِي وَمُوسَىٰ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْوِيُّ وَالْوا : حَدَّفَنَا أَبُو أَسَامَةً ، حَدُّقَنَا الْمَسْوِقِي وَأَبُو الْأَرْفِي الْمَائِقِي الْمَبْوَبُنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرَ ، الْوَيْدِ مِنْ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرَ ، حَدَّفَهُمْ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ فَيْ سُيلً عَنِ الْمَاء وَمَا يَتُوبُهُ مِنَ الدَّا وَمَا يَتُوبُهُ مِنَ اللَّمَاءُ فَأَنْتِنِ (٣ ) مَنْ مَحْمِل الْحَبْفُ ، وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ فَأَنْتِنِ (٣ ) مَنْ مَحْمِل الْحَبْفُ ، مِن اللَّمَاعُ وَاللَّهُ فَيْنِ (٣ ) مَنْ مَحْمِلِ الْحَبْفُ ،

هَذَا حَدِيثُ حَوْدَةَ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ \*: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَيْضًا: «لَمْ يَنْجُسْهُ شَسَىْ». وَأَمَّا الْمُخَرِّمِينُ، وَإِنَّهُ حَـلْمَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا، وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الْمُنَاءُ فَلْتَيْنِ لَمْ يَخْمِلِ الْخَبْثُ، ، وَلَمْ يَذُكُرُ مَسْأَلُةَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُونُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالدَّوَابُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أن» . والمثبت من «المستدرك على الصحيحين» (٥٧٥) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قلتين» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٩٨] [الإتحاف: مي خزجاحب قط كم ٩٩٢٧] [التحفة: دس ٧٢٧٧-دت ق ٥٠٣٠].

 <sup>(</sup>٣) القلتان : مثنن فأله ، و هي : الجزة العظيمة ، و مقدارها مائتان و خسون رطلا عراقيًا ، و هي عند جمهور
 الفقها ، ٩٢٥ ، ٩٥ كيلو جرام . (انظر : المكاييل والموازين) ( ١٩٥٥ ) .



# ٧٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجَنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ بِلَفْظِ عَامَّ مُوَادُهُ خَاصٌ

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الْمَاهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ لَفُظٌ عَامٌ مُرَادُهُ خَـاصٌّ ، عَلَىٰ مَا بَيْتُهُ قَبْلُ ، أَزَادَ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ قُلْتَيْنِ فَصَاعِدًا .

( 69 ] مرشنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَـدْنَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَشرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بْكَنْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حَدْثَة ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدْقَة أَتْـهُ ، سَمِعَ أَبَا هٰرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : ﴿لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّالِمِ وَهُـوَّ جُنْبٌ ، قَالَ : كَيْفَ يَفْعَلُ عِا أَبَا هُرَيْرَةً ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

# ٧٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمَاءِ النَّائِمِ الَّذِي قَدْ بِيلَ فِيهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّرْبِ مِنْهُ بِذِكْرِ لَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ

العَمَّرُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْسُ عِبَاضٍ ، عَنِ الْحَارِثِ وَهُوَ اللَّهِ عَلَىٰ مُبْلُو أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللَ

# ٧٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ(٢)

وَاللَّذِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وَلُوغِ الْكَلْسِبِ تَطْهِيرًا لِلْإِنَاءِ ، لَا عَلَىٰ مَا ادَّعَىٰ بَعْصُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَمْرِ بِغَسْلِهِ أَمْرُ تَعَبَّدٍ وَأَنَّ الْإِنَاءَ طَاهِرٌ ، وَالْوَصْــوَ وَالاَّغْتِسَالُ بِذَلِكَ الْمَاءِ جَائِزٌ ، وَشُرْبَ ذَلِكَ الْمَاءِ طَلْقُ مُبَاحٌ .

ه [99] [الإنحاف : خز جاطح حب قط ٢٠٣٧] [التحفة : د ق ١٣٧ ٤ – م س ق ١٤٩٣٦]، وتقدم برقم : (٧٠) وسيأل برقم : (١٠٠) .

٥ [ ١٠٠] [ الإتحاف: خز حب طح ١٩٥٥٦] [ التحفة: س ١٢٣٠٤ - س ١٤٤٩٢] ، وتقلم برقم: (٧٠).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «يمة وهمي زيادة لامعنئ لها. والمثبت كما في «الإتحاف»، «الإحسان» (١٢٥١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) ولوغ الكلب: الشرب بلسانه . (انظر: النهاية ، مادة : ولغ) .



ادا ] ورثنا يَعَقُوبُ بَنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيْ ، حَدَّنَنَا ابْنُ عَلَيْةَ ، عَنْ هِسَمَامِ بْنِ حَسَانَ . وصرثنا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَلِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بَنُ صَدَقَةَ . وصرثنا مُحَمَّدُ بِنُ بَشْوِ بَنِ مَنْصُورِ السَّبْلِيمِيُ ، حَدَّثَنَا عَبَدُ النَّم الْمَحَمَّدُ بَنُ يَحْتِي الْقُطَعِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللَّهِيمِ عَلَى اللَّم اللَّه عَلَى اللَّم اللَّه عَلَى اللَّم اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى الْهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْهَا عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : «أَوَّلُهَا بِتُرَابِ» ، وَقَالَ الْقُطَعِيُّ : «أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ» .

٥ [١٠٢] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الرُّنَا وِ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي الرُّنَا وَ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِعِ ﷺ : «طَهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَنَعْ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلُهُ سَنِعَ مَرَاتٍ \* . مَرَات \* ثَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلِيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُلُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلْكُوالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَاعِمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَل

ه[١٠٣] صرَّنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام (١١) يَعْنِي مُحَمَّدَ بْـنَ مَـزُوانَ ، حَـدَّثَنَا

- . [ ١٠١] [الإتحاف : خزجا طع حب قط كم حم ش عه ١٩٥٨] [التحفة : س ١٢٢٣ م س ١٤٤٦ -خ م د س ق ١٣٧٩ - د ١٤٤٦ - د ت ١٤٤١ - د س ١٤٤٥ - م ١٤٤٥ - م ١٤٥٩ - د ١٤٥٧ - م س ق ١٤٦٠ - ١٤٧٤ ، وسيأن بوقم : ( ١٠٠ ) ، (١٠٠ ) ، (١٠٤ ) .
- ه [۱۰۲][الإثماف: خزجاحب حم ط ش عه ۱۹۱۰][التحفة: خم دس ق ۱۳۷۹ه– س ۱۲۲۳-م س ۱۲۶۵]- د۱۶۵۲-دت ۱۶۵۹-دس ۱۲۶۵۹-دس ۱۶۵۹۵-م ۱۶۵۹ – ۱۶۵۲۸ م س ق ۱۶۳۷-م ۱۳۷۴]، وتقدم برقم : (۱۰۱) وسیآنی برقم: (۱۰۳) ، (۱۰۶).
- 0[۱۰/ب]. (۱۳۰۵][الإتحاف: خز جاطح حب قط کم حم ش عه۱۹۸۰][التحقة : م ۱۵۰۹–س ۱۲۲۳–م س ۱۲۶۱ – خ م دس تی ۱۳۷۹– دت ۱۶۶۱– د ت ۱۶۶۵– دس ۱۶۵۵– د ۲۵۰۸ مس تی ۱۶۲۰۷– (۱۶۷۴ و تقلم برقم : (۱۰۱) ، (۱۰۲) وسیانی برقم: (۱۰۱).
- (١) كنا في الأصل، ولم نقف علل من كناه بهذه الكنية، والدعوف في كنيته: : أابو بكره. ينظر: «الكنين والأسباء؛ لمسلم ((/٢١٩)، ووقتح الباب لابن مناه (ص ١٠٩)، وتقدم قبل حديثين بهذا الإستاد بدونها . ويحتمل أن يكون المقصود بهاء الكنية عمدين الزيرقان الأهوازي، وهو يروي عن هشام، -



هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: اإِذَا مُسَرِبَ الْكَلْبُ مِنَ الإِنَّاءِ، فَإِنَّ طُهُورَهُ أَنْ يُغْسَلَ مَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْلُهَا بِتُرَابِهِ.

# ٧٥- بَابُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ وَغَسْل الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوعُ الْكَلْبِ

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ نَقُصِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ ، وَالْأَمْرِبِغَسْلِ الْإِنَاءِ تَعَبُّدٌ إِذْ غَيْمُ جَائِز أَنْ يَامُورَالنَّبِي ﷺ پهرَاقَةِ مَاءِ طَاهِرِ عَيْرِ نَجِس .

[ ٢٠٤] عرثنا مُحَمَّدُ بُدِنُ يَحْيَى ، حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَدُنُ الْخَلِيلِ ، حَدِّثَنَا عِلِي بُدِنُ مُسْهِرٍ ( ` ) أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، وَأَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : • إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَّاءٍ أَحْدِكُم ، فَلَيْهِ فَهُ وَلَيْغُ سِلْهُ سَبْعَ مَرَاتٍ . وَإِذَا انْفَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِي ( ` وَيُوحَتَّى يُصْلِحَهُ ،

# ٧٦- بَابُ النَّهْي عَنْ غَمْسِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ يَلَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا

٥ [١٠٥] صرثنا عَبْدُ الْجَبّادِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ، قَالاً: حَدُّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرْيْدِرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: ﴿إِذَا

- ويكثر عنه جيل بن الحسن، وقد ذكر مغلطاي في اشرح ابن ماجعه (١٩١١) أن أبا همام محمد بن
   الزبرقان روئ هذا الحديث عن هشام، به . فالله أعلم .
- ۱۰٤۱ [ الإنحاف: خز جاطح حب قط حم ۱۸۰۳ [ التحفة: س ۱۲۶۹ م ۱۲۶۳ ۱۲۶۳ ۱۳۶۳ م س ق ۱۶۲۰ – س ۱۲۲۰ – م دس ق ۱۲۷۹ – د ۱۶۶۲ – دت ۱۶۶۱ – دس ۱۶۴۹ – دس ۱۶۶۹ – ۱۶۰۹ – ۱۲۵۰ – ۱۲۷۶ [ وتقلم برقم : (۱۰۱ ) ، (۱۰۲) ، (۱۰۳).
- (١) قوله: «علي بن مسهو، وقع في الأصل: «ابن علي» وهو خطأ. والمثبت من: «الإتحاف»، «الإحسان»
   (١٢٩١) من طريق المصنف.
  - (٢) كذا في الأصل ، على الإشباع ، والجادة حذف الياء .
- 0[10] [الاتحاف: مي خز جاطح حب حم ٢٠٤٠] [التحفة: م ٢٢٢٨- د٣٥٤٢] م ١٢٤٧م د ١٣٥٦ - م ١٣٢٩- م ١٣٢٧- خ ١٣٨٤- م ١٣٨٩ - م ١٣٨٩، وسيأتي برقم: (١٠٦) ، (١٥٥).



اسْتَيْقَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا فَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَذْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَكُهُ » .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً .

٧٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:

«فَإِنَّهُ لَا يَلْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ" ، أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَلِهِ

ە ١٠٠٦ م*ىڭئا ئەخىدە بىن ئا*قولىيد بِىختېر غريىب، خىدتنا ئەخىدە بىن جەنىمىر ، خىدئىنا شەخىدە ، عن خىالىد الىخىداء عن عبد اللە بىن ئىقىقىي، عن أېيى ئەرنىرة ، قال : قال رىئسول اللە ﷺ : «إذا استىقىظ أحدُكىم من ئۇمو ، قلا يىلمېس يىدە بىي إئابيە أۇ بىي وغىموبو خىتى يىلمىسلىما ، قالىشە لايلىرى أين باتىك يىلەنىمىلە .

٧٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَهُ فَرْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، لَمْ يَنْجُسْ

الحال عرشنا يُونُسُ بْنُ عَندِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْوُو بْسُ الْحَالِبِ ، عَنْ عَنْبَة بْنِ أَبِي عَنْبَة ، عَنْ نَافِع بْن جُبَيْر ، عَنْ عَنْبِ اللَّهِ بْنِ عَبْسَ ، أَنَّه قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ : حَدَّثَنَا مِنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُشرةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : حَرْجُنَا وَلَى تَبُوكَ فَي اللَّعْ اللَّهُ عَمْر : حَرْجُنَا فِيهِ عَطَشْ ، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ وَابْتَنَا مَتَنْقَطِع ، حَتَّى ظَنْنَا أَنَّ وَابْتَنَا مَتَنْقَطِع ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْهَ مِن لَلْمَاء الله الله عَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَ أَنَّ وَقَبْتَهُ مَتَنَقَطِع ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْهَم بَعِلَم وَلَهُ عَلَى الْمَاء الله عَلْمَ وَيَجْعَلُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اله

<sup>0 [</sup> ۱۰ ] [الإتحاف : خز حب قط حم ١٩٠٤] [التحفة : م ١٣٥٧ – ١٩٢٢ – د ١٣٥٣ – م ١٣٥٧ -م د ١٢٥١ – م ١٣٢٩ – خ ١٣٨٠ – م ١٣٨٩ – م ١٣٨٩ – م ١٤٠٩] ، وتقدم برقم : (١٠٥) وسيأتي برقم : (١٥٥) .

٥ [١٠٧] [ الإتحاف: خزحب كم ١٥٤٧٣].

야[٢/١].

<sup>(</sup>١) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع : أبعرة وبُعران . (انظر : النهاية ، مادة : بعر) .

لنًا، فَقَالَ : التَّحِبُ ذَلِكَ؟؛ قَالَ : نَعَمْ، فَوْفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَأَظَلَتْ، ثُمَّ سَكَبَتْ ، فَمَلْتُوا مَا مَعَهُمْ ، ثُمَّ تَعَبَّا نَظْوُ فَلَمْ نَجِدُهَا جَازَتِ الْعَسْكر

مَّ الْهَرَدِ وَ فَلُو كَانَ مَاءُ الْفَرْثِ إِذَا عُصِرَ تَحِسًا ، لَمْ يَجُزُ لِلْمَرْءُ أَنْ يَجْعَلَ هُ عَلَىٰ كَبِدِهِ فَيَنْجُسَ بَعْضُ بَدَنِهِ ، وَهُوَ عَيْرُ وَاجِدِ لِمَاءِ طَاهِرِ يَغْدِلُ مَوْضِعَ النَّجُسِ مِنْهُ ، فَأَمُّا شُرْبُ الْمَاءِ النَّجِسِ عِنْدَ مَوْفِ التَّلْفِ إِنْ لَمْ يَشْرَبُ ذَلِكَ الْمَاء ، فَجَائِزٌ إِخْيَاءُ النَّفْسِ بِشُرْبِ مَاء نَجِسِ ، إِذِ اللَّهُ هَا قَلْ أَبَاح عِنْدَ الإصْطِرَادِ إِخْيَاءَ النَّفْسِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّم وَلَحْمِ الْجَنْزِيرِ إِذَا خِيفَ التَّلَفُ إِنْ لَمْ يَأْكُلْ ذَلِكَ .

الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْجَنْزِيرِ نَجْسٌ مُحَوَّمَ عَلَى الْمُسْتَغْنِي عَنْهُ ، مُبَاعِ لِلْمُضطَّوْ إِلَيهِ لِإِخْيَاءِ النَّهْسِ إِثَّافِيهِ ، فَكَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمُضطَّرُ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ أَنْ يُخْيِى نَفْسَهُ بِشُوبِ لِإِخْيَاءِ النَّهْسِ إِذَا تَحْالَ النَّهِ عَلَى الْمَاءُ النَّجِس إِذَا تَحْالَ النَّفَةِ مِتَوْلِ شَرْبِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَجْعَلَ مَاءَ نَجِسَا عَلَى بَغْضِ النَّلْفَ بَنَدِهِ وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجْعَلَ ذَلِكَ الْمَاءُ النَّجِسَ عَلَى بَدَيْهِ لَمْ يَخْفِ النَّلْفَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا كَانَ فِي إِمْسَاسٍ ذَلِكَ الْمَاء النَّجِسَ بَعْضَ بَنَدِهِ إِخْياء نَفْسِه بِلَذَلِكَ ، وَلا قالِيهِ إِمْسَاسٍ ذَلِكَ الْمَاء فَهَا أَلْمَاء فَهَا مَا عَبْرَ مَا يَعْضِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ مَاءً طَاهِرٌ يَخْسِلُ مَا نَجْسَ مِنْ بَدَيْهِ بِذَلِكَ الْمَاءَ فَهَا أَعْبُ رَجَائِزٍ ، وَلا قالِيمٍ لَا لَمْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلَى مَا نَجْسَلُ مَا نَجْسَ مِنْ بَدَيْهِ بِذَلِكَ الْمَاءَ فَهَا أَعْدُر جَائِزٍ ، وَلا قالِيهِ وَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ مَاءً طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا لَمُ اللَّهِ الْمُعَلَى مَاءً طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا لَا لَهُ عَلَى مَاءً الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَاءِ لَعْلَى الْمُعَالِقِ الْمَاءِ لَهُ الْمَاءِ لَعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَ عَلَيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالَ الْمَاءَ لَعْمُلُ مَاءً طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَاءً طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَاءً طَاهِمُ الْمِعْلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِى الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُؤْلِكَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

# ٧٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ (١) الْهِرَّةِ

وَاللَّذِيلُ عَلَى أَنْ حَرَاطِيمَ مَا عَأَكُلُ الْمَيْتَةَ مِنَ الشَّبَاعِ ، وَمِمَّا لَا يَجُوزُ أَكُلُ لَحُمِو مِنَ الدُّوابُ وَالطُّيْرِ إِذَا مَاسَّ الْمَاءَ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتُيْنِ ، وَلَا نَجَاسَةَ مَرْئِيلَةٌ بِحَرَاطِيمِها وَمَنَاقِيرِهَا أَنْ ذَلِكَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطً أَنَّ الْهِرَّوَةَ تَأْكُلُ الْفَأْزِ، وَقَدْ أَبَاحَ النَّهِ يَقِظُ الْوَضُوءَ بِفَضْلِ مَوْرِهَا ، فَلَكُ مُنْتُنَهُ عَلَى أَنْ خُرَطُومَ مَا يَأْكُلُ المَّيْنَة المَّاءَ الذِي دُونَ الْقُلْتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ ذَلِكَ ، خَلَا الْكَلْبِ الذِي قَدْ حَضُّ (") النِّيئَ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) السؤر: المتبقي بعد الشرب أو الأكل في قعر الإناء . (انظر: النهاية ، مادة : سأر) .

<sup>(</sup>٢) الحض: الحتّ. (انظر: المصباح المنير، مادة: حضض).





بِالْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَّاءِ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا ، وَخَلَا الْخِنْزِيرِ الَّذِي هُـوَ أَنْجَسُ مِـنَ الْكَلْـبِ أَوْ مِنْلُهُ

ه [104] صرتنا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بِنُ إِذِيسَ، حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِسِنِ أَبِسِ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ حَدُّفَنَا سَلَيْمَانُ بِنُ مُسَافِعِ بِنِ شَيْبَةً (١) الْحَجِيقُ، قَالَ: سَعِعْتُ مَنْضُورَ بَنَ صَفِيْةً بِنْتِ شَيْبَةً، يُحَدُّثُ عَنْ أَمُّهِ صَفِيَةً، عَنْ عَائِشَةً لا ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لَهُـمْ: ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس، هِي تَبْعَض أَفْل الْبَيْدِ، . يَعْنِي: الْهِرَّةَ

ه[١٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّنَنا إِنْرَاهِيمْ بْنُ الْحَكَمْ بْنِ أَبَانِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَالَ : كَانَ أَبْو فَنَادَةَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْإِنَاءِ وَالْهِرَّةُ تَشْرَبُ مِنْهُ

ه [١١٠] وقال عِكْرِمَةُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْهِرَّةُ مِنْ مَتَاع الْبَيْتِ ،

إدا 11 مرشنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنْ مَالِكَا حَدُنَهُ ، عَنْ السَّحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو ابْنُ أَيِي طَلَحَة ، عَنْ حُمَيْنَة بِنْتِ عَبْدِ بْنِ وَفَاعَة ، عَنْ حُمَيْنَة بِنْتِ عَبْدِ بْنِ وَفَاعَة ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْ عَلَيْكِ بْنِ وَاللِّهِ ، وَكَانَتُ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَنَادَة ، أَنَّ أَبَا قَنَادَة دَحَلَ عَلَيْهَا ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَصُوعًا ، فَجَاتُ هِ هِنَ تَشْرَبُ مِنْه ، فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَنَادَة الْإِنَاء حَتَّى شَرِيتُ ، قَالَتْ كَبْشَهُ : فَرَاتِي أَنْظُو إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتُعْجَرِينَ يَا بِنْتَ أَخِي ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَم ، فَقَالَ : إِنْ مَا وَهُ رَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَاقُ الْمَنْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ أَلُولُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَالَ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَعُولُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ الْمُؤْلُولُولُهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَا الْعِلَالَةُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَمُولُولُولُ اللَّهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُو

٥ [١٠٨] [الإتحاف: خز قط كم ٢٣٠٨٠] [التحفة: د ١٧٩٧٩ - ق ١٧٨٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعبة» . والمثبت من «الإتحاف» .

۵[۱۱/ب].

٥[١٠٩][التحفة: دت س ق ١٢١٤].

<sup>[ [</sup> ١١ ] [ الإتحاف: خز ١٩٦٠ ] [ التحفة: ق ١٤٩٦٤] ، وسيأتي برقم: (١٥٥) . [ [ ١١ ] [ الإتحاف: مي خز جاطح قط كم ط ش حب حم ٤٩٨٤ ] [ التحفة: دت س ق ١٢١٤١] .

<sup>(</sup>٢) الطوافون: جمع: طائف، والمراد: المحادم الذي يخدمك بوقق وعناية ، و الطواف: فعال منه ، شبه القطة بالحادم الذي يطوف علن مولاه و يدور حوله . (انظر: النهاية ، مادة :طوف) .





# ٨٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ سُقُوطَ الذُّبَابِ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجَّسُهُ

وَفِيهِ مَا ذَلَّ عَلَىٰ أَنْ لاَ نَجَاسَةً فِي الأَحْتِياءِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ أَكُلُ لَحْهِهِ، إِلَّا مَا خَصَّ النَّبِيُ ﷺ بِهِ الْكَلْب، وَكُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَلْبِ مِنَ السّبَاعِ، إِذِ الدُّبَاك لا يُؤكُلُ ، وَهُو مِنَ الْحَبَائِثِ النِّي أَعْلَىمَ اللَّهُ أَنْ نَبِيّهُ الْمُصْطَفَىٰ يُحَرِّمُهَا، فِي قولِيهِ: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلظَّيِبَكِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْحَبِّمِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٥٥]، وقد أَعْلَمَ ﷺ أَنَّ سُقُوطَ النَّبَابِ فِي الْإِنَاءِ إِذْ سَتَقطَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ أَقَلُ مِنْ فُلتَيْنِ.

١٩٧٦) عرشنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَشَانِيْ ، حَدَّثَنَا بِمْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدُثَنَا مُحْمَدُ بْنُ عَجْدُنَا بِمُورِ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْدُنَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَغْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ يَشْ أَحْدِ جَنَاحَيْهِ وَاهَ ، وَفِي الاَحْرِ شِيغَاءَ ، وَإِنْ فَيْ أَحْدِ جَنَاحَيْهِ وَالْمَا وَلَيْعُ مِنْهُ كُلُهُ ، فَمْ لِيَنْتَوْعُهُ ، وَلَيْ لَلْحَرْ فَيْلَا عَلَيْهُ مِنْهُ كُلُهُ ، فَمْ لِينَتَوْعُهُ ،

# ٨١- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل

وَاللَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا غُسِلَ بِهِ بَعْضُ أَعْضَاءِ الْبَلَانِ أَوْ جَمِيعُهُ لَمْ يَنْجُسِ الْمَاءُ، وَكَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا إِذَا كَانَ الْمَوْضِمُ الْمُغْسُولُ مِنَ الْبَدَنِ طَاهِرًا لاَ نَجَاسَةَ عَلَيْهِ.

و ٢٠١٦ عرشاعَبْدُ الْجَبَّارِ بْـنُ الْعَلَاءِ ، حَـدُّنَا سَـفْيَانُ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ مُحَمَّدَ بْـنَ الْمُنْكَدِرْ ؟ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرِ مَاشِيَانِ (١١ ) فَوَجَدَنِي قَدْ أَغْمِيَ عَلَى ، فَتَوَضَّـاً فَصَبَّهُ عَلَى فَأَفْفُتُ

٥[١١٢][الإتحاف: خز حب حم ١٨٤٢٦][التحفة: د١٣٠٤٩-خ ق ١٤١٣٦].

.[႞/١٧]항

(١) كذا في الأصل وهي جائزة على لغة بني الهجيم وبني العنبر وبني الحارث وهي إلزام المثنى الألف. ينظر: «شرح الكافية الشافية» (١/ ١٩٠).

١١٣] [الإتحاف: مي خز جا أحب كم خ م جم ٣٦٩٣] [التحقة: د س ٢٩٧٧ - خ وت س ٣٠٢١- م ٣٠٢٧- ع ٢٠٢٨- خ م س ٣٠٤٢- خ م س ٣٠٤٠ - ت ٣٠٦٦].



فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَصْنَهُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَفْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَجِبْنِي بِشَيْء حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْجِيرَاثِ : ﴿إِنِ آمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَّهُ وَلَلَّهُ أَخْتُ فَلَهَا يَضْفُ مَا تَوْكَ﴾ [النساء: ١٧١] . وَقَالَ مَرَّةً : حَتَّى نَزَلْتْ آيَةُ الْكَالَالَةِ .

# ٨٢- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُصُوءِ مِنْ فَصْلِ وَصُوءِ الْمُتَوَصِّي

1010 عرشنا الحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ ، حَلَّتَنَا عَبِيدَهُ بَنُ حُمَيْدٍ ، حَلَّتَنَا الأَسْوَدُ بَنُ قَيْسٍ ، عَنُ 
ثَبَيْحِ الْعَنَزِيْ ، عَنْ جَايِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَافَرَنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَحَضَرَتِ
الشَّلَاةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَهَا فِي الْقَوْمِ طَهُورٌ؟ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ بِغَضْلِ مَاءِ فِي
إذاوة ، قَالَ : فَصَبُهُ فِي قَلْحٍ فَتَوضًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ثُمَ إِنَّ الْقُومُ أَتُوا بَقِيّةُ الطَّهُورِ ،
فَقَالُوا ('') : تَمَسَّخُوا بِهِ ، فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَقَالَ : «عَلَى رِسْلِكُمْ ('') ، فَضَرَب
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، ثُمْ قَالَ : «أَسْبِغُوا الطَّهُورَ » فَقَالَ جَابِوثِ بُنُ
عَبْدِ اللَّهِ : وَالذِي أَنْهُ بَعَرِي ، قَالَ – وكَانَ قَدْ ذَهَب بَصَرَهُ : لَقَدْ رَأَيْثُ الْمَاء يَنْبُعُ مِنْ
بَيْنٍ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ حَتَّى تَوْضَدُوا أَلْجَهُ عَرْنَ .

قَالَ عَبِيدَةُ : قَالَ الْأَسْوَدُ : حَسِبْتُهُ قَالَ : كُنَّا مِائْتَيْنِ أَوْ زِيَادَةً .

# ٨٣- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُصُوءِ مِنْ فَصْل وَصُوءِ الْمَرْأَةِ

ه [١١٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أُخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْـنُ وينَـارٍ ،

٥[١١٤][الإتحاف: مي خز حم ٣٧٩٣][التحفة : خ م س ٢٢٤٢]، وسيأتي برقم : (١٣٥).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال». والمثبت من: «مسند أحمل» (١٥٠٨٩)، «المصنف» لابن أبي شبية (٣٢٣٨١) من طريق عبيدة بن حميد.

<sup>(</sup>٢) الرسل : التأني وعدم العجلة . (انظر : النهاية ، مادة : رسل) .

٥ [١١٥] [الإتحاف: خز عه قط حم ٧٤٤٨] [التحفة: خ م ٥٣٨٠- د ت س ق ٢١٠٣]، وسيأتي برقم:

قَالَ : عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَىٰ بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَصْلِ مَيْمُونَةً .

# ٨٤- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ بِفَصْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ

و١١٦٦] *صرثنا* أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّىٰ وَأَحْمَدُ بَنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَلْثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَفْيانُ . و*صرثنا عُنْبَة* بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا النِّنُ الْمُبَارِكِ ، أَخْبَرَنَا شَفْيانُ . وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۩ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَوضًا النَّبِيُّ ﷺ أَو اغْتَسَلَ مِنْ فَضْلِهَا .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : فَتَوْضًا النَّبِيُ ﷺ مِنْ فَصْلِهَا . وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ ، وَهُنْبَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوْضًا مِنْ فَضْلِهَا ، فَقَالَتْ لُه ، فَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً».

# ٨٥- بَابُ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ سُؤْرَ الْحَاثِضِ لَيْسَ بِنَجِسِ وَإِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِهِ

إِذْ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ سُؤْرُ الْحَائِضِ نَجِسَا لَمَا شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ مَاءً نَجِسًا غَيْرَ مُضْطَرِّ إِلَىٰ شُرْبِهِ .

٥ [١١٧] حارثناً يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُريْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِّنَ بِالْإِنَّاءِ فَأَبْسَأَ وَأَنَا كَائِضٌ ، ثُمَّ بِأَخْذُ الْإِنَّاءَ فَيَضَعُ فَاهَ عَلَى مَوْضِعٍ فِيُّ وَآخَذُ الْعَزْقَ فَأَعْشُهُ ، ثُمَّ بَسَعْ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِع فِيَّ .

٥ [١١٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٣٣٤] [التحفة: د ت س ق ٣٠١٣]، وتقدم برقم: .(110)

۵[۱۷/ب].

٥ [١١٧] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٢٥] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٥].





ه [١١٨] صرائنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيع ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيع ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

# ٨٦ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ

إِذْ مَاؤُهُ طَهُورٌ ، مَيَتَتُهُ (١) حِلِّ ، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْوُصُّـوءَ وَالْخُسْلَ مِـنْ مَـاءِ الْبَحْـرِ ، وَزَعَمَ أَنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَاز ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْزا ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُـرٍ ، وَسَبْعَ نِـيزانِ . وَكُرُهُ الْوُصُوءَ وَالْخُسْلِ مِنْ مَائِدِ لِهِلُو الْعِلَّةِ زَعْمٌ

1991 عرشنا يُونُسُ بنُ عَنِيا الأَعْلَى الصَّدَفِي ، أَخْبَرَتَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وَهْ بِي ، أَنَّ مَالِكَما حَدُقَهُ ، وصرشنا يَحْيَن بنُ حَكِيم ، حَدُقَنَا بِشْقُ ، يَغْنِي : ابْنَ عُمَرَ الزَّهْرَانِي ، حَدُقَنَا مِالِكٌ ، قَالَ : حَدَّتَنِي صَفْوَانُ بنُ سُلَيْم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة بِنْ آلِ البِنِ الأَزْوَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَة بَنَ أَبِي بُرْوَة وَهُو مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرة يَقُولُ : سَأَل وَجُل رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْمُعَلِيلُ مِنَ المُعَالِق مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مَا إِنَّا نَوْكَ النَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنَالَ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعَلِيلُ عِلْمُ عَلَيْمُ اللْعُلُولُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى الْعُمُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيلُ عَلَى الْعَلَيْلُ عَلَى الْعُلِيلُ عَلَى الْعَلَمُ الْعُلِيلُ عَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلْمُ الْعُلِيلُولُ عَلَى الْعُولُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيلُ عَلَى الْعَلِيلُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقِيلُ عَلَى الْعَلَاعُ الْعُلِيلُ عَل

هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَلَمْ يَقُلُ : مِـنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ ، وَلَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ ، وَقَالَ : نَرْكَبُ الْبُحْرَ أَرْمَانَاً " .

19.1 عرثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَمَّتَنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبلِ ، حَمَّتَنا أَبْسِ الْقَاسِمِ بننُ أَبِي الزَّنَادِ ، حَدَّتَنا أَبْسِ الْقَاسِمِ بننُ أَبِي الزَّنَادِ ، حَدَّتُ : يَغني عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : يَغني عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ جَايِرٍ ، أَنَّ النَّهِ عَلَيْ هَلَيْ مَنْتُنَهُ ،

٥ [١١٨] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٧] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٥].

(١) ميتته: اسمٌ لما مات فيه من حيوانه . (انظر: النهاية ، مادة : موت) .

٥ [١١٩] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كم حم ط ١٩٩٨٦] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨].

ر ٢) الأومات: جمع رمت، وهمو: خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء. (انظر: النهاية، مادة: رمث).

٥ [ ١٢٠] [الإتحاف: خزجاحب قطحم ٢٩٠٥] [التحفة: ق ٢٣٩٢].

얍[시시]].







# ٨٧- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَوَانِي أَهْلِ الشَّرُكِ وَأَسْقِيَتِهِمْ

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِهَابَ (١) يَطْهُرُ بِدِبَاعْ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُ.

٥ [١٢١] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، [وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر](٢) وسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ر الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلِيَّ اللهُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ، فَانْطَلَقَا ، فَلَقِيَا امْرَأَةَ بَيْنَ سَطِيحَتَيْن أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْن عَلَىٰ بَعِيرٍ ، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ ، وَنَفَرْنَا خُلُوفٌ ، فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، فَقَالَتْ : أَيْنَ؟ قَالَا لَهَا: إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ؟ قَالَا لَهَا: هُـوَ الَّذِي تَعْنِينَ ، فَانْطَلِقِي ، فَجَاءًا بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ: «اسْتَنْزِلُوهَا مِنْ بَعِيرِهَا»، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَجُعِلَ فِيهِ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْن أَو السَّطِيحَتَيْنِ ، قَالَا : ثُمَّ مَضْمَضَ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَطْلَقَ أَفْوَاهَهُمَا ، ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

٨٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ يَكُونُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (٣)

٥ [١٣٢] *حارثنا* عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عَمْرو ابْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) الإهاب: الجلد. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

٥ [ ١٢١] [ الإتحاف : خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠ ] [ التحفة : خ م ١٠٨٧٥ ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من الموضع التالي بنفس الإسناد برقم: (٢٨٨)، ومن الإتحاف. .

<sup>(</sup>٣) اللبغ : معالجة الجلد بهادة ؛ ليلين لإزالة ما به من رطوية ونتن . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : دبغ) . ٥ [١٢٢] [الإتحاف: حم خز كم ٧٩١٨].





يتَوَضَّا مِنْ سِقَاءِ (١١) ، فَقِيلَ لَه : إِنَّه مَيْتَةٌ ، قَالَ : ( وَبَاقُهُ يُذْهِبُ خُبْنَهُ - أَوْ : نَجَسَهُ ، أَوْ : رِجْسَهُ ا

# ٨٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَلَا يَنْجُسُ الْمَاهُ إِذَا خَالَطَهُ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرُ يِشْرُبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ مَعَ ٱلْبَانِهَا، وَلَوْكَانَ نَحِسًا لَمْ يَـ أَمْرُ بِـشُوْدِ، وقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لَا شِفَاءَ فِي الْمُحَرَّمِ وقَدْ أَمْرَ بِالاسْتِشْفَاء بِأَبُوالِ الْإِبِلِ، وَلَوْكَانَ نَحِسًا كَانَ مُحَرِّمًا، كَانَ دَاءَ لَا وَوَاء، وَمَا كَـانَ فِيهِ شِـ فُلِهُ كَمَـا أَعْلَـمَ ﷺ لَمَّا مُسْفِلَ: أَيْسَدَاوَئُ ثُ بِالْخَمْرِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هِي وَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدُواءٍ.

ا ١٩٣٦ عرش امُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يغنِي ابنَ زُرَيْعٍ ، حَدُدُتَا
سَمِيدٌ ، حَدُّثَنَا قَتَادَهُ ، أَنَّ أَنسَ بنَ مَالِكِ ، حَدَّفَهُم ، أَنْ أَنسَا أَوْ رِجَالًا مِنْ عَكُلٍ وَعُرِيْتَهُ
قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُدِينَةَ ، فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ ، وقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْهُلُ
ضَرَعٍ ، وَلَمْ نَكُنُ أَهْلَ رِيفُ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَمْرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدِ وَرَاعِي ،
وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرَجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا . . فَذَكُورَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

# ٩٠ بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِجَازَةِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ(٢) مِنَ الْمَاءِ

أَوْهَمَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّمِنَ الْمَاءِ لِلْوُصُوءِ تَوْقِيتٌ لَا يَجُوزُ الْوُصُوءُ بِأَقَلَ نَهُ .

<sup>(</sup>١) السقاء : ظرف (وعاء) للهاء من الجلد، والجمع : أسقية . (انظر : النهاية ، مادة : سقي) . \*[١٨/ب] .

۱۳۳۱][الإنحاف: خزجا عه طح حب حم ۱۶۷۳][التعفة : دت س ۲۱۷–خ ۲۲۷– س ۹۵۷- دت ۲۱۲– س ۲۰۱۱–س ۲۰۰۰ ف ۲۷۷– س ۷۵۷- م س ۷۸۷- خت ۱۱۳۵ – خت دت س ۱۱۵۱ – خ م س ۱۱۷۱ – خ ۲۱۷۷ – خ ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ اس ۱۲۲۶].

<sup>(</sup>٢) الملد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).



آ١٢٤] صرائنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَدَّفَنَا شُغْبَهُ ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، يَغُولُ : كَمَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَشَأْ بِمَكُولُو ، وَيَغْنَسِلُ بِخَمْس مَكَاكِحْ .

قَالَ أَبِكِم : الْمَكُوكُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: الْمُدُّ نَفْسُهُ.

# ٩١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدُّمِنَ الْمَاءِ لِلْوُصُوءِ أَنَّ الْوُصُّوءَ بِالْمُذَّ يُجْزِئُ

لَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ الْمُتَوَضِّعَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدُ أَوْ يَنْقُضَ مِنْهُ ، إِذْ لَوَ لَمْ تَجْزِ الزَّيَادَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلَا النُّفُضالُ مِنْهُ ، كَانَ عَلَى الْمَرْهِ إِذَا أَرَادَ الْوُصُّرَةَ أَنْ يَكِيلَ مُدًّا مِنْ صَاء ، فَيَتَوَضَّلُ بِهِ ، لا يُنْقِي مِنْهُ شَيْئًا . وَقَدْ يَرْفُقُ الْمُتَوَضَّىُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمُتَاء ، فَيَكْفِي لِغْشلِ (17 أَعْضَاء الْوُصُوء ، وَيَخْرِقُ بِالْكَنِيرِ ، فَلا يَكْفِي لِغَسْلَ أَعْضَاء الْوُصُوء .

٥- ١٥٠١ عرشنا هارون بن إستحاق الهندايني من كتابه، حدَّننا ابن فَصَيل، عن خصين، ويَتابه، بن أبي زياد، عن سالِم بن أبي الجعلي، عن حيابر بن عبد الله قال: قال : قال رسول الله هذا : هذا له الله قال له ويتا المختابة المسلع، فقال له رجل :
لا يكفيهنا ذلك با جابر، فقال: قد تعلى عن هن هو حير بنك وأختر شعرا.

٥ [ ١٢٤] [ الإتحاف: مي خز حب عه حم ١٢٧٩] [ التحفة: خم دت س ٩٦٣].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «جبير». والمثبت من «الإتحاف». وينظر: «تهذيب الكهال» (١٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بغسل) ، والمثبت باللام كما في نظيره التالي هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [ ١٢٥] [ الإتحاف : حم خز كم ابن السكن طح ٢٦٥٤] [ التحفة : د٢٢٤٧ - خ س ٢٦٤١ - ق ٢٧٠٧] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الوضوء» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .





# ٩٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِأَقَلَّ مِنْ قَلْرِ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ ٣

١٩٦١ عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرنِبِ الْهَمْدَانِيْ ، حَلَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ وَهُو حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْلِو بْنِ تَوْسِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ اللَّهِ عُرَاعَتِه . النَّبِئَ ﷺ أَتَّى بِثُلْقَعْ مُدَّ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ يَدْلُكُ فِرَاعَتِهِ .

# ٩٣- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَلْوِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ فَيْضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئُ أَنْ يَرْيَدَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ

إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدَّهِ الْمَسَاءِ الَّـذِي يَتَوَضَّ أَبِهِ الْمَرَاءُ مِفْدَالُ<sup>(۱)</sup> كَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْنًا<sup>(۱)</sup>، لَمَا جَازُ أَنْ يَجْتَعِ مَا لَنَّنَانِ وَلَا جَمَاعَةٌ عَلَىٰ إِنَّاءَ وَاجدٍ، فَيَتَوْضَعُوا مِنْهُ جَمِيعًا، وَالْجِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَّا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ إِنَّاءِ وَاجدٍ يَتَوَضَّـنُونَ مِنْـهُ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَوَ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْض .

ه [۱۲۷] **صرائنا** مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هِيْنِكَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُـولُ اللَّهِﷺ تَتَوَضَّـاً مِـنْ إِنَـاءِ وَاحِدِ.

ه [١٧٨] **صرَّننا** هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، ------

요[[٢/١]].

٥ [١٢٦] [الإتحاف: خزطع حب كم حم ٧١٣].

في الأصل: «مقدارا» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيء» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>-</sup> ۱۷۷۱] [الإتحاف: خز ۲۲۲۸] [التحقة: ق ۱۷۸۸۷ – خ م د س ۱۹۹۳ – م من ق ۱۳۲۶ – م ق ۱۶۶۹ – س ۱۶۵۳ – من ق ۱۶۵۸ – م د ۱۳۹۹ – خ ۱۳۶۹ – من ۱۳۲۱ – خ ۱۳۲۱ – من ۱۳۲۱ – خ ۱۳۹۸ – خت د ق ۱۷۱۷ – س ۱۷۷۴ – ق ۱۷۷۴ – خ م ۱۷۶۰ – خ م ۱۷۶۳ – م س ۱۷۶۳ – م ۱۷۸۳۶ ۱۹۹۹]، وسیآنی پرقم: (۲۵۲) ، (۲۵۰) ، (۲۲۲) ، (۲۲۲) ، (۲۲۷).

ه [۲۵۸] [الاتحاف: خز جا قط كم حم ۱۰۸۸۸] [التحفة: د ۷۵۸۱– د ۲۱۱۸– خ د س ق ۵۳۵۰]. وسياني پرقم: (۱۲۹) ، (۲۱۷).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءَ، وَنَغْسِلُ أَيْدِينَا فِي إِنَّاءِ وَاحِدِ عَلَىٰ عَهْ مِـ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

اعرشا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّمَ أَعْمَى الصَّنْعَانِيُ ، حَمَّدُنَا الْمُغْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِغْتُ عُبْدِ اللَّهِ أَنْهُ ، أَبْصَرَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهُرُونَ ، وَالنَّسَاءُ مَبْنِدَ اللَّهِ النَّمَاءُ وَاحِدِ كُلُهُم يَتَطَهُرُونَ ، وَالنَّسَاءُ مَحْهُمُ الرَّجَالُ وَالنَّمَاءُ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدِ كُلُهُم يَتَطَهُرُونَهُ .

[قَالَ أَبِكِم : لَمْ يَقُلُ : إِنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ عَيِّقُ غَيْرَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ] (١١) .

# ٩٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَصْدِ فِي صَبٌ الْمَاءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَلَّي فِيهِ وَالْأَمْرِ بِاثْقَاءِ وَسُوَسَةِ الْمَاءِ

١٣٠١ صرائنا مُحَمَّدُ بنُ بَسَشَارٍ ، حَـدَّثَنَا أَبُـو دَاوُدَ ، حَـدَّثَنَا خَارِجَةُ بْـنُ مُـضعَبِ ، عَـن فيونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ ،
 قُولُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَتِي بْنِ صَمَوْةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبْيِي بْنِي عَنِي النَّبِي عَلَيْهِ ،
 قُالَ : ﴿إِنَّ لِلْوَصْوَةِ شَيْطَانَا لِقَالُ لَهُ وَلَهَانُ ، فَاتَقُوا وَسُؤاسَ الْمَاءِ » .

# جِمَاعُ ذِكْرَ أَبْوَابِ الْأَوَانِي اللَّوَاتِي يُتَوَضَّأُ فِيهِنَّ أَوْ يُغْتَسَلُ

٩٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فِي أَوَانِي النُّحَاسِ

العَمْثُ المَّحْمَدُ بْنُ يَحْمَيْن ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَىن : مسَمِعْتُ عَبْدَ الرَّأَاقِ ، أُخْيَرَنَا مَعْمَدٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ وَبُدَدَ الرَّأَاقِ ، أُخْيَرَنَا مَعْمَدٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ [أَنْ عَنْمَ عَنْ عَلَيْنَةً (\*\*) مَنْ عَلَيْشَةً (\*\*) مِثْنِكَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ اللَّذِي مَاتَ [أَنْ عَنْمَ عَنْ عَلَيْشَةً (\*\*) مِثْنَا عَلَيْشَةً (\*\*) مِثْنِكَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ اللَّذِي مَاتَ

٥ [ ٢٦٩] [الإتحاف: خز حب ١٨٩٧] [التحفة: د ٧٥٨١ - د ٨٢١١ - خ د س ق ٥٣٥٠]، وتقدم برقم: ( ١٨٨) وسيأن برقم: ( ٢١٧) ي .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من «الإتحاف».

٥[ ١٣٠] [الإتحاف: خزعم كم ٩٩] [التحفة: ت ق ٦٦].

٥ [ ١٣١ ] [الإتحاف : خز حب كم حم ٢٠٩٤ ] [التحفة : س ١٦٦٧٦ ]، وسيأتي برقم : (٢٧٣) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقين ليس في الأصل. والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٣٢) من طريق المصنف،
 ويؤيده الموضع التالي من طريق محمد بن رافع برقم: (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».



فِيهِ : "صَبُّوا عَلَيٍّ مِنْ سَنِع قَرَبِ ( " 10 لَمْ تُحْلَلُ (" ) أَوْكِيتُهُنَّ (" ) لَعَلَي أَسْتَوِيحُ ، فَأَحْهَدَ إِلَى النَّاسِ ، ثَالَثُ عَائِشَةُ : فَأَخِلَسْنَاهُ فِي مِخْصَبِ لِحَفْصَةً مِنْ نُحَاسٍ ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ ، حَتَّى طَفِقَ يَشِيرُ إِلْبَنَا أَنْ قَلْ فَعَلَيْنَ ، ثُمَّ حَرَج .

[١٣٢] صَرَمُنَا بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ مَوَّهُ ، حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ مَوَّةً ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً . . . بِعِفْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ مِنْ نُحَاسٍ ، وَلَمْ يَقُلُ شُمَّ حَرْجَ . خَرْجَ .

# ٩٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَانِي الزُّجَاجِ

ضِدُّ قَوْلِ بَعْضِ الْمُنْتَصَرُّفَةِ الَّذِي يَتَوَهِّمْ أَنَّ اتَّخَاذَ أَوْلِنِي الرُّجَاجِ مِنَ الْإِسْرَافِ، إذِ الْخَرْفُ أَصْلَبُ وَأَبْقَلَ مِنَ الزُّجَاجِ .

ا ١٣٣٦ عرش أَحْدَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيْ ، أَخْبَرَنَا حَمَّاذُ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ نَابِتِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِرَضُوءِ (٤) فَجِي ، بِشَدَحٍ (٥) فِيهِ صَاءٌ أَحْسَبُهُ قَالَ : قَدَحُ رُجَاجٍ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ القَّوْمُ بِتَوْصُلُونَ الأَوْلَ فَالأَوْلَ ، فَحَرَرْتُهُمْ صَابَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ كَأَنَّهُ يَنْهُمْ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

 <sup>(</sup>١) القرب: جمع قرية ، وهي : وعاه من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت . (انظر : المعجم العوي الأساسي ، مادة : قرب) .

<sup>۩[</sup>۱۹/ب].

<sup>(</sup>٢) تحلل: تفكّ . (انظر: اللسان، مادة: حلل) .

 <sup>(</sup>٣) الأوكية: جمع وكاء، وهو: الخيط الذي يشد به الوعاء. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

٥ [ ١٣٢ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٢٠٩٤ ] [ التحفة : س ١٦٦٧٦ ] .

<sup>0 [</sup>٣٣] [[لاِتُحاف: خز عه حب حم ٤٣٨] [التحفة: خ م ت س ٢٠١ - خ م ٢٧٧ - س ٤٨٤ - خ ٥٧٧ - خ ٧٠٠ - خ ٢٠٥ - خ م ١١٨٣ - م ١١٨٨ - س ١٣٤٧ - م ٢٧٩١ ]، وسيأن يرقم: (١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) الوضوء: بفتح الواو: الماء الذي يُتَوضأ به. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).

<sup>(</sup>٥) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩).



مَّ*الَ أَبِكِر* : رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَـالُوا : رَحْـرَاحِ<sup>(١)</sup> مَكَـانُ الزُّجَاجِ بِلَا شَكِّ .

٥ [١٣٤] صر ثنا مُحمَّدُ بن يَحْيى، حَدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبِ<sup>(١٦)</sup>: أَتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ <sup>١٣)</sup>، وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي النَّعْمَانِ: بِإِنَّاءِ رَحْراح .

قَالَ أَبِكِم : وَالرَّحْرَامُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَاسِعَ مِنْ أَوَانِي الزُّجَاجِ ، لَا الْعَمِيقَ مِنْهُ .

# ٩٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الرَّكُوَةِ (٤) وَالْقَعْبِ (٥)

ا 190 عرث اَيَغَفُوبُ بِسُنُ إِسْرَاهِيمِ اللَّهُ وَرَقِيْ ، حَلَقَتَا هُ شَيْمَ ، أُخْبِرَتَ الْحَصَيْنِ ، حَن متالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَـالَ : عَطِشْ النَّـاسُ يَـوْمَ الْحُدَيْنِيةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِيْ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا ؛ إِذْ جَهِشَ (١٦ النَّاسُ نَحْوَهُ ، قَالَ : فَقَـالَ اهمَا لَكُمْ؟ ، قَالُوا : مَا لَنَا مَا تَتَوَضَّأً ، وَلاَ تَشْرِبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَسَدَيْكَ ، قَـالَ : فَوَصَـعَ يَدَيْه فِيمِ الرَّكُوةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءُ يَشُـورُ مِنْ بَـيْنِ أَصَابِهِمِ أَمْشَالً

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «خواج» وهو خطأ. والشبت من «الإتحاف»، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١١٨) من طريق المصنف، وسيأي تفسيره من كلام المصنف.

ه [ ۲۶۳ ] [الاتحاف : خز عه حب حم ۲۸۳ ] [الحفة : خ م ت س ۲۰۱ - خ م ۲۹۷ - س ۴۸۶ - خ ۲۷۰ - خ ۷۰۰ - خ ۹۰۸ - خ م ۱۱۸۳ - م ۱۲۶۸ - س ۱۳۶۷ - م ۱۲۳۷ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حارث». والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) كنا وقع في الأصل معلقًا، وقال ابن حجر في االإتحاف؛ "شم رواه - يعني المصنف - عن محمدين يجين، عن سليهان بن حرب، عن حماد، وقال: «بقدح رحراح».

<sup>(</sup>٤) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . (انظر : النهاية ، مادة : ركا) .

 <sup>(</sup>٥) القعب: إناء ضخم كالقصعة ، والجمع: قعاب وأقعب . (انظر: المصباح المنير ، مادة: قعب) .

٥ [ ١٣٥] [ الإتحاف: مي خزعه حب ٢٦٦٣] [ التحفة: خ م س ٢٢٤٢] ، وتقدم برقم: (١١٤) .

<sup>(</sup>٦) جهش : أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه . (انظر : النهاية ، مادة : جهش) .



الْغَيُونِ<sup>(١١)</sup>، قَالَ: فَشَرِيْنَا وَتَوَصَّأَنَا، قَالَ: قُلْتُ لِجَايِرِ: كَـمْ كُنْـتُمْ؟ قَـالَ: كُنْـا حَمْـسَ عَشْرَةَ مِائَةَ، وَلَوْكُنَّا مِائَةً أَلْفِ لَكَفَانَا.

٣٦٦١ عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّتَنا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّتَنا شُعْبَهُ ، عَنْ عَفْرٍ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَسَى : عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : أَنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَعْبِ صَغِيرٍ فَتَوَصَّا مِنْهُ . فَفُلْتُ ۞ لأَنسَ : أَكَانَ النَّبِيْ ﷺ بِتَوَصَّأُ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَنْتُمْ؟ قَالَ : كُنَّا نُصلِّي الصَّلَوَاتِ بِالْوَصُرِءِ .

#### ٩٨- بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجِفَانِ وَالْقِصَاعِ

العرضا يَحْيَن بْنُ حَكِيم ، حَدَّتَنا ابْنُ أَبِي عَدِينٌ ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَن تُعْبَق بْنَ حَبَلْسٍ ، قَالَ : بِثُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَة ، فَبَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّيْلِ فَبَالَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيُهِ ، ثُمَّ مَّسَام وَأَطْلَق شِيعًا وَأَطْلَق شِيعًا وَأَطْلَق شِيعًا وَأَطْلَق شِيعًا وَأَطْلَق شَيّا وَثَنَا الْوَصُوءَ فِي القَصْعَة أَوِ الْجَفْنَة ، فَتَوضَا أَوْصُوءَ بَيْنَ الْوَصُوءَ فِي القَصْعَة أَوِ الْجَفْنَة ، فَتَوضَا أَوْصُوءَ بَيْنَ الْوَصُوءَ فِي القَصْعَة أَوِ الْجَفْنَة ، فَتَوضَا أَوْصُوءَ بَيْنَ الْوَصُوءَ فِي التَصْعَة أَوِ الْجَفْنَة ، فَتَوضَا وُصُوءَ بَيْنَ الْوَصُوءَ فِي التَصْعَة أَوِ الْجَفْنَة وَلَيْ وَفَامَ يَعْلَى عَنْ يَمِينِهِ .

 <sup>(</sup>١) العيون: جمع: العين، وهو: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين).

٥ [١٣٦] [الإتحاف: مي خز طح حم ١٤٤٧] [التحفة: خ دت س ق ١١١٠].

<sup>£[•</sup>Y√]±

<sup>0 [</sup>۱۳۷] [الإنحاف: خز جاطع عه حب حم ۱۶۷۷][التحفة: خ د ۵۰۵- خ دس ۱۶۹۰ – خ س ۲۰۵۱ – م د س ۲۰۹۸ – د س ۲۰۹۶ – م ۲۰۲۱ – م دس ۱۳۷۷ – م ق ۱۳۳۶ – خ م د تم س ق ۱۳۳۷ – خ ۱۳۵۰ – خ م د تم س ق ۱۳۳۷ – س ۲۶۵۶ – س ۲۶۵۰ ، وسیاتی برقم: ((۱۱۵۱) ، (۱۱۵۲) ، (۱۲۱۲) ، (۱۲۲۲) ، (۱۲۲۲) ، (۱۲۲۲) ، (۱۹۷۷) .

<sup>(</sup>٢) الشناق: الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشد به فمها . (انظر : النهاية ، مادة : . ث : : )

#### IAY

### ٩٩- بَابُ الْأَمْوِ بِتَغْطِيَةِ الْأَوَانِي الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ لِلْوُصُوءِ بِلَفُظِ ('' مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرِ وَلَفُظِ عَامٌ مُوادُهُ خَاصٌ

ا ١٣٨٥ **صُرِننا** أَبُوبِشْرِ<sup>(٢)</sup> الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَتِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْوَصُوءِ ، وَإِيكَاءِ السَّفَاءِ ، وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ .

مَّلْ أَبِهِ : قَدْ أَوْقَعَ النَّبِيُّ ﷺ اللهُ الْوَضُوءَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّا أَبِهِ قَبْلَ [أَنْ] (") يَتَوَضَّا بِهِ ، وَهَذَا مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُثُبِنَا أَنَّ الْمُدَرِبُ ثُوقِعُ الإسْمَ عَلَى الشَّيْءِ فِي الإنتِئَاءَ عَلَىٰ مَا يَتُولُ إِلَيْهِ الأَمْرُ فِي الْمُتَعَقَّبِ ، إِذِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّا بِهِ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اللهُ الْوَصُوءِ ، لِأَنَّهُ يَتُولُ إِلَىٰ أَنْ يَتَوَصَّاً لِهِ إِنَّهَا وَعَمَالًا الْ

### ١٠٠ - بَابُ ذِكْرِ الْحُبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَغْطِيَّةِ الْأَوَانِي بِاللَّيْلِ، لَا بِالنَّهَارِ جَمِيعًا.

(١٩٩١) عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّنَا أَبُوعاصِم ، عَنِ إَبْنِ جُرَيْج ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّنَا أَبُوعاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّنَا أَبُو عَمَيْدٍ ، قَالَ : أَتَيْثُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَح مِنْ لَبَنِ بِالبَقِيمِ \* )

(١) في الأصل: «لفصل» ، والمثبت كما في نظائره .

٥ [١٣٨] [الإتحاف: مي خز حم ١٨١٥٩] [التحفة: ق ١٢٦٣٩].

 (٢) غير واضح في الأصل. وفي «الإنحاف»: «أبو مسلم». والمثبت من «السنن الكبير» للبيهقي (١٢٢٨) من طريق المصنف ، وهو: إسحاق بن شاهين بن الحارث أبو بشر الواسطي. ينظر: «تهذيب الكهال» (٢/ ٣٤٤).

(٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [١٣٩] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٧٤٥٧] [التحفة: م ١١٨٩٠].

 (٤) كذا في الأصل بالأياء المراحدة، وهو في اصحيح مسلم، (٢٠٦٩) من طريق أبي عاصم به كالمثبت، ووقع في بعض نسخه بالنون، قال النووي في «شرح مسلم» (١٨٢/١٣): «روي بالنون والياء، حكاهما -





غَيْرُ مُخَمَّرٍ (١) ، فَقَالَ : «أَلَا حَمَّرْتَهُ ، وَلَوْ تَعْرُضُ (١) عَلَيْه بِعُودٍ » .

قَالَ أَبُو حُمَيْدِ : إِنَّمَا أُمِرِ بِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً ، وَإِنَّمَا أَمْرِ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُحَمَّرَ لَيْلاً . وقال الدَّارِمِيُّ : إِنَّمَا أُمِر بِالآنِيَةِ أَنْ تُخَمَّرَ لِيَلاً ، وَبِالأَوْعِيَةِ أَنْ ثُوكاً لَيْلاً ، وَلَمْ يَـذُكُرِ الأَبُواتِ .

العَمَّرُ عَرَشُمُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ (٢٠ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرْنِجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبْتِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو خُمَيْدٍ : إِنَّمَا أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، قَالَ أَبُو خُمَيْدٍ : إِنَّمَا أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، قَالَ أَبُو خُمَيْدٍ : إِنَّمَا أَمْ وَلِيلًا ، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُعْلَقَ لِيلًا .

#### ١٠١- بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْمِيَةِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ تَخْمِيرِ الْأَوَانِي وَالْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ النَّيِئُ ﷺ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

اه الماء عبد الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ

القاضي عياض، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون، وهو موضع بوادي العقيق،
 وهو الذي حماه رسول الله ﷺ . اهـ.

وقال ابن حجر في «الفتح» ( ٧٠ / ٢٧): «النقيع: بالنون، قيل: هو الموضع الذي حمي لرعي النعم، وقيل غيره، وقد تقدم في «كتاب الجمعة» ذكر: «نقيع الخضيات»، فلدل على التعدد، وكان واديًا يجتمع فيه الماء. والماء الناقع هو المجتمع، وقيل: كانت تعمل فيه الآنية، وقيل: هو الباع، حكاه الخطابي. وعن الحليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر. وقال ابن التين: «ورواه أبو الحسن - يعني: القابسي - بالموحدة». اهـ، وكذا نقله عياض عن أبي بحربن العاص، وهو تصحيف؛ فإن البقيع مقبرة بالمدينة. وقال القوطبي: «الأكثر على النون، وهومن ناحية العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة». اهـ».

(١) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية ، مادة: خر).

(Y) **تعرض:** تضع بالعرض. (انظر: اللسان، مادة: عرض).

ه [۱۶۰] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٧٤٧] [التحفة: م ١٨٩٩]، وسبأتي برقم: (١٤٣). (٣) في الأصل: «ابن حجاج». والمثبت من «الإتحاف». وينظر: «تهذيب الكمال» (٥١/٥).

/ ۲۰ ي- د صل - بهن صبوح - . والمبت من «الرحاف» . وينظر - «مهديب الحال» (۱/ ۲۰ - ۲۰ \*[۲۰] ب] .

0[۱۶۱] [الإنحاف: خز حب حم ۱۲۹۱] [التحفة: خ م د سي ۲۶۶۲ – خ د ت ۲۶۲۷ – خ ۲۶۶۳ – خ م ۲۰۵۲ – ۲۷۵۲ – م ۲۷۷۰ – م ۲۷۷۰ – ق ۲۷۹۲ – ق ۲۷۹۶ – م ق ۲۹۲۶ – م د ت ۲۹۲۶)، وسياتي برقم: (۱۶۲)، (۲۲۲).





جُرِيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاتَ ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : ﴿أَهْلِقُ بَابَتُكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا ، وَأَطْفِىٰ مِصْبَاحَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَأَوْلِ سِقَاطَةُ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمْرُ إِنَّائُ وَاذْكُرِ السْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ يِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ ،

اعترائيوسنف بن مُوسى ، حَدَّثَتَا جَرِينَ ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيقَة ، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ ، عَنْ فَطِرِ بْنِ عَلِيقَة ، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ ، عَنْ فَطِيرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ ، قَالَ كَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَغْلِقُوا أَبْدَوَابَكُمْ ، وَأَوْكُوا أَسْقِيتَكُمْ ، وَعَمْرُوا شَرْجَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ لَا يَفْتَحُ خُلْقَا ، وَلا يَحُلُّ وَكَاءً ، وَلا يَحُلُّ وَلَنَا أَضْرَمَتُ عَلَىٰ أَعْلِ الْبَيْدِ بِينَتَهُمْ نَازًا ، وَكُمُّ وَالْ يَكُولُ مِكَاءً ، وَلِي الْفَحْسِ إِلَىٰ أَنْ تَلْمَبَ فَحْوَالْكُمْ أَلَّ وَلَمْكُوا الْبَيْدِ بَيْتَهُمْ نَازًا ، وَكُمُّ وَا

قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحُوَةُ الْعِشَاءِ ، وَهَذَا تَصْحِيفٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ فَحْمَةُ (٥) الْعِشَاء وَهِيَ: ا اشْتِدَادُ الطَّلَامِ .

 (١) ليس في الأصل . والمثبت من : «المسند» للإمام أحمد (١٤٦٥٨) ، «الإحسان» (١٣٦٧) من طريق يجيى ابر سعيد .

٥[٢٤٢] [الأتحاف : خز حب حم ٢٥٥٨] [التحفة : خ م دسي ٢٤٤٢ – خ ٢٠٤٧ – خ ٢٩٤٧ – خ ٢٠٤٢ – خ ٢٠٤٢ – خ ٢٠٥٢ ٢٥٥٦ – ٢٥٥٢ – ٢٥٧٣ – ٢٧٠٣ – ٢٥٧٥ - ق ٢٧٩٦ - ق ٢٧٩٤ – م ق ٢٩٢٤ – م دت ٢٩٣٤] ، وتقلم يرقم : (١٤١) .

(٢) الفويسقة: تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس.
 (انظر: النهاية، مادة: فسق).

(٣) الفواشي : جمع فاشية ، وهي : الماشية كالإبل ، والبقر، والغنم ، سميت بذلك لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض (انظر: النهابية ، مادة : فشا) .

(٤) في الأصل هنا، وفي الذي بعده في كلام المسنف: «فجوة» بالجيم المجمة، وكذا وقع في المؤضع التالي بنفس الإسناد برقم: (٢٦٢٤) ، وطابعتي «التقاسيم والأنواع» (١٥٥٨) ، و«الإحسان» (١٢٧٠) من طريق المصنف، وقد اعتمد محققو «التقاسيم» على طبعة «الإحسان» في الإثبات. والمثبت بالحاء المهملة من نسختي «التقاسيم»، «الإحسان» الخطيئين، وهو أقرب في كونه مصحفًا عاروي على الصواب فقحمة».

(٥) في الأصل هنا: (فنحوة البالحاء المهملة، ووقع في الأصل في المؤسط التالي بنفس الإستاد برقم: (١٩٦٤): (فنجوة بالجيم المعجمة، وكلاهما لم نقف عليه في شيء من مصادر الحديث، ولا كتب اللغة والغريب، والمثبت هو الصواب المعروف في روابة الحديث، وفي كتب اللغة والغريب، وهو الموافق للمعنى الذي ذكره المصنف. ينظر: (هريب الحديث) للقاسم بن سلام (٢٤١/١)





مَال إَبْكِر: فَفِي الْحَبْرِ ذَلالَةُ عَلَى أَنَّ النَّبِئَ ﷺ إِنَّمَا أَصَر بِتَغْطِيةِ الْأَوانِي، وَإِيكَاء الْأَسْقِيةِ، إِذِ الشَّيْطَانُ لَا يَسَحُلُ وِكَاءَ السَّقَاءِ، وَلَا يَكُوشُهُ غِطَّاء الْإِنَاءِ، إِذِ النَّيْ ﷺ قَلْ أَعْلَمَ أَنَّ المُّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السَّقَاءِ عَيْرَ مُوكَى شَرِبِ مِنْهُ، فَيْشِيهُ أَنْ يَكُونَ النَّيِ ﷺ قَلْ أَعْلَم أَنَّ الشَّقَاءِ وَتَغْطِيةِ الْإِنَاءِ، وَأَعْلَمُ أَنْ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السَّقَاء غَيْرَ مُوكَى شَرِبِ مِنْهُ، كَانَ فِي هَذَا مَا ذَلَّ عَلَى أَنْهُ إِذَا وَجَدَ الْإِنَّاءَ غَيْرُ مُوكَى شَرِب مِنْهُ. حَلَّقَنَا بِالْخَبْرِ الذِي ذَكَرْثُ مِنْ إِعْلَامِ النَّبِي ﷺ إِذَا وَجَدَ السَّقَاء غَيْرُ مُوكَى شَرِب مِنْهُ. حَلَّقَنَا بِالْخَبْرِ الذِي ذَكَرْث

اداد] مرشا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى ، حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ عَبْدِ الْكَرِيم الصَّنْعَائِيُ أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَقِيلِ بَنِ مَعْقِلِ بَنِ مُنَهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَقِيلٍ عَنْ وَهُبِدِ بَنِ مُنَبِّه ، عَنْ أَيهِ عَقِيلٍ عَنْ وَهُبِدِ بَنِ مُنَبِّه ، عَنْ أَيهِ عَقِيلٍ عَنْ وَهُبِدِ بَنِ مُنَبِّه ، عَنْ أَدَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ كَانَ يَشُولُ : ﴿ أَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَعَلَقُوا الأَبْوَابِ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّبِلِ ، وَحَمْرُوا السَّرَابَ وَالطَّمَا الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابِ مُغْلَقًا وَحَلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السَّقَاء مُوكَى لَم وَجَدَ الْبَابِ مُغْلَقًا وَالشَقَاء مُوكَى لَمْ يَحْلُ وِكَاء ، وَلَمْ يَغْتَعْ مُغْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِد لِإِنْ اللهِ مَا يُخَمِّرُهُ بِهِ فَلْيَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ سُنَنِ السُّوَاكِ وَفَضَائِلِهِ

وَإِنَّمَا بَمَأْنَا بِذِكْرِ السَّوَاكِ قَبْلَ صِفَةِ الْوُضُوءِ ؛ لِيَنْهِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ.

#### ١٠٢ - بَابُ ١ بَدْءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ

٥[١٤٤] صر أنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ لِيِّ . وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ

٥[27] [الإتحاف: خز حب كم ٢٨٦١] [التحفة: م ٢٥٥٥ - خ م د سبي ٢٤٤٦ - خ د ت ٢٧٤٦ - خ ٢٤٩٢ - خ م ٢٥٥٦ - ٣٧٥٢ - م ٢٧٣٠ - ق ٢٧٩٢ - ق ٢٧٩٢ - م ق ٢٩٢٤ - م د ت ٢٩٣٤]، وتقدم برقم: (١٤٠).

<sup>2[17/1].</sup> 

٥ [ ١٤٤] [ الإتحاف: خز حب حم عه ٢١٧٢٨ ] [ التحفة: م دس ق ١٦١٤] .

141

مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَا : حَدُثَنَا سَمُيَانُ . وصرشا مُحَدُدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مِشْعَرُ . [وَ]<sup>(١)</sup> صرشا عَلِيُّ بْنُ خَفْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ - يَعْنِي ابْنَ يُونُسُ - عَنْ مِسْعَرٍ كِلَاهُمَا ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرْئِعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَة : بِأَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبَدَأُ إِذَا دَحَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ : بِالسَّوَاكِ .

وَقَالَ يُوسُفُ: إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ.

#### ١٠٣ - بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَتَطْهِيرِ الْفَمِ بِهِ

ه [١٤٥] صرائنا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الْبَنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلْيَمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «السَّرَاكُ مَطْهَرَةً لِلْغَمِ ، مَرْضَاةً لِلرَّبِّ » .

#### ٤ • ١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَوُّكِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ لِلتَّهَجُّدِ

[ 181] عرشنا أَبُو حَصِينِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّفَنَا عَبْثَةٌ - يَغْنِي ابْنَ القَاسِم - حَدُقَنَا حُصَيْنٌ . وحرشنا أَبُو فَصَيْنِ ، وحرشنا ابْنُ فَصَيْلِ ، قَالَ : حَدَّقَنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، قَالَ : قَالَ : حَدُقَنَا اجْصَيْنِ ، وحرشنا بِنُدَالَ ، حَدَّقَنَا ابْنُ فَصَيْنِ . وحرشنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ الْمَحْزُومِيْ ، ابْنُ أَبِي عَدِينٌ ، عَنْ شُعْنِ . وحرشنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ الْمَحْزُومِيْ ، حَدَّقَنَا سُمْعَانُ ، عَنْ مُصَيْنِ ، وحرشنا أَبِد ومُوسَى ، حَدُقَنَا سُمْعَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وحَدُسُنا أَبِد ومُوسَى ، حَدُقَنَا عَمْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدُقَنَا سُمْعَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وحَصْيَن ، وَالأَعْمَشُ (\*) .

وحر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ (٣) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَحُصَيْنٍ ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل. والمثبت من «الإتحاف».

٥ [١٤٥] [الإتحاف: خز ٢١٩٤٢] [التحفة: س ١٦٢٧١].

٥ [١٤٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤١٥٧] [التحفة: خ م دس ق ٣٣٣٦]، وسيأتي برقم: (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (والأعمش؛ ليس في (الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».



كُلُهُمْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلنَّهُجُدِ، يَشُوصُ ('' فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ. لَمْ يَقُلُ أَبُومُوسَىٰ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : للنَّهَجُد.

#### ٥٠٥ - بَابُ فَضْلِ السَّوَاكِ وَتَضْعِيفِ فَصْلِ الصَّلَاقِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا ؛ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ

ه [١٤٧] عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَعْدِ ('') ، حَدُثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ ضَهَابِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ شَهَابِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ مُنَافِّةً ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى السَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى السَّلَاةِ التَّي لَا يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى السَّلَاةِ التَّي لَا يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى السَّلَاةِ التَّي لَا يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى السَّلَاةِ التَّي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى السَّلَاةِ التَّي لَا يَسْتَاكُ لَهَا مَنْهِينَ ('') ضِعْقَاه .

قَالَ إَبْرَرَ: أَنَا اسْتَنْنَيْتُ صِحَّةَ هَذَا الْحَبْرِ لأَنِّي حَائِفُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَـمْ يَسْمَعْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، وَإِنَّمَا دَلْسَهُ عَنْهُ (\*).

(١) يشوص: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو. وأصل الشوص: الغسل.
 (انظر: النهاية، مادة: شوص).

٥[١٤٧][الإتحاف: خزكم المروزي حم ٢٢٠٩٥].

(٢) في الأصل : «سعيد» وهو تصحيف. والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٣٠٨) .

(٣) كذا في الأصل، قال أبوالبقاء العكبري في «إعراب ما يشكل» (ص ١٩٨): «كذا وقع في هذه الرواية» والصواب: سبعون. والتقدير: فضل سبعين؛ لأنه خبر فضل الأول».

وقال الطبيي في «شرح للشكاة» (٣/ ٧٩٠) : «سبعين» : مفعول مطلق ، أو : ظوف ، أي : يفضل مقدار سبعين» .

وقال السيوطي في دعقود الزبرجد» (٣/ ٢٥): «قد يحذف المضاف باقيًا عمله، وإن لم يكن بدلا؛ كقوله التشخّ: «فقسل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة، أي: فضل سبعين صلاة. ويجوز أن يكون الأصل : بسبعين صلاة، فحذفت الباء ويقي عملها، وينظر: «شرح شواهد التوضيح» لابن مالك (١٥٣) ، ١٥٤).

(٤) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «قال أبو زرعة: «سمع ابن إسحاق هذا الحديث من معارية بن يجيئ الصدفي، عن الزهري، فدلسه، والصدفي ضعيف جدًّا».





#### ١٠٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ أَمْرُ تَذْبِ وَفَضِيلَةٍ لا أَمْرُ وُجُوبِ وَفَرِيضَةٍ

و [14A] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّتَنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْمِيْ ، حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ ، فَلَدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ ، فَالَ : فَلْتُهُ أَسْمَاءُ فَلْكُ ا : تَوْصُّؤُ ابْنِ عُمْرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ عَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمْ ذَاكَ؟ قالَ : حَدَّتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَادٍ حَدَّفَهَا ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَلِيهِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَادٍ حَدَّثَهَا ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَلِكُ مُنْ وَلِكَ عَلَيْهِ أَمْرِ بِالشَّواكِ لِكُلُّ صَلَاةٍ . فَكَانَ لَا يَدْعُ الْوَصُوءَ لِكُلُّ صَلَاةٍ . فَكَانَ لَا يَدْعُ الْوَصُوءَ لِكُلُّ صَلَاةٍ .

#### ١٠٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالسِّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ

إِذْ لَوْ كَانَ السَّوَاكُ فَرَضَا أَمْرِ النَّبِيُ ﷺ بِهِ أَمَّتُهُ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَّ. وَقَدْ أَعْلَمَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ آمِرَا بِهِ أَمَّتُهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ، لَوَلاَ أَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ. فَدَلْ هَذَا الْقُوْلُ مِنْهُ ﷺ أَنَّ أَمْرَهُ بِالسَّوَاكِ أَمْرُ فَفِسِلَةٍ. وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ مَنْ يَخِفُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، دُونَ مَنْ يَسُشُقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

ه [١٤٩] *صرثنا* عَلِيُّ بْنُ خَشْرِم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ غَيْنِتَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ – وَهُـ وَعَبْدُ اللَّهِ بْـنُ ذَكُوانَ ، عَنِ الْأَعْزِج ، عَنْ أَبِي هُرْنِيرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ .

وعرشنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدُّقَنَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ عَيْبَنَةَ - بِهَذَا الْإِسْسَادِ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: الْـوَلَا أَنْ أَشْـقُ (``عَلَى أَمْتِسِ لأَمْرُهُمْ يَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسَّوَاكِ عِنْدَكُلُ صَلَاقٍه.

- ه [۱۶۸] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ٧٠ ٧٠] [التحقة: د ٧٤٤٥]، وتقدم برقم: (١٥). \$ [٢١/ ب].
- . ١٩٩] [الإنحاف: مي خزطع حب حم ط شرعه ١٩١٥] [التحفة: ت ق ١٢٩٨٨- س ١٢٩٨٧ س ق ١٢٩٨٧- م د س ق ١٣١٧ - خ (س) ١٣٨٧- س ١٤٢٤ - س ١٤٣٠ - س ١٤٠٠١)، وسيأي برقم: (١٠٠٠).
  - (١) أشق : أثقل عليهم ، من المشقة ، وهي : الشدة . (انظر : النهاية ، مادة : شقق) .



لَمْ يُؤَكِّدِ الْمَخْزُومِيُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ.

ه [١٥٠] صرشنا عَلِي بْنُ مَعْبَدِ ، حَـدَّثَنَا رَوْحُ بِـنُ عُبَـادَةَ ، حَـدَّثَنَا مَالِكٌ ، [عَـنِ] (١٠ إبـنِ شِهَابِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَـوْلَا أَنْ أَشْقُ عَلَىٰ أُمْتِي ، لأَمْرَقُهُمْ بِالشَّوَاكِ مَعَ كُلُّ وُضُوءٍ» .

لَمَالَهُمَرِ : هَذَا الْخَبَرُ فِي الْمُوَطَّاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَوَلاَ أَنْ يَشُقٌ <sup>(٢)</sup> عَلَىٰ أُمْتِهِ ، لأَمَرَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ<sup>(٣)</sup> كُلُّ وُصُوءٍ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ كَرِوَايَةِ رَوْحٍ .

#### ١٠٨ - بَابُ صِفَةِ اسْتِنَانِ (٤) النَّبِيِّ ﷺ

ه [١٥١] صرِّمُنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، صَنْ ضَيلاَنَ بْسِنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ يَسْشَقُ وَطَرِفُ السَّوَاكُ عَلَمْ لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : عَاْ عَاْ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ

#### ١٠٩ - بَابُ إِيْبَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

٥ [١٥٢] حرثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِيقِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْسُنُ

ه [ ۱۰۰ ] [الاِتّحاف : خز جا طح حم ط ۱۷۹۸۸ ] [التحفة : س ۱۳۳۳ – س ق ۱۳۹۸ – خ ۱۳۹۳ – م د س ق ۱۳۷۳ – خ (س) ۱۳۸۶ – س ۱۶۲۴ – س ۱۶۲۶ – س ۱۳۰۸ – س ۱۵۰۸ ] ، وتقدم برقم : (۱۹۹۹ )

(١) ليس في الأصل . والمثبت من «الإتحاف» ، وتغليق التعليق» (٣/ ١٦٠) من طريق المصنف .

(٢) في الأصل : «أشق» . والمثبت من «الموطأ» رواية يجيى الليثي (٥٧) ، «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ١٠٧) نقلاعن المصنف .

(٣) كذا في الأصل ، وفي «الموطأ» رواية يحيى الليثي ، وغير مصدر : «مع» .

(3) في الأصل رسم هكذا: «اساب»، والمثبت كما في حديث الباب.

الاستنان: استعمال السواك ، وهو افتعال من الأسنان ،أي : يمره عليها . (انظر: النهاية ، مادة : سنن ) . و [ ١٥ ] [ الإتحاف : خز حب حم عه ١٩٧٣ ] [ التحفة : خ م دس ٩٩ ٢٣ ] .

٥ [ ١٥ ] [ الإتحاف : خزّ جا طع عه حب قط حم ١٥٧١٤ ] [التحفّة : ع ١٠٦١٣]، وسيأتي برقم : (١٥٣) ،

(٤٩٢)



19.

زَيْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّبِيعِ ، قالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «إِنِّمَا الْأَحْمَالُ بِالنَّيَةِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ مِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيًا يُصِيبُهَا أَوِ الْمَرَأُو يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى صَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ،

لَمْ يَقُلْ الْأَحْمَدُ: «وَإِنَّمَا لِإمْرِيْ مَا نَوَىٰ».

٥- [٥٠] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقْفِي - قَالَ : سَمِعْتُ يَحْمَدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَالَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْئِينِ ، يَقُولُ : شَمِعْتُ عَمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ : سَمِعْتُ وَمُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ وَسُولًا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «الأَعْمَالُ بِالنَّيْعِ، وَإِنَّمَا لَإِمْرِئِ مَا تَوَىٰ (``).

#### ١١٠- بَابُ ذِكْرِ تَسْمِيَةِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْوُضُوءِ

٥ [104] و المثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْمَىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْسَنْ بِسْفْرِ بْسِ الْحَكَمِ ، قَالَا: حَدُقَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (٢ ) قَالِستٍ ، وَقَسَادَةً ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : نَظَرَ بَعْمُ شَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : «هَاهُمَنَا صَلَّهُ ، فَرَأَيْتُ النِّبِيِّ ﷺ : «هَاهُمَنَا صَلَّهُ ، فَرَأَيْتُ النِّبِيِّ ﷺ وَهَاهُنَا صَلَّهُ ، فَرَأَيْتُ النِّبِيِّ ﴿ وَصَحَابَا ، فَلَمْ يَجِدُوا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَاهُنَا صَلَّهُ ، فَرَأَيْتُ النِّبِي عَلَى الْإِنَاء اللَّذِي فِيهِ الْمَاء ، ثُمَّ قَالَ : «تَوَضَّعُو بِضْمَ [اللَّمِ اللَّمَاء ، فَرَأَيْتُ

<sup>@[</sup>YY\T].

 <sup>[</sup>٥ [١/٥١]] [الأتحاف: خزجا طبح عه حب قط حم ١٥٧١٤] [التحفة: ع ١٠٦١٢]، وتقدم برقم: (١٥٢)
 وسيأن برقم: (٤٩٢).

<sup>(</sup>١) كذا وقع هذا الحديث هنا ، وعزاه ابن حجر في «الإتحاف» لكتاب الصلاة .

<sup>0 [</sup> ۲۵ ] [الاتحاف: خز عه حب قط حم ۱۸۱۶ ] [التحفة: خ م ت س ۲۰۱ خ م ۱۹۷۰ س ۲۸۵ خ ۲۵ – ۲۰۰ خ ۲۰۰ خ ۸۰۰ خ م ۱۱۸۳ – م ۱۱۸۳ – س ۱۳۶۷ – م ۱۳۷۹ )، وتقدم برقم : (۱۳۲ ).

<sup>(</sup>۲) في الأصل : «بن»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٢٥٥/١، ٢٥٦) نقلًا عن ابن المصنف سندًا ومثنًا، ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي، ومن مصادر الحديث.



الْمَاهَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَصَّنُونَ ، حَتَّى تَوَصَّنُوا مِنْ آخِرِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَقُلْتُ لِأَنس : كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ : نَحْوَا مِنْ سَبْعِينَ .

### ١١١- بَابُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ إِذْ خَالِهِمَا الْإِنَّاءَ

ه (١٥٥ عراثنا نَصْرُ بَنُ عَلِيّ ، أَخْبَرَنَا بِـشْرِبْنُ الْمُفَصَّلِ ، حَـدَّثَنَا خَالِـــُّ الْحَـذَّاء ، عَـنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُرثِيرَة ، عَـنِ النَّبِـيُّ ﷺ ، قَـالَ : اإِذَا اسْتَنَفَظَ أَحَدُكُمْ مِـنُ مَنامِهِ ، فَلاَ يَغْدِسْ يَلَهُ فِي الْإِنَّاءِ حَنَّى يَغْسِلُهَا فَلاَكَا، فَإِنَّهُ لاَ يَذْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَلُهُ » .

**مرثنا** بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ بِهَذَا ، فَبَلَغَ وَقَالَ : مِنْ إِنَائِهِ .

#### ١١٢ - بَابُ كَرَاهَةِ مُعَارَضَةِ خَبَرِ النَّبِيِّ اللَّهُ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ

وَاللَّذِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ يَجِبُ قَبُولُهُ إِذَا عَلِمَ الْمَرَّهُ بِهِ ، وَإِنْ لَـمْ يُسُدُوكُ ذَلِكَ عَقْلُهُ وَرَأَيْهُ ، قَالَ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لَيُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَحَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَتُصُونَ لَهُمُ الْخِبَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٣٦]

و ٥٦٥ ] حرثنا أخدلُ بن عند الزخمن بن وفهب ، حدَّننا عَمْس ، أُخبَرَنِي ابْ لُ لَهِيمَة ، وَجَادِرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُ ، عَنْ غَقْيل بنِ عَالِد ، عَنِ ابنِ شِهَاب ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَلَيْد فَل مَلْ فَلْ لَلْهِ عُنِيلًا ، عَنْ أَلِيد ، قَالَ : قَالَ النَّبِي ﷺ : ﴿ إِنَّا اسْتَفَقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه ، قَلا يُلْخِل يَسَهُ فَي الْإِنَاء حَثْق يَضْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَا يَلْوِي أَيْنَ بَاتَتْ يَلُهُ - أَوْ : أَيْنَ طَاقَتْ يَسَلُه ، فَقَالَ رَجُلُ لَه : أَوْلَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْمَا؟ اقَال : فَحَصْبَهُ البُنْ عُمَر ، وقَال : أُخْدِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهَ ﷺ ، وَتُقُولُ : أَوْلَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْمًا؟!

ه [۱۵۰ ] [الأنحاف : خز حب قط حم ۱۹۰۶] [التحفة : م ۱۹۲۲ – ۱۹۳۳ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ – م د ۱۲۵۱ – ت س ق ۱۳۸۵ – م ۱۳۲۱ – م ۱۳۲۹ – خ ۱۳۸۰ – م ۱۳۸۷ – م ۱۳۸۹ – م ۱۳۸۹ – م ۱۲۵۰ ] وتقدم برقم : (۱۰۰ ) ، (۱۰۰ ) .

٥ [١٥٦] [الإتحاف: خزطح قط ٢٥٦٧] [التحفة: ق ٦٨٩٤].



مَّالُ أَبِرَرُ : ابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَ مِمَّنْ أُخْرِجُ حَدِيثَة فِي هَذَا الْكِتَابِ إِذَا تَفُرَّهُ بِرِوَايَةٍ، وَإِنَّمَا أُخْرَجُتُ هَذَا الْخَبَرُ؛ لِأَنْ جَابِرِ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُ فِي الْإِسْنَادِ.

١١٣ - بَابُ صِفَةِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِذْ خَالِهِمَا الْإِنَاءَ ، وَصِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ

ه (١٥٧) عرضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفُوانَ التَّقَفِيُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي البَنَ مَهْدِيْ، حَدَّتَنَا وَالِدَّهُ بْنُ فَدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلَّمَةَ الْهَمْدَانِيْ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ، قَلَ : حَلَّ عَلِيْ
الرَّحَبَة بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرِ، ثُمَّ قَالَ لِمُلَامِ لَهُ: التُّونِينَ (' بِطَهُورٍ، فَجَاءَهُ الْفُلَامُ بِإِنَّاءِ فِيهِ
الرَّحَبَة بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرِ، ثُمَّ قَالَ لِمُلَامِ لَهُ: التُّونِينَ (' بِطَهُورٍ، فَجَاءَهُ الْفُلَامُ بِإِنَّاءِ فِيهِ
مَا وَطُسْبُ، قَالَ عَبْدُ حَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَظُو إِلَيْهِ، فَأَخْدَ بِيَومِينِهِ الإِنَّاءَ مَا عَلَى الْفُلَمَ عَلَى يَدِو الْمُسْرَىٰ
الْمُعْمِى الْمُعْلِينَ ، فُمَّ عَسَلَ كَفْيِهِ، فَمُّ أَخْدَا الإِنَّاء عِيهِ المُعْنَى، فَأَفْرَعُ عَلَى يَدِو الْمُسْرَىٰ
الْمُعْمِى الْمُعْلِينِ الْمُنْفِى الْمُعْلَى الْمُونَى ، فَمُّ أَذْعَلَ يَدَهُ الْمُنْمَى الْإِنَّاءَ عَمْلَ مَنْ الْمُنَاء وَمُنْ مَوْلِ ، فُمْ عَسَلَ يَلَهُ
والمُسْتَقَى ، وَنَتُوبِينِو الْمُسْرَىٰ فَلَاكَ مَرَاتٍ ، ثُمْ قَسَلَ يَلَهُ الْمُنْمَى فَلِكَ مَرَاتٍ إِلَى الْمِوقَى ، فُمْ عَسَلَ يَلَهُ
الْمُنْمَى فَلَاتُ مَرَاتٍ إِلَى الْمِوقَى ، فُمْ عَسَلَ يَلَهُ الْمُنْمَى فِي الْإِنَاء عَنْى يَعْمُولُ الْمُعَلَى بَدُهُ الْمُعْلَى فِي الْمِنْعَ فَيْكُ الْمُنَاء ، فُمْ رَقْعَهُ إِيكِوهِ الْمُسْرَى فَلَا مَا عَلَى الْمُؤْنَى ، فُمْ رَقْعَهَا بِيعَا وِالْمُسْرَى ، فُمْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِينَهُ فِي الْإِنَاء ، فُمْ الْمُعْلَى الْمُنْعَى ، فَعْمَلُهَا فَالْافَعَلَى وَلَمُ عِبِعًا ، فُمْ أَدْعَلَ يَسَمُ الْمُنْمَانِ الْمُنْعَلَى الْمُؤْنَى ، فُمْ مَسَعَ رَأْسَهُ فِي الْمُنَاء ، فُمْ رَفِعَهُ إِلَيْنِهِ الْمُسْرَى ، فُمْ مَسَعَ رَأْسَهُ بِينَهُ لِلْمُعْلَى ، فُمْ أَلْفَى الْمُنَاء ، فُمْ وَسَعَ الْمُنْعَ ، فُمْ مَسَعَ رَأْسُهُ إِلَيْنَا وَالْمُولَى الْمُنَالِ الْمُنْعِلَى الْمُعْلَى الْمُنْعُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَى الْمُنْعِلَى الْمُنْعَلَى الْمُنْعَلَى الْمُؤْنَى ، فَلَامُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُلِي الْمُنْعِلَى الْمُنْعَلَى الْمُنْعَلَى الْمُنْعُلَى الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُ الْمُنْعُلَ

₽[۲۲/ب].

ه[۱۰۷۷] [الإتحاف: مي خز جا البزار حب طح قط حم عم ۱۵۶۵] [التحفة: (د) س ۱۰۳۷- د ۱۰۱۹۸- د (ت) س ۱۰۲۲۰ ت س ۱۰۲۰۵ د ۲۲۲۱ - دت س ۱۰۳۲۱ ت س ۱۰۳۲۲ ق ۱۳۳۶]، وتقدم برقم: (۱۲) وسيأني برقم: (۲۱۲) ، (۲۱۶).

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووقع في مصادر الحديث: «انتنيء بالإفواد. ينظر: «المسند» للإمام أحمد (١١٤٨)،
 «مسند البزار» ((٧٩١)، «مسند أي يعلي» (٢٣٦)، وغيرهم من طريق عبد الرحن بن مهدي.

 <sup>(</sup>٢) أكفأ: كبّ. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. والمثبت من: «المستنه» للإمام أحمد، «المنتقى» لاين الجارود (٦٧)،
 «سنن الدارقطني» (٣٦٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل. والمثبت من: «المسند» للإمام أحمد، «مسند البزار»، «مسند أبي يعلى»، وغيرهم.





بِيِنِو الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَلَدِهِ الْيُسْرَىٰ ، فَغَسَلَهَا فَلَاثَ مَرَّاتٍ بِتِلِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ أَذْحَلَ يَلَهُ الْيَمْنَىٰ ، فَمَلاَّ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ شَرِب مِنْهُ ، ثُمُّ قَالَ : هَذَا طُهُورُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ طُهُورِ نَبِىُّ اللَّهِﷺ ، فَهَذَا طُهُورُهُ .

#### ١١٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الْمَصْمَصَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْوُصُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

١٥٨٥] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْخُ ، حَلْمُنّا ابنُ إِذْرِيسَ ، حَلَّنَا ابنُ عَجْلَانَ ، عَنْ وَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِعُ ﷺ تَوَضَّا ، فَغَنِق عَرْفَة فَخْسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمْ عَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمْ عَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ يَتَعَالَ وَجْهَهُ ، ثُمْ عَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ يَتَعَالَ وَجْهَهُ ، ثُمْ عَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ يَنَهُ الْيُعْمَى ، وَعَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ وَجَلَهُ الْيُعْمَى ، وَعَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ وَطَاهِرَهُمَا ، وَأَدْحَلُ أَصْبُعَيْهِ فِيهِمَا ، وَعَرَف عَرْفَةً فَخْسَلَ رِجْلَهُ الْيُعْمَى ، وَضَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ رِجْلَهُ الْيُعْمَى ، وَضَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ رِجْلَهُ الْيُعْمَى ، وَضَرَف عَرْفَة فَخْسَلَ رِجْلَهُ الْيُعْمَى .

#### ١١٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِنْشَاقِ عِنْدَ الإِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

وَذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَبِهِ

١٥٩١ عرثنا صالح بن عند الزخمن بن عَشرو بن الحارث الحسفري وأخمد بن فأخبرنا الحسفري وأخمد بن عند الرحيم المنزقي قالاً : حَلْمَثَنَا ابن أبي مَزيم ، أخبرنا يخين بن أليوب، أخبرنا ابن الهاد (١٠ - وهُو يَزيدُ بنُ عَبْدِ اللهِ - عَنْ مُحَمَّد بن إبْرَاهِيم ، عَنْ عيسى بن طلحة ، عَنْ أبي هُرَيْرة ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، قال : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ مَنَامِهِ فَتَوْضَأً ، فَلْ الشَعْنَانُ يَنِيثُ عَلَى خَيَاشِيهِ (١٠) .

ه [۱۹۵ ][الإتحاف : مي خز طح حب كم خ حم ١٣٢٤][التحفة : خ دت س ق ٩٧٦ه- خ د (ت) س ق ٩٩٧٨ ]، وسيأي برقم : (١٦٣) ، (١٨١) .

٥ [١٥٩] [الإتحاف: خزحم ١٩٦٧٠] [التحفة: خ م س ١٤٢٨٤].

(١) في الأصل: «أبو الهادأ وهو خطأ. والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال»
 (٣٢) ١٦٩/٣٤).

(٢) الخياشيم : جمع خيشوم ، وهو : أقصى الأنف . (انظر : الصحاح ، مادة : خشم) .





## ١١٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِذَا كَانَ الْمُتَوَضِّئُ مُفْطِرًا غَيْرَ صَائِم

10.1 مرثنا الزَّفَقَرَانِيُّ وَزِيَادُ لا بَنُ يَخْيَى الْحَسَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْسُنُ حَاتِم بْسِ بَيَانِ الْمَدَانِيْنِيُّ ، وَرِزْقَ اللَّهِ بَنُ مُوسَىٰ ، وَجَمَاعَةً ، قَالُوا : حَدَّذَتَ يَخْيَىٰ بْسُنُ سُلَيْم ، حَدَّثَنَا إِسْسَمَاعِيلُ بْسُ كَثِيرِ ، حَنْ عَاصِم بْسِ لَقِسِطِ بْسِ صَبِرةً ، حَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْرِيْنِي عَنِ الْوُصُوءِ ، قَالَ : الْمَسْغِ الْوُصُوء ، وَحَلَّلِ الْأَصَابِع ، وَبِالِغْ فِي الإسْتِنْفَاق ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَابِهَ له .

#### ١١٧ - بَابُ تَخْلِيل اللَّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ

- 1011 عرشناً يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّتَنَا خَلَفُ بَنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّتَنَا إِسْرائيلُ ، عَنْ عَامِر بَنِ شَقِيقِ ، عَنْ شَقِيقِ بَنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّاناً أَنْهَ وَصَّأَ فَفَسَلَ وَجُهَهُ فَلَافًا ، وَاسْتَنْشَقَ فَلَافًا ، وَمَضْمَضَ فَلَافًا ، وَمَسَعَ بِرَأْمِهِ وَأَذْتَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَرِجْلَيْهِ فَلَافًا ، وَحَلَّلُ لِخَيْتَهُ وَأَصَابِعَ الرَجْلَيْنِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأً .
- ٥ [١٦٢] حرثنا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْ لِيَّ حَدُّثَنَا
- ا ١٠٠٥ [الإتحاف : مي خز جا حب كم الدولايي حم ١٦٤٤١ [التحفة : د ت س ق ١١١٧٢]، وسيأتي برقم : (١٧٩) .
  - מַר ייצי/ וֹן.
- ١٩١٥ ] [الإتحاف : مي خزجا طبح حب قط كم ١٩٦٧ ] [التحفة : د ٩٨١ (س) ق ٩٧٩ خ م د س ٩٧٩٤ – د ٩٧٩٩ – ت ق ٩٠٩٠ – ق ٩٨١ – د ٩٨٠ – م ٩٨٣ – د ٩٨٦ ) ، وتقدم برقم : (٣) وسيأني برقم : (١٦٢ ) ، (١٦٨ ) ، (١٧٨) .
- ٥ [١٦٢] [الأتحاف: مي خز جاطح حب نظ كم ١٣٦٧] [التحقة: ق ١٩٨١- (س) ق ٢٩٧٩ خ م دس ٩٧٤ - ٩٩٧٥- ت ق ٩٠٨٥- د ١٩٨٠ - د ٩٨٠ - و ٩٨٠ – م ٩٨٥ - د ١٩٨٤)، وتقلم برقم: (٣) ، (١٦١) وسيأن برقم: (١٦٨) ، (١٨٨).





إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْكُ عُنْمَانُ بْنَ عَفَانَ تَوْضًا فَغَسْلَ كَفَّيْهِ ثَلَانًا ، وَمَـضْمَضَ وَاسْتَنْسَقَ ، وَعَسَلَ وَجُهَه فَالاَفًا ، وَمَسَحَ بِأَذْنَيْهِ ('' ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلاقا فَلَافًا ، وَحَلَّلُ أَصَابِعُهُ ، وَحَلَّلُ لِحْيَتُهُ حِينً عَسَلَ وَجُهَهَ فَلافًا ، وقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقَعَلُ عَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعْلُتُ .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : وَذَكَرَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَهُ .

قَالَ أَبِهِ : عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ هَذَا هُوَ : ابْنُ جَمْرَةً (٢) الْأَسَلِيُّ ، وَشَقِيقُ بْـنُ سَـلَمَةُ هُــوَ : أَبُووَائِل .

#### ١١٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَكَّ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ

<sup>(</sup>۱) قوله : «ثلاثًا ومسح بأذنيه وقع في الأصل : «ثلاث أو مسح بأذنيه . والمثبت من «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (۳۳۸/۱) نقلًا عن الصنف . ووقع في «المنتقى» لابن الجارود (۷۱) من طريق شيخ المصنف، وغالب مصادر الحديث : «ومسح رأسه وأذنيه» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، و«الإتحاف»: «حمرة» بالحاء والزاي، وهو خطأ. والمثبت من: «الإكبال» لابن ماكولا (٥٠٦/٢)، و«تهذيب الكبال» (٤١/١٤).

ه [۱۳7] [الإتحاف: خز طح حب حم ۱۵۰۱] [التحفة: د ۱۰۹۵- ۱۰۹۱ - (۱۰۹۸ - (د) س ۱۰۰۷ - د (ت) س ۱۰۲۳ - ت س ۱۰۲۰ - ق ۱۰۲۰ - د ۱۰۲۲ - دت س ۱۰۳۱ - ق ۱۰۳۲ - د (س) ۱۰۲۱ ] و وتقدم برقم : ((۱۸۵ ) وسیاتی برقم : ((۱۸۱ ) .





# ١١٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ حَمْلِ الْمَاءِ لِمَسْح الرَّأْسِ غَيْرِ فَضْلِ بَلَلِ الْيَدَيْنِ

الدورة المنظمة الم

# ١٢٠ - بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا لِيَكُونَ أَوْعَبُ لِمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ

وَصِفَةِ الْمَسْحِ وَالْبَدْءِ بِمُقَدِّمِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْمُؤَخِّرِ فِي الْمَسْحِ

١٥٠٥ عرثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافع ، حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَفْرِو بْنِ يَخْيَن ، عَنْ عَبْرِو بْنِ يَخْيَن ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَشَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، وَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَفْبَرَ ، بَدَأَ إِمْمَةً مَرَّا بِهِمَا إِلَى قَفَاه ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَثْن رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ بِينَا فَهُ أَنْ فُمْ رَدَّهُمَا حَثْن رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ بِينَا فَهُ أَنْ فَهُ وَكُمْمَا حَثْن رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ بِينَا فِينَا اللَّه اللَّه عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ اللَّه بَنْ أَنْ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَاعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُولُولُ الْمُنْلِقُلْمُ الْمُنْفَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>.</sup> ۱۶۵] [الاتحاف : مي خز ط ش جا عه حب قط حم طح ۲۷۵] [التحفة : م د ت ۳۰۷۰–ع ۳۰۸]. وسيأني برقم : (۱۲۵) ، (۱۲۱) ، (۱۲۷) ، (۱۸۷) ، (۱۸۷) ، (۱۸۷)

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (عن)، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: (مسند أبي عوانة) (٦٨٠) من طريق أحمد بن عبد الرحمن، به .

۵[۲۳/ب].

<sup>(</sup>٢) أنقاهما: نظفهما. (انظر: الصحاح، مادة: نقا).

ه (۱۳۶۵ [الإتحاف : خز طح ۱۳۷۷] [التحفة : م د ت ٬۵۳۰۰ ع ٬۵۳۰۸]، وتقدم برقم : (۱۹۶) وسيأتي برقم : (۱۶۲) ، (۱۲۷) ، (۱۸۰) ، (۱۸۲) .





ه [١٦٦] عرشنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِي ، حَلْثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ يَحْنَى الْمَازِيقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ تَوضَّأُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَبَدَأَ بِالْمُقَدَّم ، ثُمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ .

#### ١٢١ - بَابُ ذِكْرِ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسْعَ عَلَى الرَّأْسِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا يَبْقَىٰ مِنْ بَلَلِ الْمَاءِ عَلَى الْيَدَيْنِ لَا بِنَفْسِ الْمَاءِ كَمَا يَكُونُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ

لَمَا إَبِكِر : خَبْرُ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ : ثُمَّ أَدْخَلَ بَـلَةَ الْيُمْنَـٰىٰ فِـي الْإِنَـَاءِ حَتَّـىٰ غَمَرَهَـا الْمَاهُ ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَادِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ مَسَحَ وَأُسَهُ بِيَنَذِيدِ كِلْتَيْهِمَا أَوْ جَمِيعًا .

# ١٢٢ - بَابُ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ

اه [107] **عرائ**نا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَلَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : سَأَلْتُ عَالِكُمَّا عِنِ الرَّجُلِ يَهْسَحُ (١١ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ فِي وُضُويِهِ ، أَيْجُرِثُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : حَلَّتَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِيقِ، قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي وَضُويِهِ مِنْ تَاصِيتِهِ إِلَى قَفَاه ، هُمْ رَدَّ يَلَيْهِ إِلَى نَاصِيتِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلْهُ .

# ١٢٣ - بَابُ مَسْحِ بَاطِنِ الْأُذُنَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا

مَّالَ أَبِكِ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَشَّانَ ، وَحَبَرَ الْدِنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْحِ الْأَذُتُ يْن ظَاهِرِهِمَا وَيَاطِيْهِمَا .

- ( ١٦٦ ] [الإتحاف : مبي خز ط ش جا عه حب قط حم طح ١٣٦٥] [التحفة : م دت ٥٣٠٧ ٥٣٠٥]. وتقدم برقم : (١٦٤) ، (١٦٥) وسيأتي برقم : (١٦٢) ، (١٨٦) ، (١٨٨).
- ه (۱۲۷] [الإنحاف: خز طح ۱۳۲۷] [التحفّه: م دت ۴۳۰ه –ع ۴۳۰ه]، وتقدم برقم: (۱۲۵) ، (۱۲۵) ، (۲۱7) وسيأني برقم: (۱۸۲) ، (۱۸۳).
- (١) في الأصل : «مسح» . والمثبت من : «الإتحاف» ، ففتح الباري» (٢٩٠/١) ، «عمدة القاري» (٦٨/٣) من طريق المصنف .





# ١٧٤ - بَابُ ذِكْرِ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَمْبَيْنِ اللَّذَيْنِ أُمِرَ الْمُقَوَضَّىُ بِغَسْلِ الرَّجْلَيْنِ إِلَيْهِمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِقَانِ فِي جَائِيمِ الْقَلَمَ

لَا الْعَظْمُ الصَّغِيرُ النَّاتِيُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَلَمِ ، عَلَىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَتَحَذَّلُتُ مِمَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَلَا لَنَهُ الْعَرْبِ .

1703] عراثنا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الطَّدَفِيُّ، حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْسِرٍ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا يَوْمَا بِوَضُوءٍ (``، فَلَكَرُ الْحَدِيثَ فِي صِفَةٍ وْضُوءِ النِّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَـهُ الْمُثْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَالْيُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ٥.

قَالَ إَبِرَ : فِي هَذَا الْخَبْرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِثَانِ فِي جَانِيَي الْقَدَمِ ، إذْ لَوْ كَانَ الْعَظْمُ النَّاتِيُّ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدَمِ ، لَكَانَ لِلرَّجْلِ الْيُمْنَىٰ كَعْبُ وَاحِدٌ لا كَمْبَان .

1941 عرشنا أبوعمتار، حَدَّتَنا الفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ يَزِيدَ (١٠) بْنِ زِيَاهِ - هُـوَ:
ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيّ، قَالَ: وَأَلِيثُ وَسُولَ اللّهِ
ﷺ مَوْفِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَعَلَيْهِ خَدْرًا، وَهُوَ يَقُولُ: " يَا أَيُهَا النَّاسُ، قُولُوا:
لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ تُفْلِحُوا، وَوَجَلٌ يَتْبَعُهُ يَزْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَى كَفَيْيَهِ وَطُوقَوِيْنِهِ، وَهُـوَ
يَقُولُ: يَا أَبُهُمَ النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا غُلامَ يَنِي

<sup>10/10] [</sup>الإتحاف: مي خز جا طح حب حم عم عه ١٣٦٤] [التحفة: (س) ق ٩٩٧٢ خ م د س ٩٧٩٤ - د ٩٧٩٩ - د ٩٨١٠ - ق ٩٨١١ - د ٩٨٢٠ - د (٩٨٤)، وتقدم برقم: (١٦١) ، (١٦٢) وسيأني برقم: ((١٧٨).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «وضوءا». والمثبت مما سبق برقم: (٣) بنفس الإسناد، ومن «مسند أبي عوانة» (١٥٢)،
 «سنن الدراقطني» (٢٧١) من طريق يونس بن عبد الأعلى.

<sup>.[1/</sup>٢٤]û

٥ [١٦٩] [الإتحاف: خز حب قط كم ٦٦١٢] [التحفة: س ٩٨٨] - س ٤٩٨٩ - ق ٤٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد». والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكيال» (٣٢/ ١٣٠).

199

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَبْعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَـذَا عَبْـدُ الْحُزَّىٰ أَبُو لَهَبِ.

مَّل إَبِرَد : وَفِي هَذَا الْخَبِرِ وَلَالةٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْكَعْبَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِيُّ فِي جَانِيَيِ الْقَدَم ، إِذِ الرَّفِيَةُ إِذَا جَاءَتْ مِنْ وَرَاءِ الْمَاشِي لَا تَكَادُ تُصِيبُ الْقَدَمَ ، إِذِ السَّاقُ مَانِعُ أَنْ تُصِيبَ الرَّفِيَةُ ظَهُرَ الْقَدَم .

٥-(١٧٠] صرثنا سَلْم بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْجَدَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانُ بْنَ بَشِيرٍ.

وصرثنا هازونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّة ، عَـنْ زَكْرِيَّا ، عَـنْ أَبِي الْفَاسِمِ الْجَدَلِيْ ، قَالَ : سَعِفْ النُّعْمَانُ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولَ : أَفْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَوْيَمُوا صُفُوفَكُمْ - فَلَافًا - وَاللَّهِ لَنُقِيمُنْ صَغُوفَكُمْ أَوْ لَيْحَالِفُنْ اللَّهُ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ، قَالَ : فَوَالْيَثُ الرَّجُلُ يُلْـزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ، وَرُكْبَتُهُ بِوْكُبَةِ صَاحِبِهِ ، وَمُنْكِبَهُ [يَمْنَكِبِهِ](`` . هَذَا لَفُظْ حَلِيثِ وَكِيعٍ .

مَّ*لْ اَبْكِر* : أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا هُوَ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ ، رَوَىٰ عَنْهُ زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، وَأَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً ، وَعَطَاءُ بْـنُ الـسَّائِبِ ، عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيْنِيَّ .

وَفِي هَذَا الْحَبَرِ مَا نَفَى الشَّكَ وَالاِرْتِيَاتِ أَنَّ الْكَعْبَ هُـوَ الْعَظْمُ النَّاتِحُ الَّـذِي فِي جَانِبِ الْفَدَمِ ، الذِّي يُمْكِنُ الْقَادِمُ فِي الصَّلَوَاتِ أَنْ يُلْزِقَهُ بِكَعْبِ مَنْ هُوَ قَايُمْ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ عِنْدَ مَنْ رُكِّ فِيهِ الْعَقْلُ أَنْ المُصَلِّدَ إِذَا قَامُوا فِي الصَّفْ،

٥٠٧] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٧٠٨٤] [التحفة: م د ت س ق ١١٦٢٠ - د ١١٦١٦ - خ م ١١٦١٩].

 (١) ليس في الأصل. والمنبت من «السنن الكبرين) للبيهقي (٣٥٨) من طريق المصنف عن سلم، وهو الطريق الذي أورد المصنف لفظه، ووقع في «الإحسان» (٢١٧٥) من طريق المصنف عن هارون بن إسحاق: \* ومنكبه بمنكب صاحبه».





لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلْزَاقَ ظَهْرِ قَلَمِهِ بِظَهْرِ قَدِمِ غَيْرِهِ ، وَهَذَا غَيْرُ مُمْكِنِ ، وَمَا كَانَ غَيْـرَ مُمْكِن لَمْ يَتَوَهَّمْ عَاقِلٌ كَوْنَهُ .

#### ١٢٥ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ غَسْلِ الْعَقِبَيْنِ (١) فِي الْوُضُوءِ

وَالدُّلِيل عَلَىٰ أَنَّ الْفَرْضَ غَـسْلُ الْقَـدَمَيْنِ ، لَا مَـسْحُهُمَا ، إِذَا كَانَتَـا بِـادِيَتَيْنِ غَيْـرَ مُغَطِّيتَيْنِ بِٱلْحُفِّ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْحُفِّ ، لَا عَلَىٰ مَا اللهِ وَعَمَتِ الرَّوَافِضُ أَنَّ الْفَرض مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ لَا غَسْلُهُمَا ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمَاسِحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، لَمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ لِتَارِكِ فَضِيلَةٍ : وَيْلُ لَهُ . وَقَالَ ﷺ : وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، إِذَا تَـرَكَ الْمُتَوْضُمئ غَسْلَ عَقِبَيْهِ .

- ٥[١٧١] *حرثنا* يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْن يسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : رَجَعْنَا (٢) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَاء بِالطَّرِيقِ ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّعُوا وَهُم عُجَّالٌ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْفَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ ، لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : "وَيْسُلّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ .
- ٥ [١٧٢] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ . وحرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِلَيْهِمَا (٢٠) ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ وَيُلِّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » .
- (١) العقبان: مثنى العقب، وهو: عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة : عقب) .
  - ۵[۷۲/س].
  - ٥ [ ١٧١ ] [ الإتحاف : مي خز طح حم عه حب ١٢٠٨٦ ] [ التحفة : م دس ق ١٩٩٦] ، وسيأتي برقم : (١٧٧ ) .
- (٢) في الأصل: «ورجعنا» . والمثبت بدون الواو من «صحيح مسلم» (٢٣٢) ، وغيره من طريق جرير ، به . ٥ [١٧٧] [الإتحاف: خز ١٨١٠] [التحفة: م ١٢٦٠٢ - ت ١٢٧١٧ - خ م س ١٤٣٨١ - م ١٤٣٧١ -
- (٣) كذا في الأصل بالياء هنا، وفي غير موضع من الكتاب، قال النووي في «شرح مسلم» (١/ ٤٢): «هو مما يستشكل من جهة العربية، وحقه أن يقال: كلاهما بالألف، ولكن استعاله بالياء صحيح. اهـ. ونكتفي بالتنبيه في هذا الموضع .





# ١٢٦ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ غَسْلِ بُطُونِ الْأَقْدَامِ فِي الْوُصُوءِ

وَفِيهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَلَمَيْنِ فَيْرُ مُؤَدِّي لِلْفَرْضِ ، لَا كَمَا زَعَمَتِ الرَّوَافِشُ أَنَّ الْفُرْضَ مَسْحُ ظُهُورِهِمَا ، لَا غَسُلُ جَمِيعِ الْفَلَمَيْنِ .

ه [١٧٣] مرشا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ حَدَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بْكَيْدٍ، حَدَّنَنِي اللَّيْنُ، عَنْ حَيْوَةً - وَهُوَ الْبُنْ شُرِيْحٍ - عَنْ عُقْبَةً بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبِيْدِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَقِلْ لِلْأَعْقَابِ وَيُطُونِ الْأَقْلَامِ مِنَ النَّالِه،

#### ١٧٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْقَلَمَيْنِ غَيْرُ جَائِزِ لَا كَمَا زَحْمَتِ الرَّوَافِضُ وَالْخَوَارِجُ

1941 عراثنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرْجِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْـبِ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرْ بْنُ حَازِمِ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْـنُ مَالِـكِ ، قَـالَ : جَـاءَ وَجُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ قَدْ تَوْصَلًا ، وَتَرَكُ عَلَى ظَهْرٍ قَدَيهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظَّفْرِ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ ﷺ : «ازجِع فَأَخْسِنُ وَصُوءَكَ » .

٥ [١٧٥] صرثنا<sup>(١١)</sup> أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، بِمِثْلِهِ .

١٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبِيَانِ أَنَّ اللهَ عَلَيْهَا أَمْرَ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْحَدَيْنِ ﴾ الله: ٦] لا بِمَسْجِهِمَا عَلَى مَا زَعَمَتِ الزّوافِضُ وَالْحَوَارِجُ

وَاللَّالِيلِ عَلَىٰ صِحْةِ تَأْوِيلِ الْمُطَلِّيقِ تَجَالَتُهُ أَنَّ مَعْنَى الآيَةِ عَلَى النَّفُدِيمِ وَالنَّلُّخِيرِ، عَلَىٰ مَعْنَى : اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ۞ ، فَضَدَّمْ وَكُرْ

٥ [١٧٣] [الإتحاف: خزطح قط كم حم ٦٩٩٩].

٥ [ ١٧٤] [ الإتحاف : خز قط عه حم ١٤٧٢ ] [ التحفة : دق ١١٤٨ ] .

٥[ ١٧٥] [ الإتحاف: خز قط عه حم ١٧٤٧] [ التحفة: دق ١١٤٨].
 (١) في الإتحاف: ﴿ وحدثناهِ ﴾.

(۱) ي الرِحات . دوحد

.[1/Yo]û





الْمُشْعِ عَلَىٰ ذِكْرِ الرِّجْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعُـرُوَةُ بْـنُ الزُّبَيْرِ : ﴿ وَأَرْجُلَتُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [الماند: ٦] ، قَالُوا : رَجَعَ الأَمْرُ إِلَى الْفُشْلِ .

1010 عرشنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّنَا عِكْرِ مَهُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّنَا عَكْرِ مَهُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّنَا عَكْرِ مَهُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّنَا النَّبِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو أَمَامَة : خَدُّنَا النَّبِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو أَمَامَة : خَدُّنَا اللَّهِ ، وَقَالَ : هُمَّ يَفْسِلُ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْرِنِني عَنِ الْوُضُوء ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : هُمَّ يَفْسِلُ وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْرِنِني عَنِ الْوُضُوء ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : هُمَّ يَفْسِلُ فَمَنيه إِلَى الْكَفْبَيْنِ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمْنِه مِنْ أَطْرَافِ أَصَامِهِ مَعَ الْمَعْدِ . اللَّهُ ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمْنِه مِنْ أَطْرَافِ أَصَامِهِ مَعَ الْمَاء ، اللَّهُ ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمْنِه مِنْ أَطْرَافِ أَصَامِهِ مَعَ الْمَاء ، وَالْوَصُوء ، فَذَكُور الْحَدِيثَ فِي الْوَصُوء ، وَقَالَ : هُمْ اللَّهُ ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمْنِه مِنْ أَطْرَافِ أَمَامُ اللَّه ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمْنِه مِنْ أَلْوَالًا اللهُ ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمْهُ اللهُ ، إلَّا عَرَالْحَدُونِ عَلَى الْمُعْرَافِ أَمْوالَالُهُ ، إلَّا حَرَجَتْ حَطَانِا قَدَمُ اللّهُ ، إلَّا حَرَامُ اللّهُ ، إلَهُ اللّهُ ، إلَّا عَرَامُ اللّهُ ، إلَّا عَرَامُ اللّهُ ، إلَّا عَرْمَانِهُ إلَى الْعُلْمَالِهُ اللّهُ ، إلَّهُ اللّهُ ، إلَّا عَرْمُ اللّه ، الْمَاء اللّه ، إلَّا عَرْمُ اللّهُ ، إلَّا عَرْمَانِيلُونُ اللّهُ ، إلَّا عَرْمُ اللّهُ ، إلَّا عَرْمُ اللّهُ ، إلَّا عَرْمَالُونُ اللّهُ ، إلَيْ اللّهُ ، إلَا عَرْمُ اللّهُ ، إلَيْنَا اللهُ ، إلَيْنَا مُنْ اللّهُ اللّهُ ، إلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَاهُ اللّهُ ا

#### ١٢٩ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرَّجْلَيْنِ وَتَرْكِ غَسْلِهِمَا فِي الْوُضُوءِ

وَاللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ النَّارِكَ لِغَسْلِهِمَا مُسْتَوْجِبٌ لِلْعِقَابِ بِالنَّارِ، إِلَّا أَنْ يَغْفُوا اللَّهِ وَيَضْفَحَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِقَابِهِ .

العالم عرشنا الحسن بن مُحمد ، حدثتا عفّان بن مسليم ، وسعيد بن منضور ، قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يُوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عفرو ، قال : تخلف عنّا رسول الله بن عفرو ، تال : تخلف عنّا رسول الله بهي بفي سفر سافزناه ، فأذركنا وقد وجفتنا الشادة صلاة الخصر ، وتخلف وتنحن تتوضل أ فجعلنا ثمسح أرجلنا ، فتادي بأغلى صويه مرتين أو فلاف : «ويلل للغفاب بن الناو» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ.

<sup>0[</sup>٧٧] [الإتحاف: خزعه طح قط كم ١٠٧٦] [التحفة: من ١٠٧٦-م ١٠٧٥-ق ١٠٧٦]. (١) في الأصل: «ياة وهو تصحيف. والمثبت من «الإتحاف».

ه [۱۷۷] [الاتحاف: خز طع حم عه خ م ۱۳۱۱۲] [التحفة: م د س ق ۸۹۳۱ – خ م س ۱۸۹۵]، ونقدم برقم: (۱۷۱).





#### ١٣٠ - بَابُ غَسْلِ أَنَامِلِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

وَفِيهِ مَا دَلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَرْضَ غَسْلُهُمَا لَا مَسْحُهُمَا

ه [۱۷۸] مرشنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاهِرِ، حَدُّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَة الأَسْدِيُّ، عَنْ شَقِيقِ وَهُـوَ ابْنُ سَلَمَة أَبُـو وَابْلِ، قَالَ : وَأَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّا فَلَافَا ثَلَافًا، وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْتَيُهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِئَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَلاقًا ثَلَافًا، وَغَسَلَ أَنَامِلُهُ، وَخَلَّلَ لِخَيْتُهُ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ، وَقَالَ : وَأَلِثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

## ١٣١ - بَابُ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

لَّ إِلَهُ مِكَ اللَّهُ وَكُوْنَا خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْفَدَمَيْنِ فَلَاثًا .

و [١٧٩] مرشنا الحسن بن من مُحمّد، وأبر الحقطاب زِيادُ بن يَحْيَى الحَسَانِيْ، وَإِسْحَاقَ بْنُ حَاتِم بْنِ بَنِ بَنَانِ الْمَدَانِيْ، وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ، فَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم، حَدَّتَنِي إِلَى السَمَاعِيلُ بْنُ سُلَيْم، حَدَّتَنِي إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَاعِلَى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِعِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْمُعْمَاعِ ع

ه [۱۷۸] [[الإنحاف: مي خزجاطح حب قط کم ۱۳۳۷] [التحفة: د ۹۸۱-م ۹۸۷۷- (س) ق ۹۷۹۹-خ م د س ۱۹۷۴ ـ د ۱۹۷۹ ـ ت ۹۸۹۱ ـ تن ۹۸۱۹ ـ و ۹۸۲۰ ـ ق ۹۸۲۱ ـ و ۹۸۲۹ م ۹۸۳۰ ـ (۹۸۴۷ و ۹۸۲۵ وتقدم برقم: (۳) ، (۱۲۱) ، (۱۲۲) ، (۱۲۸) .

<sup>(</sup>١٩٧٩] [الإتحاف: مي خز جا حب كم الدولاي حم ١٦٤٤١] [التحفة: دت س ق ١١١٧٢]، وتقدم برقم: (١٦٠).







#### ١٣٢ - بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

لَّ اللَّهِ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيُ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي صِفَةِ وُصُوءِ النَّبِيُ ﷺ فَلَاثًا فَلَاثًا .

#### ١٣٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن

10.10 عرثنا مُحَدَّدُ بن إبزاهِيم بن كثير المُصوديُ بِالفُسْطَاطِ ، حَدَّفَنَا سُرنِعُ (١٠ بَنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّفَنَا السُرنِعُ (١٠ بَنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّفَنَا فَلَيْعٌ . وحرثنا أَحْمَدُ بنُ الأَنْعَرِ وَكَنَبُثُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدُّفَنَا فِيونُسُ بِسُنُ مُحَمَّدٍ ، حَدُّفَنَا فَلَيْعٌ وَهُوَ ابنُ سَلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْرِو بْنِ حَزْم ، عَنْ عَبْادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيعُ ﷺ تَوَصَّماً مَرتَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِعَ ﷺ تَوصَّماً مَرتَئِينٍ . مَوْنَيْنِ .

#### ١٣٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

وَالدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَاسِلَ أَعْضَاء الْوَضُوء مَرَّةَ مَرَّةً مَوْدَى لِفَـرْضِ الْوَضُوء ؛ إِذْ غَاسِلُ أَعْضَاء الْوضُوء مَرَّةَ مَرَّةَ وَاقِعٌ عَلَيْهِ اسْمَ غَاسِلِ ، واللَّه ﷺ أَمَر بِغَسْلِ أَعْضَاء الْوضُوء بِلَا ذِكْرِ تَوْقِيتٍ ، وَفِي وُصُوء النَّبِي ﷺ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ مَرَتَيْنِ ، وَفَلَافًا ، وَغَسْلِه بَعْضَ أَعْضَاء الْوَصُوء شَفْعًا ، وَبَعْضَه وِتُوا - دَلالةٌ عَلَىٰ أَنْ هَذَا كُلَّهُ مُبَاعٍ ، وَأَنْ كُلُ مَنْ فَعَلَ فِي الْوضُوء مَا فَعَلَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي بَعْصِ الأَوْقَاتِ مُوْدِي لِغُرْصِ الْوصُوء ؛ لِأَنْ هَلَا مِن اخْتِلافِ الْمُبَاح ، لَا مِنَ الإخْتِلافِ الذِي بَعْضُهُ مُبَاعٍ وَبَعْضُهُ مَخْطُورٌ .

٥ [١٨١] **حارثنا** نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْـنِ أَسْـلَمَ ، عَـنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوْضًا مَرَّةَ مَرَّةً .

٥ [١٨٠] [الإتحاف: خزجا قط حم ٧١٤٧] [التحفة: خ ٥٣٠٤]، وسيأتي برقم: (١٨٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريح» وهو تصحيف. والمثبت من: «الإتحاف»، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢٧٢).

٥ [ ٨١٨ ] [الإتحاف : مي خز طح حب كم خ حم ٤ ٨٣٣] [التحفة : خ د ت س ق ٩٧٦ ٥ - خ د (ت) س ق ٩٧٨ ] ، وتقدم برقم : (١٥٨) ، (١٦٣) .





# ١٣٥ - بَابُ إِبَاحَةِ غَسْلِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ شَفْعًا وَبَعْضِهِ وِتْرًا

- ٥ [١٨٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ مَـرَّتَيْنِ ، وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْن ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَأُرَاهُ قَالَ : وَاسْتَنْتَر .
- ٥ [١٨٣] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّفَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ بْن عَاصِم ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَنِ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُريَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ خَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ١٠ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرِّتَيْن مَرَّتَيْن إِلَى الْمِرْفَقَيْن ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْـهُ ، ثُـمَّ

قَالَ مَالِكٌ : هَذَا أَعَمُّ الْمَسْحِ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ .

# ١٣٦ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي غَسْل أَعْضَاءِ الْوُصُوءِ أَكْفَرَ مِنْ ثَلَاثِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فَاعِلَهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ أَوْ مُتَعَدِّي ظَالِمٌ.

٥ [١٨٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَرَقِيُّ ، حَدَّثْنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ

- ٥ [١٨٢] [الإتحاف: مي خز ط ش جاعه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: خ ٥٣٠٤ م د ت ٥٣٠٧ ع ٥٣٠٨]، وتقدم برقم : (١٦٤) ، (١٦٥) ، (١٦٦) ، (١٦٧) ، (١٨٠) وسيأتي برقم : (١٨٣) .
- ٥ [١٨٣] [الإتحاف: مي خز ط ش جا عه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: م د ت ٥٣٠٧ ع ٥٣٠٨]،
  - وتقدم برقم : (۱٦٤) ، (١٦٥) ، (٢٦١) ، (١٦٧) ، (١٨٠) ، (١٨٨). .[1/Y7]¢
- (١) كذا في الأصل بإثبات الباء في أوله ، وكذا وقع في «الموطأ» رواية أبي مصعب (٤٣) ، «الرسالة» للشافعي (ص ١٦٣)، ﴿الإحسانِ (١٠٧٩).
  - ٥ [ ١٨٤] [ الإتحاف : خز ت جاطح حم ابن الأعرابي الكتاني الطبراني ١١٧٠٢] [ التحفة : دس ق ٨٨٠٩] .

عَلَىٰ الْحَرَامُ الْحَرامُ الْحَرامُ الْحَرامُ الْحَرامُ الْحَرَامُ الْحَرَم

مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَعْزَابِيًّا أَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَسَأَلُهُ عَنِ الْوَصُوءِ ، فَتَوَصَّأَ رَسُولُ اللَّهِﷺ ثَلاقًا ثَلاقًا ، فَقَـالَ : "مَـنْ زَادَ فَقَـدْ أَسَـاء وظَلَمَ ، أَو اعْتَمَائِي وَظَلَمَ » .

[قَالَ أَمِرُ : لَمْ يُوصِّلْ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ الْأَشْجَعِيِّ وَيَعْلَىٰ ] (١).

# ١٣٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِسْبَاغ الْوُضُوءِ

ه ( ١٥٥ ) عرثناً أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ سَالِمٍ أَبِي جَهْضَمٍ ، حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْيُدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا خَصْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِفَلاقةِ أَشْيَاءَ : أَمْرَنَا أَنْ نُـسْبِغَ الْوَصْوءَ ، وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَلَا نُتْزِيَ ( ١ الْحُمْرَعَلَى الْخَيْلِ .

٥ [ ١٨٦٦] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّفَنَا ابْنُ عُلَيْدَ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَالِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَدْدَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَدْدَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْدُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْلُولُ الْخَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَالَ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٥ [١٨٧] صر أن أبي صَفْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ (٤) التَّقْفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ،

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [١٨٥] [الإتحاف: خز طح حم ٧٩٦٧] [التحفة: دت س ق ٥٧٩١].

<sup>(</sup>٢) ننزي: نَحْمِل الذَّكر على الأُنثىٰ للنسل . (انظر: النهاية ، مادة : نزا) .

٥ [١٨٦] [الإتحاف: خزطح حم ٧٩٦٧] [التحفة: دت س ق ٧٩١].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : (يكثر، واللياء في أوله ، والمثبت من : (الأحاديث المختارة» (١١/ ١٠٤) من طويق المصنف ،
 و دشرح سنن ابن ماجه المغلطاني (١٠/ ٣٠٨) نقلاعن المصنف ، وغيرهما .

٥ [١٨٧] [الإتحاف: خزحب حم ١٢٨٠٦].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت من مصادر ترجته ، ويؤيده ما وقع في «الإتحاف» : «محمد بن أبي صفوان -





عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَـالَ: الـصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتِيْنِ رِبًا، وَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِسْبَاعَ الْوُصُّوءِ.

#### ١٣٨ - بَابُ ذِكْرِ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا وَالزَّيَادَةِ فِي الْحَسَنَاتِ بِإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَادِهِ

١٥٨٥ عرشنا أبسو مُوسَى ، حَدَّتَنِي الصَّحَاكُ بْنِنَ مَخْلَدِ ، أَخْبِرَتَا سُفْيَانُ ، حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَخْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْدِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ اللَّهُ بِعِ الْخَطَابَ ، وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ ، وَالْوَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يُحَفَّرُ (١٠ الله بِعِ الْخَطَابَ ، وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ ، وَالْوَلْ اللَّهِ ، قَالَ اللَّه ، قَالَ : المِسْتَاعُ الْوَصُوءِ فِي الْمَكَاوِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَاقِ . . . ، مُمَّ ذَكْر الْحَدِيثَ .

قَالَ إِبْرِكَ : هَذَا الْخَبْرُ لَمْ يَرْوِو (\*\*) عَنْ سُفْيَانَ اللهُ غَبْرُ أَيِي عَاصِم، فَإِنْ كَانَ أَبُو عَاصِم قَدْ حَفِظُهُ، فَهَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ، وَهَـذَا خَبَرٌ طَوِيلٌ قَـذَ خَرَجُتُهُ فِـي أَبْـوَابِ ذَوَاتِ عَـدَدٍ، وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْمُتَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ، لا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِكُرٍ.

٥ [١٨٩] حرثنا أبو مُوسَىٰ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : [حَدَّثَنَا (٢٠٠ وَقَالَ أَحْمَدُ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِر ، حَدَّنَا (مُمْيُو بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل

الثقفي، ، ويحتمل أن يكون نسب إلى جده الأعلى عبدالله بن عثمان بن أبي العاص ، ينظر: «تهذيب الكيال» (٢/١ / ٨٥) .

٥ [١٨٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٢٦٧ ه] [التحفة: ق ٤٠٤٦]، وسيأتي برقم: (٣٨٧).

<sup>(</sup>١) يكفر: يستر ويمحو. (انظر: المصباح المنير، مادة: كفر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم يروه» وقع في الأصل: «أتروه» والمثبت من «الإتحاف».

û[۲۲/ب].

٥ [١٨٩][التحفة: ق ٤٠٤٦].

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .



# ١٣٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالنَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ أَمْرُ اسْتِحْبَابِ لَا أَمْرُ إِيجَابِ

م [ ١٩٠] عرشنا أَبُو خَيِثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ الْحَوَانِيُّ (`` حَدَّنَنِي أَبِي ، حَدَّنَنَا زُهُمْرُهُ، حَدَّنَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْإِنَا لَمِسْتُمْ وَإِذَا تَوْصَالُهُمْ قَالِدُمُوا لِمَالِيَامِينِكُمْ، (١٠ ).

# ١٤٠ - بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنُّ الأَمْرَ بِالْبَدْءِ بِالْمَيَامِنِ فِي الْوَصُوءِ أَمْرُ اسْتِحْبَابِ وَاخْتِيَارِ لَا أَمْرُ فَرْضِ وَإِيجَابِ

(1911 عرثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَادِثِ ، حَدَّنَنَا شَعْبَهُ ، حَدَّمَنَا شَعْبَهُ ، حَدَّمَنَا شَعْبَهُ ، حَدُ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةً هِنْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُحِبُ التَّيَّا امْنَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يُحِبُ التَّيَامُنَ ، وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَتُولِي مَلَّهُ عَلَيْهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَسْمِعْتُهُ الْأَصْعَةُ وَالْحَوْلِي وَلَيْ وَلَا يَعْبُولُ : يُحِبُ التَّيَامُنَ الْأَوْلَةِ ، يَقُولُ : يُحِبُ التَّيَامُنَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَسْمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ ، يَقُولُ : يُحِبُ التَّيَامُنَ مَا اللَّهُ الْمُعْلَاعُ ، وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

٥ [ ١٩٠] [ الإتحاف: حب خز حم ١٨٠٥٥] [ التحفة: دق ١٢٣٨-ت س ١٢٣٩٩].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «الحرا»، والمثبت من الموضع التالي بوقم: (١٩٣٥)، ومصادر ترجمة أبيه. ينظر: «تهذيب الكيال» (١/١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢٠١/٢) بعد عزوه لعدد من المصادر: «لفظه في أكثر هذه الأصول: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابد وا بأيامتكم»، وفي بعضها: «بميامتكم»، وكلاهما صحيح، فالأول جمع: أيمن، والثاني جمع: ميمنة».

<sup>[</sup>١٩١] [الإتحاف : خز عه حب حم ٢٢٧٥٠] [التحفة : س ١٦٠٠٦-ع ١٧٦٥٧]، وسيأتي بوقم : (٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : "قال" ، والمثبت من : "الإتحاف" ، "الإحسان" (١٠٨٦) من طريق المصنف .

 <sup>(</sup>٤) التيامن : الابتداء في الأفعال باليد اليمنئ ، والرجل اليمنئ ، والجانب الأيمن . (انظر : النهاية ، مادة : يمن) .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» .





# ١٤١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

٥ [١٩٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِن نُنَمِيْرٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ . وحرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَيُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وَحَرَثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَادِ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى المُخْفِّينِ وَالْخِمَادِ .

٥ [١٩٣] صر أن القاسِم بن مُحَمَّدِ بن عَبَادِ بن عَبَادِ الْمُهَلِّيئ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن دَاوْدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَـالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ ، وَعَلَىٰ عِمَامَتِهِ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّيْنِ

١٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَوْقِيتٍ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ بِنَدِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ الْعَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

ه [١٩٤] ح*وثنا* يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِئُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْـنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ تَحْبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

ه [١٩٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ قَـالًا:

٥ [١٩٢] [الإتحاف: خز عه ٢٤٢٥] [التحفة: س ٢٠٣٢- س ٢٠٤٣- م ت س ق ٢٠٤٧- د ٢٠٤٩- س ٢٠٣٠]، وسيأتي برقم : (١٩٥) ، (٢٠١).

٥ [١٩٣] [الإتحاف: مي خز جاحب حم ١٥٩٠٨] [التحفة: خ س ق ١٠٧٠١ - ق ١٠٧٠١]. . [ ] /YV] 自

٥ [ ١٩٤] [ الإتحاف: طخز حم ٤٩٩٩] [ التحفة: خت س ٣٩٤٧ - خ س ٣٨٩٩].

٥ [١٩٥] [الإتحاف: خز حب ش كم ٢٤٣١] [التحفة: س ٢٠٣٠ - س ٢٠٣٢ - م ت س ق ۲۰٤۷ – د ۲۰۱۹) ، وتقدم برقم : (۱۹۲) وسيأتي برقم : (۲۰۱) .



قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَائِدَةً .

1910 عرشماً أَبُوعَمْرِو عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى الْقَرَّالُ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَوَاهِ بِنِ عَنْبِرِ السَّدُوسِيُ ، حَدُّفَنَا مُعَمِّدُ بِنُ أَبِي عَرَوبَة ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ البَّنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ رَأَكُ السَّدُوسِيُ ، حَدُّفَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرِوبَة ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ البَّنِ عُمْرَ اللَّهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عَمْرَ ، فَقَالَ مَعْمَرِ ؛ فَقَالَ عَمْرَ : كُتْا عَمْرَ ، فَقَالَ الْمُحْمِّنِ ، فَقَالَ عُمْرَ ؛ كُتْا وَنَحْنُ مَعْ فَيْنِ الْمُسْتِعِ عَلَى الْحُفْقِينِ ، فَقَالَ الْمِنْ عَمْرَ ؛ وَإِنْ جَاء وَنَحْنُ مَعْلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْشًا ، فَقَالَ البِنْ عُمْرَ : وَإِنْ جَاء مِنْ الْعَلِيطِ؟ قَالَ : نَعْمَ .

#### ١٤٣ - بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ

1947 عرشنا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَـافِع ، عَـنْ دَاوْدَ . وصرشنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْسُ فَـيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَحَـلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيِلَالُ الْأَسْوَافَ ، قَدْهَب لِحَاجِيّهِ ، قَـالَ : كُمْ خَرَجًا ، قَـالَ أَلْتُ بِلَلاكُ بِلَاكُ مِلْكُ مُلَّالُمْ وَمِلْكُ الْأَسْوَافَ : فَصَالَحُهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ لِحَاجِيّهِ ، دُمَّ تُوصًا فَعْسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَدِهِ ، وَمَسَحَ مَلَى الْخُفْيْنِ . وَمَسَحَ عَلَى الْخُفْيْنِ .

زَادَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ : ثُمَّ صَلَّىٰ .

قَالَ إَبِكِرَ : الْأَسْوَافُ حَائِطٌ بِالْمَدِينَةِ . قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ ، يَقُولُ : لَيْسَ عَنِ النَّبِيُ

٥ [١٩٦] [الإتحاف: خز قط حم ١٥٥٣٦] [التحفة: ق ١٠٥٧٠].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو جائز في اللغة.

<sup>9\90 [ [</sup>الإتحاف: خز حب ش كم ٢٤٣١] [ التحقة: س ٢٠٣٠ - س ٢٠٣٢ - م ت س ق ٢٠٤٧ - د ٢٠٤٠ - م ٣٠٠٠ . . ٢٠٤٩

TIL



#### ١٤٤ - بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَاثِدَةِ.

ه [1947] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرِيْبِ، حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَة . وحرثنا سَلْم بْنُ جُنَادَة ، حَدْثَنَا وَكِيعٌ ، كِلَاهُمَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ . وحرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَوَافِي هُ ، حَدُقَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدْثَنَا الْأَعْمَشُ . وحرثنا الصَّنْعَانِيُ ، حَدُقَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدُقَنَا شُعْبَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ ، كُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَصَّلًا وَمُسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، كُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُيلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّه ﷺ صَنَمَ مِثْلَ هَذَا .

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيُّ ، وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُونَ : وَأَيْثُ جَرِيرًا . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَة ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ، الأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ تُـرُولِ الْمَائِدَةِ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيمٍ : وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ [لأَنَّ](١) إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُرُولِ الْمَائِدَةِ .

( 1941 ] عرشنا أبوعقار الحسين بن خزين ، حَدَّتَنا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَـنْ بُكَيْدِ بِنِ عَامِر الْبَجَلِيّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ وَتَوَصَّلًا ، وَمَسَحَ عَلَـىٰ خَمْيْهِ فَعَابُوا عَلَيْهِ ، فَقَلَلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَّيْنِ . فَقِيلَ لَـهُ : ذَلِكَ خَبْلِ الْمَالِدَةِ ؟ قَالَ : إِنَّهَا كَانَ إِسْلَامِي بَعْدَ الْمَالِدَةِ .

ه [ ۱۹۸] [الإتحاف: خز جا حب قط كم عه حم ١٩٣٦] [التحفة: ت ٣٢١٣- خ م ت س ق ٣٣٣٥ - د ٣٢٤٠]، وتقدم برقم: ( ٩٤) وسيأني برقم: ( ١٩٩) .

<sup>۩[</sup>۲۷/ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من : «جامع الترمذي» (٩٤)، «سنن ابن ماجه» (٥٤٨) من طريق وكيع.

<sup>. (</sup> ٩٩٩ ] [ الرخماف: خز جاحب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [ التحفة: ت ٣٢١٣ - خ م ت س ق ٣٣٣٥ - د

٥ [٢٠٠] صرتنا أَبُو مُحَمَّدٍ فَهُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْـنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ (١) بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا .

# ١٤٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْن

٥ [٢٠١] صر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ بِلَالٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.

#### ١٤٦ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الرُّحْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلاَبِسِهَا عَلَىٰ طَهَارَةِ ، دُونَ لَابِسِهَا مُحْدِثًا غَيْرَ مُتَطَهِّر.

٥ [٢٠٢] صرَّنا أَبُو الْأَزْهَرِ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ خُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الشَّغْمِيُّ، عَنْ غُرُوّةَ بْنِ الْمُغْمِرَةِ بْنِ شَعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَمْسَحُ عَلَىٰ خُفْيَكَ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنِّي أَنْحَلُتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَ تَانِ».

٥ [٢٠٣] حرثنا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَا ، وَحُصَيْن،

- ٥[٢٠٠] [الإتحاف: خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة: خ م ت س ق ٣٢٣٥- ت ٣٢١٣- د .[ 47 .
- (١) في الأصل: احصن، وهو خطأ، والمثبت من االإتحاف، ومصادر ترجمته. ينظر: اتهذيب الكمال، . (07/V)
- ٥[٢٠١] [الإتحاف: خز كم حم ٢٠٤٧] [التحفة: س ٢٠٤٣- م ت س ق ٢٠٤٧- د ٢٠٤٩]، وتقدم برقم: (۱۹۲) ، (۱۹۵).
  - ٥ [٢٠٢] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٦٩٥١] [التحفة: خ م دس ق ١١٥١٤].
- ٥ [٢٠٣] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٦٩٥١] [التحفة: م ١١٤٨٨ د ١١٤٩٢ م دت س =

وَيُونُسُ (١) عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ : ﴿ إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيَّ وَهُمَا طَاهِرَ قَانِ ٩٠٠٠ .

٥ [٢٠٤] صر النا بُنْدَادٌ ، وَبِشُوبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبَانِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثْنَا الْمُهَاجِرُ وَهُ وَ ابْنُ مَخْلَدِ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّ صَ لِلْمُسَافِرِ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

١٤٧ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ لَا بِسَ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ غَسْلِ كِلَا الرَّجْلَيْنِ إِذَا لَبِسَ الْخُفُّ الْاَخْرَ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلِ الْأُخْرَىٰ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّيْنِ إِذَا أَخْدَثَ

إِذْ هُوَ لَا بِسٌ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ . وَالنَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا رَخْصَ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَىٰ طَهَارُةٍ . وَمَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ صِفْتَهُ ، هُوَ لَابِسٌ أَحَدَ الْخُفِّينِ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ، إِذْ هُوَ غَاسِلٌ إِحْدَىٰ الرَّجْلَيْنِ لَا كِلْتَيْهِمَا عِنْدَ لُبْسِهِ أَحَدَ

٥[٢٠٥] صِرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالاً : حَـدَّثَنَا عَبْدُ الـرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَـا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرٌ بْنِ خُبَيْشِ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ : جِنْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، يَقُولُ : «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَمِ الْعِلْمِ ، إِلَّا وَضَمَتْ لَـهُ الْمَلَائِكَـةُ أَجْنِحَتَهَا ، رِضَا بِمَا يَصْتَعُ ا . قَالَ : قَلْ جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفُّيْنِ ، قَالَ :

.[1/YA]합

<sup>=</sup> ١١٤٩٤ - م س ق ١١٤٩٥ - خ م د س ق ١١٥١٤ - س ١١٥٢١ - س ١١٥٤١]، وسيأتي برقم :

<sup>.(</sup>۱۲۱),(۱۲۱),(۲۱۰).

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: "عن حصين" فقط. ٥ [٢٠٤] [الإتحاف: خز جاطح حب قط ١٧١٣٧] [التحفة: ق ١١٦٩٢].

٥ [٢٠٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٦٥٤٦] [التحفة: ت س ق ٤٩٥٢ ق ٤٩٥٥]، وتقدم برقم : (۱۹) وسيأتي برقم : (۲۰۸).

X 118

نَعْم، كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمْرَنَا أَنْ نَمْـسَحَ عَلَى الْخُفْـيْنِ إِذَا نَحْنُ أَذْخَلْنَاهُمَا عَلَىٰ طُهُورٍ ، ثَلاقا إِذَا سَافِرَنَا ، وَلَيْلَةَ إِذَا أَفْمَنَا ، وَلَا نَخْلَعَهُمَا مِنْ عَاتِطِ وَلَا بَرُكِ، وَلَا تَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَاتِهِ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَغُولُ : اإِنْ بِالْمَغْرِبِ (' ) بَابَا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَة ، لَا يَغْلَقُ حَتَّى تَطْلُحَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِه ه .

مَّالَ أَبِكِرَ : ذَكَرْتُ لِلْمُرْزِيقِ حَبْرَ عَبْدِ الرَّزَاقِ ، فَقَالَ : حَدَّثَ بِهَذَا أَصْحَابُنَا ، فَإِنَّهُ لَـيْسَ للِشَّافِعِيُّ حُجَّةً أَقْوَىٰ مِنْ هَذَا .

#### ١٤٨ - بَابُ ذِكْرِ تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَلِلْمُسَافِرِ

[٢٠٦] عرثنا الحسن بْ نُ مُحَمَّدِ الرَّعْمَّرَانِيُّ وَيُوسُ فَ بْنُ مُوسَىٰ ، قَ الَا حَدُقَنَا أَبُو مُعَادِيةً ، حَدُّنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُجْيَمِرَةً ، حَنْ شُرَيْحٍ بْنِ مَانِهُ ، قَالَ : اثْبَ عَلِيمًا فَاسْأَلُهُ ، عَنِ الْمُشْعِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَتِ : اثْبَ عَلِيمًا فَاسْأَلُهُ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلَكُ فَيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ فَلِيمًا فَاسْأَلُهُ عَنِ الْمُشْعِ عَلَى الخُفِّيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ وَلِيمًا فَاسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْعِ عَلَى الخُفِّيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُمُ فَلَهُ عَنِ الْمُسْعِ عَلَى الخُفِيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُمُ المُقِيمُ وَالْمَا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِرَ فَلَاكًا .

#### ١٤٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ

أَنَّ الْمُسْحَ يَقُومُ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ، إِذَا كَانَ الْقَدَمَ بَادِيَا غَيْرَ مُغَطِّن بِالْخُفُ ، وَإِنَّ خَالِحَ الْخُفُ وَإِذْ كَانَ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةِ ، إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ كَانَ مُؤَدِّبًا لِلْفَرْضِ ، غَيْر عاصِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَارِكَا لِلْمَسْحِ رَغْبَةُ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيُّ ﷺ .

 <sup>(</sup>١) قوله: (إن بالغوب وقع في الأصل: وإنها أقرب ، والمثبت من غالب مصادر الحديث . ينظر: «الأحاديث المختارة» (٣٧/٨) من طريق محمد بن يحيى ، ومصنف عبد الرزاق» (٩٣٧) .

٥- ٦٠٦] الإنحاف: مي خز طح حب عه حم (١٤٣٣] [التحفة : م س ق ١٠١٢٦]، وسيأتي يوقم : (٢٠٧). ♦ [٨٨/ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بلال»، وهو خطأ، والمتبت من غالب مصادر الحديث. ينظر: «مصنف ابن أبي شبية» (١٨٧٨)، «المجتبئ» (١٣٤) من طريق أبي معاوية .



١٩٧١) عرشا أبو هاشِم زِيَادُبْنُ أَيُوب، حُلَّنَا يَحْيَن بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْـنِ حُمْيْدِبْـنِ أَبِي عَنِيثةً ، حَلْنَنَا أَبِي، عَنِ الْحَكَم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَيْمِرَة ، عَنْ شُـرَيْح بْـنِ هَـانِيع، عَنْ عَلْبِي ، قَالَ : رَخْصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي قَلَانَةِ أَيْع لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْم وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِـرِ عَنْ عَلِي ، وَيَوْم وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِـرِ يَعْنِي : فِي الْمَسْع عَلَى الْحُفَّيْنِ.

# ١٥٠ - بَاكِ ذِخْرِ الذَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُوجِبُ الْوَضُوءَ دُونَ الْجَنَاتِةِ الَّتِي تُوجِبُ الْخُسْلَ

#### ١٥١- بَابُ التَّغُلِيظِ فِي تَرْكِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْن رَغْبَةً عَن السُّنَّةِ

٢٠٩١ عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْـنَ جَغْفَـرِ، حَدَّثَنَا شُـغبَةُ، عَـنْ
 خُصَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيُ ﷺ، قَـالَ : "مَـن رَضِبَ عَـنْ
 منتَّتِي فَلْيَسَ مِنْيِ».

<sup>(</sup>٧٠٧] [الإتحاف: مي خز طح حب عه حم ١٤٣٣١] [التحقة: م س ق ١٠١٢٦]، وتقدم بوقم: (٢٠٦).

٥ [٢٠٨] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٥٦] [التحقة: ت س ق ٤٩٥٢]، وتقدم برقم: ( ١٩) ، (٢٠٥) .

ه ۲۰۱۵ [الإتحاف: خز ۱۰۱۵۷ – خز ۱۲۰۵۵ [[التحفة: خ س ۸۹۱۳ خ م د س ق ۸۸۹۷ خ م ت س ق ۸۶۲۵ – د ۱۸۶۲]، وسيالي برقم: (۲۱۷۷) .





## ١٥٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَىٰ الْجَوْرَبَيْنِ (١) وَالنَّعْلَيْنِ

العام عرشنا بندار ، وضحمه فد بن الوليد ، فالا : حدد المنا أب عاصم ، حدد منا سه فهان .
[و] (\*) صرشنا سلم بن مجنادة ، حدث وتيع ، عن سفيان . وصرشنا أخمد بن منيع ،
ومحمد بن والهي ، قالا : حدّث ويد بن المجناب ، حدث سفيان الثوري ، عن أبي قديس الأودي ، عن أبي قديس الأودي ، عن الهي الله على والمغيرة بن شغبة ، أن رسول الله على وصمح وسمح على المجزوبين والنعلين .

قَالَ إَبْرَرَ : لَيْسَ فِي خَبِرَ أَبِي عَاصِم : وَالنَّغَلَيْنِ، إِنَّمَا قَالَ : مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَتِيْنِ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع \* : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ فَتَوْضَأً ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّغَلَيْنِ

10٣ - بَاكِ ذِكْرِ أُخْبَارِ رُوِيتْ عَنِ النَّبِيُ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ مُجْمَلَةً
 غَلِطَ فِي الاخْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فِي الْوُصْوِءِ الْوَاحِبِ مِنَ الْحَدَثِ
 مِنَ الْحَدَثِ

٢١١١٥ عرثنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَمِيدِ (٢٠٠ هُوَ ابْنُ أَبِي سَمِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، قَـالَ : قِيلَ لِإنْسِ عُمَر: رَأَيْنَاكَ تُفْعَلُ شَيْنًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ عَيْرِكَ ، قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَـالُوا : وَأَيْشَاك

(١) الجوريان: مثنى جورب، وهو: لباس القدم، والجمع: جوارية، وجوارب. (انظر: النهاية، مادة: حدرب)،

(Y) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق . ١٩٦٨].

٥ [٢١١] [الإتحاف: حم خزعه حب ٩٩٩٠] [التحفة: خ م دتم س ق ٧٣١٦ - دس ٧٧٦٢].

 (٣) بعده في الأصل: (عمن خطأ، والمثبت كما في: «الإنحاف، «السنن الكبرئ، للبيهقي (١٣٧٧) من طبرة المصنف.

ا / ١٠٠] [الإنحاف : خز طح حب حم ١١٤٩٣] [التحفة : م ١١٤٨٨ - ١٤٩٢ - م دت س ١١٤٩٤ - م س ق ١١٤٩٥ - د١٥٠٨ - خ م دس ق ١١٥١٤ - س ١١٥٠١ - دت س ق ١١٥٩٤ - س ١١٥٩١ ] ، وتقدم برقم : (٢٠٠) وسيأق برقم : (٢١٥) ، (١٧١٣) .

النُعَالَ السُبْبِيَةِ (١) ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوْضًا فِيهَا ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا .

قَالِ أُوكِر : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

١٥٤- بَاكِ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى التُّعْلَيْنِ كَانَ فِي وُضُوءِ مُتَطَوَّعٍ بِهِ لَا فِي وُضُوءِ وَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ

(٢٧٦) عرشنا أَبُو يَعْنَى مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْتِ، عَدُّنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيُ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ عَبْدِ عَلَى عَلَيْدِهِ، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمْ يَحْدِثْ .

١٥٥ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَادِ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الرَّجْلَيْنِ مُجْمَلَةً

غَلِطَ فِي الاخْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ الرُّؤْيَةَ فِي الْأَخْبَارِ، وَأَبَاحَ لِلْمُحْدِثِ الْمَسْعَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ .

(٢٠١٦) عرشنا أبو زُهنير عبد المتجيد بن إنسزاهيم المصري حددتنا المفرئ ، حددتنا سعيد بن أبي أيوب ، عددتنا المتجيد بن المستود وهو شحد بن عبد الرحمن مؤلى آل توقل يتبيم عزدة بن الزبني، عن عباد بن تصيم ، عن أبيد ، قال : وأيث وشول الله على يجليه .

قَالَ أَبِهِ : خَبَرُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

 (١) السبتية: ضرب من النعال، مشتقة من سبّت، بمعنئ: قطع، وسميت هذه النعال بالسبتية؛ لأنها مقطوعة الشعر. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٢٣).

ه [۱۲۷] [الإتحاف : خز حم عم ۱۶۵۵] [التحفة : د (ت) س ۱۰۲۰۳ - د (س) ۱۰۲۰۶ - ت س ۱۰۲۰۵ - (د) س ۱۰۷۷ - د ۱۰۹۵ - ۱۰۱۹۸ - ق ۱۰۲۰۰ - د ۱۰۲۲۲ - د ت س ۱۰۳۲۱ - ق ۱۳۳۴ - خ دتم س ۱۰۲۳۱]، وتقدم برقم : (۱۲) ، (۱۲۷) وسیالی برقم : (۲۱۵).

٥ [٢١٣] [الإتحاف: خزحم طح ٧١٤٠].

#### ١٥٦ - بَابُ ذِكْرِ النَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَانَ وَهُوَ طَاهِرٌ لَا مُحْدِثٌ

والاعتمالية وسنف بن مُوسنى، حَدَّفَتَا جَرِيرٌ. وصر أَمَا مُحمَّدُ بن رَافِع ، حَدَّفَتَا حُسنن الله عَلَى الْجَدْفِي ، حَنْ وَالِدَة ، كِلْنِهِمَا ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ مَيْسَرَة ، قَالَ : انْ عَلِي الشَّهْرِ ، فَرَجْنَا إِلَى الرَّحِبَة ، قَالَ : عَنْ النَّفِي النَّهْرَ ، فَمْ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحِبَة ، قَالَ : فَدَعَا بِإِنَاهِ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ ، قَالَ مَنْصُورٌ : أَرَاهُ قَالَ \* وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسْتَحَ وَجْهَة وَوَرَاعَيْهِ ، وَرَأْتُهُ ، وَقَلَمَتِهِ ، فُمْ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَائِمٌ ، ثُمْ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرهُونَ أَنْ يَشْرِيوا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مُنْ مَنْ مَا صَنَعْتُ ، وَقَالَ : «هَذَا وَضُوءَ مَنْ لَمْ أَنْ يَشْرِيوا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنْ مَا صَنَعْتُ ، وَقَالَ : «هَذَا وَضُوءَ مَنْ لَمْ يَحْدِينُ اللهِ عَلَى مَا صَنْعَتْ ، وقَالَ : «هَذَا وَضُوءَ مَنْ لَمْ يَعْدِينُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا صَنْعَتْ ، وقالَ : «هَذَا وَضُوءَ مَنْ لَمْ اللهِ عَلَى مَا صَنْعَتْ ، وقالَ : «هَذَا وَضُوءَ مَنْ لَمْ وَلِيلًا وَهُو مَنْ مَنْ مَا صَنْعَنْ ، وقالَ : «هَذَا وَضُوءَ مَنْ لَمْ عَلَى مَا صَنْعَى وَاللّه عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى مَا صَنْعَى مَلْ مَا صَنْعَى الْمَالِيلُولُولُولُ اللهِ عَلَى مَا صَنْعَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زَائِدَةً .

#### ١٥٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اسْتِعَانَةِ الْمُتَوَضَّىِ بِمَنْ (١) يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَتَطَهَّرَ

خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ يَتَوَهَّمُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ هَذَا مِنَ التَّكَبُّرِ.

ه [٢١٥] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْـنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أُخْبَرَهُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْـنِ شُـعْبَةَ ، أَنَّهُ سَـعِعَ

(۱۰۶۵][الإنحاف : خز طح حب حم ع ۱۸۷۸][التحفة : خ دتم س ۱۰۲۹۳ - (د) س ۱۰۰۷۰ د ۱۰۹۶۰ - د ۱۰۱۹۸۸ - د (ت) س ۱۰۲۰۳ - د (س) ۱۰۲۰۶ - ت س ۱۰۲۰۵ - ق د ۱۰۲۲۲ - دت س ۱۰۳۲۱ - ق ۱۰۳۲۶ ]، وتقلم پرقم : (۱۲) ، (۱۵۷) ، (۲۲۷).

۩[۲۹].

(١) في الأصل: اممن، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥- ١٥ [ الإتحاف : خز حب حم ١٦٩٥ ] [ التحفة : م س ق ١١٤٩٥ – ١٤٨٨ – ١٤٩٦ – ١٤٩٨ م دت س ١١٤٩٤ – ١١٥٠٨ – خ م د س ق ١١٥١٤ – د ت س ق ١١٥٢٤ – س ١١٥٤١ ]، وتقدم برقم : (٢٠٣) ، (٢٠٠ ) وسيأني برقم : (١٧١٣) .





أَبَاهُ ، يَقُولُ : سَكَبْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوْضًا فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفُيْنِ .

#### ١٥٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وُضُوءِ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

(٢١٦ عرفنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَادٍ ، حَلَّنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُ ، حَدُقَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْضورِ ، عَنْ إِرْاَفِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَعَدُّونَ الآيَاتِ عَدَابًا ، وَإِنَّا كُتَّا عَمْ إِبْرَاهِمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَعْدُونَ الآيَاتِ عَدَارَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَنَحْمُ نَسْمَعُ نَشْمَعُ الطَّعُومِ الطَّعُومِ اللَّهِ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ ، حَتَّى تَوْضًا أَنَا فَا الطَّهُورِ المُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ ، حَتَّى تَوْضًا أَنَا كُلُنا .

#### ١٥٩ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

١٩٧١ عرشنا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَادٍ ، حَدِّقَنَا حَمَّادُ بَنُ مَسْعَدَة ، حَدَّقَنَا هَبَيْدُ اللَّهِ ( ) بَنْ عُمَد. وحَرَشنا أَبُوهَ مِنْ مِشَام ( ) ، قالُوا: أَخْبَرَنَا وحَرَشنا أَبُوهِ مَنْ فِي مَنْ هَلَمْ ! . عَنْ أَيُّدِهِ ، وحَرَشنا أَبُوهِ ، وَقَالَ مُؤَمِّلُ بَنْ هِشَام ( ) ، قالُوا: أَخْبَرَنَا أَيُوهِ ، وَقَالَ مُؤَمِّلُ ! عَنْ أَيُّدِهِ . وحرَشنا عِبْد اللَّوْفَ عَمْرانُ بَنْ مُوسَى ، حَدِّقَتَا عَبْد الوَادِهِ ، عَنْ أَيُّوب . وحرَشنا يُونَش بَنْ عَبْد الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَنْ مَالِكًا حَدَّقَه ، كُلُهُم ، عَنْ النِي عَمْدَ ، قَالَ : وَأَيْثُ الرَّبِكَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمَن وَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُو

مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةً .

٥ [٢١٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٩١٨] [التحفة: س ٩٤٣٦ - خ ت ٩٤٥٤].

(١) النبع : الخروج والعوران . (انظر : مجمع البحار ، مادة : نبع) .

. (۱۰۷۷] [الإتحاف: خر حم ۱۰۳۲۶ - خرجا قط كم حم ۱۰۸۸۸ - ش خر حب ۱۱۱۳۴] [النحفة: د ۱۷۰۱ - ۲۱۱۸ - م دس ق ۱۸۳۰].

(٢) في الأصل: «عبد الله» أو المثبت من «الإتحاف» ، وقد سبق الحديث برقم: ( (١٢٨) ، (١٢٩ ) كالمنبت . (٣) في الأصل: «هاشم» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكيال» (٢٩ / ١٨٨) .





## حِمَاعُ أَنْوَابِ فُشُولِ التَّعْفِيرِ وَالاِسْتِغْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ١٦٠ - بَابُ اسْتِخْبَابِ الْوُضُّرِءِ لِلِيْخِرِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَّ الذُّكْرِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُرِءِ مُبَاحًا

ام ١٥١٦] عرشنا أبو فرستى مُحتَدُ بْنُ الْمُتنَى ، حَدَّدَنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدُدَنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَة ، صَنْ الْمُحَدَّنِ ، عَنْ خَصَيْنِ بْنِ الْمُشْلَيْ ، مَالَ إِيَرِ : هَـوَ أَبْسِ سَاسَانَ (١٠) ، عَـنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ فُتْلُوْ بْنَ عُمْنِ (٢٠) بْنِ جُدْعَانَ ، أَنَّهُ أَنَى النَّبِيُّ ﷺ وَهُو يَتَوَضَّأ ، فَسَلَم عَلَيْهِ ، فَلَمَ عَرْهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمْنُ رَبِّكُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، أَنْ قَالَ : (عَلَى طَهْرَةٍ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُدُ لِهِ .

#### ١٣١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَةَ النَّبِيُّ ﷺ لِذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ \* خَيْرِ طُهُرٍ كَانَتْ إِذِ الدُّكُرُ عَلَىٰ طَهَارَةً أَفْصَلُ

لَا أَنَّهُ غَيْرِ جَائِزٍ أَنْ يُذْكَرِاللَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَذْكُو اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ أختانه .

ا (٢١٩] صرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرْنِبِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالْبَهِي ، عَنْ مُـرْوَةً ، عَنْ عَالِسَمَّةً ، وَالْبَهِي ، عَنْ مُـرُوّةً ، عَنْ عَالِسَمَّةً ، قَالَ اللهِ عَلَى كُلُّ أَحْيَانِهِ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُورُ اللَّهَ عَلَى كُلُّ أَحْيَانِهِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ.

٥ [٢١٨] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٧٠٣٥] [التحفة: دس ق ١١٥٨٠].

۵[۰۳/أ].

<sup>(</sup>١) قولهُ: ﴿ البو ساسانَا وَقَعْ فِي الأصلُّ : ﴿ فِن أَبُوساسانَ ﴾ ، وهو خطأ ، والمثبت من االإتحاف ، ومصادر ترجه . ينظر: «تهذيب الكيال» (١/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمر)، وهو خطأ، والشبت من «الإحسان» (٢٩٦) من طريق المصنف، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكيال» (٥٧٧/٢٨)

٥[٢١٩][الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠١٢][التحفة: خت م دت ق ١٦٣٦].



## ١٦٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ - وَهُوَ أَفْضَلُ الذُّكْرِ - عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ

و١٣٠١ عرشنا بُنْدَالا ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدْثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّةً ، قَالَ : سَعِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْبِي طَالِبِ أَنَا وَرَجُلَانِ : رَجُلُ صِغْبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْبِي طَالِبِ أَنَا وَرَجُلَانِ : رَجُلُ مِنْ بَنِي أَسِي طَلِبِ أَنَا وَرَجُلَانِ : رَجُلُ مِنْ بَنِي أَسَدِ – أَحْسَبُ – فَبَعَتَهُمَا وَجُهَا ، وَقَالَ : إِنْكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجًا عَنْ ويَنِكُمَا ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ حَرَجَ فَأَخَدَ حَمْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا لُمْ جَاء ، فَقَرالَ الْفُورَانَ أَنْكَرَنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيقٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلَامَ عَلَى الْفُورَانِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلَامَ عَلَى اللَّهُ الْفَرَانَ ، وَلا يَحْجُبُهُ عَنِ الفُورَانِ اللَّهُ الْمُورَانَ ، وَلا يَحْجُبُهُ عَنِ الفُورَانِ اللَّهُ الْمُورَانَ ، وَلا يَحْجُبُهُ عَنِ الفُورَانِ اللَّهُ الْمَالِقِ اللَّهُ لِلْسَ الْجَنَابَةَ ، أَوْ إِلَّا الْجَنَابَة .

٥ [٢٢١] قَالَ: سمعت أَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا ثُلُثُ رَأْس مَالِي .

قَالَ أَبَكِرَ: قَدْ كُنْتُ بَيْشُتُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ أَنْ بَيْنَ الْمَكْرُوو وَبَيْنَ الْمُحَوَّمُ فُرْقَانَا، وَاسْتَذَلْكُ عَلَى الْفُرْقِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيّ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُوهُ لَكُمْ فَلَافًا، وَحَرْمَ عَلَيْكُمْ وَالسَّقَالُ وَإِصَاعَةَ الْمَالِ، وَحَرْمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأَمْهَاتِ، وَوَاصَاعَةَ المُعالِمِ وَمَنْ الْمُحَرِّمِ فَقُلِهِ فِي حَبَيْنَ الْمُحَرِّمِ فَقَلِهِ فِي حَبَيْ الْمُعَلِّمِ فَيْهِ فَلَالِهُ عَلَى عَلَيْ طَهْرٍ، وَقَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ طَهْرٍ وَالنَّوْلَ الْفَعَلَ اللَّمْ عَلَى عَيْرِ طَهْرٍ وَالنَّوْلَ الْفَعَلَ اللَّمْ فَي وَقَلْ كَانَ النَّبِيعُ ﷺ قَدْ كَانَ النَّمِ عَلَى عَيْرِ طَهْرٍ وَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ طَهْرٍ وَلَيْكُونَ الْمَعْمَلُ الذَّكُرِ، وقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَوَاهَتُهُ لِنِكُو اللَّهُ إِلَّا عَلَى عَلَى عَيْرِ طَهْرٍ وَقَلْ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٥ [ ٢٢٠] [الإتحاف: خز جاطح حب قط كم حم ١٤٥٠٥] [التحفة: دت س ق ١٠١٨٦].

٥ [ ٢٢١] [ التحفة : دت س ق ٢٨١٦].





رَدَّ السَّلَامَ ؛ فَأَمَّا مَا الْمَوْءُ الْمُمَّطَّوَعُ بِهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَوْ تَرَكَهُ فِي حَالَةٍ هُوَ فِيهَا غَيْرُ طَـاهِرٍ – لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَذْكُورَ اللَّهَ مُتَطَوِّعًا بِالذَّكْرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ .

## ١٦٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِللَّحَاءِ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ لِيَكُونَ الْمَرْءُ طَاهِرَا حِنْدَ الدُّحَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ

والا۲۲] صراتنا الرّبيغ بن سُلَيْمَانَ ، حَدْمَنَا شُعَيْبُ يَغْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، حَدْمَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ عَفْرِو ، بَنِ سَلَيْمِ الزَّرَقِيْ ، عَنْ عَاصِم اللَّهِ عَدْو ، عَنْ عَلِي السَّعَلِيدِ ، أَنَّهُ قَالَ : حَرْجُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَنْ عَلَى إِنَّا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسَّفْقِا اللَّبِي اللَّهِ عَلَى إِنَّا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسَّفْقِا اللَّبِي كَالْتُ بَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : (التَّوْنِي يوفَضُوء اللَّهُ فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥[٢٢٣] وَقَالَ ابْنُ أَبِي وَثْبِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأً ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْض سَعْدٍ . . . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ .

*ح(ثنا* لِبُنْدَارُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ قَالَا : [حَدَّثَنَا]<sup>(٣)</sup> عَثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : [حَدَّثَنَا]<sup>(٣)</sup> ابْنُ أَبِي ذِثْبِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِثْبِرٍ.

## ١٦٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ

ه [٢٢٤] **مرثناً** أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ،

٥ [٢٢٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٤٣٩٢] [التحفة: ت س ١٠١٤٧].

<sup>£[</sup>٣٠/ب]. (١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان» (٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» .

٥ [٢٢٣] [الإتحاف: خز حم ٤٠٣٩] [التحفة: ت س ١٠١٤٧].

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

ه [۲۲۶] [الاتحاف: خز حب اين عبدالبر البزار حم عه طجا ۱۰۵۳۹] [التحفة: س ۱۰۵۸ – س ۱۰۵۳ – س (۱۰۵۱ – س (۱۰۵۷)، وسيأتي برقيم: (۲۲۷)، (۲۲۷).



عَنْ عُمْرَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَّنَامُ أَحُلُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : «يَنَـامُ('' ويتَوَهَمُـأُ إِنْ إذاء

و [ ٢٢٥] حرثنا بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ ، حَـدَّثَنَا شَـفْيَانُ بِهَـذَا الْإِسْـنَادِ ،
 وقالَ : إِنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ : ﴿إِنَّا أَوْادَ أَنْ
 أَنْ يَنَامَ ، فَلْيَتْوَضَّا أَه .

## ١٦٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلنَّوْمَ كُوْضُوءَ الصَّلَاةِ

إِذِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا .

[٢٢٦] صرَّنْنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّفَنَا شَفْيَانْ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيُ ، أَخْبَرَنَا أَبُوسَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُـ وَجُنُبٌ ، تَوضَّ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .

## ١٦٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الذَّكْرِ مَعَ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ النَّوْمَ

- ٥ [٢٢٧] صرَّمْنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
- (١) كنا في الأصل واالإتحاف، وفي والإحسان، (١٣١١) عنه، وافتح الباري، لابن رجب (٣٥٦/١) معزوا لابن خزيمة : انعم،، وكذلك عزاء غير واحد لابن خزيمة .
- 0[77] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ط ٩٦٤] [التحقة: خ ٢٦١٨- غ م د س ٢٧٢٤- س ٢٩٢٧- ق ٢٠١٨- خ ٣٠٣٠- س ٢٩٤٧- ق ٢٠١٨- خ ٣٠٣٠- س ١٩٣٧- ق ٢٠١٨- خ ٣٠٣٠- س ١٩٣٠- قلم ١٨٥٠١- خ ٣٠٣٠- س
- [۲۲۱] [الإتحاف: خز طح حب حم عه قط ۲۲۸۸۶] [التحفة: م د س ق ۱۹۹۲ خ ۱۹۹۹ س ۱۹۹۸ ]
- ٥ [٧٦٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ط ٩٨٤٤] [التحقة: خ م دس ٢٧٢٤- س ٥٠٤٨- خ ٨٦١٨- س ٧٧٠٠- م ١٨٧١- م ٥٠٨٤- س ٨٨٨٨- س ٧٩٣٧- ق ٨٠١٨- خ ٨٣٠٣- س ٨٥٣٠- س ١٩٥٣-)، وتقدم برقم: (٢٢٤)، (٢٢٥).





دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَأَلَ عُمُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: الخَيِلُ ذَكَرَكَ وَتَوْضَأً، فُمَّ ارْفُلُهُ (١).

## ١٦٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكُلَ

ه [٢٧٨] صرثنا سَلْمُ يْنُ جُنَادَةَ ، حَلَثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيم ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامَ وَهُو جُنْبُ تَوضاً .

## ١٦٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ جُنُبًا لِيَكُونَ مَبِيتُهُ عَلَىٰ طَهَارَةِ

ر ٢٩٦٩] عرشنا يُوسَفُ بْنُ مُوسَىٰ، حَدُقَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدُّنَنِي الْبَرَاءُ بْـنُ عَـازِبِ ٩، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ، قَـالَ: ﴿إِنَّا أَتَنِتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوضَّأ وُصُوءَكَ لِلصَّلَاقِ، فُمْ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِمُّكَ الأَيْمَنْ، دُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

مَّل إَبِهِرَ : هَلَهِ اللَّفُظَةُ : ﴿إِنَّا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ۚ مِنَ الْحِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : إِذَا فَعَلْتَ كَذَا ، ثُرِيهُ إِذَا أَرْتَ فِعْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، كَقُولِهِ بَمَلَّتُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا فَعُنْمُ إِلَى الصَّلَوْجِ (الله: ١٦)، وَمَعْنَاهُ إِذَا أَرْدَتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاء

## ١٦٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُصُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوْصُوبِهِ لِلصَّلَاةِ سَوَاءٌ

٥ [ ٢٣٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

(١) هذا الحديث لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

٥[٢٧٨][الإتحاف: مي طح خز حم ٢١٥٢٤][التحقة: م دس ق ١٥٩٢٦ - خ ١٦٩٩٩ - س ١٦٥٧٠]، وتقدم برقم: (٢٢٦).

٥ [٢٢٩] [الإتحاف: خزعه حم حب ٢٠٦٤] [التحفة: خم دت سي ١٧٦٣].

۵[۳۱]ر.

٥ [ ٢٣٠] [الإتحاف: خز ٢٧١١] [التحفة: ق ٢٢٨٠].





أَبَانِ الْوَرَاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ شُرَخْبِيلَ وَهُوَ أَبْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بُسِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُنْبِ، هَلْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامُ؟ قَالَ : ﴿إِذَا تَوْضُأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاتِهُ.

## ١٧٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُصُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِدَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ تَذْبِ وَإِرْضَادٍ وَغَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ

و ٢٣١] صرَّنا عَلِيْ بْنُ خَشْرِم ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنْ يُـونُسَ بْنِ يَزِيكَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُووَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَطَعُم وَهُـ وَ جُنُبٌ ، غَسَلَ يَدَيُو ثُمُّ طَجِم .

## ١٧١ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِنْ وُصُوءِ الإسْتِحْبَابِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُ

أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُصُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبِ وَإِرْشَادِ وَفَضِيلَةٍ ، لَا أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ .

وَاللَّهِ عَبُوا اللَّهِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَمِرْتُ بِالْوُصُورِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الشَّلَاةِ . الشَّلَاةِ .

# ١٧٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُصُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرِ

٥ [٢٣٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ .

وص ثنا يَعَفُوب بْنُ إِسْرَاهِيم اللَّوْرَقِيُّ ، حَلَّنَنَا مَرْوَانُ الْفَرَادِيُّ ، أَخْبَرَ ضَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ . وص ثناسَلْمْ بْنُ جُنَادَة ، حَلَّنَا حَفْصُ بْنُ غِيابْ ، عَنْ عَاصِم . وص ثنا

٥ [ ٢٦١] [الإنحاف: ختر ٢٢٠٩٩] [التحفة: م دس ق ٢٥٩١٦ - خ ١٦٣٩ - س ١٦٤٩ - س ١٦٥٠]. ٥ [٢٦٢] [الإنحاف: ختر طع عه حب كم م حم (٥٥٨] [التحفة: س ٢٩٧٩م دت س ق ٤٤٥٠]، وسيأتي برقم: (٢٢٤).



الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّل، يَحْكِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ » .

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ .

## ١٧٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْجِمَاعِ كَوْضُوءِ الصَّلَاةِ

٥[٢٣٣] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْـوَلِ ، [عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيَّا اللَّهِ عَلَى الْمُتَوكِّل المُتَوكِّل فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، يَعْنِي : الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ .

> ١٧٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاع [النَّانِي أَمْرُ نَدْبِ وَإِرْشَادِ وَفَضِيلَةٍ](٢)

إِذِ الْمُتَوْضِّئُ ٢ بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطَ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ ، لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ ، وَلَا أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ .

o [٢٣٤] *طرثنا* أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّا ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ».

٥ [٢٣٣] [الإتحاف: خز طح عه حب كم م حم ٥٥٨] [التحفة: م دت س ق ٤٢٥٠].

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من : «الإتحاف»، واشرح ابن ماجه؛ لمغلطاي (٢/ ٧٤٣)، والحديثين السابق والتالي .

(٢) ليس في الأصل والمثبت استظهرناه من طريقة المصنف في التبويب.

۩ [٣١] ب].

٥ [ ٣٣٤] [الإتحاف : خزطح عه حب كم م حم ٥٥٨١] [التحفة : س ٣٩٧٩ - م دت س ق ٤٢٥٠] ، وتقدم برقم: (۲۳۲).





## ١٧٥ - بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ(١١) وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ الشَّا بِالرَّسَالَةِ وَالْمُبُودِيَّةِ

وَأَنْ لَا يُطْرَىٰ كَمَا أَظْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، إِذَا شُهِدَ لَـهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرُّسَالَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ .

ه (١٣٥ عرضا بَخُوبُنُ تَصَرِبُنِ سَابِقِ ، حَلْقَنَا ابْنُ وَهْسِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْسَنَ عَالِح ، يُحَدِّثُ عَنْ اَجْبَيْرِ نِسْ نَقْيْرٍ ، عَنْ عَنْبَةَ بْسِ عَامِر . وحرشنا عَبْدُ اللَّهُ مِنْ هَاشِم ، حَلَّقَنَا مُعَاوِيةٌ ، عَنْ رَبِيعَةً - عَنْ أَلِيهِ فَعَالَى مَهْدِي ، حَلْقَنَا مُعَاوِيةٌ ، عَنْ رَبِيعَةً - وَهُو ابْنُ يَوْدِي وَ مَعْ اللَّهِ مِنْ هَلِي وَ وَحَلَّمْنِيهُ أَبُو عُنْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْسُ نُفَيْرٍ ، عَنْ عَنْهِ اللَّهِ مِنْ عَنْهِ وَمَا ابْنُ يَوْدِي وَ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ الرَّحِلُ وَرَحْتُهَا بِعَشِيعٌ ، فَأَوْدِي مَعْنُ عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَنْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ وَوَجْهِدٍ ، إلَّا وَجَمْتُ لَهُ الْجَنْهُ ، فَالَ : فَقُلْتُ : فَالْحَدُ مَنُوا فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى مَ يَقُولُ : الذِي قَبْلَهَا أَجُودُ . فَلَقَرْنُ ، فَإِنَّ عَلَوْلُ عَمْرُ بُنُ مَا الْجَوْدُ مَنُوا فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى مَ يَقُولُ : الذِي قَبْلَهَا أَجُودُ . فَنَظَرَثُ ، فَإِنَّ عَمْرُ بُنُ اللَّهِ اللَّهُ عِنْهُ الْمُعَلِّ مِنْ أَحْدِي الْفُوسُونَ ، فَهُ يَقُولُ : اللَّي يَنْهَا الْجُودُ . فَلَيْكُ أَلْوَ مَنْ اللَّهُ ، وَالْهَهُ أَنْ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَسُولًا ، إلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالْشَهَدُ أَنْ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَسُولُهُ ، إلا لَوْجَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌّ .

ه [٢٣٦] عرشما بَحْرِيْنُ نَصْرِ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ ، حَدَّنَا ابْنُ وَهْسِبِ ، عَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَحَدَّنَتِي رَبِعَةُ بْنُ يُزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ جُبُيْرِ بْنِ نَفْيْرٍ، عَنْ عُقْبَةً ٢٠٠ .

٥ [ ٢٣٧] و صرَّنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ الْمِصْرِيُّ ، حَلَّثَنَا أَسَدُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى السَّنَةِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) التهليل: قول: لا إله إلا الله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: هلل).

٥ [ ٢٣٥] [ الإتحاف : خز حب كم حم عه ١٣٨٦٢ ] [ التحفة : م دس ٩٩١٤ - د ٩٩٧٤].

o [٢٣٦] [التحفة: م دس ٩٩١٤ – د ٩٩٧٤]. (٢) لم يعزه الحافظ بهذا الإسناد لابن خزيمة.

٥ [ ٢٣٧] [ الإتحاف: خز حب كم حم عه ١٣٨٦٢ ] [ التحفة: م دس ٩٩١٤ - د ٩٩٧٤ ] .





حَدُّنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ ، حَدَّنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ وَأَبُوعُنْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفْيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَفَّابِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدِيتَوْصُّا فَيَنْلُعُ الْوَضُوءَ ، فَم يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، إِلاَ فَيْحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَلْحُلُ مِنْ أَمْهَا شَاءً » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

## ١٧٦ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسُّلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاهِ قَدْ نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا ۗ

١٣٨١ عرشنا الحسنين بن عيسى البنسفا عين ، حدثتا عبد السمد بن عبد الخاوب ، حدثتنى أبي كبير ، أن أبا سلمة ، حدثتنى أبي كبير ، أن أبا سلمة ، حدثتنى أبي كبير ، أن أبا سلمة ، حدثت ، أن علاء بن يسال ، حدثته ، أن زيد بن خالد الجهني ، حدثته ، أنه سال غفمان على على على على غلاق على المنفية البن عفان عبد على المن عليه عن البن عقل على المنفية . قال : فسألث بغد ذلك على بن أبي طالبر ، والزبير بن الحدام ، وطلحة بن عبيد ، قالوا : مغل ذلك ، قال أبو سلمة : وحدثتني وطلحة بن غبير الله ، وأبئ بن كغير ، فقالوا : مغل ذلك . قال أبو سلمة : وحدثتني غوة فرة بن البير على البير على .

## ١٧٧ - بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ إِسْقَاطِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءِ

(١٣٩٦) عرشنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّىٰ ، وَيَغْفُوبُ بُنُ إِنْـرَاهِيمَ ، قَـالاً : حَـلْتَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الذَّفْرِي، قَالَ : فَقَالَ سَهْلَ الأَنْـصَارِيُّ وَقَـدْ كَـانَ أَنْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَ يَنْهُ عَلَىٰ . فَقَالَ سَهْلَ الأَنْـصَارِيُّ وقَـدْ كَـانَ أَلْفُتُهَا أَنْهُ اللَّهِي ﷺ ، وَكَانَ فِي زَمَانِهِ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، حَلَتَنِي أَبِيُّ بْـنُ كَفْـبِ ، أَنْ الْفُتْيَا

요[٢٣/1].

٥ [٢٣٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٣٦٥] [التحفة: خ م ٩٨٠١].

٥ [ ٢٣٩] [ الإتحاف: مي خزّ جاطح حب قط حم ٤٦] [ التحفة: دت ق ٢٧] ، وسيأتي برقم: ( ٢٤١) .





الَّتِي كَانُوا ، يَقُولُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاء ، رُخْصَةً (١) رَخْصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوْلِ الإِسْلَام ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْل بَعْلَهَا .

ه [٢٤٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْـنُ نَافِعِ ، أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ ، نَحْوَ حَدِيثِ عَنْمَانَ بْنِ عُمَرَ .

و [٢٤١] صرشا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ،
 عن الزَّهْرِيَّ ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيَّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ الْفُنْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمُعَادِي إِلْهِ الْإِسْلَام ، ثُمَّ نَهْى عَنْهَا .
 الْمَاءِ رُخْصَة فِي أَوْلِ الْإِسْلَام ، ثُمَّ نَهْى عَنْهَا .

ه [٢٤٢] *حراثناً* أَحْمَدُ بُسُ مَنِيعٍ ، حَـدُّفَتَا عَبْدُ اللَّهِ بِسُنُ الْمُبْسَادَكِ ، أَخْبَرَنِي مَعْمَسُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ رَحْوَهُ ، هَكَذَا حَدُّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ .

ه [٢٤٣] عرشنا أبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَـنِ الزُّهْ رِيِّ ، فَالَ : أُخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وُخْصَةً فِي أَوْلِ الإسلام ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ .

مَّل أَبِكِرَ : فِي القَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ النِّي ذَكَرَهَا مُحَشَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أُغْنِي قَوْلَهُ : اَخْبَرَنِي سَهْلُ بُنُ سَعْدٍ ، وَآهَابُ أَنْ يَكُونَ هَلَا وَهْمَا مِنْ مُحَشَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَوْ مِشْن دُونَهُ ، لِأَنَّ ابْنَ وَهْبِ رَوَى ، عَنْ عَفْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي سَنْ أَرْضَى ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبْتِي بْنِ رَقْبِ هِ خَلِواللَّفْظَةُ . حَلَّتَنِيع أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَلَّمْنَا عَنِّي ، قَالَ : حَلَّيْنِي عَمْرُو ، وَهَذَا الرَّجُلُ الذِي لَمْ

 <sup>(</sup>١) الرخصة: الإذن في الأمر بعد النهي عنه، تيسيرا وتخفيفا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١٣٥/٢).

٥ [٢٤٠] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].

٥ [ ٢٤١] [ الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ٤٦] [ التحفة: دت ق ٢٧] ، وتقدم برقم: (٢٣٩).

٥ [٢٤٢] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].

٥ [٢٤٣] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].





يُسمَّهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبَا حَازِم سَلَمَةَ بْنَ وِينَارٍ ، لِأَنَّ مَيْسَوَة بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَعَنْ أَبِي عَسَانَ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرُوفٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ . [حَلَّتَنِي بِذَلِكَ] (١٠ مُسْلِم بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَقَالَ : حَلَّتَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْحَمَّالُ .

## ١٧٨ - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِمُمَاسَّةِ الْخِتَانَيْنِ أَوِ الْتِقَائِهِمَا \* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْنَى

• [٢٤٤] عرشنا أبو مُوسَى مُحَدَّد بَنُ المُتَنَّى ، حَلَّدَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ اللّهِ الأَنصادِيُ ، حَلَّدَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَانَ ، حَلَّدَنَا حُمَيْدُ بِنُ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُزدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْخُسْلَ هِشَامُ بِنُ حَسَانَ ، حَلَّدَنا حُمَيْدُ بِنُ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُزدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْخُسْلَ فَقَالَ مَنْ حَصَرَهُ مِنَ الْخُصَورِينَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانُ وَجَب الْخُسْلُ ، وَقَالَ مَنْ حَصَرَهُ مِنَ الأَنْصَارِ : لَا تَسْتَعِي مَنْ الْخَصَلِ ، قَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ هِنْ فَصَلَّم ، ثُمَّ لَا حَشِّى يَدُفَى ، قَالَ أَبُو مُوسَى : أَنَّ آتِيكُمْ بِالْخَيْرِ ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ هِنْ فَصَلَّم ، ثُمَّ قَلَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْلًا عَنْ شَيْء وَلَنَا أَسْتَعِي وَلَنْ مَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَعِلْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَيِهَا الأَرْمِ (\*\*) وَمَسُ الْجُعَالُ الْجُعَالُ الْجَعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجَعَلِ الْجُعَلِ الْجَعَلِ الْجُعَلِ الْجَعَلِ الْعُسُلُهُ . وَالْ الْجَعَالُ الْجَعَلِ الْجَعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلَ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلَ الْجُعَلِ الْجُعَلَ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْجُعَلِ الْحَعَلَ وَجَبِ الْغُسُلُ . وَالْ الْجَعَلُ الْجَعَلِ الْجَعَلِ الْجَعَلَ الْحِيلِ الْحَعْلُ وَجِبَ الْغُسُلُ ، وَالْ الْجُعَلُ الْجَعَالُ الْجَعَلَ الْجَعَالُ الْحِعْلَ الْحَعْلَ وَعِنَا الْعُمْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ الْعُسُلُهُ . الْمُعْلِمُ اللهُ وَعَلَى الْعَلْمُ وَجَعَالُ وَجِبَ الْعُسُلُ ، وَالْمُعَلِي الْعُمْلُ اللهُ وَعِلَا وَعِنَا وَجِبَ الْعُسُلُ ،

#### ١٧٩ - بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

وَاللَّذِيلِ عَلَىٰ ضِدُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنْبَ إِذَا دَحَلَ نَهْرًا نَاوِيَا لِلسَّبَاحَةِ فَمَاسُ الْمَاءُ جَمِيعَ بَلَدِهِ وَلَمْ يَنْوِ غُسْلًا وَلَا أَوَاحَهُ إِذَا فُرِضَ الْغُسْلُ ، وَلاَ تَقَوِّبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ ، أَوْ صُـبً عَلَيْهِ مَا ۚ وَهُوَ مُكْرَةٌ فَمَاسُ الْمَاءُ جَمِيعَ جَسَدِهِ – أَنَّ فَرْضَ الْغُسْلُ سَاقِطٌ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن، والتصويب من «الإتحاف».

<sup>۩[</sup>۳۲/ت].

<sup>0 [</sup>٢٤٤] [الإتحاف: خز حب ٢١٨٧٩] [التحفة: ت ١٦١١٩ - م ١٦٢٧].

 <sup>(</sup>٢) الشعب الأربع: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران، كناية عن الإيلاج. (انظر: النهاية، مادة: شعب).



قَالَ أَبِكِمْ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لإمْرئِ مَا نَوَىٰ .

- ١٨٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيل عَلَىٰ أَنَّ جِمَاعَ نِسْوَةٍ لَا يُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ غُسُل وَاحِدٍ
- ٥[٥٤] صر من مُحمَّدُ بن مَيْمُونِ (١١) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ.

قَالَ إِبِكِر : هَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ .

٥ [٢٤٦] صرَّتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّسَاطِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَّعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطِيفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ.

غَيْرَ أَنَّ الرِّبَاطِيَّ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، وَقَالَ : يَطُوفُ .

- ه [٢٤٧] و صر ثناً مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْجَوَّازُ الْمَكِّيُّ (٢) ، حَدَّثْنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِسَمَام، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ لأَنسِ : وَهَـلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوَّةَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا .
- ٥ [ ٢٤٥ ] [الإتحاف : خز حم ٧٣٠] [التحفة : س ٤٨٨ د س ٥٦٨ خ س ١١٨٦ ت س ق ١٣٣٦ خ س ١٣٦٥ - ق ١٥٠٤ - م ١٦٤٠] ، وسيأتي برقم : (٢٤٦) .
- (١) بعده في الأصل : «أخبرنا يحيي»، والمثبت كما في : «الإتحاف» معزوا لابن خزيمة، و«المعجم الأوسط» (٤٨٣) ، واللخلصيات، (١٥٠٧) من طريق محمد بن ميمون ، به .
- ٥ [٢٤٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٦٢١] [التحفة: س ٤٨٨ د س ٥٦٨ خ س ١١٨٦ ت س ق ١٣٣٦ - خ س ١٣٦٥ - ق ١٥٠٤ - م ١٦٤٠]، وتقدم برقم: (٢٤٥).
- ه [٢٤٧] [الإتحاف: خز طع حب حم ١٦٢١] [التحفة: س ٤٨٨ د س ٥٦٨ خ س ١١٨٦ ت س ق ۱۳۳۱ - خ س ۱۳۲۰ - ق ۱۵۰۶ - م ۱۶۴۰ ] .
- (٢) قوله: امحمدبن منصور الجواز المكي، وقع عند ابن حبان كيا في االإحسان، (١٢٠٣)، االتقاسيم والأنواع؛ (٥٣٨٨) من طريق المصنف: امحمد بن بشار؟.





[ الله عَنْ عَشْرةَ إِلَّا مُعَاذُ بِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ إِحْدَىٰ عَشْرةَ إِلَّا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ قَتَادَةً إِحْدَىٰ عَشْرةَ إِلَّا مُعَاذُبْنُ هِ شَامٍ عَنْ أَبِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَا ع

## ١٨١ - بَابُ صِفَةِ مَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ وَصِفَةِ مَاءِ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسُلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ يَكُونُ فِيهِ الْبَقَاءُ الْخِتَانَيْن

المحاوية بن سلام ۵ عن زيد بن سلام أخبرة ، أنه تسوع أب سلام ، قال الحكيبي ، حدثت المحاوية بن سلام ٥ عن زيد بن سلام أخبرة ، أنه سموع أب سلام ، قال : حدثني معاوية بن سلام ٥ عن زيد بن سلام أخبرة ، أنه سموع أب سلام ، قال : حدثني أب أشماء الزحيي أن ١ كنث قاعدا عند أب أسماء الزحيي أن ١ كنث قاعدا عند رسول الله على فيحدة ، قال : كنث قاعدا عند رسول الله على فيها ، فقال : لهم تذفقه ، قال يا محمد ، فدفعته دفعة كاد ينصرغ مِنها ، فقال : لهم تدفعه نقال : اسلام عليك يا محمد ، فدفعته دفعة كاد ينصرغ مِنها ، فقال : لهم تدفعه نقال : ألا تقول يا رسول الله على الله على المنهو الذي سماه بو أهله ، فقال رسول الله على : «أينفغت إن سماه بو أهله ، فقال رسول الله على وهم محمد المذي سماه بي بع أهلي ، فقال المنهودي : وينه أن النهودي : أين يكون الناس يوه أبدل الأرض عين الأرض والسموات؟ قال : «سمل ، فقال النهودي : أين يكون الناس يوه منه بالأرض عين الأرض والسموات؟ قال وسول الله يخلى : أين يكون الناس يوه منه بالمؤلمة عن المناس يوه أنها له المنها بويون الله المناس المناس والمنه المناس والمنه المناس المن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والثبت من : «الإنحاف» ، «شرح سنن ابن ماجه» لمفلطاي (٧ (٧٤٥) ، «عسدة القاري» (٣/ ١٥ / ٢ ) ، وفي «الإنحاف» : إجليز عشر ة نسوة» .

٥ [٢٤٨] [الإتحاف: خزعه حب كم ٢٤٩٢] [التحفة: م س ٢١٠٦].

<sup>·[[/</sup>٣٣]

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن)، والمثبت من: (الإتحاف،) واصحيح مسلم، (٣٠٤) من طويق أبي توية، عن معاوية بن سلام، به.

<sup>(</sup>٣) الجسر: الصراط. (انظر: مجمع البحار، مادة: جسر).

<sup>(</sup>٤) النون : الحوت . (انظر : النهاية ، مادة : نون) .

YTT IS

قَالَ : فَمَا شَدَاؤُهُمْ عَلَيْ أَقَوِهِ قَالَ : فَيَنْحَوْ لَهُمْ نَوْرُ الْجَنَّةِ الذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْوَافِهَا ، قَالَ : فَمَا شَرَائِهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمِنْ عَنْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْمَبِيلَا ، قَالَ : صَدَفْتَ ، وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ . قَالَ : مَسَاهُ يَنْفَعُكَ إِنْ حَلَّئُكُ عَنْ الْوَلَدِ ، قَالَ : مَسَاهُ الرَّجُلُ أَنْفُ ، قَالَ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ ، قَالَ : مَسَاهُ الرَّجُلُ أَنْفُومُ ، وَمَاهُ الْمَعَلِّ مَنِي الْوَلَدِ ، قَالَ : مَسَاهُ الرَّجُلُ أَنْفُومُ ، وَمَاهُ الْمَعْلَى الْمُعْلِقِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيَعْ الْمُعْلِقُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ وَيَوْ عَلَى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَالَى مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى عَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

#### ١٨٢ - بَابُ إِيْجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ

وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ غَيْرٍ حِمَاعٍ ، يَلْتَقِي فِيهِ الْحِبَانَانِ (١١) أَوْ يَتَمَاسُانِ ، كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةً أَوْ جِمَاعٍ مُن الْإِمْنَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةً أَوْ جِمَاعُ مُنافَرَةٍ أَوْ مِنَ قُبَلَةٍ أَوْ مِنَ الْحَيْلَمِ ، كَانَ الْإِمْنَاءُ فِي الْيَقْطَةِ بَعْدَ الْخُشْلِ مِنَ الْجَنَابِةِ أَوْ الْجُشْبِ قَبَلَ الْإِغْتِسَالِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَمَا يَشُولُ . ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمْنَاءَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْجَنَابِةِ وَبَعْدَ الْإِغْتِسَالِ قَبَلَ تَبُولِ الْجُسُبِ أَوْجَبَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمْنَاء بَعْدَمَا تَبُولُ الْجُسُبِ أَوْجَبَ مَنْكُ الْمَنْءُ عُنْدُ الْجَنَاءُ بَعْدَمَا تَبُولُ الْجُنْبُ ثُمَّ يَغْفُسِلُ بَعْدَ الْبَوْلِ. مَا عَلَيْمُ مَنْكُ ، وَمَعْدَ الْبَعْدُمَا تَبُولُ الْجُنْبُ ثُمَّ يَغْفُسِلُ بَعْدَ الْبَوْلِ. مَا يَعْدِمُ لَلْ الْمُنْاءُ وَمَعَ غُسُلًا .

و [ ٢٤٩] أخنج في مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الأَيلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ ، حَدَّتَهُمْ ، عَنْ عُقَيْسُلِ
 و هُو ابْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَلَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُو ابْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ النَّبِيِّ إِلَيْهِ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ النَّبِي اللهِ قَالَ : "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ النَّبِي اللهِ الْمَاءُ مِنْ النَّبِي إِلَيْهُ اللهُ الْمَاءُ مِنْ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ الْمَاءُ مِنْ النَّبِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الختانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية . (انظر : اللسان ، مادة : ختن) .

٥[٢٤٩][الإتحاف: خزعه حم ٤٠٤٥][التحفة: م ٢١٢٢-م د ٤٤٤٤]، وسيأتي برقم: (٢٥٠).

<sup>۩[</sup>۲۳/ب].





٢٠٠١ عرش أَخْدَدُ بْنُ عَبْدَة ، قَالَ : أَخْبَرْنَا أَبُوعَاهِر . وَحَدَّنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَامِر . وَحَدَّنَا أَخْبَرُونَا أَبُوعَاهِر ، حَدَّثَنَا زُهْبَرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدُ التَّهِيهِي ، عَنْ سَرِيكِ بْنِ أَبِي مَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

#### ١٨٣ - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَوْأَةِ فِي الإِحْتِلَامِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ

و ٢٠١١ عرث ا يَعْقُوبُ بَنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّتَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّتَنَا وَسَمَامُ بَنُ عُرُوةَ . وصرثنا عَلَيْ بَنُ جَمَّنَاةَ ، حَدَّتَنَا أَبُو مُعَادِيةَ . وحرثنا عَلَيْ بَنُ جَمَّنَاةَ ، حَدَّتَنَا أَبُو مُعَادِيةَ . وحرثنا عَلَيْ بَنُ جَنَّادَةَ ، حَدُقَنَا أَبُو مُعَادِيةَ . وحرثنا عَلِي بَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ، أَنْ عَالِكَا حَدُهُ ، عَنْ هِسَامِ بنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةً ، قَالَتْ : جَاءَتُ أَمْ سَلَمَةً ، قَالَتْ : جَاءَتُ أَمْ سَلَمَةً ، قَلْتُ وَحَدُونَ النَّهُ عَنْ الْمَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلَقِهُ فَقَالَ النَّهِ عَيْ الْعَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ، غَيْرَ أَنَّ الدَّوْرَقِيَّ لَمْ يَقُلُ : إِذَنْ ، وَانْتِهَاءُ حَدِيثِ مَالِـكِ ، عِنْـدَ قَوْلِهِ : إِذَا رَأْتِ الْمَاءُ ، وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيثِ .

#### ١٨٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرُءُ مِنَ الْمَاءِ فَيُصَيِّقُ الرِّيَادَةَ فِيهِ أَوِ النُّقْصَانَ مِنْهُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُغْتَسِل إِمْسَاسُ الْمَاءِ جَمِيعَ الْبَلَدِ قَلَّ الْمَاءُ أَوْ كَثُرُ.

٥ [٢٥٠] [الإتحاف: خزعه حم ٤٠٤٥] [التحفة: م ٤١٢٢ - م د ٤٤٢٤]، وتقدم برقم: (٢٤٩).

٥ [٢٥١] [الإتحاف: خز جاحب حم طش ٢٣٥٧٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٨٢٦٤].

 <sup>(</sup>١) تربت يعينك : افتقرت والصقت بالتراب، وتربت يداك : كلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها
 الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به . وقيل معناها : لله درك . وقيل : أراد به المثل ليري المأمور بذلك
 الجذّ ، وأنه إن خالفه فقد أساء . وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : ترب) .



قَالَ اٰبِهِمُ : خَبَرُ عَائِشَةَ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

١٩٥٦ عرثنا سَعِيدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنا سَفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم الأَحْرَلِ . وَحَدَّثَنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بن الْمَلَاء ، حَدُّثَنا سُفْيَانُ ، حَدُثَنَا عَاصِمْ بنُ سُلَيْمَانَ الأَخْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَة ، عَنْ عَاصِمْ بنُ سُلَيْمَانَ الأَخْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَة ، عَنْ عَاصِمْ عَلَى اللَّحْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَة ، عَنْ عَاصِمْ عَلَى اللَّحْوَلُ : مُعْنَاذَة ، عَنْ عَاصِمْ عَلَى اللَّهَ عَلَيْكُ أَغْتَيِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، فَ أَفُولُ : أَبْقِ لِي .

#### ١٨٥ - بَابُ الإسْتِتَارِ لِلإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

و ٢٠٥٦ عرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَتَ ا مَعْمَنُ ، عَنْ أَمُّ هَانِيْ ، أَخْبَرَتَ ا مَعْمَنُ ، عَنْ أَمُّ هَانِيْ ، قَالَتْ : نَوَلَ (١) عَنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلْطَبِ ، عَنْ أَمُّ هَانِيْ ، قَالَتْ : نَوَلَ (١) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهِمْ اللَّهِ عَنْ مَلْكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْكُ : إِنِّي مَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ أَبُو ثَرً فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ مَسَدَّرَ النَّبِ عَلَيْهُ أَبُا فَرَّ ، فَالْتَهُ : فَاللَّهُ عَنْ الشَّحْنِ . فَاللَّهُ عَلَيْهُ أَبُو ثَرَّ فَاغْتَسَلَ ، ثُمْ صَلَّى النَّبِعُ عَلَيْهُ أَبُو نَرَّ فَاتِي وَكَعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضَّحَنِ . فَاللَّهُ عَلَيْهُ أَمْنَانِي رَكْعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضَّحَنِ .

#### ١٨٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْقِصَاعِ وَالْمَرَاكِنِ أَ وَالطِّسَاسِ

٥ [٧٥٤] صرَّنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي مَنْـصُورٌ

- ٥ [ ٢٥٠] [ الإتحاف : خز طح حب حم عه ش ٢٣٣٣٥ ] [ التحفة : خم دس ١٩٩٣ م س ق ١٦٣٤ م ق ١٦٤٤٩ - خ ١٣٣٧ - خ س ١٧٤٣ - س ١٧٤٤ - س ١٧٥٣ - م ١٧٨٣ - م س ١٧٩٦٩ ]، وتقدم بوقم : (١٢٧) وسيأتي بوقم : (٢٥٥) ، (٢٦٢) ، (٢٦١) .
- ه[ ۱۸۰۷] [الإنحاف: خز حب حم ۲۳۲۵] [التحفة: م س ق ۱۸۰۰۳ س ۱۸۰۰۰ خ م دت س ۱۸۰۰۷ - س ۱۸۰۰۹ - دق ۱۸۰۱۰ - خ م ت س ق ۱۸۰۱۸]، وسیأتی بروّم: (۱۳۱۰) ، (۱۳۱۱) ، (۱۳۱۷).
  - (١) في الأصل : (إن) ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : (السنن الكبرئ) للبيهقي (٢٠) . ٥[٤٣/١] .
- 06 £ 100 [الإتحاف: خزط م 1747] [التحفة: خ م دس 1094 م س ق 17774 م ق 1784 مس 1707 – م س ق 1707 ا – خ 1777 – س 1777 – خ 1797 ا – س 1797 – دت ق 190 / 10 – س 1717 – خ م 1787 – خ س 1787 – م 1797 ].

يُعْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَيِّ ، حَلَثَتْنِي أُلْمِي ، عَـنْ عَائِـشَةَ قَالَـتْ: كُلْـتُ أَلــازغ (١) رَسُولَ اللَّهِﷺ الطَّسُ الْوَاحِدَ نَخْتِيلُ مِنْهُ .

٥ [٢٥٥] صرائنا بُندَال ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالاً : حَدْثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدُثَنَا هِسَمَامُ بْنَ 
حَسّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ
وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ (٢) ، فَنَشْرَعُ (٢) فِيهِ جَمِيعًا .

#### ١٨٧ - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

or (100) عرشنا أبر فرسم ، حدَّمَننا أبر فعاوية ، حدَّمَننا الأَعْمَسُلُ . وَحدَّمَننا هَـالُونُ بُـنُ إِسْحَاق الْهَمَدَانِيْ ، حَدَّمَنا اللهُ فَصَيْلِ . وَحَدَّمَنا سَلْمَ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّمَنا وَكِيعٌ . وَحَدُّمَنَا عَلِي بْنُ حَجْرٍ ، حَدَّمَنَا عَبِي بْنُ يُونُس . وحَدَّمَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشْسَعُ ، حدَّمَنا ابْنُ إِذْرِيسَ . وحَدُّمَنا أَبُو مُوسَى ، حَدُّمَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوْدَ ، وكُلُهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اللهِ بْنُ دَاوْدَ ، وكُلُهُمْ ، عَنِ اللَّعْمَشِ ، عَنْ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرْبُبِ ، عَنِ الْبِي عَبْمُولَهُ

(١) أنازع: أجاذِب. (انظر: النهاية، مادة: نزع).

ه[٥٥٥][الإتحاف: خز طح ٢٣٢٥][التحلّة: خ ١٧٢٥٧]، وتقدم برقم: (١٢٧) ، (٢٥٢) وسيأتي برقم: (٢٢٣)، (٢٦٦) ، (٢٢٧).

(٢) المركن: إجائة (إناء) تغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية ، مادة: ركن).

 (٣) في الأصل: «فنسرح» وهو خطأ، والتصويب من: «الإنحاف»، و «صحيح البخاري» (٧٣٣٥) من طريق بندار، به.

نشرع فيه : نتناول و نغترف منه . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : شرع) .

٥ [٢٥٦] [الإتحاف: خز حب ٢٣٢٩٦] [التحفة: س ق ١٨٠١٢].

(٤) كذا في الأصل ، و الإتحاف، ، والذي في كتب الرجال أنه مخزومي مكي .

٥ [٢٥٧] [الإتحاف: مي خز جاحب قط حم عم ٢٣٣٥٢] [التحفة: ع ١٨٠٦٤].





قَالَتْ: أَذَنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسَلَّة مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: فَعَسَلَّهُ بِرَسْتِيْنِ أَوْ فَلَافَا، ثُمَّ أَذَخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَّاءِ، فَأَفْرَعَ بِهَا عَلَىٰ فَرْجِعِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ ( الأَرْضَ، فَذَلَكُهَا دَلْكَا شَدِيلًا، ثُمَّ تَوْضَأُ وَصُوءَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَنْتَحَى عَلَ رَأْمِو فَلاتَ حَفَّنَاتٍ مِلْءَ كَفْيَهِ، ثُمْ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِو، ثُمَّ تَنْحَى عَنْ مَقَامِو ذَلِكَ فَعْسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَنْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدًهُ.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، وقَالَ فِي خَبِرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: جَعَلَ يَنْفُضُ عَنْـهُ الْمَاء، وكَذَا قالَ ابْنُ إِذْرِيسَ : فَأَتِي بِمِنْدِيلٍ فَأَبِنَ أَنْ يَقْبَلَ ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاء عَنْـه، ويَغْضُهُمْ يَرْبِدُ عَلَى بَغْضِ فِي مَثْنِ الْحَدِيثِ .

## ١٨٨ - بَابُ تَخْلِيلِ أُصُولِ شَغْرِ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ قَبْلَ إِفْرَاعِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَحَنِي <sup>(٢٢</sup>) الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ بِنغَ التَّخْلِيلِ حَتَيَاتٍ فَلَاثِ

٥ [٢٥٨] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُـزُوقَ، عَنْ أَبْدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْمَسَلُ مِنَ الْجِنَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، دُمْ يَصْبُ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرَجَهُ، وَيَتَوْضُأُ كَانَ يَسْفِرُهُ عَلَيْهَا، فَيَغْسِلُهَا، دُمْ يَصْبُ عَلَى شِمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، وَيَتَوْضُأُ كَوْضُوبِهِ لِلطَّلَاةِ، هُمَّ يَلْجُولُ كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَعُّلُ بِيَلِوهِ فِي شَعْرِهِ هَكَذَا، يُحَلَّلُهُ بِيَلِوهِ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْأَنْ وَلَمُ مَكَلًا، يُحَلَّلُهُ بِيَلِوهِ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْأَنْ وَقَعْلَ مَعْرُوهُ مَكَلًا، وَخَلَّلُهُ بِيَلِوهِ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْأَنْ وَقَعْلَ مَتَّالًا وَيَعْفَى الْمَاءَ عَلَى الْأَنْ أَنْ فَلَاثَ حَقَيَاتٍ، وَأَفْضَلَ فَي الْإِنَاءِ فَضَلَا وَمُنْكُونَ عَلَيْكُ مَا يَعْرُبُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنَا يَغُولُ وَيَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَغُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُولُ وَمِنْ الْمُعَلِقُونُ وَالْمَاءَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ وَالْمُولُونُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُعَلِي الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَغُونُ عَلَيْهِ الْمُنَاقِيقُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُونُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُونُ وَالْمُعُلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْعِنْ عَلَى عَلَى الْعِنْ عَلَى الْعُولُ عَلَيْكُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَائِهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلِقَ عَلَى الْعَلَى الْعُلِقَ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عُلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «شياله» والتصويب من: «الإحسان» (١١٨٥)، «التقاسيم والأنواع» (٦٠٨٥)،
 «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٧١٢) من طريق المصنف، عن علي بن حجر.

 <sup>(</sup>٢) الحثو والحثي: الغرف بالبدين . (انظر: النهاية ، مادة : حثا) .

<sup>(</sup> ۲۵۸] [الاتحاف : مي خز جاحب قط حم ش ط عه ۲۳۲۰] [التحقة : د۱۹۶۲ – د س ق ۲۰۳۳ – س ۱۲۰۳۳ – ۱۲۷۷۳ – خ د ۱۲۸۳ – م ۱۲۸۹۰ – ۱۲۹۰ – ت ۱۲۹۳ – خ س ۱۲۹۳۹ م س ۱۷۲۷ – م ۱۷۷۷۶ – س ۱۷۳۳۱ – م ۱۷۷۰۰ – س ۱۷۷۳۷ – خ م س ۱۷۷۹۲)، وسيأتي بوقم : (۲۲۱)

<sup>۩[</sup>٤٣/ ب].





## ١٨٩ - بَابُ اكْتِفَاءِ صَاحِبِ الْجُمَّةِ<sup>(١)</sup> وَالشَّعْرِ الْكَثْيِرِ بِإِفْرَاغِ فَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسل الْجَنَابَةِ

و [٢٥٩] صرثنا مُحَمَّدُ بُسنُ بَسنَادٍ ، حَدَّنَنَا يَخْيَسَ بُسنُ سَعِيدٍ ، حَدُّنَا جَعْفَ وَهُ وَ الْهَ مَحَدُّدِ بَنِ عَلِيْ بَنِ خَسَيْنِ بَنِ عَلِيْ بَنِ أَيِي طَالِبٍ . وحرثنا عَبْدُ الْجَبَادِ بِنُ الْعَدَلَاء ، وصرثنا عَبْدُ الْجَبَادِ بِنُ الْعَدَلَاء ، وصرثنا عَبْدُ الدَّجَارِ بِنُ الْعَدَلَاء ، وصرتنا عَبْدِ اللَّهِ : سَأَنِي البُنُ عَلْمَكَ الْحَسنُ بُسنُ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : سَأَلَنِي ابْنُ عَلْمَكَ الْحَسنُ بُسنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُشلُ عِلَى وَأُسِو فَلَكُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثَنَ مِنْ شَعْرِي كَيْرٌ ، فَقُلْتُ : كَانَ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ . فَقَلْتُ : كَانَ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ .

## ١٩٠ - بَابُ اسْتِحْبَابِ بَدْءِ الْمُغْتَسِلِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِ

[٢٦٠] صرائن ابْنْدَالَ ، حَدَّتَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ (٢) بْنِ سُلَيْم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يُحِبُ التَّيَّا مُنَ فِي شَـْأَيْهِ حَتَّىٰ فِي تَرَوْعَ وَمَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يُحِبُ التَّيَا مُنَ فِي شَـْأَيْهِ حَتَّىٰ فِي تَرَوْعَ وَمَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يُحِبُ التَّيَا مُنَ فِي شَـْأَيْهِ حَتَّىٰ فِي تَنْفِيهِ وَمُعْهُورِهِ . وَمُعَلِّدُ وَمُعْلِوهِ .

(٢٦١] عرثناً أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْنِانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِـنُ حِلابٍ ، فَيَأْخُذُ بِكَفْيَةِ فَيَجْعَلُهُ عَلَىٰ شِقْهِ الأَيْمَنِ ، وَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَىٰ شِقْعِ الْأَيْسَر ، فُمَّ يَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ وَسَطَرَأْسِهِ .

 <sup>(</sup>١) الجمة: ما سقط على المُنْكِئِيْنِ من شعر الرأس. (انظر: النهاية ، مادة: جم).

٥ [٢٥٩] [الإتحاف: خزش عه ٣٠٧٠] [التحفة: خ س ٢٦٤٧ - خ س ٢٦٤١].

٥[٢٦٠][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٧٥][التحفة: س٢٠٠٦].

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (أشعب»، والمثبت بما سبق برقم: (۱۹۱) من طريق شعبة، ومن (الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: (تهذيب الكيال» (۲/۷۱).

٥ [ ٢٦١] [الإتحاف: خز حب عه ٢٠٦٠] [التحفة: خ م دس ١٧٤٤٧]، وتقدم برقم: (٢٥٨).







#### ١٩١- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَوْكِ الْمَرَأَةِ نَقْضَ صَفَائِرِ رَأْسِهَا فِي الْغُسَل مِنَ الْجَنَابَةِ

1917 عرثنا عَبُد الْجَبَادِ بِنُ الْعَلَاءِ ('' حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدْثَنَا أَيُّوبُ بِسُ مُوسَى ، عَنْ سَجِيدِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَجِيدِ الْمَقْبُويُ ، وصرثنا سَجِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْزُومِيُ ، حَدُثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ أَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَافِع ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ وَوْجِ سَفْيَانُ ، عَنْ أَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَافِع ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ وَوْجِ النَّهِ عِلْقُ مَا النَّبِي ﷺ ، قَالَتُ مَنْ وَالْمَعْنُومِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَافِع ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ وَوْجِ النَّهِ عِلْقُ مَنْ اللَّهِ ، إِنِّي المَرَأَةُ أَشَدُ صَغْورَ رَأْسِي ، قَانَتْ صَنْهُ ('' لِخُسْلِ الْحَبْرِينَ ؟ فَقَالَ : وَإِنَّ المَنْ عَلَيْكِ أَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، إِنِّي المَرَاةُ أَشَدُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَاءَ عَلَيْكِ أَلْعَ وَاللَّهِ ، وَالْمَاءَ فَعَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيْكُوالِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيْكُ

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبّارِ : ﴿ فَإِذَا أَنْتِ قَدْطَهُ رُتِ ، وَلَمْ يَقُلْ: فَ فَعَظْهُرِينَ » .

٥ [٢٦٣] صرشنا عِمْزانْ بْنُ مُوسَى الْقَرَّازْ، حَلَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَغْنِي الْسَنَ سَعِيدِ الْعَنْبَرِئِ. وَمِشْنَا أَبُو عَمَّالٍ الْمُوسَى الْفَرْنَوْقِ وَعَلَى اللَّهْرَوَقِي عَمَّالٍ الْمُوسَمَّالٍ : حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهْرَوَقِي : حَلَّمَنَا إِنْسُ عُلَيَّةً وَهُمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \* وَقَالَ اللَّهْرَوْقِي : حَلَّمَنَا إنْسُ عُلَيِّةً وَهُمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \* وَقَالَ اللَّهْرَوْقِي : حَلَّمَنَا إنْسُ عُلَيْهِ وَقَلَمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \* وَقَالَ اللَّهْرَبِينَ عَنْ عُمْنِدٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشُةً أَوْسُ عَمْنِو ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشُةً أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ فِنِ الْعَاصِ يَا أَمُونِ ضَاءَةً أَنْ يَنْقُضَى رُمُوسَهُمْ إِذَا الْحَسَلَى عَنْ

٥ [ ٢٦٢] [الإتحاف : خز جاحب قط حم ٢٣٤٣٦] [التحفة : د ١٨١٥١ - م دت س ق ١٨١٧٢].

 <sup>(</sup>١) قوله: احدثنا عبدالجياربن العلاء ليس في الأصل، وأثبتناه من تعليق المصنف آخر الحديث، واالإنحاف.

<sup>(</sup>٢) النقض : الحل . (انظر : مجمع البحار ، مادة : نقض) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، بإثبات النون وله وجه ، وينظر : «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (٣/ ٢٠٤).

٥ [٢٦٣] [الإتحاف: خز قط حم عه ٢١٩٤١ - م خز حم ٢١٦١٦] [التحقة: م س ق ١٦٣٣٤ - خ د ١٧٨٥ ]، وتقدم برقم: (١٢٧) ، (٢٥٧) ، (٢٥٥) وسيأتي برقم: (٢٦٦) ، (٢٢٧).

<sup>@[</sup>o7\1].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ابن) ، والمثبت من (الإتحاف) . وينظر: (تهذيب الكيال) (٢٦/٢٦) .

الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : يَا صَجَبَاهُ لِإِنْنِ عَمْرِو هَذَا لَقَدْ كَلَفْهُنَّ تَمْبَا ، أَفَلَا يَأْمُوهُنَّ أَنْ يَخْلِفُنَ رُمُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِﷺ نَغْتَسِلُ<sup>(١)</sup> مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا ، فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ فَلَاثِ حَفَنَاتٍ ، أَوْ قَالَ : فَلَابٍ غَرَفَاتٍ .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةٌ : نَشْرَعُ ( ) فِيهِ جَمِيعًا ، وَقَالَ فِيهِ : فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ أَفْرِعٌ عَلَىٰ رَأْسِي فَلَاكَ إِفْرَاعًاتِ .

### ١٩٢ - بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ غُسْلَهَا كَغُسْلِ الرَّجُلِ سَوَاءَ

العَمَّرُ عَرَّمُنَا اللَّهُ وَمُدَّنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ ، حَدَّتَنَا شُعَبَةُ ، عَنْ إِلْـ وَاهِيمَ لِسِنِ مَهَاجِرٍ ، قال : سَمِعَتُ صَعَفْقٍ ، تُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلُتِ النَّجِيَّ ﷺ عَنِ الْخُسْلِ مِنَ الْمَحْيَضِ ، فَلَكَرْ بَعْضَ الْمُحْدِثِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخُسْلِ مِنَ الْجَنَائِدِة ، قَالَ : «قَأْحُدُلُ اللَّهُ وَلَ مَنْ الْخَمَالِ مِنَ الْجَنَائِدِة ، قَالَ : «قَأْحُدُلُ اللَّهُ وَلَ مُعْمَلُ اللَّهُ وَلَ ، فَمَ تَصْبُ الْمَاءَ عَلَى وَأَسِمَا فَعَلْكُمُ حَمَّى يَبْلُحَ شُعُونَ وَأَسِمًا فَعَلْكُ عَلَيْ وَأَسِمًا فَعَلْكُمُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

## ١٩٣ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ مِثْزَرِ لِلْغُسْلِ

o[٢٦٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

- (١) في الأصل: «يغتسل»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٧٩٤) عن إسماعيل بن علية، به.
  - (٢) في الأصل : «يشرع» بالمثناة التحتية في أوله ، والمثبت مما سبق هاهنا عند المصنف.
- ٥[٢٤][الإتحاف: مي خز جا حب حم ش عه ٢٠٠٥][التحفة : م دق ١٧٨٤٧– ثم م س ١٧٨٥٩]. (٣) في الأصل: «يأخذ» أوله بالمثناة التحتية ، والمثبت من : (صحيح مسلم) (٢٣٢١)، فسنن ابن ماجه»
  - (۲۱۸) كلاهما عن بندار، عن محمد بن جعفر، به . (٤) شئون رأسها : عظامها . (انظر : النهاية ، مادة : شأن) .
  - (٥) تفيض: أفاض الماء على نفسه، أي: أفرغه. (انظر: الصحاح، مادة: فيض).
    - ٥ [٢٦٥] [الإتحاف: خز كم ٣٢٨٢] [التحفة: ت ٢٢٨٤ س ٢٨٨٧].

127



بِشْرٍ، حَلَّتَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَهَى أَنْ يُـلْحَلَ الْمَـاءُ إِلَّا مِنْرُ ('').

## ١٩٤ - بَابُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمَا جُنُبَانِ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ

٥ [٢٦٦] عرثنا بُنْدَالْ، وَأَبُومُوسَى، قَالَ بِنْدَالْ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ أَبُومُوسَى: حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بِنْ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْمَعْفَةِ فَي إِنَاء وَاجِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ بِنْ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ بَنْدَالَا: فِنْ إِنَاء وَاجِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ بَنْدَالًا: مِنْ إِنَاء وَاجِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ مَنْ الْجَنَابَةِ.

#### ١٩٥ - بَابُ إِفْرَاخِ الْمُوَأَّةِ الْمَاءَ عَلَىٰ يَدِ زَوْجِهَا لِيَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَّاءَ إِذَا أَزَادَ الْإِغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ

ory عرشنا عفرانُ بنُ مُوسَى الْقَرَّانُ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيكَ وَهُوَ الرَّشُكُ ، عَنْ مُعَيَّدِ ، عَنْ يَزِيكَ وَهُوَ الرَّشُكُ ، عَنْ مُعَيَّدِ وَهِي الْمَدَّوَيَّةُ ، قَالَتْ : مَسَأَلَّتُ عَائِشَةَ : أَتُغْتَسِلُ الْمَدْأَةُ مَعَ وَهُو الرَّشُكُ عَائِشَةً ، الْمَسَاءُ طَهُ ورِّ وَلَا يُجْنِبُ الْمُعَاءَ الْمُعَامِّقُ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، قَالَتْ : أَبْدَوَّهُ فَي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، قَالَتْ : أَبْدَوَّهُ فَي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، قَالَتْ : أَبْدَوَّهُ فَالْمُؤَالَّةً فِي الْمَاءُ ٥٠.

 (١) الإزار والمنزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: محجم الملابس) (ص٣١).

٥[٢٦٦][الإنحاف: عز حب حم ٥-٢٦٦] التحقة: خم دس١٩٨٣ م من ١٩٣٣-م ق ١٩٣٣-م ق ١٩٤٩-س ١٩٥٣-م من ق ١٩٥٦-م د ١٩٩٥- ع ١٦٦١٠- من ١٩٧٦- د ت ق ١٧٠١٥- خ ١٧٣٧-خ من ١٧٤٩-من ١٧٤٩-م ١٩٧٣-م ١٧٨٣-م من ١٧٩٦٩]، وتقلم برقم: (١٢٧) ، (٢٥٢) ، (٢٥٧) ، (٢٨٦) وسيائي برقم: (٢٦١).

0 [ ۱۹۲۷] [ الإنحاف: خز حب ۲۳۲۱ ] [ التحفة: م س ۱۹۹۷ – خ م دس ۱۹۹۸ – م س ق ۱۹۲۲ – م ق ۱۹۶۵ – س ۱۹۲۳ – م س ق ۱۹۵۸ – م د ۱۹۵۹ – خ ۱۹۲۰ – س ۱۹۹۷ – د ت ق ۱۹۰۱ – خ ۱۹۲۷ – خ س ۱۹۶۹ – س ۱۷۵۳ – س ۱۷۷۵ – م ۱۷۸۴ ]، وتقلم برقم: (۱۲۷) ، (۲۲۲) . (۲۵۵) ، (۲۲۲) ، (۲۲۲) .

(Y) في الأصل: «يغمسها» ، والمثبت من: «الإنحاف» ، ومن «الإحسان» (٣٦ ٤٦٦) من طريق المصنف. مدمه من ع

۩[٥٣/ب].



#### ١٩٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالإِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ

ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

الا ٢٩١٥ عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، حَدُّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ البَّنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ البَّنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبَيْدُ اللَّهِ البَّنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَعْدُو إِلَيْهِ ، فَيَعُولُ : إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ مَاذَمُ ('' ، وإنْ تَمْنُ تَمَنَّ عَلَىٰ شَاكِرِ ، وإنْ تَشِو الْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ فَيْعَلَى مَنْهُ مَا شِيئَة ، وكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ يُحِبُّونَ الْمَالَ مُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِيئَة ، وكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهِ يَعْبُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَحَلَّهُ وَبَعَثَ الْفَيْعُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَحَلَّهُ وَبَعَثَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَعَلَّهُ وَبَعَثَ مِ اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَعَلَّهُ وَبَعَثَ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَعَلَّهُ وَبَعَثَ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَعَلَّهُ وَبَعَثَ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ ، فَعَلَّهُ وَبَعَنَ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَى مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

## ١٩٧ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

٥ [ ٢٧٠] صر أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَغَرُ بْن

ه [۲۷۸] [الإتحاف: خز عه جا حب حم ۱۸۶۵] [التحفة: م ۱۲۹۷۳ ـ خ م د س ۱۳۰۷]، وسيأتي برقم: (۲۲۹).

٥- ٢٩١٩] [الإتحاف: خزعه جاحب حم ١٨٤٥١] [التحفة: م ١٣٩٧٣ - خ م دس ١٣٠٠٧]، وتقدم برقم:
(٢٦٨).

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «دمه»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٦٦٩٩)، «السنن الكبركاة للبهيفي، من طريق محمد بن يجين، به، و«عمدة القاري» (٢٧/٤) نقلاً عن المصنف.
 ١٠٠٥ [الإتحاف: خزجاحب حم ٢٥٣٥ ] [التحفة: دت س ١١١٠٠]، وسيأتي برقم: (٢٧١).



الصَّبَّاحِ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِي عَلَيْ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ.

ه [٢٧١] *صرِثناه* أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن الْأَغَرِّ بِهَذَا مِثْلَهُ سَوَاءَ . **مرثنا** أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغَرُ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْـنِ الْحُصِيْنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَخْلَاهُ ، فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ

### جِمَاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ التَّطْهِيرِ وَالإسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرٍ فَرْضِ وَلَا إِيجَابٍ

١٩٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْحِجَامَةِ<sup>(١)</sup> وَمِنْ خَسْلِ الْمَيِّتِ

٥ [٢٧٢] ح*رثنا* عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِـشْر ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بِـنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ٩ ، عَنْ عَائِشَةَ رَهِنَ ، أَنَّهَا حَذَثَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَّابَةِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ ، وَالْحِجَامَةِ » (٢) .

#### ١٩٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنَ الْإِغْمَاءِ

٥ [٢٧٣] **صرتنا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو ، قَالَ : حَـدَّثَنَا زَافِـدَةُ ، حَـدُثَنَا

٥ [ ٢٧١] [الإتحاف: خز جاحب حم ١٦٣٥٦] [التحفة: دت س ١١١٠٠]، وتقدم برقم: (٢٧٠).

(١) الحجامة: مصّ الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: اللسان، مادة:

٥ [٢٧٧] [الإتحاف: خز ٧٠٤٥] [التحفة: د ١٦١٩٣].

- (٢) لم يورده ابن حجر في «الإتحاف» في مسند عبد الله بن الزبير عن عائشة، وأورده في مسند ابن الزبير، والحديث معروف من رواية ابن الزبير ، عن عائشة ، وكذا رواه أبو داود في «سننه» (٣٥٢) ، والعقيلي في «الضعفاء» (۱۷۲٤) كلاهما من طريق محمد بن بشر ، به .
- ٥ [٢٧٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم عه ٢١٩٢٦] [التحفة: خ م س ١٦٣١٧]، وتقدم برقم: (۱۳۱) وسيأتي برقم: (۲۷٤).



مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَة، فَقُلْتُ لَهَا: أَلا تُحَدِّينِي عَنْ مَرِضِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ، عَلَىٰ . تَقُلْ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: وأَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ: (هَمَ عُوالِي مَا فِي المُخضَبِدِ " أَهُ ، قَلْتُنا: فَقَالَتَا ، فَاعْتَسَلَ مُهُ ذَهَب لِينُوء لَقَالَ: فقَالَ: هَمَ أَنَاق، فَقَالَ: فَاللّهُ عَلَىٰ مِنْ فَعَلَىٰ مَا وَفِي اللّهِ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ: وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي المُحْضَبِهِ، وَلَفَعُلْوا وَلَ رَسُولَ اللّهِ وَاللّهُ ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي المَّمْولَ اللّهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي المَصْلَ اللّهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي المَشَاعِ الْمُورَة وَلَا اللّه ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُونَ اللّه ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُونَ المَالَ اللّه وَالْتَه : وَالنَّاسُ عَكُونٌ فِي المَسْوَا اللّهِ ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُونٌ فِي المَسْوَا اللّه ، قالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُونٌ فِي المَسْوَا اللّه ، قالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُونَ فِي المَسْوَا اللّه ، قالَتْ: وَالنَّاسُ عَكُونَ فِي المَنْ اللّه ، قالَتْ: وَالنَّاسُ عَلَى وَالْ المُنْ اللّه ، قالَتْ: وَالنَّاسُ عَلَى وَالْمُنْ المَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّه ، قالْتَ اللّه اللّه ، قالْتَ اللّه ، قالْتَ المُنْ اللّه ، قالْتَ اللّه ، قالْتَ المُنْ اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتَ اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتُ اللّه اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتُ اللّه ، قالْتُ اللّه اللّه

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

٢٠٠ - بَاكِ ذِكْرِ اللَّهْلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْسَالَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْإِغْمَاءِ لَمْ يَكُنِ الْحَيْسَالَ
 فَرْضٍ وَوُجُوبِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا الْحَتَسَلَ اسْتَرَاحَةُ مِنَ الْخَمَّ الَّذِي أَصَابَهُ
 فِي الْإِغْمَاءِ لِيَخِفُ بَدَمَهُ وَيَشْتَرِيحَ

[٢٧٤] عرشا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع ، حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَن عُرْوَةً أَوْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً هِنْ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي مَرْضِدِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ : «صَبُّوا عَلَيْ مِنْ سَنِعِ قِرْبِ لَمْ تُحَلِّلُ أُوكِيتُهُنَّ ، لَعَلَى أَسْتَرِيعَ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قَالَتْ عَائِشَةً : فَأَجْلَسَنَاهُ فِي مِخْصَبِ لِحَفْصَةً مِنْ نُحَاسٍ ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاء مِنْهُنَّ حَشَّى طَفِقَ " يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْنُ ، ثُمَّ حَرَج .

<sup>(</sup>١) المخضب: شبه المركن (الإناء) يغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: خضب).

<sup>(</sup>٢) ينوء: ينهض. (انظر: النهاية ، مادة: نوأ).

<sup>0 [</sup> ٢٧٤ ] [الإتحاف: خرحب كم حم ٢٠٩٤ ] [التحفة: س ١٦٦٧ ]، وتقدم برقم: (١٣١) ، (٢٧٣). (٣) طفق: أخذ في الفعل وجعل يفعل. (انظر: النهاية، مادة: طفق).



*هر ثنا*بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن نَحْوَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَذْكُرُهُ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَن الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُزْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : مِنْ نُحَاسِ حِينَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ بِلَا شَكِّ .

#### ٧٠١- بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ

٥[٥٧٥] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي قَيْس، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ : كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فِي الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ لا كَانَ يَفْعَلُ : رُيَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوضًا فَنَامَ .

٥ [٢٧٦] صرتناه بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّقَهُ ، بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا تَوْضًا وَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَّ ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

٢٠٢ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

٥[٢٧٧] صراتنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ حَـلَّنَنَا أَبُوتَوْبَهَ الرَّبِيعُ بْنُ نَـافِع، حَـدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمِ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُـوَ حِينَشِنْهِ مُسْتَخْفِي ، فَقُلْتُ مَا أَنْتَ؟ قَالَ : ﴿ أَنَا نَبِيٌّ ، قُلْتُ : وَمَا النَّبِيُّ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، قُلْتُ (١١): اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: بِمَا أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «بِأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَتَكْسِرَ الْأَذْيَانَ وَالْأَوْفَانَ ، ، وَتُوصِلَ الْأَرْحَامَ ، قُلْتُ : نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ ، قُلْتُ : فَمَنْ تَبِعَكَ

٥ [ ٢٧٥] [الإتحاف : خز كم م ٢١٨٨٣] [التحفة : س ١٦٢٨٥ - دس ق ١٧٤٢٩].

٥ [ ٢٧٦ ] [ الإتحاف : خز كم م ٣ ١٨٨٣ ] [ التحفة : س ١٦٢٨٥ - دس ق ١٧٤٢٩ ] .

٥ [٢٧٧] [الإتحاف: خز عه طح كم حم ٢٠٠٣] [التحفة: دت ١٠٧٥٨ - م ١٠٧٥٩ - س ١٠٧٦٠ - س ١٠٧٦١ - س ق ١٠٧٦٢ - ق ١٠٧٦٣ ] ، وسيأتي برقم : (١٢١٦) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «قال» ، والمثبت من «المستدرك» (٩٤٥) من طريق يعقوب بن سفيان .

727

عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ : «عَبْدٌ وَحُرٌّ» ، يَعْنِي أَبَا بَكْر ، وَبِلَالًا ، فَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ : رَأَيْتُنِي وَأَنَا رُبُعُ أَوْ رَابِعُ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، قُلْتُ(١): أَتَبِعُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِن الْحَقُّ بِقَوْمِكَ ، فَإِذَا أُخْبَرْتَ أَنِّي قَذْ حَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي " قَالَ : فَلَحِقْتُ بِقَـوْمِي ، وَجَعَلْتُ أَتَوَقَّمْ خَبَرَهُ وَخُرُوجَهُ ، حَتَّىٰ أَقْبَلَتْ رُفْقَةٌ مِنْ يَشْرِبَ ، فَلَقِيتُهُمْ فَسَأَلْتُهُمْ عَن الْخَبَر، فَقَالُوا: قَدْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقُلْتُ: وَقَدْ أَتَاهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ : فَارْتَحَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَتَعْرفُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، أَنْت الرَّجُلُ الَّذِي أَتَانِي بِمَكَّمًا ، فَجَعَلْتُ أَتَحَيَّنُ خَلْوَتَهُ ، فَلَمَّا خَلا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُ ، قَالَ : "سَلْ عَمَّا شِنْتَ" ، قُلْتُ : أَيُّ اللَّيْل أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ(٢) ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، حَتَّى تُصَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْقَفِعَ قِيدَ (٣) رُمْح أَوْ رُمْحَيْن ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَيْ (٤) شَيْطَانِ ، وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى ف يَعْدِلَ الرُّمْحَ ظِلْلُهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ (٥) وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ 🕯 السَّمْسُ فَصَلُ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي السَّيْطَانِ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ، وَإِذَا تَوضَّأْتَ فَاغْسِل يَدَيْكَ ، فَإِنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِكَ (٢) ، ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : "قال" ، والمثبت من "المستدرك" من طريق يعقوب بن سفيان .

<sup>(</sup>٢) جوف الليل: ثلثه الأخير . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جوف) .

<sup>(</sup>٣) القيد: القَدْر. (انظر: النهاية ، مادة: قيد).

 <sup>(</sup>٤) قرنا الشيطان: مثن قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن: القوة، وقيل: غير ذلك.
 (انظر: النهاية، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٥) تسجر : توقد . (انظر : النهاية ، مادة : سجر) .

<sup>.[\/</sup>Yv]

الزيغ : الميل والزوال . (انظر : مجمع البحار ، مادة : زيغ) .

 <sup>(</sup>٦) الأناسل: جمع أنسلة، و هي: المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نمل).

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ

وَعِنْدَ الْمَرْضِ الَّذِي يُخَافُ فِي إِمْسَاسِ الْمَاءِ مَوَاضِعَ الْوُصُوءِ وَالْبَدَنِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ - الْمَرْضُ<sup>(١)</sup> الْمَخُوفُ أَو الأَلْمُ الْمُوجِعُ أَو الثَّلْفُ .

### ٧٠٣ - بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِلَا تَيَمُّم عِنْدَ عَلَم الْمَاءِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّم

(٢٧٦ عرف مُحَمَّدُ بْـنُ الْعَلَاءِ بْـنِ كُرْيْسِيدِ ، حَـدْدَتَا أَبْـو أَسَـامةَ ، حَـنْ هِـشَام يَغْنِي ابْن غُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَة (٢٠ مِنْ أَسْمَاء فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسَارَة فَصَلَّوا بِغَيْرِ وَصُوءٍ ، فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالْتَحَالُهُ المَّسَلَاةُ فَصَلَّوا بِغَيْرِ وَصُوءٍ ، فَلَمَّا أَتُوا النَّبِي ﷺ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَنَرَلْتُ آيَةُ التَّيْمُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: اللمرض، ، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف قبل رقم (٢٨١).

ه [۲۷۸] [الإنحاف: مي خز حب حم عه ۱۲۲۶] [التحفة: خ م ق ۱۸۰۲ – خ ۱۲۹۰ – خ د ۱۷۰۳ – م ۱۷۱۸۸ – د س ۱۷۲۰۵ – خ ۲۷۰۹ – خ م س ۱۷۰۱۹ و ۱۷۷۱ ).

<sup>(</sup>٢) القلادة : ما يعلق في العنق ، والجمع قلائد . (انظر : غريب الحديث للحربي) (٢/ ٨٩١).



قَالَ أُسْنِكُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَـطُّ إِلَّا جَمَـلَ اللَّهُ لَـكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

#### ٢٠٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النُّزُولِ فِي السَّفَرِ حَلَىٰ غَيْرِ مَا و لِلْحَاجَةِ تَبْدُو مِنْ مَنَافِع الذُّذِيَا

الإراكة عرشنا يُونُسُ بْنُ عَندِ الْأَعْلَى ، أُخبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ وَهْ بِ بِنِ صَدْيلِم ، أَنَّ مَالِكَ الْحَدَّدَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايْشَةَ عَلَىٰ ١٠ ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ في بَعْضِ أَسْفَارِه ، حَثْمَ إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِدَاتِ الْجَيْشُ انْفَطَعَ عِقْدَلِي ، فَأَقَام رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ الْبَعْمَاسِه ، وَأَقَام النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَأَنَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكُرِ الصَّدِيقِ عَلَىٰ مَاء ، فَقَالُوا : أَلاَ تَرَىٰ إِلَىٰ مَا عَلَىٰ مَاء ، فَقَالُوا : أَلاَ تَرَىٰ إِلَىٰ مَا عَامِسَتُكُمْ عَائِشُهُ ؟ فَامَاتُ مِرْسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعَهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعُهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَالُوا اللَّه إِلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلِيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلْسَلَيْسَ مِنْهُ مَاء ، فَلْسَ مِنْ مَاء ، فِلْمَاء مُلْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاء ، فَلَيْسَ مِنْ مُنْهُمْ مَاء ، فَلْمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَاء ، فَلْمَاء أَسْدِيسَ مِنْ مَاء مُنْهُمْ مَاء ، فَلْمُ مَاء مُنْ مُنْهُمْ مَاء ، فَلْمَاء مُنْسَاسُ مَاء مُنْسَاسُولُوسُ مُ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

## ٢٠٥ - بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللهُ ﷺ فَضَّلَ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْأُنْبِيَاء قَبْلَهُ

وَفَضَلَ أُمَّتُهُ عَلَى الأَمْمِ السَّالِفَةِ قَبَلَهُمْ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمُ النَّيْمُمَ بِالتُّرَابِ عِنْد الإِعْوَاذِ مِنَ الْمَاهِ.

٥- (٢٨٠] حرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَـدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَـةَ (١) ، عَـنْ أَبِـي مَالِـكِ وَهُـوَ

<sup>979] [</sup>الإتحاف: خز حب حم ش ط عه ٢٦٠٦٦] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٢– خ ١٦٩٩٠– خ د ١٧٠٦-م ١٧١٨-دس ١٧٢٥–خ ١٧٥٠ –خ م س ١٧٥١ع)، وتقدم برقم: (٧٧٨). ١٤/٣/ ب].

٥ [ ٢٨٠] [الإتحاف: خز حب عه قط حم ٢٦١٤] [التحفة: م س ٣٣١٤]، وسيأي برقم: ( ٢٨١).

<sup>(</sup>١) قوله : «أبو معاوية» كذّا وقع في الأصل ، ومسند الإمام أحمد، ووقع في الإنحاف» : «وكيح» بدل : «أبو معاوية» .





سَعُهُ ( ) بِنُ طَارِقِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ رِيْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ خَذْيَفَةَ ، قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ ﷺ : افْضُلَتْ هَـَـلِو الْأَمْةُ عَلَى الشَّـاسِ بِـفَلَاثِ : جُعِلَـتْ لَسَّا الْأَرْضُ مَسْجِمًا وَطَهُــورًا ، وَجُعِلَتْ صُفُوفًنَا كَصْفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ ، وأَعْطِيتُ هَلُوهِ الآيَاتِ مِـنْ آخِـرٍ سُــورَةِ الْبَقْـرة ، مِـنْ بَيْتِ كُنْرُ تَحْتَ الْعَرْضُ لَمْ يُعْطُ مِنْهُ أَحَدُ قَبْلِي وَلَا أَحْدَ بَعْدِي، .

#### ٧٠٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ تُرَابِ فَالثَّيَثُمُ بِهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ

وَإِنْ كَانَ التُّرَاكِ عَلَىٰ بِسَاطٍ أَوْ نَوْبِ أَوْ حَيْثُمَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الأَرْضِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ حَبَرَ أَبِي مُعَاوِيَة الَّذِي ذَكَرَنَاهُ مُخْتَصَرُّ ا أَوَادَ : جُعِلَتُ لِنَا الأَرْضُ طَهُورًا، أَيْ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ، إِذَا كَانَ الْمُحْدِثُ غَيْرَ مَرِيضٍ مَرْضًا يُحَاثُ إِنْ مَساسً الْمَاء التُلفَّ أَوِ الْمَرْضَ الْمَخُوفَ أَوِ الْأَلْمَ السَّلِيدَ، لاَ أَنْهُ جَعَلَ الأَرْضَ طَهُورًا وَإِنْ كَانَ المُحْدِثُ صَجِيحًا وَاجِدًا لِلْمَاءِ، أَوْ مَرِيضًا لاَ يَضُرُّ إِنْسَاسُ الْبَدْنِ الْمَاء.

(٢٨١٥ عرثنا إضحاق بن إيراهِيم بن حبيب بن الشّهِيدِ ، حَدَّنَا البن فَصَيْلِ ، عَنْ أَبِي عَالَى الشَّهِيدِ ، حَدَّنَا البن فَصَيْلِ ، عَنْ أَبِي عَالِكِ الْأَشْجَعِي ، عَنْ رِيْعِي بن (٢) جراشٍ ، عَنْ خُذَيْمَة بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَجَدِ ، فَضُلَا عَلَى النَّاسِ بِفَلَابِ : جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُمَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَ تُرابَهَا لَنَا الْأَرْضُ كُلُمَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَ تُرَابَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاء ، وَجُعِلَتْ صُفُوفًا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَأُوتِيتُ هَوْلَاءِ الْهَائِنَ مِن آنِي عَنْ بَنْتِ كُنْزِ تَحْتَ الْعَرْضِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلَا أَحَدُ بَعْدِى » . وَلَا أَحَدُ

المصنف

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد» ، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكيال» (١٠/ ٢٦٩).

٥ [ ٢٨١] [ الإتحاف: خز حب عه قط حم ٤١٦٣] [ التحفة: م س ٢٣١٤]، وتقدم برقم: (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن»، والمثبت من: «الإتحاف»، ومن «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠٧٤) من طريق



## ٢٠٧- بَابُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِتُرَابِ السَّبَاخِ (١)

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ رَعَمَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّ التَّبَهُمَ بِالسَّبِحَةِ غَيْرٌ جَانِزٍ ، وَقَوْلُ هَذِهِ الْمَقَالَـةِ يَقُودُ إِلَىٰ أَنَّ التَّيَهُمَ بِالْمَدِينَةِ غَيْرُ جَانِزٍ ؛ إِذْ أَرْضُهَا سَبِخَةٌ ، وَقَدْ خَبُّرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْهَا طَيْبَةٌ أَوْ طَانَةٌ

١٥ (٢٩٦ عرشنا يُونُسُ بْنُ عَنْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا النِّهُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ بَـنُ تَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُـرْوَةُ بِـنُ الزُّبَنِي ، أَنَّ عَالِسَمَةَ زَوْج النَّهِـيُ ﷺ، قَالَتْ : لَمْ أَعْقِلُ أَبَويَ قَطْ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُـرَ عَلَيْنَا يَـوْمُ إِلَّا يَأْتِينَا فِيحِ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِلْمَسْلِونِ يَالنَّهَارِ بِكُونَةً وَعَشِيًّا ، فَذَكُور الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ فِي الْحَبْرِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِلْمَسْلِونِينَ : «قَدَلُ أُرِيثُ فَانَ هِبِخُرِيّكُمْ ، أُرِيثُ سَبِحَةَ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتْيْنِ، وَهُمَا الْحَرَادِالَٰ") .

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي هِجْزَةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

مَّ الْ اَبِحِرُ : فَنِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَوْمِتُ سَيِحَةَ فَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ، وَإِخْلَامِهِ إِنَّا اَهُمْ أَنْهَا دَارُ هِجْرَتِهِمْ، وَجَهِيمُ الْمَدِينَةِ كَانَتْ دَارُ هِجْرَتِهِمْ - دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ جَمِيعَ الْمَدِينَةِ سَيِحَةٌ ، وَلَوْ كَانَّ النَّيْمُ مُ غَيْرِ جَائِرٍ بِالسَّبِحَةِ ، وَكَانَتِ السَّبِحَةُ عَلَى مَا تَوْهُمَ بَخْصُ أَهْلِ عَضِرِنَا ، أَنَّهُ مِنَ الْبَلَدِ الْحَبِينَ ، بِقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّذِي مَثِّكَ لِا يَعْرَبُمُ إِلَّا تَتَكِيهُ الأَصْرابَ : مِنَا الْكِفَادُ وَهُ هَذِو الْمَقَالَةِ أَنْ أَرْضَ الْمَدِينَةِ خَبِيفَةٌ لَا طَيْبَةٌ أَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْمِنَادِ ، لَمَّا ذَمُّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنْهَا خَبِيفَةٌ فَاعْلَمْ أَنْ النِّبِيِّ ﷺ مَاهَا طَيْبَةً أَنْ

û[AY\i].

 <sup>(</sup>١) السياخ: جمع متبتّخة، وهي الأرض التي تغلّوها المُلوحة و لاتكاذ تُثبّت إلا بعض الشجر. (انظر: النهاية، مادة: سبخ).

ه(۲۸۲] [الإتحاف: عن حب حم ۲۲۰۹۱] [التحفة: خ ۱۵۵۲ - خ ۱۹۱۳ - د ۱۳۲۳ - خت ۱۳۷۲۲ - خ ۱۹۸۳].

<sup>(</sup>٢) الحرتان: مثن حرة ، وهي : أرض ذات حجارة سود ، وهما حرتان ، الشرقية شرق المدينة وتسمين واقم ، والغربية في غرب المدينة وتسمن حرة الويرة ، وتنعطف الشرقية والغربية من جهة الشيال والجنوب ، ما يجعل المدينة بين حرات أربع ، (انظر : العالم الأثيرة) (ص(٩٨) .



طَابَةَ، فَالْأَرْضُ الشَّبِحَةُ هِيَ طَيْبَةٌ ، عَلَى مَا حَبُرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ ، وإذا كَانَتُ طَيْبَةَ وَهِي سَبِحَةٌ ، فَاللَّهُ ﷺ فَدُ أَعْلَمَ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ أَقَ طَابَةٌ مَمَ إِعْلاَمِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهَا سَبِحَةٌ ، وَفِي هَذَا مَا بَانَ وَتَبَتَ أَنَّ النَّيْخُمُ بِالسِّبَاحِ جَائِزٌ .

## ٢٠٨ - بَاكِ ذِكْرِ الدُّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّيَّمُ مَشْرَبَةٌ وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَا ضَرْبَتَانِ مَعَ الدُّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الدُّرَاعَيْنِ فِي النَّيَهُم عَيْرُ وَاحِب

و ٢٨٣٦) عرشنا عَلِيْ بْنُ مَعْبَدِ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَـالَ فِي النَّيْشُع: «ضَرْبَةُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ».

(٢٨٤] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) عَذَفْتَا ابْنُ عُلَيّة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَسَادَة ، عَنْ عَزْرَةً (٢) ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ \* يَاسِرٍ ، عَنْ رَبِهُ لِلْوَجْوَ الْكَفْيِنِ ».
رَسُولِ اللّه ﷺ فِي النّبَيْمُ ، قَالَ : "هَنْرَبَةٌ لِلْوَجْوَ الْكَفْيِنِ" ».

#### ٩٠٦- بَابُ النَّفْخ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى التُّرَابِ لِلتَّيَمُّم

٥ [٢٨٥] صر الله المنالة ، حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَلَّنَنَا شُعْبَةُ (٢) ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرّ ،

0 [742] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ - ع ١٠٣٦٢ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم برقم : (٢٨٣) وسيأتي برقم : (٢٨٥) ، (٢٨٦) .

(١) طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، لم يذكره الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» .

(٢) في الأصل : «عرزة» ، والتصويب من مصادر ترجمته . وينظر : "تهذيب الكمال» (٢٠/ ٥١) . \* ٨٩٨ . ٢

700] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣] [التحقة: خ م د س ١٠٣٦٠ - ع ١٠٣٦٢ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم برقم : (٢٨٣) ( ٢٨٤) وسياتي برقم : (٢٨٦) .

(٣) في الأصل: «سعيد»، والمثبت من: «الإتحاف»، ومن «الإحسان» (١٣٠٤)، و«التقاسيم والأنواع»

(١٠٤١) من طريق المصنف.





عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْرَى، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَجُلاً أَتَى عُمَرَيْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنْسِ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ عَمْرَ: لَا تُصْلُ ، قَقَالَ عَمَالٌ : أَمَا تَذْكُو يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَانْتُ (`` فِي سَرِيْقِ فَأَجْنَبْنَا ، فَلَمْ تَجِدِ الْمَاء ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَمَمْتُكُ فِي التُّرَابِ فَصَلَيْتُ ، فَلَمَّا أَتَبْنَا النِّيِّ عِيْفِ فَلَكُرْتُ ذَلِكَ لَه ، فَقَالَ : ﴿إِنِّمَا كَانْ يَكْفِيكَ » . وَصَرَبِ النِّينُ عِيْفِينِهِ إِلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَة وَكَفَّيْدِ .

### ٣١٠- بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ التُّرَابِ بَعْدَ صَرْبِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ النَّفْخ فِيهِمَا وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْوَ وَالْيَدَيْنِ لِلتَّيَثُمِ

7017 مرثمنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْجُ ، حَدَّتَنَا أَبُو يَحْيَن يَعْنِي النَّيْعِيُّ عَنِ الْأَغْمَسُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى غَمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّا نُجْنِبُ ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَا ، فَذَكَرَ فِصَّنَهُ مَعَ عَنَادٍ بْنِ يَاسِرٍ ، وقَالَ : وف عَنَازًا : فَأَتَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَلْخَبَرُتُهُ ، فَقَالَ : وإِنْمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَعْنِكَ هَكَمْلُ وَهَكُذُه . وَضَرَبَ بِيَنَايُهِ إِلَى النُّرَابِ ، فُمَّ نَفْضَهُمَا ، فُمَّ نَفْحَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجَهَهُ وَيَذَنِهِ .

مَّالَ أَبَكِرُ : أَذْخَلَ شُغَبَّةُ بَيْنَ سَلَمَةً بْنِ كُهْيَلِ وَبَيْنَ سَعِيدِ بْـنِ عَبْـدِ الـوَّحْمَنِ فِـي هَـذَا الْخَبْرِ ذَرًا.

وَرَوَاهُ الظَّرِرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، إِلَّا أَنْهُ لَيْسَ فِي حَبِّرِ الشَّوْدِيِّ وَشُعْبَةَ نَفْضٍ الْمَيْدَيْنِ مِنَ التُّرَابِ .

٥ [٢٨٧] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فرأيت»، وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، «الإحسان»، «التقاسيم والأنواع».

٥[٢٨٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحقة: ع ١٠٣٦٢ - خ م د س ١٣٦٠ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم برقم: (٢٨٣) ، (٢٨٥) ، (٢٨٥).

٥[٢٨٧] [الإتحاق: مي خز جا طبح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحقة: خ م د س ١٠٣٦٠-ع ١٣٦٢-١-س ١٠٣٦].



قَالَ : كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَبِّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَرَائِيتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَيْتَيَمُمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لا يَتَيَمُمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِمُعْتَى رَسُولُ اللَّهِ فِي حَاجَةٍ ، فَأَجْنَبُثُ ، فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ ، فَتَمَرُّفُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّ الثَّالَةِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنِّبِيُ فِي هَالُ وَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ : ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْرِبَ بِكَفْيكَ عَلَى الأَرْضِ ، فَمْ قَمْسَحَهُمَا (١٠ ، كُمْ تَمْسَعَ بِهِمَا وَجُهْكَ وَكُفْيكَ ، أَنْ تَصْرِبَ بِكَفْيكَ عَلَى الأَرْضِ ، فَمْ قَمْسَحَهُمَا (١٠ ، كُمْ

قَالَ أَبْرِكَمْ : فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ﴿ ثُمُّ تَمْسَحَهُمَا هُوَ النَّفْضُ بِعَيْنِهِ ، وَهُوَ مَسْحُ إِحْدَىٰ الرَّاحِيْنِ اللَّهُ عَرَىٰ لِيَنْفُضَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ النَّرَابِ .

# ٢١١- بَابُ الْإِنْ لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَىٰ أَنَّ الْجُنْبَ يُجْزِيهِ التَّيَشُمُ عِنْدَ الْإِغْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي الشَّفَرِ

وَاللَّذِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّيْمُمُ لَيْسَ كَالْغُسْلِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ۚ إِذِ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَانِةِ لا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَانِي إِلَّا بِجَنَابَةِ حَادِقَةٍ ، وَالتَّيِثُمُ فِي الْجَنَابَةِ عِنْدَ الْإِغْوازِ مِنَ الْمَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ جِنْدَ وُجُرِدِ الْمَاءِ

١٨٨١ عرش البندار ، حَدَّتَنا يَحْتَيَى بْنُ سَعِيد وَابْنُ أَبِي عَدِيَّ وَمُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَهْلُ بْنُ يُعِنَا مِنْ جَعْفَرٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الْوَهْبِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوا: حَدُّنَنَا عَنْوَكُ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، حَدِّتَنَا عِمْرَالُ بْنُ خَصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ سَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا فَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ الصَّبِحِ وَقَمْنَا تِلْكَ الْوَقْمَة ، وَلا وَقَعَة أَخَلَى عِنْدَ اللَّمْ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَلَى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ السَّمِيْعِ وَقَمْنَا تِلْكَ الْوَقْمَة ، وَلا وَقَعَة أَخَلَى عِنْدُ اللَّهُ عَلَى إِنْدُ اللَّهُ عَلَى عِنْدُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

 <sup>(</sup>١) في الأصل : اتخسحها ، والشبت مما سيرد في كلام المصنف ، وقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (٦٨٤) من طريق يوسف بن موسئ عن أبي معاوية كالمثبت .
 ٣٩٩٥]].

٥ [٢٨٨] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠] [التحقة: د ١٠٨١٥ - خ م ١٠٨٧٥ - خ س ١٨٨٧٦].





ثُمَّ نَادَىٰ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْم، فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْم؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ (١) فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ» ، ثُمَّ سَارَ وَاشْتَكَىٰ إِلَيْهِ النَّاسُ ، فَدَعَا فُلَانًا قَدْ سَمَّاهُ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيّهُ عَوْفٌ ، وَدَعَا عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا: «اَذْهَبَا، فَانِغِيَا لَنَا الْمَاءَ»، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةٌ بَيْنَ سَطِيحَتَيْن (٢) أَوْ بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَسَقَىٰ مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَىٰ مَنْ شَاءَ ، قَالَ : وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ ، وَقَالَ : «اذْهَبْ ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» .

وَالْ إَبِكِم : فَفِي هَذَا الْخَبَر أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا صَلَّىٰ بِالتَّيَمُّم، شُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَاغْتَسَلَ إِنْ كَانَ جُنْبًا ، أَوْ تَوَضَّأَ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِالنِّيَمُّم ؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَأْمُر الْمُصَلِّي بِالتَّيَمُّم لَمَّا أَمَرُهُ بِالإغْتِسَالِ بِإِحَادَةِ مَا صَلَّى بالتَّيَمُّم ، وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْجَسَدِ غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ؛ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ الْجُنُبَ بِإِفْرَاعَ الْمَاءِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْبَدْءِ بِالْوُضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ إِفَاضَةِ الْمَاءَ عَلَىٰ سَاثِرِ الْبَدَنِ - كَانَ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ مَا بَانَ وَصَحَّ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا أَفَاضَ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَـانَ مُوَّدِّيًا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الْغُسُلِ ، وَفِي هَذَا مَا ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ بَدْءَ الْمُغْتَسِلِ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَىٰ سَائِرِ الْبَدَنِ اخْتِيَارٌ وَاسْتِحْبَابٌ لَا فَرْضٌ وَإِيجَابٌ .

### ٢١٢- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الثَّيَمُّمِ لِلْمَجْلُورِ وَالْمَجْرُوحِ

وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا إِذَا خَافَ إِنْ مَاسَّ الْمَاءُ الْبَدَنَ التَّلَفَ أَوِ الْمَرَضَ أَوِ الْوَجَعَ الْمُؤْلِمَ ٩٠٠

<sup>(</sup>١) الصعيد: كل تراب طيب على وجه الأرض. (انظر: القاموس، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سليحتين» وهو خطأ، والمثبت مما سبق برقم: (١٢١) بنفس الإسناد والمتن مختصرًا، ومن «دلائل النبوة» لأبي نعيم (٣٢٠) من طريق المصنف وغيره عن بندار ، به . ۵[۴۹/ب].





(٢٩٩١) عرشنا يُوسُف بْنُ مُوسَىٰ ، حَدْقَنَا جَرِيرْ ، عَنْ عَطَاء بْنِ الشَّائِب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنْئِ جَنْئِ ، عَنْ اللَّه ، أَنِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مِّرْضَىٰۤ أَرْ عَلَى سَقَمٍ ﴾ [النساء : ٤٤] قَالَ : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مِّرْضَىٰۤ أَرْ عَلَى سَقَمٍ ﴾ [النساء : ٤٤] قَالَ : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مُّرْضَىٰ أَوْ الْجُنَوِيُ ، فَيَجْدُبُ ، فَيَحَافُ إِنْ الْخُتُولُ فَي اللَّهِ ، أَنِ الْفُرَوحُ أَوْ الْجُنَويُ ، فَيَجْدُبُ ، فَيَحَافُ إِنْ الْخُتُمِلُ أَنْ يَمُونَ ، فَلَيَتَمَمُ ، .

قَالَ أَبِكِم : هَذَا خَبَرٌ لَمْ (١) يَرْفَعُهُ غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ.

(٢٠٠١ عرثنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّنَنَا عُمَرْ بَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاشٍ ، حَدُّنَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنِي إِيَّاهُ (٢٠) الْوَلِيدُ (٢٠) بَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عَطَاءَ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلا أَنَّ رَجُلا أَنْ الْجَنَبُ فِي شِتَاءِ فَسَأَلَ ، فَأَمِرِ بِالْخُسْلِ ، فَاطْتَسَلَ فَمَات ، فَذُورِ وَلِكَ لِلنِّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : «مَا لَهُمْ إِنَّ قَسَلُ أَنْ مَا فَيْمَلُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِيدُ أَوْ النَّيْمُ مَ طَهُورَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المَّالِقِيدُ أَوْ النَّيْمُ مَلْهُورَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَّالِقِيدُ أَوْ النَّيْمُ مَلْهُورَا اللَّهُ إِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الصَّعِيدُ أَوْ النَّيْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيدُ أَوْ النَّيْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيدُ أَوْ النَّيْمُ مَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْلَى اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّه

شَكَّ فِي ابْنِ عَبَّاسِ ، ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ .

# ٣١٣- بَاكِ اسْتِحْبَاكِ التَّيْمُ فِي الْحَصَرِ (٤) لِرَدُ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا

٥ [٢٨٩] [الإتحاف: خزجا قط كم ٧٣٥٤] [التحفة: خ س ٥٦٥٣].

(١) في الأصل: اعن سلم اوهو خطأ ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [٢٩٠] [الإتحاف: مي خزجاحب قط كم حم ٨٠٧٥] [التحفة: ق ٩٠٤٥ - د ٥٩٧٢].

(٢) في الأصل: «إياي» وهو خطأ، والمثبت من «المختارة» للضياء المقدسي (١١/ ٢١٤).

(٣) زاد بعده في الأصل: "بن عمر" وهو خطأ، والتصويب من: «الإتحاف»، «الإحسان» (١٣٠٩).

(٤) الحضر : المدن و القرئل و الريف . (انظر : اللسان ، مادة : حضر) .
 (٢٩١] [الإتحاف : خز طح جا حب قط حم ٢٩٤٣٦] [التحقة : خ م دس ١١٨٨٥].





مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَمَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُدُ (١٠ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِنَادِ، فَمَسَعَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَرَدُ عَلَيْهِ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْفَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ

٢١٤ - بَابُ حَتُّ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ النَّوْبِ وَقَرْصِهِ بِالْمَاءِ وَرَشِّ النَّوْبِ بَعْدُ

المن عَيْنَة . ح وصر شا يَحْيَن بنُ حَيْدِن حَدَاد بنُ زَيْد . ح وصر شنا عَلِي بنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنِنَة . ح وصر شنا عَلِي بنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنِنَة . ح وصر شنا سَلَم بْنُ اللهُ عَيْنَة ، حَدُّ فَنَا وَحَدَى بَا مُ عَيْنِنَة . ح وصر شنا سَلَم بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَحْسِرِ ، أَنَّ مَالِكُ اللهُ عَلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَحْسِرٍ ، أَنَّ مَالِكُ اللهُ المَعْدَى ، كُذْبَرَنَا ابْنُ وَحْسِرٍ ، حَدُّ فَنَا أَبُو أَسَامَة ، حَدُّ فَنَا وَشَام بنِ عُرَوة . ح وصر شنا مُحَدَّد بنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعْدَومِي ، حَدُّ فَنَا أَبُو مُعَاوِيتَ ، حَدُّ فَنَا جَشَام بنُ عُرُوة ، عَنْ قَاطِمَة بِنْ عَبْدِ اللّهُ المُمْتَاء بِنْسِ أَبِي بَكُو ، أَنَّ اسْرَأَة عَلَى اللّهِ النَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّه اللهُ عَنْ اللّه عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللهُ عَلَى اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ عَلَى اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ، وَفِي حَبَرِ ابْنِ عُيئِنَةَ : ثُمَّ رُشِّي وَصَلَّي فِيهِ، وَفِي حَبَرِ يَحْيَن : ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلَّي فِيهِ، وَلَمْ يَدُكُّرِ الآخَرُونَ النَّصْحَ وَلَا الرَّشِّ، إِنَّمَا ذَكَرُوا الْحَتُّ، والقَرْصَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ فِيهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ : وَحُتِّيهِ (\*)، ثُمَّ افْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثَمَّ ، لَمْ يَرْدُ عَلَىٰ هَذَا.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

٥ [ ٢٩٢] [الإنحاف : ش مي خز جاحب حم ط ٢١٢٧٤] [التحقة : د ٢٥٧٤٢ – ع ١٥٧٤٣]، وسيأتي برقم : ( ٧٩٣)

<sup>(</sup>٢) الحت: فرك الشيء اليابس عن الثوب، ونحوه. (انظر: اللسان، مادة: حتت).

<sup>(</sup>٣) القرص: الدلكُ بأطراف الأصابع والأظفار. (انظر: النهاية ، مادة: قرص).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: "رخصة ولا وجه له ، والمثبت يستقيم به المعنى .

<sup>.[1/</sup>٤٠]합





### ٧١٥- بَابُ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّصْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ نَصْحُ مَا لَمْ يُصِبِ <sup>(١)</sup> الدَّمْ مِنَ النَّوْبِ

الإعامة والمنطقة بنت المنظورة والمنطقة والمن

ه [٢٩٤] صرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بِهَ أَا مِثَلَهُ ، وَقَالَ : اإِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمَا فَحُكْمِهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ انْصَحِي مَالِرَهُ ، ثُمَّ صَلَّي فعه .

### ٢١٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ النَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالسَّلْدِ، وَحَكَّهِ بِالْأَصْلَاعِ

إِذْ هُوَ أَخْرَىٰ أَنْ يَذْهَبَ أَنْوُهُ مِنَ الشَّوْبِ إِذَا حُكَّ بِالصَّلَعِ، وَغُسِلَ بِالسَّلْدِ (\*^ صَعَ الْمَاءِ، مِنْ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ بَحْتًا (\*)

ە[٢٩٥] *صرائن*ا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِستِ وَهُـوَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى أَمْ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ ، عَنْ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ

<sup>(</sup>١) يصب: ينل. (انظر: النهاية ، مادة: صوب).

٥ [٩٣] [الإتحاف: ش مي خز جا حب حم ط ٢١٢٧] [التحفة: د ١٥٧٤٢ -ع ١٥٧٤٣]، وتقدم برقم:

٥ [ ٢٩٤] [ الإتحاف: ش مي خز جا حب حم ط ٢١٢٧] [ التحفة: د ١٥٧٤٢ - ع ١٥٧٤٣].

<sup>(</sup>٢) السدر: شجر النبق و يستعمل ورقه للغَّسُول. (انظر: اللسان، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٣) البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت).

٥ [ ٢٩٥] [ الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥] [ التحفة: دس ق ١٨٣٤٤].





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ (١٠ يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ : الْفَسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسَّلْدِ ، وَحَكَدِهِ بِعَلَمَ الْمَاءِ وَالسَّلْدِ ، وَحَكَدِهِ بِعَلَمَ (١٠) .

# ٢١٧ - بَاكِ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِفْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ النَّوْبِ الْمَلْبُوسِ (٢) فِي الْمَحِيضِ عَلَىٰ غَسْلِ أَفِرِ اللَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ

وَإِنْ لَمْ يُحَكَّ مَوْضِعُ الدَّم بِضِلَعِ ، وَلَا فُرِصَ مَوْضِعُهُ بِالْأَطْفَارِ ، وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِسِنْدٍ أَيْضَا ، وَلَا رُشُ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ النَّوْبِ بِالْمَاءِ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِدِومِنْ قرص بِالْأَطْفَارِ ، وَحَكَّ بِالأَصْلَاعِ ، وَعَسْلِ بِالسَّنْدِ ، أَمْوُ اخْتِيَادٍ وَاسْتِحْبَابِ . وَأَنْ عَسَلَ السَّمْ مِنَ النَّوْبِ مُطَهِّوُ النَّوْبِ وَتُجْرَئُ الصَّلَاءُ فِيهِ :

( ١٩٦٦ ) عرشنا أخمَدُ بن أبي سُرَفِج الرازِيُّ ، أَخبَرَنَا أَبُو أَخمَدَ ، حَدُّثَنَا الْمِنْهَا لُ بنُ خَلِيفَة ، عَنْ خَالِد بنِ سَلَمَة ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ أُمْ سَلَمَة ، أَنْهَا قَالَتْ ، أَوْ قِيلَ لَهَا : كَثَنَا تُضْمُ فَي بِيْتِيابِكُنْ إِذَا طَمِعْتُنْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ : إِنْ كُتُنَا لَيْعَلِيثُ فَي يُعْتِلِنَا ، وَفِي دُرُوعِنَا ، فَمَا مَغْيلُ مِنْهُ إِلَّا أَثَوْمَا أَصَابَهُ اللَّهُ ، وإِنَّ الْخَاومَ مِنْ كَثَا لَعْيلُ بِينَابِهَا .
خَدْمِكُمْ الْمُؤْمَ لَتُغْرُعُ تَوْمُ طُهْرِهَا لِغَسْل بِينَابِهَا .

# ٢١٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي غَسْلِ النَّوْبِ مِنْ عَرَقِ الْجُنْبِ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ عَرَقَ الْجُنْبِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِس

٥ [٢٩٧] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْسِ سَعِيدٍ ،

 (١) الحيض : الذم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حيض).

 (٢) الضلع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. (انظر: النهاية، مادة: ضلع).

(٣) في الأصل : «المبلوس» وهو خطأ .

٥[٢٩٦][الإتحاف: خز ٢٣٤٨٧].

٥ [٢٩٧] [الإتحاف: مي خز ٢٢٦٠٢].



عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ : سَأَلَتُ عَائِشَةَ عَنِ الرِّجْلِ يَأْتِي أَهْلَةَ ثُمُّ يَلْبَسُ النُّوبُ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ؟ فَقَالَتُ : قَدْ كَانَتِ \* الْمَرَاةُ تُعِدُّ خِرْقَةَ أَوْ خِرْقًا ، فَإِذَا كَانَّ ذَلِكَ مَستح الرَّجُلُ بِهَا الْأَذَىٰ عَنْهُ ، وَلَمْ يَرَأَنَّ نَلِكَ يُنَجِّسُهُ .

( ١٩٨٦ ) عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُ ونِ الْمَكَّيُ ، حَدُّتَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم ، حَدُّتَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم ، حَدُّتَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدُّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ الْقَاسِم ، عَنْ أَلِيدِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِسَمَةَ وَوَجِ النَّبِي ﷺ قَالَتُ المَّحْمَ الْمَرَاةُ الْحِرْوَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتُهُ فَيَمْسُحُ عَنْهُ الأَذَى ، وَمَسَحَتْ عَنْهَا أَهُ مَا أَعْلَاهُ وَيَتَهْمِما .

#### ٢١٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَرَقَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ

ه [۲۹۹] *مرثنا* بِشْرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِي الظَّقْفِيُّ ، حَـدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَـنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُّـولُ اللَّهِ ﷺ يَـدُخُلُ عَلَـىٰ أُمْ فُـلَانٍ ، تَتَبْسُطُ لَهُ نِطِعًا ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ ، فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَخَمَّلُهُ فِي طِيهِهَا .

ه [٣٠٠] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَلَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، بِعِنْلِهِ ، وَقَالَ : يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمُ سَلَيْم . أُمَّ سَلَيْم .

#### ٢٢٠ - بَابُ غَسْل بَوْلِ الصَّبِيَّةِ مِنَ الثَّوْبِ

٥ [٣٠١] صر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

۵[۰}رس].

٥ [٢٩٨] [الإتحاف: مي خز ٢٢٦٠٢].

<sup>0 [</sup> ٢٩٩] [ الإتحاف: خزحب حم ٣٥٩] [ التحفة: م ١٨٢ - م ٢٢٤ - خ ٥٠٧ - س ٩٦٧].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: ويونس، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وينظر ترجة بشر بن معاذ في «تهذيب الكمال»
 (١٤٦/٤) فهو من مشايخ ابن خزيمة.

٥ [ ٣٠٠] [التحفة : م ١٨٢ - م ٤٢٢ - خ ٥٠٧ - س ٩٦٧] .

٥ [٣٠١] [الإتحاف: خزطح كم حم ٢٣٣٤] [التحفة: دق ١٨٠٥٥].





عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِضْرِيُّ ، حَدَّقَتَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالًا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، حَنْ قَابُوتِ فَالَتْ : بَالَ الْحَسَيْنُ سِمَاكِ ، عَنْ قَابُوتِ النَّبِيَّ قَالَتْ : بَالَ الْحَسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ قَالَتْ : هَاتِ ثَوْبَكَ حَتَّى أَغْسِلُهُ ، فَقَالَ : وَإِنْمَا يَغْسَلُ بَوْلُ الْأَنْقَى ، فِي خَجْرِ النَّبِيِّ قَالَ : وَإِنْمَا يَغْسَلُ بَوْلُ الْأَنْقَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ اللَّمِّ ، قَلْ اللَّمِّ ، وَقَالَ اللَّمِّ ، وَقَالَ اللَّمِّ ، وَقَالَ اللَّمِّ ، وَقَالَ اللَّمْ ،

وَفِي حَدِيثِ أَسَدِ بْنِ مُوسَىٰ كَانَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: ا الْبَسْ ثَوْمًا وَأَعْطِيٰنِ ( ) فَوْيَكَ حَتَّى أَغْسِلُهُ .

[٢٠٦٥] حرثنا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِيِيُّ، حَدُثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ ، حَدُثَنَا يَخْبِي ، حَدُثَنَا يَخْبِي الْمُعْلِيمِ ، حَدُثَنَا يَخْبِي الْمُعْلِيمِ مُحِلَّ بْنُ حَلِيفَة الطَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ : كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيُّ يَثِلُقُ وَحِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسنِينِ ، فَبَالَ عَلَى صَدْدِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَخْسُلُوهُ ، فَقَالَ : وَنُشُومُ وَشًا ؛ فَإِنَّهُ يَغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيةِ ، وَيُوشُ بَوْلُ الْخَلَامِ ،

### ٢٢١- بَاكِ خَسْلِ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مُرْضَعَة وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَوْلِهَا وَبَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْمُرْضِعِ

- (١) كذا في الأصل. وفي «الإتحاف»: دين أبي المخارق»، وفي ترجته في «تهذيب الكيال» (٣٣/ ٣٣٠): «قابوس بن أبي المخارق، ويقال: ابن المخارق».
- (٢) بعده في الأصل: (أيء وهو خطأ، والثبت من (الإتحاف، و وصادر ترجمتها، ينظر: (تهذيب الكيال، ( ٢٩٥ )من طريق أسدين موسئ كالمثبت.
- (٣) في الأصل: «وأعطئ»، وهو خطأ، والمثبت من: «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٥٦/٣)، و«عمدة القاري، للعيني (١٣٠/٣) نقلاعن المصنف.
  - ٥ [٣٠٢] [الإتحاف: خز كم البيهقي ١٧٧٥٤] [التحفة: س ١٢٠٥٢].
  - ٥ [٣٠٣] [الإتحاف: خزطح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣] [التحفة: دت ق ١٠١٣١].





ه [٣٠٤] صرثنا أبُو مُوسَىٰ بِحِمُّلِهِ ، وَزَادَ<sup>(١)</sup>: قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَـمْ يَطْعَمَـا الطَّعَـامُ ، فَإِذَا طَعِمَا الطَّعَامُ عُسِلًا جَعِيعًا .

### ٢٢٢ - بَابُ نَضْح بَوْلِ الْغُلَامِ وَرَشِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمُ اللَّهِ

- و ٣٠٥] مرشنا سعيد بن عبد الرخمن المتخرومي، حدلتنا سفنيان، عن ابن شهاب، عن غن غبيد الله بن غنبة، عن أم قنس بنت مخسن الأسدية، قالت: دَخَلْتُ بِابْن لِي صَبِيً لَمْ يَأْتُول الله عَلَى رَسُول الله عَلَى عَلَى الله عَلَى
- [٣٠٦] عرشنا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، أَنَّ ابنُ شِهَابٍ ، حَذْتُهُم ، عَنْ عُبْنِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْنَةَ ، عَنْ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى ال
- ە ٣٠٧١) صرثنا ئىوئىش مَـرُةَ، قَـالَ: حَـدَّدَنِي ابْـنُ وَهْــبِ، أَخْتِرَنِـي مَالِـكَ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونِسُ، أَنَّ ابْرَ شِهَابِ حَدَّقُهُمْ، بِمِثْلِهِ سَوَاءَ الْإِسْنَادِ وَالْمَثَنِ.

#### ٢٢٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ النَّوْبِ

٥ [٣٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثْنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ،

٥ [٣٠٤] [الإتحاف : خزطح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣] [التحفة : دت ق ١٠١٣١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وزياد» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>0[13/</sup>ب]. 0[0-7][الإنحاف: مي خز جاطح حب حم ط عه ٢٣٦٥][التحفة: ع ١٨٣٤٢ – خ م دس ق ١٨٣٤٣]، وسيان برقم: (٣٠٦).

ه [٣٦٦] [الإنحافُ : من خز جاطح حب حم ط عه ٢٣٦٥٨] [التحقة : ع ١٨٣٤٢ – خ م دس ق ١٨٣٤٣ ] ، وتقدم يرقم : (٣٠٥) .

<sup>. [</sup>١٠٧][الإنحاف: مي خزجا طح حب حم ط عه ١٩٦٥][التحفة : ع ١٨٣٤٢] - خ م د س ق ١٨٣٤٣]. [ ١٩٨٥][الإنحاف: خزجا طح حب قط عه ٢٧١٧][التحفة : ع ١٦١٣٥].



حَلَثُنَا عَمْرُو بِنُ مَيْمُونِ . ح وصر شاهُ حَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ بِنِ كُرِيْبٍ ، حَلَّثَنَا ابِنُ مُبَارِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ . ح وصر شاهُ حَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَرَّمِيُّ ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بِـنُ هَارُونَ ، أَضْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ مَيْمُونِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصَابَ قَوْبَهُ مَنِيٍّ عَسَلَهُ ، فُمْ يَخْرِجْ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَّا ٱلْفَلُو إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَفرِ الْفَسْلِ فِي قَوْبِهِ .

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ الصَّنْعَانِيُّ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ شَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَنِيِّ ، فَيَخْرَجُ وَفِي قَوْبِهِ أَثْرَ الْمَاءِ .

وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ .

#### ٣٢٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَثِيَّ لَيْسَ مِنْمَجَسِ وَالرُّحْصَةُ فِي مَرْكِهِ إِذَا كَانَ يَامِسًا مِنَ الثَّوْبِ

إِذِ النَّجَسُ لَا يُزِيلُهُ ( ) عَنِ التَّوْبِ الْفَرْكُ دُونَ الْغَسْلِ . وَفِي صَـَارَةِ النَّبِيُ ﷺ فِي الظُّوبِ الذِي قَدْ أَصَابَهُ مَنِيِّ بَعْدَ فَرَى يَابِسَا مَا بَانَ ، وَتَبَتَ أَنَّ الْمَنْيَ لَيْسَ بِنَجَس

[701] عرشنا سَعِيدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بَنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدُثَنَا سَفْيانُ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بَنْ الْعَبَارِ بَنْ الْعَبَارِ بَ عَنْ سَفْصُورِ ، عَنْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ إِنْ الْعَدْدِ . حَدَّثَنَا أَبُوا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ الْمُعْتَدُ عَنْ الْعَامِيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمَلُومُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ عَلَيْمُ الْمُعْمِلِي الْمُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل : "يزيل" ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>0-9-1 [</sup>الإنحاف: خزجاطح حب حم ۲۰۵۷ - خز ۱۷۸۶ - خز ۲۱۸۸۰ - خز طع ۲۰۲۷ - خز طع ۲۲۰۹۷ - خز طع حم ش عه ۲۲۰۸۳ - خز طع ۲۲۰۸۶ - خز طع ۲۲۷۰۶ - خز جاطع حم ش عه ۲۲۸۳۳ [[التحفة: د ۲۰۳۷ - م سی ۱۹۲۱ - م ۲۰۲۳ - س ق ۱۹۷۷ - م ۱۹۲۷ - م ۱۳۷۶ - م ۲۲۲۶ - م س ق ۲۷۲۷ - ت ق ۲۷۲۷ ]، وسیاتی برقم: ((۲۱) ، ((۳۱) ) ، (۲۱۱)



هَمَّام . ح وحدثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ ، عَنِ الأَغْمَسُ ، عَنْ إِنْـرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام . ح وحدثنا نَسْفرُ بْنُ مَرَزُوقِ الْ الْمِسْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَغْنِي ابْنَ مُوسَىٰ ، حَدُّثَنَا شُغَبَّهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ .

ح وصر ثنا أخمَدُ بَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدِ اللَّهْوِيُ النَّنْسِيعُ ، حَلَّنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنِ الْقَاسِم . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَنِ الْقَاسِم . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفُرْشِيُ ، حَنْفَتَا عَبْدُ اللَّعْلَى ، حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ الْقَاسِم ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدُّثَنَا النَّحْمَلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدُّثَنَا اللَّعْمَلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدُّثَنَا اللَّهُ لَى ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَمْدُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمُسْوَدِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمُسْوَدِ ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، عَنْ إِبْرُاهِيمَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى ، عَنْ الْمُعْلِى الْعُرْدِ عَلَى الْمُعْلِى الْعُرِيمِ عَنْ الْمُسْتِودِ . حَدْثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيمِ اللْعُمْدُ الْمُ الْعِلَى الْمُنْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْمَنْ الْمُؤْمِلِيمَ الْمُنْ الْمُؤْمِلِيمَ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُنْ الْمُؤْمِلِيمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيمَ الْمُؤْمِلِيمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلِيمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْم

وعرثنا عَبْدُ الزَّارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّنَنِي أَبِي ، حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ . ح وصرثنا مُحَدَّدُ بْنُ يَخْيَن ، حَدَّنَنا عُمَرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّنَنَا أَبِي ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِلْبَرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ . ح وصرثنا مُحَدَّدُ بْنُ يَخْيَن ، حَدُثَنَا مُسَدَّدً ، حَدَّنَا أَبْدِ عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فِفْسَم ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلْيَمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، حَدَّمَنَا الْحَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاع ، وَابْنُ الطَّبَاعِ ، قَالاَ : أَخْبَرَتُ الْمُشَيْمُ ( أ ) أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَة ، عَنْ إِنْسَرَاهِيم ، عَنِ الْأَسْوَدِ . ح وحر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدُّنَا حَمَّادٌ يَخْنِي ابْنَ سَلَمَة ، عَنْ حَمَّا وَهُو ابْنُ أَبِي سَلَيْمَانَ ، عَنْ إِنْواهِيم ، عَنِ الْأَسْوَدِ . ح وحرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم ، حَدِّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي عَوْمِة . ح وحرثنا هَارُونُ بَنْ إِنسَاحَاق الْهَمْدَانِيُّ ، حَدُّنَا عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي عَوْمِة . ح وطرثنا هَارُونُ بَنْ إِنسَاحَاق الْهَمْدَانِيُّ ، حَدُّنَا عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ إِنْواهِيم ، عَنْ إِنْواهِيم ، عَنِ الْأَسْوَد . ح وصرثنا أَبُو بِشْر

<sup>۩[</sup>٤١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هاشم) وهو خطأ، والمثبت من (الإتحاف)، ومصادر ترجمته.





النواسطين ، حَدُنْنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدِ وَهُوَ الْحَدُّاهُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، وَالأَسْوَدِ . وص ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّنَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : حَدُثَنَا الْمَسْعُودِينُ ، عَنْ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَادِثِ . ح وص ثنا يَحْنِي بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّنَنَا أَبُو وَاوْدَ ، حَدُّنَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَادِثِ . وص ثنا بِشْرُبنُ مُعَادِ الْعَقْدِيُّ ، حَدُّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدُّنَنَا أَبُو هَاشِمِ الرَّمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ لَاحِقِ بْنِ خَمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلٍ .

ح وصرشا نضر بن مزؤوق الموضوعي ، حدثنا أمند بن موسى ، حدثنا قزعة بن سويد ، حدثنا خمنية الأغرج ، وعبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وصرشا محدث بن يخين ، حدثنا مايئ بن يخين ، حدثنا قزعة ، عن البن أبي نجيح ، عن محاهيد الأغرج ، عن مُجاهد ، ح وصرشا مُحدَّد بن يخين ، حدَّثنا مُسلم بن إبن إبراهيم ، حددتنا قزعة و هو ابن شويد ، حدَّتنا حمية ، عن مُجاهد . ح وصرشا يخين بن حكيم ، حددتنا أبو داؤه وحدثننا عباد بن منضور ، حدَّثنا القاسم ، وصرشا علي بن سنهل الوه لمي ، حددتنا أبو داؤه وحدثنا عباد بن منضور ، حدَّثنا القاسم ، وصرشا علي بن سنهل الوه لمي ، حددتنا أبو داؤه يخيني ابن أبي الزُوقاء ، عن جعفر وهو ابن برقان ، عن الرُّهري ، عن عنوة ، ح وصرشا مُحدد بن يخين ، حدَّثنا حسن بن الريم ، حدثنا أبو الأحدوس ، حددتا شهيب بن عرفة ، عن عبد الله بن شِهاب الحوّلاني ، كلُ هؤلاء ، عن عايشة ، أنها كانت تشوك ،

مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ نُزُولَ الضَّيْفِ بِهَا، وَغَسْلَهُ مِلْحَفَتَهَا، وَقَوْلُهَا: وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفُوكُهُ مِنْ فَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [٣١٠] صر ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

<sup>.[1/£</sup>Y]±

۱۰۰۱۵ [الاتحاف: خز ۲۰۵۲] [التحفة: د ۱۵۹۳۷ - ۱۶۹۳۸ - م س بق ۱۵۹۷۳ - م ۱۹۹۳ - ۱۸۹۹۸ - م ۱۹۹۳ - م ۱۹۰۴]، وتقدم برقم: (۳۰۹) وسياني برقم: (۳۱۱) ، (۳۱۷).





أَبِيهِ ، [عَنْ] ('' سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ كُنْتُ أَخْلُتُ الْجَنَابَةَ مِنْ قَوْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ كَالنُّخَامَةِ ('').

[٣١١] حراثنا الحسن بن مُحمَّد، حَدَّثنا إِسْحَاق يَغْنِي الأَزْرَق، حَدَّثنا مُحمَّدُ بْـنْ
 قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيعْ مِنْ فَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ
 قَيْشٍ وَمُونِصَلَى .

### ٧٢٥ - بَابُ نَضْح الثَّوْبِ مِنَ الْمَذْي إِذَا حَفِيَ مَوْضِعُهُ فِي الثَّوْبِ

الات عرشنا يَعْقُوبُ بَسُ إِنِسَرَاهِيمَ السَّوْرَوَقِيُّ ، حَدُّفَتَا ابْسُ عَلَيْدَ ، حَدُّفَتَا لَمَحَمَّدُ بْسُ إِسْحَاق . ح وصرشنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ حَدُّفَتَا مُحَمَّدُ بْسُ أَبِي عَدِيقٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْسِنِ إِسْحَاق ، أَخْتَرَبِي سَعِيدُ بْنُ عَبْيَدِ بْنِ السَّبَاقِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْسِن حَنْيَف ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقِيلِ مِنَ اللَّهِ يَشِقُ فَصَالًا مِنْهُ ، فَالَ : كُنْتُ أَكْثِورُ الإغْتِسَالُ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِيْعُ عَلَى مَنْ ذَلِيقِي مِنْهُ ؟ قَالَ : عَنْ ذَلِيقِي مِنْهُ؟ قَالَ : وَلِمُنَاعَ مِنْ وَلِيكَ حَنْيُ ثَرَى أَنْهُ أَصَابَ ». ويَكْفِيكَ أَنْ أَصَابَ ».

وَقَالَ ابْنُ أَبَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ .

مَّالِ أَبِهِ : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُ ﷺ ، صَنِ الْمَـذِي ، قَالَ : وفِيهِ الْوُصُو» ، قُلْتُ : أَزَائِتَ بِمَا يُصِيبُ ثِيَابِنَا؟ قَالَ : ويكفيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاهِ فَتَنْضَحَ بِهِ قَوْبَكَ حَيْثُ تَرَىٰ أَنَّهُ أَصَابُ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلَ أَبْوَابِ الْمَذْيِ .

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالنخامة» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى، والثبت من: «الإتحاف»، وقشرح ابن ماجه» لغلطاي (٢/ ٨٨٨) معزوا للمصنف.

۵ [ ۱۳۱] [الإنحاف : خز ۲ (۲۷۱۷] [التحقة : د ۷۹۳۷ | - م سى ۱۹۶۱ - م ۱۹۹۳ – ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۹ - م ۱۹۰۶ - م ۱۲۲۶ - م ۱۷۶۴ - م ۱۷۶۰ - م د س ق ۱۷۲۷ - ت ق ۱۷۷۷۷ ]، وتقدم بوقع : (۲۰۹) ، (۲۰۷) وسیاتی بوقع : (۲۷) .

٥ [٣١٢] [الإتحاف: مي خزطح حب حم ٣١٦] [التحفة: دت ق ٢٦٦٤].





### ٢٢٦ - بَابُ ذِكْرِ وَطْءِ الْأَذَى الْيَابِسِ بِالْخُفِّ وَالنَّعْل

وَاللَّالِيلِ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ غَسْلَ الْخُنفِّ وَلَا النَّعْلِ. وَأَنَّ تَطْهِيرَهُمَا يَكُونُ بِالْمَشْيِ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ بَعْدَهَا

٥ [٣١٣] صر أنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَنْصُورِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَىٰ بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ».

قَالَ أَبِكِم : خَبَرُ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ النَّعْلَيْنِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، قَدْ خَوّجْتُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

#### ٧٢٧ - بَابُ النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسَاجِدِ وَتَقْذِيرِهَا

ه[٣١٤] *حرثنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، وَحَدَّثَنَا بَهْزُ يَعْنِي ابْنَ أَسَدِ الْعَمِّيَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَـةُ بْـنُ عَمَّارِ ، حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ ، إذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: مَهْ مَهْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( ) عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ: « لَا تُزْرِمُوهُ ، دَعُوهُ ، شُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ : «إِنَّ هَلَا الْمَسْجِدَ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَلَرِ وَالْبَوْلِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، اإِنَّمَا هُوَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَذِكْرِ اللَّهِ ، وَالصَّلَاةِ» ١، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُل مِنَ الْقَـوْمِ : «قُـمْ فَأْتِنَا بِدَلْوِ مِنَ الْمَاءِ فَشُنَّهُ (٢٠ عَلَيْهِ » فَأَتَىٰ بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

٥ [٣١٣] [الإتحاف: خزطح ١٨٤٢٧ - حب كم خز ١٩٧١٤] [التحفة: ١٤٣٢٩].

٥ [٣١٤] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٣٢٠] [التحفة: م ١٨٦ - خ ٢١٦ - خ م س ق ٢٩٠ - خ م س ١٦٥٧]، وسيأتي برقم: (٣١٨).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: الأصحابه، قبل صيغة الصلاة على النبي ﷺ، وقد كررت بعد ذلك .

۵[۶۲]ب].

<sup>(</sup>٢) الشن: الصب صبا منقطعا متفرقا. (انظر: النهاية ، مادة: شنن).





### ٢٢٨ - بَابُ سَلْتِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ بِالْإِذْخِرِ إِذَا كَانَ رَطْبًا

- (٣١٥) حرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد، حَلَّتَنَا مُعَادُ يَعْنِي ابْنَ مُعَادِ الْعَنْبِيَ حَلَّتَنَا عِكْرِمَهُ بْنُ عَمَّادٍ اللَّيْسِي قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَلَّقَة اللَّهِ بْنُ عَيْدِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمْ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُشُهُ مِنْ تَوْبِهِ يَعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمْ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُشُهُ مِنْ تَوْبِهِ يَعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمْ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُشُهُ مِنْ تَوْبِهِ يَعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمْ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُشُهُ مِنْ تَوْبِهِ يَابِهَا، ثُمْ يُصَلِّي فِيهِ .
- [٣١٦] صرائنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّمَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّمَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ حَمَّادٍ ، بِمِغْلِم ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : بِعِرْقِ الْإِنْجِرِ عَنْ تَوْبِهِ وَيُصَلِّى فِيهِ ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِعُ ﷺ يُنْصِرُهُ جَافًا فَيَحُثُهُ وَيُصَلِّى فِيهِ .
- (٣١٧] مرثنا مُحَمَّدٌ يَغنِي ابْنَ يَخيَى ، حَدَّنَا أَبْر فَتَيْبَةَ ، حَدَّنَا عِكْرِمَهُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّادٍ ، حَدُّنَا عَبْدُ اللَّهِ فَعُو ابْنُ عَمْيْدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِي ﷺ إِفَا رَأَىٰ الْمَجْنَابِةَ فِي قَوْمِهِ جَافَةً حَتْهَا (١٠) .

# ٢٢٩ بَابُ الرَّحْرِ عَنْ قَطْعِ الْبَوْلِ حَلَى الْبَائِلِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْفَرَاغ مِنْهُ

وَاللَّذِيلِ عَلَىٰ أَنْ صَبُ دَلْوِ مِنْ مَاءِ يُطَهَّرُ الأَرْضَ ، وَإِنْ لَمْ يُحْفَرَ مَوْضِعُ الْبَوْلِ ، فَيَنْقُلُ تُوابُهُ مِنَ الْمُسْجِدِ عَلَىٰ مَا زَعَمَ بَعْصُ الْعِرَاقِيِّينَ إِذِاللَّهُ ﷺ أَنْعَمَ عَلَىٰ عِنادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ بَعَثَ فِيهِمْ نَبِيَهُ ﷺ مُنِسِّرًا لَا مُمْسِّرًا

٥ [٣١٥] [الإتحاف: خز حم ٢١٨٧٢] ، وتقدم برقم: (٣٠٨).

٥ [٣١٦] [الإتحاف: خز حم ٢١٨٧٢] [التحفة: م ١٩٩٦- م س ق ١٥٩٧٦].

- ٥ [٣١٧] [الإتحاف: خز حم ٢١٨٧٧] [التحقة: م س ق ١٥٩٧٦ م ١٥٩٩٦]، وتقدم برقم: (٣٠٩)، (٢٠٠). (٣١٠).
- (١) في الأصل: «فنها» ، ولعل الشبت هو الصواب؛ فالأليق لغة في شأن المنبي «الحت» لا «الفت» ، يقال: حت عن ثوبه المني، أي : قشره ، أما الفت: فهو الدق والكسر بالأصابع ، ينظر: «ديوان الأدب المفارايي (١١٧/٣) ، و«المفاموس المحيطة (ف ت ت) (١٥٣/١) ، وينظر الحديثين السابقين أيضاً .

#### وَعُمُلِحُ اللَّهُ مَا لَهُ م



- ه (٣١٨] صرثناً أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ (١٠ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فَالِثٌ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ أَعْزَائِيًّا بِالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَضَّبٍ إِلَيْهِ بَغْضُ الْقَـوْمِ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا تُؤْمِمُو (١) ، دُمُّ وَعَا بِدَلُو مِنْ مَاءِ فَصَبُهُ عَلَيْهِ .
- [1913] عرشنا عُتَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَلْمَبَارِكِ ، أَخْبَرَنَا أَوْ وَسُلُ ، عَنِ اللَّهِ مِنْ عَنْبَة ، أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنْ أَعْوابِيًّا بَالَّهُ مِنْ مَقْلَا أَلَهُ مُرَيْرَةً ، أَفْ أَبَا هُرَيْرَةً ، أَفْ أَعْوابِيًّا بَالَّهُ مِنْ مَنْ أَعْوابِيًّا بَاللَّهِ مِنْ عَنْبَةً ، أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً ، أَخْبَرَهُ ، أَفْرِيهُ وَ بَالْ فَيْمَ وَسُولُ اللَّهِ فَيْفَعَ الْمُعْمَ مُنَا النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَهْمَتُوهُ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَيْفَعَ الْمُعْمَ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالِقًا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقًا لِللَّهُ مُنَالِقًا لِهُمُ اللَّهُ مُنَالِقًا لَهُمُ اللَّهُ مُنَالِقًا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللِّهُ اللِلْمُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللِيَّا ال
- ٥ [٣٣٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانْ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً .

ح وصرَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْجَزَرِيِّ، حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمْ يَعْنِي ابْنَ صَدَقَةَ ، قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ وَهُـوَ الْبِنُ حُسَيْنٍ (٥٠) ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ .

- ه ( ۱۸۱ ] [الإنحاف : خز عه حم ٤٣٦ ] [التحفة : م ١٨٦ خ ٢١٦ خ م س ق ٢٩٠ خ م س ١٦٥٧]. وتقدم برقم: ( ٣١٤) .
- (١) ليس في الأصل، والمثبت من : «الإتحاف»، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٤٣٩٤) من طويق أحمد بن عبدة الفسي، به.
  - (٢) الزرم: القطع، و المعنى: لا تقطعوا عليه بوله. (انظر: النهاية، مادة: زرم).
    - ٥[٣١٩][الإتحاف: خزحب حم ١٩٤٠٤][التحفة: خ س ١٤١١].
  - (٣) الذنوب: الذَّلو العظيمة ، و قيل: لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. (انظر: النهاية ، مادة: ذنب).
    - (٤) السجل: دلو مملوءة ماء، ويجمع على سجال. (انظر: النهاية، مادة: سجل).
- ه [ ۱۳۳ ] [الإتحاف : خز جا ۱۸۶۰ ] [ التحفة : دت س ۱۳۱۳۹ ق ۱۵۰۷۳ خ ۱۵۱۲۱ س ۱۵۲۲۷ -د ۱۵۳۴ ] .
  - (٥) في الأصل : «حصين» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





ح **وه ثنا ا**لْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . فَلَكَرُوا الْحَدِيثَ .

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ فِي دِينِكُمْ يُسْرًا ا (١) .

#### • ٢٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْح الْأَرْضِ ﴿ مِنْ رَبَضِ الْكِلَابِ عَلَيْهَا

#### ٧٣١- بَابُ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مُرُورَ الْكِلَابِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يُوجِبُ نَضْحًا وَلَا غَشْلَا

٥ [٣٢٧] صرتنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْـنُ سُـوَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهُ بْنِ الْمُسْجِدِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يسر» وهوخطأ.

<sup>0[73/1].</sup> 

٥ [ ٣٢١] [التحفة : م دس ١٨٠٦٨ – س ١٨٠٧٥ ].

 <sup>(</sup>٢) نضد: السرير الذي تنضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض. (انظر: النهاية ، مادة: نضد).
 (٣) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥ [٣٢٢] [التحفة: خت د ٢٧٠٤].

144.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ فَنَى شَابًا عَرَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَـمْ يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ (١).

مَّ الْبَهِ : يَعْنِي تَبُولُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُغْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا بَالْتُ. آجِهُ كِتَالِ الطَّهَارَةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة . وذكره بنحوه : (٣٢٠٤)



## الْحِالِيُ اللِّنْسُوبَةُ فَإِنْجَافِ الْمِرَا إِلَى كَالْبُ الْوَضَّى ا

[٣٣٦] أَزْعَ لَا يَحْرُمْنَ عَلَىٰ جُنْبِ وَلَا حَانِضٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّهُ أَنْدِهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

أَضِ رَا عَبْكُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَّـافي، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١٠).

\* \* \*

<sup>• [</sup>٣٢٣] [الإتحاف: خز ٢٠٧١٢].

أخرجه الدارمي (١٠٤٠) قال: (أخبرنا عبدالله بن سعيد، حدثنا أبوأسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة هيئينه قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله، والحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر؟.







# ٢- كَيَّا لِجُلَّالِقِيْلِالْهِ

الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبَيِّ ﷺ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي اشْتَرَطْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

#### ١ - بَابُ بَدْءِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

الإدارة عرضا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَادٍ بِنَدَالَا ، حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفَ رِقَابِنُ أَبِي عَدِينٌ ، حَن متعِيدِ بِنِ أَبِي عَرْوِية ، عَنْ فَتَادَة ، عَنْ أَنسِ بِنِ عالِكِ ، عَن عالِكِ بِنِ صَغَصَعَة وَجُلِ مِن فَوْهِ ، أَنْ نَبِي عَرْوِية ، عَنْ فَتَادَة ، عَنْ أَنسِ بِنِ عالِكِ ، عَن عالِكِ بِنِ صَغَصَعَة وَجُلِ مِن قَوْهِ ، أَنْ نَبِي اللَّهِ فَقَالَ : إِنْ سَعِفْ قَالِلا اللَّهِ فَقَل : أَخَدُ بَيْنَ الشَّافِق قَالَ : قَلَيتُ بِطَسَتِ ( ) مِن ذَهْبِ فِيها مِن ماء زَمْرَم ، عَال : وقَل تَعَادة : فَلْتُ : مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ : إِلَى أَسْفَل بَطْنِه وَمَا مَن مُعَلِّ بَطْنِه وَمَا مَعْ مَعْن إِيمَاء وَمُزَم ، مُعْ أَعِيدَ مَكانَهُ وُمْ حُثِيقٍ إِيمَاناً وَحِكْمَة ، فُمْ أَيْبِ مُعل بِعَل مِعاء وَمُونَ الْبَعْل ، يقف عُ خَطْ وَهُ أَقْصَى طَرْفِه ، وَمَا لَعْنَا اللهُ عَلَى ، يَعْمُ عُخْوِي إِيمِنا وَمَعْ مَعْن عَرْفِه ، فَعْ الْعِنْ اللَّهُ الْبُولُ وَمُعْل مِعْل وَهُوه الْبَعْل مِعْل مَوْفِه ، فَعَالُ لَهُ : الْبَوَاقُ : فَوَقَ الْحِعْدَا وَقُونَ الْبَعْل ، يقف عُ خَطْ وَهُ أَفْصَع طَرْفِه ، فَعَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ، يَقْعُ عُخْوِيل ، فَقِيل : مَن هَ لَنَه عَلَى الْمُعَلَّ اللّهُ الْمُولَق الْمَعْلَ اللّهُ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْلَ الْمُعَلَّ الْمُعَلِق الْمُعَلِي مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمَعْلُ وَالْمُعِيلُ عَلَى الْمَعْلُ وَالْمُعْلَى الْمُعَلَّ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعْلِق مُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلْ مَنْ مَلْكُ عَلَى السَعْلَ عَلْ اللّهُ الْمُعْلَى السَعْلِ عَلَى السَعْلِ عَلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى السَعْلُ عَلْ الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى السَعْلُ عَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى السَعْلِ عَلْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمِ

٥ [٣٢٤] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٤٧٧] [التحفة: خ م ت س ١١٢٠٢]، وسيأتي برقم: (١٦٧٠).

<sup>(</sup>١) الطست : الاناء الكبير للمنظير من النحاص أو نحوه ، ويقال له أيضا : الطشت . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : طست) .

<sup>۩[</sup>٣٤/ب].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من قصحيح مسلم، (١٥٥) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، به، ويدل علم ساق الحديث.

TVE

جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَم ، فَفُتِحَ لَنَا ، قَالَ : مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ يَحْيَل وَعِيسَىٰ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَانِ؟ قَالَ: يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ"، قَالَ سَعِيدٌ<sup>(١)</sup>: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: البَنِي الْخَالَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالًا : مَرْحَبًا بِالْأَحْ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ، قَالَ : شُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئِةِ، فَاسْتَفْتِحَ جِبْرِيلُ، قَيلَ: مَنْ هَلَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ فَفُتِحَ لَنَا ، وَقَالَ : مزحَبًا بِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلَىٰ يُوسُفَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَرْحَبَا بِالنَّبِيّ الصَّالِح وَالْأَحْ الصَّالِحِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَكَانَ نَحْوٌ مِنْ كَلَام جِبْرِيلَ وَكَلَامِهِمْ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ إِدْرِيسَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِح وَالنَّبِئ الصَّالِحِ ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ هَارُونَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاء السَّاوِمَةِ ، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فقالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، ، قَالَ: «ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (٢)»، فَحَدَّثَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ «نَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالِ<sup>٣١)</sup> هَجَرَ<sup>(٤)</sup> ، وَوَرَقَهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ» ، وَحَـدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْهُ رَأَى «أَوْبَعَةَ أَنْهَ إِن بَاطِئانِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِئَانِ ، فَنَهْ رَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ : فَالنَّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿بنَّ ، ولعله سهو من الناسخ .

 <sup>(</sup>٢) سدرة المنتهن : شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها . (انظر : النهاية ،
 مادة : سدر) .

 <sup>(</sup>٣) القلال: جمع قُلْة، وهي الجرة العظيمة، ومقدارها: ٩٥,٦٣٥ كيلو جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين)
 (ص٢٤).

 <sup>(</sup>٤) هجو : قاعدة البحرين ، ليست البحرين المعروفة الآن سياسيًا ، ولكن البحرين كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية ، وقاعدتها : هجر ، وهي : الأحساء . (انظر : الممالم الأثيرة) (ص٣٣٣) .

هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَّاءَيْن ، أَحَلُهُمَا خَمْرٌ ، وَالْآخَرُ لَبَنَّ ، فَعُرضَا عَلَى ، فَاخْتَرْثُ اللَّيْنَ ، فَقِيلَ : أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ ، أَمْتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَقُرضَتْ عَلَىَّ كُلُّ يَوْم حَمْسُونَ صَلَاةً ، فَأَقْبَلْتُ بِهِنَّ حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ اللَّهُ اللّ كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أُمُّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبُّكَ، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَخَفُّف عَنِّي خَمْسًا ، فَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَىٰ ، يَحُطُّ عَنِّي ، وَيَقُولُ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ حَتَّى رَجَعْتُ بِحَمْس صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمِ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ : بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ : بخمس صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمُّنَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدُّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمُّئِكَ ، قَالَ : لَقَدِ اخْتَلَفْتُ إِلَىٰ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، لَكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمْ ، فَنُودِيتُ : إِنِّي قَذْ أَجَزْتُ ، أَوْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَجَعَلْتُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا» .

٥ [٣٢٥] صر ثنابهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى الْعَوْذِيُّ ثُمَّ الْمُحَلِّمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ ، وَقَالَ: قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ، وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ (١١) إِلَىٰ شِعْرَتِهِ (٢) ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مِنْ قَصِّهِ (٢) إِلَىٰ شِعْرَتِهِ ، فَلَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

<sup>. [1/88]</sup> 

٥ [٣٢٥] [الإتحاف: خزحب حم ١٦٤٧٧] [التحفة: خ م ت س ١١٢٠٢].

<sup>(</sup>١) ثغرة النحر: النُّقرة التي تكون فوق الصدر. (انظر: النهاية ، مادة: ثغر).

<sup>(</sup>٢) الشعوة: بكسر الشين: العانة. وقيل: منبت شعرها. (انظر: النهاية، مادة: شعر).

<sup>(</sup>٣) القص: رأس الصدر. (انظر: اللسان، مادة: قصص).



لَمَا*لَهِكِمَ* : هَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ قَتَادَةَ فِي حَبَرِ سَعِيدٍ : فَقُلْتُ لَهُ - لَـم يَـرِدْ بِـهِ فَقُلْتُ لِأَسَى، إِنَّمَا أَرَادَ نَقُلْتُ لِلْجَارُودِ .

# ٢- بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ عَدَدِ الرَّكْحَةِ بِلَفْظِ حَبَرِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ، بِلَفْظِ عَامً مُوادُهُ حَاصٌ

(٣٦٦) **عرثنا** عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَـدَّتَنَا شَفْيَانُ ، فَـالَ : سَــِعِعْتُ الرُّهُــرِيُّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِنُ الرُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَايْشَةَ تَقُولُ : إِنَّ الـصَّلَاةَ أَوْلُ مَـا افْرُضَتُ وَكُعَيْنِ (``، فَأَقِرْتُ صَلَاةً السَّفَرِ، وَأَيْمَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ، فَقُلْتُ لِعُرُوةَ : فَمَا لَهَا كَانَتُ تُتِمُّا ً فَقَالَ : إِنَّهَا تَأْوَلُتُ مَا تَأْوَلُ عَنْمَانُ .

ص*رتنا* بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلُهَا : عَنْ .

٥ [٣٣٧] صَرِثنَا بِشُو<sup>(٢)</sup> بَنُ مُعَاذِ الْعَقَدِئِيُّ ، حَدُّفَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ بُكَثِيرِ بْنِ الْأَخْسَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِـسَانِ نَبِيئُكُمْ ﷺ فِــي الْحَـضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ ، وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً .

#### ٣- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهَا: إِنَّ الصَّلَاةَ اللَّهَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَانِ (٣) - أَرَادَتْ بَعْضَ

٦٦٦٦] [الاتحاف: مي خز طح ش عه ٢٢١١٤] [التحقة: خ م د س ١٦٣٤٨ – خ م س ١٦٤٣٩ – س ١٦٥٢٦ –خ ١٦٦٥٠ – م ١٦٦٧٩ ]، وسيأتي برقم : (٣٣٨) ، (١٠٠٤) .

(١) كذا في الأصل، وهو منصوب على الحال الذي سدّ مسد الخبر. ينظر في هذا مع بقية إعراب العبارة:
 الرشاد الساري، للقسطلاني (٢/ ٢٩٤).

٥ [٣٢٧] [الإتحاف: خز طع عه حب حم ٥٨٨٧] [التحفة: ق ٦٩٦٥ - م دس ق ٦٣٨٠].

(٢) في الأصل : «يونس» والمثبت مما سيأتي برقم : (١٠٠٣) (١٤٢٤) بنفس الإسناد والمتن ، ومن «الإتحاف» . ۵[٤٤/ب] .

(٣) كذا في الأصل ، والذي سبق : «ركعتين» وقد علقنا عليه في موضعه .

الصَّلَوَاتِ دُونَ جَمِيعِهَا ، أَرَادَتِ الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعَ دُونَ الْمَغْرِبِ ، وَكَذَلِكَ أَرَادَتْ ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ خَلَا الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. وَالسَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيُّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْيَعًا ، إِنَّمَا أَرَادَ خَلَا الْفَجْر وَالْمَغْرِبِ، وَكَلَٰلِكَ أَرَادُوا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ خَلَا الْمَغْرِبِ، وَهَـذَا مِـنَ الْجِـنْسِ الَّـذِي نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الْخَاصُ .

ه [٣٢٨] *حرثنا* أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ الْمُقْرِئُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْـنُ الـصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ بَـضرِيُّ <sup>(١)</sup> ، قَـالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَن، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٢٠) : فُرِضَ صَلَاهُ السَّفَر وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ زِيـدَ فِي صَـلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاهُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاهُ الْمَغْرِبِ لأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَادِ .

قَالَ إَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ مَحْبُوبِ بْنِ الْحَسَن ، رَوَاهُ أَصْحَابُ دَاوُدَ فَقَالُوا : عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، خَلَا مَحْبُوبِ بْنِ الْحَسنِ .

#### ٤ - بَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْخَمْسَ ، وَأَنَّ كُلُّ مَا سِوَىٰ الْخَمْسِ مِنَ الصَّلَاةِ فَتَطَوُّعٌ ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فُرِضَ إِلَّا الْخَمْسَ فَقَطْ

٥ [٣٢٩] حرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوسُهَيْل وَهُوَ عَمُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٣٢٨] [الإتحاف: خز طح حب ٢٧٧٥] [التحفة: خ م دس ١٦٣٤٨ - خ م س ١٦٤٣٩ - س ١٦٥٢٦ -خ ١٦٦٥٠ - م ١٦٦٥٩] ، وتقدم برقم : (٣٢٦) .

<sup>(</sup>١) زاد هنا في «الإتحاف» معزوًا للمصنف في كتاب الطهارة : "بخبر غريب غريب" ، ثم عزاه إلى كتاب

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قال)، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم: (١٠٠٤).

٥ [٣٢٩] [الإتحاف: مي خزجاعه حبط شحم ٦٦٢١] [التحفة: خم دس ٥٠٠٩].

YVA

وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْتَا» [قَالَ: أُخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ الصَّيَام، قَالَ: «مِينَامَ رَمُصَانَ إِلَّا أَنْ تَطُوعَ شَيْتَا» إ<sup>(١)</sup> قَالَ: أُخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّه عَلَيْ مِنَ الرَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتُطَيِّعُ شَيْنًا، وَلاَ أَنْفُصُ (١ مُنْبَنَا مِنْهَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ وأَبِيهِ إِنْ صَدَق» أَنْ «وَخَلُ الْجَنَّة وَأَبِيهِ إِنْ صَدَق».

#### ٥- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِفَامَ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ

المحمدة بن بَشَادٍ ، حَدْتَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدْتَنَا هُوَهُ جَمِيعَا ، صَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصَّبَعِيُّ وَهُوَ مَحَدُدُ بَنُ جَعْفَرٍ ، حَدْتَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدْتَنَا فُوَهُ جَمِيعَا ، صَنْ أَبِي جَمْرةَ الصَّبَعِيُّ وَهُوَ مَصْرَبُنُ عِمْرَانَ قَالَ : فَلْتُ لاَبُنِ عَبْاسٍ : إِنَّ جَرَةَ لِي أَنْتُبِدُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَهِا الْشَرِبُ مِنْهُ ، فَهِا الْشُرِبُ مِنْهُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى الْتَفْضِعِ مِنْ حَلَاوَتِهِ قَالَ : قَوْمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ مَضْرَ ، وَإِنَّ لاَ نَعِلُ إِلَيْهُ فَقَالَ : فَقَالَ : هَنْ مَضْرَ مَنْ اللهِ وَقِلَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ وَقِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَوَاللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِكُ وَاللّهُ وَلَمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من "هوجبات الجنة" لابن فاخر (٦٩) من طريق المصنف. ويدل عليه كلام المصنف نفسه في كتاب الصيام، أول: «باب ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ينقص" بغير نقط لأوله ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>0. [</sup> ٣٦ ] [ الإنحاف : خز جاعه طح حب حم ٩٠٣٤ ] [ التحفة : م س ٥٤٧٩ - م س ٥٤٨٧ - د ٦٣٣٣ - خ م دت س ٢٥٢٤ - م ٦٥٤٩ ] .

<sup>.[1/20]9</sup> 



الزُّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْحُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيدَ (<sup>())</sup> فِي الدُّبَاءِ <sup>(1)</sup>، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقِّتِ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ .

#### ٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِقَامَ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

إذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ : خَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيُّ ﷺِ عَن الْإِسْلَامِ قَدَّ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .

- [٣٦١] عرثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّنَا رَوْحُ بنُ عِبَادَة ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَة بنَ خَالِدِ بنِ الْمَاصِ ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا ، أَنَّ رَجُلاَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ : أَلَا تَعْرُوهِ فَقَالَ عِنْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ : أَنِي الْإِسْدَامُ عَلَى تَغْرُوهِ فَقَالَ عَنْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ : أَنِي الْإِسْدَامُ عَلَى تَغْرُوهِ فَقَالَ عَنْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ : فَيَعِي الْإِسْدَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيشَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيبَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ خَمْسٍ : شَهَادَة أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيشَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيبَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ النِبْتِ » .
- ١٣٠٢ عرضاً أَحْمَدُ بْنِنُ مَنْ صُورِ الرُّمَادِيُّ ، حَدُّنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدُّنَنَا عَاصِمَ وَهُوَ البُنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ، عَنِ النِّي عُمَرَ ، عَنِ النِّي عَلَى حَمْدَ ، عَنِ النِّي عَلَى حَمْدَ النَّبِي عَظِيقًا فَا لَا إِلَٰهَ إِلَيْ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا النَّبِي عَظِيقًا لَا اللَّهُ ، وَإِنَّا اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَإِنَّا اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَالْعَالَ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَالْعَلَمُ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَالْمُ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْمُؤْمِ اللَّهُ ، وَإِنْ اللَّهُ ، وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْمُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمِنْلِيْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

<sup>(</sup>۱) النبيلة: ما يعمل من الأشرية من النمر، والزبيب، والعسل، والخنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماه، وسواء كان مسكراً أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبلة).

 <sup>(</sup>٢) اللعباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة:
 دب).

٥ [ ٣٦٦] [الإنحاف : خز حب عه ٢٤٠٠ ] [ التحقة : ت ٦٦٨٢ - م ٧٠٤٧ - خ م ت س ٧٣٤٤ - م ٤٧٧] ، وسيأني برقم : (٣٣٢) .

<sup>0[</sup>٣٣٢][الإتحاف: خز حم ١٩٠٧] [التحفة : ٣٦٦٥ - م ٧٠٤٧- خ م ت س ٧٣٤٤ - م ٢٩٢٩- خ ٧٦٠٦- خ ٣٨٠٦] ، وتقدم برقم : (٣٣١) وسيأتي برقم : (٢٥٥٦) .





ە [٣٣٣] ح*رثن*ا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُــونُسَ ، حَـدُثَنَا عَاصِــم ، أَخْبَرَنِــي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ . . . بِهِفْلِهِ .

قَالَ أَبِهِ : خَرَّجْتُ طُوْقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

#### ٧- بَابٌ فِي فَضَائِل الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

و ١٣٣١] عرشنا عيسى بثن إبزاهيم الغانقي العصري ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّه بُسنُ وَهُسِبِ ، عَنْ مَخْرَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعَدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعَدُا وَنَاسَا مَنْ أَصْحَابِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ أَحْمَالًا فَضَالُهُمَا ، ثُمْ عُمْرَ الآخْرِ بَعْدُ أَرْبَصِينَ لَيْكَ أَخْرَمُمَا أَفْضَلَ مِنَ الآخْرِ بَعْدُ أَرْبَصِينَ لَيْلَةً مُمَّمَ الْأَخْرِ ، فَقُلْ فِي اللّهِ ﷺ ، وَكَانَ مُمْ عُمْرَ الآخْرِ بَعْدُ أَرْبَصِينَ لَيْلَةً مُمْ تَلُولُهُ عَلَى الآخِرِ ، فَقَالَ : «أَلَمْ يَكُنْ فِيصِلْهِ الْأَوْلِ عَلَى الآخِرِ ، فَقَالَ : «أَلَمْ يَكُنْ فِيصِلْهِ؟ وَقَالًا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ: «فَمَا يَدُو يَكُمْ مَاذًا وَاللّه ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: «فَمَا يَدُو يَكُمْ مَاذًا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاثُه ؟ إِنْمَا مَثَلُ الصَّلاوَ كَمَنَلِ نَهْرٍ بِنَابِ رَجْلٍ غَنْ عَلْ عَلْ مَنْ عَلْبِ ، يَقْتَحِمْ فِيهِ كُلّ يَوْرَ مَلْكَ مَا وَنَ ذَلِكَ يَبْعِي مِنْ دَرَهِ (\*) الآنَدُونَ مَافًا بَلَغْتُ بِهِ صَلَاثُه ؟ إِنْمَا مَثَلُ الصَّلاوَ كَمَنَلِ نَهْرٍ بِنَابِ رَجْلٍ غَنْ عَلْ عَنْ عَلْ بَنِ مَاكُنْهُ ».

ه (٣٣١) حرثمنا مُحَمَّدُ بَسَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِسَنَ مَيْمُدُونِ بِالْإِسْكَنْلَوِيَّةِ حَدُقَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُوعَمَّالِ وَهُوَ شَدَّاهُ بِسُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدُثَنَا أَبُو أَمَامَةَ قَالَ : أَتَّىٰ رَجُلَّ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَنَتُ حَلَّا فَأَيْمُهُ عَلَيْ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَأَقِيمَتِ الصَّلَاهُ فَصَلَّى رَسُولَ اللَّهِﷺ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْثُ حَدًّا <sup>(۲)</sup> فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، قَالَ : «هَلْ تَوْضُأْتُ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ : نَصْمَ ، قَالَ : « «وَصَلَيْتَ مَعْنَا» ، قَالَ : نَعْم ، قَالَ : «افْعَبْ فَإِنْ اللَّهِ قَلْ عَفَاعَلْكَ» .

<sup>0 [</sup>۱۳۳] [الإنحاف : خز حم ۱۰۱۷۷] [التحفة : م ۱۷۲۹ خ ۲۰۲۰ خ ۲۰۳۱ – ت ۸۰۳۲ - م ۷۶۷ -خ م ت س ۷۴۶۷]

٥[٣٣٤][الإتحاف: خزكم طحم ٥٠٢٤].

الدرن: الوسخ. (انظر: النهاية، مادة: درن). (١) الدرن: الوسخ. (انظر: النهاية، مادة: درن).

٥ [ ٣٣٥] [الإتحاف: خزعه حم ٦٣٩٥] [التحفة: م دس ٤٨٧٨].

<sup>(</sup>٢) أصبت حدا: أصبت ذنبا أوجب على حدًا . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .





٨- بَابُ ذِكْرِ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ هَذَا السَّائِلُ فَأَعْلَمَهُ ﷺ أَنَّ اللهَ قَدْ
 عَفَا عَنْهُ بُوضُوفِهِ وَصَلَاتِهِ - كَانَ مَعْصِيةَ ازْتَكَبَهَا ('' كُونَ الزِّنَا الَّذِي يُوجِبُ الْحَدُ

إِذْ كُلُّ مَا زَجْرَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ حَدِّ، وَلَيْسَ اسْمُ الْحَدُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْ مَا يُوجِبُ جَلَدَا أَوْ رَجْمَا أَوْ قَطْعًا نَطُّ وَقَلَ اللَّهُ تَسَارِكَ وَتَعَالَى فِي وَكُورِ الْمُطَلَّقَةِ : مَا يُوجِبُ جَلَدَا أَوْ رَجْمَا أَوْ أَنْ يَأْنِينَ بِفَاحِقَةٍ (" كَيْبَيْتُ فَوْ وَلَلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَنَى مَنْ يَتُعَدِّ حُدُودُ اللَّهِ عَلَى كَدُودُ اللَّهِ وَمَنَا حُدُودُ اللَّهِ عَلَى كَدُودُ اللَّهِ عَلَى حُدُودُ اللَّهِ عَلَى حُدُودُ اللَّهِ عَلَى حُدُودُ اللَّهِ عَلَى حُدُودُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَاسْمُ الْحَدُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاسْمُ الْحَدُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاسْمُ الْحَدُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْمُ الْحَدُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَإِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْمُ الْحَدُ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ فَاسْمُ الْحُدُولُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالُولُولُولُ عِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ ا

الاسمال أضراً مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَائِيُ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حِيسِبِ بْنِ السَّهِيدِ، وَالْاَ حَنْمَانَ مَنِ الْبَنِ صَعْفِرِهِ، أَنْ رَجُلاً الشَّهِيدِ، وَالاَ حَنْمَانَا أَبُو عَنْمَانَ ، عَنِ البَنِ صَعْفِرِهِ، أَنْ رَجُلاً أَنَّى الشَّهِيدِ، وَالسَّبَا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ أَنَّى الشَّهِيّةِ، أَوْ مَسَّا بِيَدِ، أَوْ شَيْنًا كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ اللَّهِيِّ فَيَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللِللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ: وصراتناه الصَّنْعَانِيُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنْ زُرْنِعٍ ٥ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُـ وَ التَّيْمِيُ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ ، فَقَالَ : أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةَ ، وَلَمْ يَشُكُ ، وَلَمْ يَقُلُ كَأَنُهُ يَسْأَلُ عَنْ كَشَّارِتِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انتكبها» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) الفاحشة: الزنا (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال و" ، والمثبت هو المناسب للسياق والموافق للتلاوة .

٥ [٣٦٦][الإتحاف : خز عه حب حم ٩٣٧٩][التحفة : م دت س ٩٦٦٢- خ م ت س ق ٩٣٧٦- ت س ٩٣٩٣- م دت س ٩٤٤٩].

<sup>.[1/£7]¢</sup> 

٥ [٣٣٧] عرشنا يَعْقُوبُ بْـنُ إِنْسِ إِنْسِ إِنْسَاهِيمَ السَّدُورَةِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيمٌ ، حَدَّثَنَا إِنْسِ النِيلُ ، عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلَقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْسَى لَقِيتُ اسْرَاقِ فِي الْبُسْتَانِ ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيْ وَلِينَ الْمِسْتَانِ ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيْ وَقِيلَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَانِ ، فَضَمَلَ النَّبِي ﷺ ، وَبَعْلَ شَيْء ، إِلَّا أَنْي لَمْ أَجَامِعُها ، فَصَكَ النَّبِيعُ ﷺ ، فَنَانَ النَّبِعُ ﷺ ، فَنَانَ عَمْر اللَّهُ كِينَ ﴾ [مود: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كِينَ ﴾ [مود: ١٤]
١١٤] . فَلَكَ اللَّهِ عُلْقَ الْمُعْرَانِ فَلَا عَمْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ كَافَةً .
كَافَةً ١١٩] . فَلَكَ اللَّهِ ، إِلْ لِلنَّاسِ كَافَة .
كَافَةً ١١٦] . فَلَكَ اللَّهُ ، إلْ لِلنَّاسِ كَافَة .

# ٩- بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِنَّمَا تُحَفَّرُ صَغَايِرَ الذُّنُوبِ دُونَ كَبَايْرِهَا

ه (٣٣٨] ص*ائنا عَ*لِيُّ بْنُ حُخِرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَـدَّنَنا الْحَـلَاءُ بْـنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْفُوب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَﷺ قَالَ : «المَصْلُواتُ الْخَمْسَ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتُ <sup>(17</sup> لِمَا يَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُعْفَىنَ <sup>(17</sup> الْكَبَايِرُ <sup>(13</sup>) .

ه [٣٣٩] *صرتنا* يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْـنُ

ه [۱۳۳7] [الاتحاف: خز عه حب ۱۲۶۸۰] [التحفة: م د ت س ۹۱۱۲- خ م ت س ق ۹۳۷۱- ت س ۹۳۹۳ م دت س ۹۶۶۰].

(١) كافة: جميعا. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كفف).

٥ [٣٣٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣١] [التحفة: م ١٢١٨٣ - م ١٣٩٨٠ - م ١٤٥٣].

(٢) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

(٣) كنا في الأصل، والجادة: تتغش، ويمكن توجيه ما في الأصل على وجهين: الأول: إشباع فتحة الشين فنشأت بعدها الألف، الثاني: أنها أجريت مجرئ الصحيح، وعلامة الجزم على هذا الوجه سكون الألف اللينة من انتفش، وينظر: اسر صناعة الإعراب لابن جني (٢٠/٣٠، ١٣١).

(٤) الكبانو. : جمع كبيرة ، وهي : الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا ، العظيم أمرها ؛ كالفتل ، والزنا ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : كبر ) .

٥ [٣٣٩] [الإنحاف: خزحب كم ١٨٩٤٧] [التحفة: س ٤٠٧٩ - س ١٣٥٠٩].



الْحَدُونِ مِنْ أَنَّ الْبَنَ أَبِي هِلَالِ حَدَّفَهُ ، أَنْ نُعَيْمَ بْسَ الْمُجْمِرِ حَدْفَهُ ، أَنَّ صُهَيْنَا مَوْلَى الْمُغُوارِيْنَ خَلْفَهُ ، أَنَّهُ الْمُخُورِ فِينَ خَبْرَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُغُورِ فِينَ خَبِرَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُخُورِ فَي خَبْرَانِ ، عَنِ النَّبِي عَلَى الْمُخْرَقُ وَأَنَّ مَثَلَ مَرَاتِ ، مُمَّ سَكَتَ ، فَأَكَ كُلُّ رَجْلِ مِنَّا يَبْكِي حَزِينَا لِيمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَواتِ وَمُ مَنْ عَبْدِ يَالِيمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّه

# ١٠ - بَابُ فَضِيلَةِ الشَّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَحَطُّ الْخَطَايَا بِهَا مَعَ رَفْع الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّةِ

ا ٣٤٠١ عرشنا أَبُوعَمَّالِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مِلْلَمَّ الْمُعْمَوِيُ قَالَ : لَقِيتُ وَلَا يَنْ مَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مِلْلَمَّ اللهِ يَعْمَلُونَ وَلَيْ عَلَىٰ عَمَلِ يَنْفَعْنِي اللهُ بِهِ ، أَوْ يُدْخِلْنِي اللهُ عَلَىٰ إِللهُ مَحْوِدٍ ، فَإِنِّي الْحَجْدِ ، فَإِنِّي اللهُ عَلَىٰ إِللهُ مَعْدُودٍ ، فَإِنِّي سَجِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ يَعْدُونَ ، فَمَا مِنْ عَبْدِيسَجُدُ لِلْهِ سَجْدَةً إِلَّا وَفَعْهُ اللهُ بِهَا وَرَجَةً ، وَحَطْ عَنْهُ بِهَا خَطِيقَةً ،

[قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ مَثْلَ مَا سَأَلْتُ ثَوْبَانَ عَنْهُ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ

٥ [ ٣٤٠] [ الإنحاف : خزعه حب حم ٢٤٩٥ ] [ الإتحفة : م ت س ق ٢١١٢ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «بن طلحة» كذا في الأصل ، وفي «الإثماف» : «بن أبي طلحة» ، وفي «تهذيب الكيال» (٧٨/ ٢٥٦) : «معدان بن أبي طلحة ، ويقال : ابن طلحة» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وقد سوئ بينهم ابن الجواليقي في هما جاء على تعلُّث وأنعلتُ بمعنى واحده (ص ٤٦) ، وفي «الصحاح» للجوهري (سكت) (٧٥٣/١) : «تقول : تكلم الرجل دم سكت بغير ألف، وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم تلت : أسكت» .





بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ: امَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةَ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةَ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيقَةًا <sup>(١)</sup>.

قَالَ أَبُوعَمَّارٍ: هَكَذَا قَالَ الْوَلِيدُ، يَعْنِي: ﴿ سَجْدَةً ۗ بِنَصْبِ السِّينِ.

#### ١١- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

و ٣٤١] عرشنا بُندَارٌ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ، حَدَّفَنا يَحْيَىٰ بَنُ سَعِيدٍ ، حَدُفَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَـدُفَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ جَرِيرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : "فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاقِقْبَلَ طُلُوحِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ خُرُوبِهَا » .

ه (٣٤٦) عرثمنا بُنْدَالُو، حَدَّثَنَا يَحْمَىن وَيَزِيـدُ بْـنُ هَـالُونَ، قَـالَا: حَـدُثَنَا إِسْـمَاعِيلُ بْـنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَمَارَة بْنِ رُونِيَّةَ، عَنْ أَبِيـهِ قَـالَ: سَــمِعْتُ رَسُـولَ اللّه يَقُولُ: "مَنْ صَلِّى قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِ".

وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ه [٣٤٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ، حَدُقَتَا مَنْ يَانُ بْنُ عُيِيَنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوتِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَنْ يَلِعَ (٢) الشَّارَ مَنْ صَلَّى فَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » .

٥ [٣٤٤] صر ثناه عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من التاريخ دمشق؛ (٣١١/٦٣) من طريق المصنف، وهو في اللاتحاف، غنصرًا.

٥ [ ٣٤١] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٣٩٦١ [ التحفة: ع ٣٢٢٣].

ه [٣٤٣] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٤٩٨٣ – خز ٣٥٣] [التحفة: م د س ١٠٣٧٨]، وسيأتي برقم: (٣٤٣) ، (٤٤٤) .

ه [٣٤٣] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٤٩٨٣] [التحفة: م د س ١٩٣٨]، وتقدم برقم: (٣٤٢) وسيأتي برقم: (٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) الولوج : الدخول . (انظر : النهاية ، مادة : ولج) .

٥ [٣٤٤] [الإتحاف: خز عدحب حم ١٤٩٨٣] [التحفة: مدس ١٠٣٧٨]، وتقدم برقم: (٣٤٣)، (٣٤٣).





سَمِعْتُ عُمَازَةَ بْنَ رُونِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الَّذِي يَلِعَ النَّارَ أَخَذَ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا غُرْدِيهَا،

فَجَاءُهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ، فَقَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَـذَا مِـنْ رَسُـولِ اللّهِ ﷺ؟ قَـالَ : نَعَمْ، فَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ بِأَنْكَ سَمِعْتَهُ .

١٧- بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ جَمِيعًا وَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ شَهِدَ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا

ه [ 180] مرثنا يُوسُف بْنُ مُوسَى ، حَلْقَتَا جَرِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَلِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةَ يَتَعَاقَبُونَ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ ، فَإِذَا كَانُ صَلاَةً أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةَ يَتَعَاقَبُونَ ﴿ لَيَهُمْ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ ، وَمَكَنَّتُ مَعَكُمُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ، وَمَكَنَّتُ مَعَكُمُ مَلَائِكَةُ اللَّهُ وَيُهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ يُصَلُّونَ ، فَإِذَا كَانُ صَلَاةً الْمُصْوِ يَعْمَعُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا ، فَم صَعِلَتُ ﴾ وَلَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَصُلُّونَ وَتَرَكُنَاهُمْ يَعْمُ وَلَا كَانُ صَلَائِكُةُ النَّهُ إِنَّ وَمَكَنَّتُ مَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَعُمْ وَهُو أَعْلَمْ يِعِمْ ، فَيَقُولُ : مَا تَرَكُتُمْ عِبَادِي يَعْمَعُمُ الطَّلَاةَ جَمِيعًا ، فَم صَعِلَتُ ﴾ وَمَكَنْ النَّهُ وَلَوْ كَانُ مَلَائِكُةُ النَّهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُولُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

ه [٣٤٦] حراثناه بَخين بْنُ حَكِيم ، حَدُقنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدُقنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ : الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

وتقدم برقم : (٣٤٥) .

٥ [٣٥٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٠٩٤] [التحقة: خ م س ١٣٨٩- خ س ١٣٧٣٧- س ١٤٦٥٨]، وسياني برقم: (٣٤٦).

<sup>9[/2/]].</sup> (8] [الإنحاف: خزحب كم حم ١٨٠٩٤][التحقة: خ م س ١٣٨٩ - خ س ١٣٧٣٧ - س ١٤٦٥٨]،





" يَجْتَعِمْ مَلَائِكُمُ النَّبِلِ وَمَلَائِكُمُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الفَّجْرِ وَصَلَاةِ الْمَصْرِ ، فَيَجْتَمِحُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَتَصْمَدُ مَلَائِكُمُّ اللَّيْلِ ، وَتَنْبُثُ مَلَائِكُمُّ النَّهَارِ ، وَيَجْتَمِحُونَ فِي صَلَاقِ الْمَصْرِ ، فَتَصْمَدُ مَلَائِكُمُ النَّهَارِ ، وَتَثْبُتُ مَلَائِكُمُ اللَّبِلِ ، فَيَسْأَلُونَ ، فَاخْفِرَ لَهُمْ يَرْمَ فَيَعْرِلُونَ ؛ أَنْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرْخُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَاخْفِرَ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينَ " .

#### ١٣ - بَابُ ذِكْرِ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

[1847] عرثمنا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَلِيعُ بِنَ الْحَسَيْنِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ بَنِ الْحَرْنَ ، وَالْحَمَدُ بَنُ سِنِ الْوَاسِطِئِي ، وَمُوسَى بَنُ حَاقَانَ الْبَغْدَادِئِي ، قَالُوا: حَدِّنَا اللَّهُ وَوَقِي - حَدَّنَا اللَّهُ وَوَقِي - حَدَّنَا اللَّهُ وَقِيْ - حَدَّنَا اللَّهُ وَقِيْ - حَدَّنَا اللَّهُ وَقِيْ - حَدَّنَا اللَّهُ وَقِيْ - حَدَّنَا اللَّهُ وَقَيْ - حَدَّنَا اللَّهُ وَقَيْ اللَّهُ وَقِيْ - حَدَّنَا اللَّهُ وَقَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : وَصَلَّى الْمُعْرِوالشَّهُ مُنْ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاء نَقِيةٌ ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ الطَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاء نَقِيةٌ ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَى المُغْرِبَ حِينَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَعْرِبَ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالِولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْونَ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمُؤْونَ الطَّهُ وَالْمَوْقُ اللَّهُ وَالْمُؤْونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ

- ٥ [٣٤٧] [الإتحاف: خزجاعه حب طح قط حم ٢٢٣٠] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١].
- (١) في الأصل: «الحسين»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: "تهذيب الكيال» (٢٠/ ٣٧٩).
  - (٢) روال الشمس: ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب. (انظر: النهاية ، مادة: زول).
- (٣) قوله: «الشمس صلى الظهر» وقع في الأصل: «الشمس ﷺ الظهر»، والمثبت من «الإحسان» (١٤٨٨)
   من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، به .
- (٤) الشفق: الخمرة التي ترئ في المغرب بعد مغيب الشمس، وقيل: البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة؛ فهو من الأضداد، والمراد هنا: المعنى الأول. (انظر: التهاية، مادة: شفق).
  - (٥) التغليس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية ، مادة: غلس).
- (٦) الإبراد: انكسار الوهج والحر، والدخول في البرد. والمراد: صلوها في أول وقتها، من برد النهار وهو
  أوله . (انظر: النهاية، مادة : برد).
- (٧) أقعم: أنعم النظر في الشيء إذا أطال التفكر فيه، والمعنين: أطال الإبراد وأخر الصلاة. (انظر: النهاية) (٥/ ١٢٠).



الْمُصْرُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، أَخُوفَوقَ الَّذِي كَانَ ، وأَمَرُهُ فَأَقَامُ الْمُغْرِبُ قَبَلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَأَمْرُهُ فَأَقَامَ الْمِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُتُ اللَّيلِ ، وأَمَرُهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَشَعَرُ ( ) بِهَا ، كُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةِ؟» قَالَ : أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «وَفْتُ صَلَائِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ،

قَالَ أَبِكِم : لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي.

(٣٤٨) عرشنا بُنْدَالِ، حَدَّثَنَا حَرِمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَلَقَمَةً بْنِ مَرْفَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرُيْلَدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَوَاقِيتِ، لَمْ يَرْدَنَا بَنْنَالَ عَلَى هَـذَا، قَالَ بُنْدَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي وَاوْدَ، فَقَالَ: صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ يَنْبَغِي اللَّهُ يُكَبَّرَ عَلَيهِ، قَالَ بُنْدَالَ: فَمَحْوَبُهُ مِنْ كِتَابِي.

فَالَ أَبِكِ : يَنْبَغِي أَنْ يُكَبِّرُ عَلَىٰ أَبِي دَاوَدَ حَيْثُ غَلِطَ ، وَأَنْ يُضْرِبَ بَنْدَارَ عَشَرةَ حَيْثُ مَحَا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ مَا رَوَاهُ النَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ مَحَا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ مَا رَوَاهُ النَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلَمَةَ مَ غَلِطَ مَا رَوَاهُ النَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلَيْمَةً مَّلِم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم مَا وَفَدْ رَوَاهُ الشَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ أَعْدِيثٌ صَحِيحٌ ، عَلَىٰ مَا قَدْ رَوَاهُ الشَّوْرِيُّ أَيْضًا ، عَنْ عَلَمَ مَا مُنْ عَلْمَمَةُ ""، أَيْضًا ، عَنْ عَلْمَهُمُ "" أَيْضًا ، عَنْ عَلْمَهُمُ "" أَيْضًا ، عَنْ عَلْمُهُمْ "" أَنْ عَلَيْم مَا مُنْ عَلْمُهُمْ الْحَدِيثُ مَا مَا وَاللَّهُ وَيُ

ه [٣٤٩] حراثنا بِخَبْرِ حَرَمِيِّ بْـنِ عُمَـارَةَ: مُحَمَّـدُ بْـنُ يَحْيَـىٰ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةً . . . بِالْحَدِيثِ بِتَمَامِهِ .

<sup>(</sup>١) الإسفار: انكشاف الصبح. (انظر: النهاية ، مادة: سفر).

<sup>(</sup>۱) الوسعاد . الحساف الصبح . (الطر . النهايه ، عاده : سفر) . ٥ [٣٤٨] [الإتحاف : خز جاعه حب طبح قط حم ٢٢٣] [التحفة : م ت س ق ١٩٣١] .

۵[۷۷/ب].

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» (٩/ ٩٤٥)، «البدر المدير» (٩/ ١٧٩) نقلاً
 عن ابن خزيمة.

 <sup>(</sup>٣) من قوله: «غلط أبو داود» إلى قوله: «عن علقمة» كذا وقع في الأصل، ولم يرد في «الإتحاف»، «شرح
 ابن ماجه» لمغلطاي، «البدرالمنير».

٥ [٣٤٩] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١].





مَّل إَبْرِى : هَذَا الْخَبُرُ دَالُّ عَلَى وَغَمِ الْعِرَاقِيْنِ أَنَّ الْمُقِرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ لِفُلَانِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ دِرْهَمِ إِلَى عَشَرَة دَرَاهِمَ أَنَّ عَلَيْهِ فَمَانِيَة دَرَاهِمَ ، فَجَعَلُوا مَدَا الْمُحَالَ مِنَ الْمُقَالِ بَابَا طَرِيلاً ، فَرَعُوا مَسَائِلَ عَلَى هَذَا الْخَطْأ ، وقَوْدَ مَقَالَتِهِمْ يُوجِبُ أَنْ جِنْرِيلُ صَلَّى بِالبِّيِّ ﷺ فِي الْيُومَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي عَيْرِ مَوَاقِيقِهَا ؛ لأَنْ قَوْدَ مَقَالَتِهِمْ أَنْ أَلْوَقْتِ الشَّالِي ، وَأَنْ الْوَقْتَ الْأُولُ وَالْوَقْتِ الشَّانِي ، وَأَنْ الْوَقْتَ الْأُولُ وَالْوَقْتِ الشَّائِي عَلَيْهِمْ وَالْعَشْرَةَ خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاقِ كَرَعْهِهِمُ أَنَّ الذَّرْمَمَ وَالْعَشْرَةَ خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاقِ كَرَعْهِهِمْ أَنَّ الذَّرْمَمَ وَالْعَشْرَةَ خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاقِ كَرَعْهِهِمْ أَنَّ الذَّرْمُمَ وَالْعَشْرَةَ خَارِجَانِ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاقِ كَرَعْهِهِمْ أَنَّ الذَّرْمُمَ وَالْعَشْرَة عَلَى مَنْ اللَّهُ الْمَالِينَ مُؤْمَا اللَّهُمْ وَالْعَشْرَة وَلِي اللَّهُمْ وَالْمُؤْمُ ، وَأَنْ الشَّعْرَة مِنْ وَقْتِ الصَّلَقِ كَرَعْهِمْ أَنْ النَّالِثَةُ طَوِيمَ الْمَالِيَةُ وَوَالِيمَالَةُ طَيْنَ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ وَالْمَالِينَةُ هُو بَيْنَ وَوْهَمِ إِلَى عَشَرَةٍ ، قَلْ أَمْلَيْتُ مَنْ الْفَقْلِ وَالْوَقْتَ الشَّائِقُ مُولِكُولُ وَالْوَقْتِ الشَّالِي عَلَى عَشَرَةً ، قَلْ أَلْمُولُومُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ وَلَا الشَّعْرِة ، وَأَنْ الشَّعْرِة ، وَأَنْ الشَّالَة طُولِيلَةً مِنْ مَلْنَاتُ الشَّالِة لَلْمُولُومُ الْعُلْلُولُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْوَلْمِيلُومُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُومُ الْعِلْمُ اللْعُلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُلْلِيلُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُلْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِقِيلُومُ الْعِلْمُ الْمُلْلِقُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِقُومُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُ

### ١٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ عَلَى الْأُنْبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَتْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ

كَهِيَ عَلَى النِّيِّ ﷺ وَأُمْتِهِ ، وَأَنَّ أَوْقَاتَ صَلَوَاتِهِمْ كَانَتْ أَوْقَاتَ النِّبِيُّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمْتِهِ

ه ( ٣٥٠ ] حرثنا أَحْمَدُ بَنْ عَبْدَةَ الضَّمِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَة ، يَغَنِي : ابْسَ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَنِ بْنِ الْبَحْمَة ، حَلَّمَنَا أَنْ مَكْ اللَّهُ وَهُوَ البَنْ عَبَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيعُ ، عَنْ بِنَادَالِ ، حَدِّثَنَا أَنْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَة - قَالَ وَكِيعٌ : الزُّرَقِيعُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَّاشٍ بْنِ عَبْدِيلُ عَبْدُ الرَّحْمَة عَنْ الْبَنِ عَبْسُ عَنْ الْعَنْ عَبْدِ الْمُحْمَدِ عِينَ مَالَى عِنَ النَّعْمُ وَعِينَ مَالَكِ عَلَى اللَّهُ فَعْ حِينَ مَالَكِ عَلَى اللَّهُ فَعْ حِينَ مَالَكِ عِنَ الْعَمْرِ عِينَ مَالَكِ عِنَ الْفَعْمُ وَعِينَ مَالَكِ عِنَ الْفَعْمُ وَعِينَ مَالَكِ عِنَ اللَّهُ فَعْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعْنَ الْعَنْ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعْ وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ عِينَ عَلَى اللَّهُ فَقَى ، وَصَلَّى بِي الْفَحْرَ وَعِنْ عَلَى اللَّهُ فَقَى ، وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ عِينَ عَلَى اللَّهُ فَقَى ، وَصَلَّى بِي الْمُحْرَ عِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى بِي الْعَشَاءَ عِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعَلَالِي اللْعَلَالَ عَلَيْمُ اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِمُ اللْعَلَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَيْمُ اللْعَلَى الْعَلَالَهُ اللَّهُ الْعَلَ

٥ [ ٣٥٠] [الإتحاف: خز جاطح قط كم ش حم ٩٠٣٠] [التحفة: دت ٢٥١٩].

<sup>(</sup>١) الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (انظر : النهاية ، مادة : شرك) .





خُرُمُ الطَّمَّامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّادِمِ ۞ ، وَصَلَّى بِيَ الْغَدَ الطَّهُرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلْ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بِيَ الْمَثْرِبَ حِينَ الْعَلَّمُ ا وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ مَصَى ثُلُكُ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِيَ الْفَلَةَ بَعْنَمَا أَسْفَرَ ، ثُمَّ التَّفَّتَ إِلَى ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ مَلَيْنِ الْوَقْتُيْنِ ، مَلَّا وَقُتُكَ وَوْفُ الْأَنْبِاء

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْف .

يُزَادُ (' ' كَلَامُ الْإِمَامِ تَعَلَّلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّـذِي تَقَدَّمُهُ إِلَـٰى آخِرِ هَـذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

### ١٥ - بَابُ ذِكْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِلْمَعْذُورِ

ه [٣٥١] صرثنا بُنْدَارُ بِنُ بَشَارٍ ، حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِسَمَام ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ فَتَادَةَ ، صَنْ أَلِّ مِنْ أَلَّ مَنِي أَلِيهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَمْرِو ('' ، أَنَّ نَبِي اللَّهَ اللَّهُ قَالَ : الْإِذَا صَلْيَتُمُ اللَّهُ مِنْ فَهُ وَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تُصَلُّوا وَقْتٌ إِلَى أَنْ تُصَلُّوا الْمُعْمِرَ ، فَإِذَا صَلْيَتُمُ الطَّهْرَ وَهُتَ إِلَى أَنْ تُصَلُّوا الْمُعْمَرِ ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الطَّهْرَ وَهُتَ إِلَى أَنْ تُصَفَّرُ الشَّمْمُ ، فَإِذَا عَابَتِ الشَّمْمُ فَهُ وَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرُ الشَّمْمُ ، فَإِذَا عَابَتِ الشَّمْمُ فَهُ وَقَتْ إِلَى إِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُوالِلَّةُ اللللْ

١٦- بَابُ اخْتِيَادِ الصَّلَاةِ فِي أَوْلِ أَوْقَاتِهَا ، بِذِكْرِ حَبَرِ لَفْظُهُ لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ و٢٥٠١ عرشنا بُنْدَادُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدُّنَنَا عَنْمَانُ بْنُ عَمَدَ ، حَدُّنَنَا مَالِكُ بْنُ مِخْوَلِ ، عَنِ

<sup>.[1/£</sup>A]û

<sup>(</sup>١) في الأصل: فنرده . ٥[٣٥١][الإتحاف : خز عه طع حم ٢٢١١٦][التحفة : م دس ٤٩٩٤]، وسيأي برقم : (٣٨٥) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمر؟، والمثبت من (الإتحاف»، وقد أخرجه مسلم (١٠٥) من طريق معاذبن هشام

<sup>(</sup>٣) القرن: الجانب. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

٥ [٣٥٢] [الإتحاف: مي خزعه حب قط كم حم ١٢٦٠٩] [التحفة: خ م ت س ٩٢٣٢].



الْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَادٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِسْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: سَـأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلُ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «ال**صُلاَةُ فِي أَوْلِ وَقِيْهَا»**.

١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَِّي ﷺ إِنَّمَا أَزَادَ بِقَوْلِهِ: «الصَّلَاةُ فِي أَوْلِ وَفُتِهَا»
 بَعْضَ الصَّلَاةِ دُونَ جَمِيعِهَا، وَفِي بَغْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيع الْأَوْقَاتِ

إِذْ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِتَبْرِيدِ الظُّهْرِ فِي شِنَدَةِ الْحَرَّ ، وَقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لَوَلاَ صَعْفُ الصَّعِيفِ وَسَقَمُ ( ) السَّقِيمِ لأَخْرَصَلاَة الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى شَطْرِ ( ) اللَّيْلِ

(٣٥٦) حرثنا بُندَارْ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدُدَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَنُو اللهَ عَلَى الْحَسَنِ ، أَنُّهُ المُوفَدُنُ رَسُولِ اللهَ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنْ مَا وَذُنُ رَسُولِ اللهَ عَلَى الطَّهْرَ ، فَقَالَ النَّبِيعُ ﷺ : «أَبِرِهُ أَبِرِهُ ، أَقِ قَالَ : «افتظِرِ انتظِرة» ، فقَالَ ("" : ﴿إِنْ مِلْهُ اللهُورَةُ وَ اللهُ الطَّهْرَ ، فَقَالَ البَّرِيعُ ﷺ : «أَبِرِهُ أَبِرِهُ إِللهَ المُتَالِّقُ الْمُعَلِّدُ الْحَدُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ (" ) . قَالَ أَبُودُونَ حَمَّى رَأَيْنَا فَيْءَ النَّكُولِ .

٥ [٣٥٤] صرَّنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ (١٠ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَهُـوَ:

<sup>(</sup>١) السقم: المرض. (انظر: النهاية، مادة: سقم).

<sup>(</sup>٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

o [٥٣٥][الإتحاف : خزعه طح حب حم ٢٥٠١][التحفة : خ م دت ١٩٩٤]، وسيأن يرقم : (٤٢٨). (٣) كذا في الأصل : فقاله ، وفي مصادر الحديث : قوقاله . ينظر : قصحيح البخاري، (٥٤٠) من طريق محمد بن بشار.

<sup>(</sup>٤) الفيح: سطوع الحر وفورانه ، أي كأنه نار جهنم في حرها . (انظر : النهاية ، مادة : فيح) .

<sup>(</sup>٥) الإبراد: انكسار الوهج والحر، والدخول في البُرد. والمراد: صلوها في أول وقتها، من برد النهار وهو أوله . (انظر: النهاية، مادة: برد) .

<sup>0[65][</sup>الإنحاف: مي خزجاعه طع حب حم ش ١٨٦٢٧][التحفة: م دت س ق ١٣٢٦–١٩٠٩–١٣٠٩] م ١٣٢٤ه - م ١٣٣٥–م ١٣٤٩ - ع ١٣٦٤ - ق ١٣٨٦ - م ١٨٠٥٤ - م ١٤٥٩ - م ١٤٧٤٧ - م دت س ق ١٩٣٧ - م ١٩٤٧].

<sup>(</sup>٦) قوله : اوسعيدًا وقع في الأصل : اعن سعيدًا ، وهو خطأ ، والمثبت من االإتحاف؛ .





ابْنُ الْمُسَيِّبِ ٥، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ : الْإِذَا الشَّقَدُ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ فِلَةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْعِ جَهَيَّمَ ،

ه [٣٥٥] صرثنا بُنْدَارُ بِنَّ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، يَعْنِي : النَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَـنَ عَمْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَـالَ : ﴿إِنَّ شِسَدَّةُ الْحَرُ مِـنُ فَـنْجِ جَهَـنَّمُ ، فَأَيْرِدُوا الصَّلَاةَ فِي شِنَّةِ الْحَرَّةِ .

oraa صرثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلِّيِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَغْنِي : ابْنَ دَاوْدَ الْخُرَيْبِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ هِنْكَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّمِ ﷺ قَالَ : فَأْبِرُدُوا الظَّهْرَ فِي الْحَرِّهِ .

# ١٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٥[٣٥٧] *صرثنا* عَبْدُ الْجَيَّارِ بْدُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانْ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْمِرِيِّ ، قَــالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ .

ح *ومرثنا* أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ ، قَالاَ : حَدُقَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّفْرِيِّ ، عَنْ عُزوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُسَمِّلِي الْحَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظْهَرِ الْغَيْءَ بَعْدُ . قَالَ أَحْمَدُ : فِي حُجْرَتِهَا .

مَّ لَهُ إِبْهِرَ : الطَّهُورُ عِنْدَ الْعَرْبِ يَكُونُ عَلَىٰ مَعْنَيْنِ : أَخَدُهُمَا أَنْ يَظْهَرَ السَّيْءَ حَشَّى يُرَىٰ وَيَتَبَيْنَ فَلَا يَخْفَىٰ ، وَالنَّانِي أَنْ يَغْلِبِ الشَّيْءَ الشَّيْءَ ، كَمَا يَشُولُ الْعَرَبُ : ظَهَرَ فُلانٌ عَلَى فُلانٍ ، وَظَهَرَ جَيْشُ فُلانِ عَلَىٰ جَيْشٍ فَلانِ عَلَىٰ جَيْشٍ فَلانِ، أَيْ عَلَيْهُمْ ، فَمَعْنَى قَوْلِهَا : لَـمْ

<sup>۩[</sup>٨٤/ ب].

٥ [٥٥٥] [الإتحاف: خز ١٠٩٢٣] [التحفة: خ ٧٦٨٦-ق ٨٠٤٤].

ه [٣٥٦] [الإتحاف: خز ٣٢٢٧].

٥[٥٥٧] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٢١١٥] [التحفة: خ م ق ١٦٤٤٠ - خت ١٦٤٨٥ - خ ت س ١٥٨٥ - خ م د١٩٥٦ - خت ١٦١٦٤ - م ١٦٧٣٣ - خ ١٦٧٦٥ - م ١٧٢١٧].







يَظْهَرِ الْغَيْءُ بَعْدُ، أَيُّ لَمْ يَغْلِبِ الْغَيْءُ عَلَى الشَّمْسِ فِي حُجْرَتِهَا، أَيُّ لَمْ يَكُنِ الظُلُّ فِي الْحُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ صَلَّى الْمَصْرَ.

# ١٩ - بَابُ ذِكْرِ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَادِ الشَّمْسِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ قَوْلَهُ ﷺ فِي حَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ : «فَإِذَا صَلَيْتُمُ الغَضَر فَهُوَ وَفَتْ إِلَّى أَنْ عَمْرِهِ : «فَإِذَا صَلَيْتُمُ الغَضَرِهُ الْعَضْرِ، وَالشَّنُورَةِ وَالنَّاسِي لِحَكَةِ الْعَضْرِ، فَيَلْكُ أَوَادَ النَّبِيُ ﷺ : «مَنْ أَذُولَ مِنَ الْحَضْرِ فَيَلْكُ وَالصَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِحَكَة الْعَضْرِ وَتَعَافَعُ مَنْ عَلَيْكُ أَوَادَ النَّبِيُ ﷺ : «مَنْ أَذُولَ مِنَ الْحَضْرِ وَتَعَافَعُ المُنْفَى وَالنَّاسِي لِحَكَة الْمُنْفِقِ وَلَى الْمُنْفِقِ النَّاسِي لِحَكَة الْفَضْرِةِ الْمُنْفِقِ عَلَى اللَّهُ فِي عَلَيْ المَّعْمِقِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالصَّرُورَةِ وَالنَّاسِي لِحَكَة اللَّهُ عَلَيْ وَكَعَة مِنْهَا قَبَلَ عُمُومِ الشَّمْسِ ، لَا أَنْ المَنْفَى عِنْدِ النَّفْرِولِ الشَّمْسِ ، فَوَ رَحْمَة قَبْل الْمُومِ وَفَلَاقًا بَعْمُ اللَّهُ الْمُنْوِقِ وَهُو ذَاكِرٌ لِصَلَّةِ الْعَضِو أَنْ يُؤَخْرَهَا حَتَى يُصَلِّي عِنْدَ المُنْورِ الشَّمْسِ ، أَوْ رَحْمَة قَبْل الْمُومِ وَفَلَاقًا بَعَمْدُ الْمُنْ الْمُنْوِقِ وَالسَّرُورَةِ وَالنَّاسِ وَلَكُومِ وَقَالِقَ الْمُنْوِقِ وَهُو الْمُؤْولِ وَالْمُومِ وَقَلَاكُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُنْولِ الشَّمْسِ ، أَوْ رَحْمَة قَبْل المُؤومِ وَالْمُنْونِ وَالْمُومِ وَقَلَاكُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْوِقِ وَالْمُؤْولِ وَالْمُومِ وَقَلَالَ الْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُولُومُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَالْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَالْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُو

ه ( ٢٥٥ ] صر ثنا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ السّغدي ، حَدْمَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَغْنِي : ابْسَ جَعْفَرِ ، حَدُمْنَا الْمَعْدَة ، وَالْبَصْرَة ، الْعُلَاء بْنُ عَلَيْ الْرَبِ 9 بْنِ مَالِكِ فِي دَارِه بِالْبَصْرَة ، الْعَلَاء بْنُ عَلَيْ الْمُسْجِدِ ، فَلَمَّا احْطَنَا عَلَيْه ، قَالَ : حِينَ (') انْصَرَف مِنَّ الظَّهْرِ ، قَالَ : احْمَا انْصَرَفْنَا الشَّاعَ مِنَ الظَّهْرِ ، فَالَ : وَصَلَّا عَلَيْه ، قَالَ : فَصَلَّيْمُ الْمُصْرَعُ قُلْنَا لَهُ : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الشَّاعَ مِنَ الطَّهْرِ ، فَالَ : وَصَلَّا الْمُصْرَعُ مُنَا فَصَلَيْنَا ، فَلَمَ الْمُصَرِّعُ فَلَك صَلَاء فَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

 <sup>(</sup>١) قوله: ﴿لا أَنهُ وقع في الأصل: ﴿لأنهُ ، ولا يستقيم المعنى به .

٥ (١٥٣٨] [الإنحاف: طنز طع حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م دت س ١١٢٢]، وسيأتي برقم: (٣٦٠). ٥ [٩٤٩] [].

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (حمنية، والمثبت من: «الإحسان» (۲۱۳)، «المستخرج؛ لأبي نعيم (۱۳۹۰)، كلاهما من طويق المصنف، به .

 <sup>(</sup>٣) قرنا الشيطان: مثن قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن؛ القرة، وقيل: غير ذلك.
 (انظر: النهاية، مادة: قرن).





ه [٣٥٩] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَن . . . بِهَذَا زَحْوَهُ .

orvl عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ عُفْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ أَبُو بَعْرٍ ، حَدُّثَنَا شُكْبَةُ ، حَدُّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْسَ يَعْفُوب ، عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَالَ .

وسمت أبنا مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّىٰ ، يَقُولُ : وَجَدَّتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّ يَدِي فِيمَا نَسَخْتُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ<sup>(۱)</sup> ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قالَ : سَمِعْتُ الْخَلَاءِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ صَلَاةَ الْمُثَافِقِ يَتْتَظِرُ حَتَّى إِذَا اصْفَوْتِ الشَّمْسُ وَكَائَتْ بَيْنَ قُولَنِيْ شَيْطَانِ - أَنْ عَلَىٰ قَرْنَيْ شَيْطَانِ - أَنْ عَلَىٰ قَرْنَيْ شَيْطَانِ - نَقْرَهَا أَوْبَعَا ، لا يَذْكُو اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلَاه ، هَذَا لَفُظْ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَىٰ .

وَقَالَ ابْنُ بَزِيعٍ : «بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ – أَوْ : فِي قَرْنَيْ شَيْطَانِ» ، وَقَـالَ : قَـالَ شُـخبَةُ : «نَقَرْهَا أَزْيُمَا لَا يَذْكُوْ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» .

# ٠ ٢ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ

٥ [٣٦١] صرتنا عبد للجيَّارِ بْسُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ . ح وصرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَرُ الْمَخْرُومِيُّ وَأَحْمَدُ بْسُ عَبْدَةَ ، فَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ

٥ [ ٣٥٩] [ الإتحاف: طخر طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [ التحفة: م دت س ١١٢٢].

- . [ ٣٦٠] [الإتحاف: ط خز طح حب عه حم قط ١٤٦٠] [التحفة: م د ت س ١١٢٢]، وتقدم بوقم: (٣٥٨).
- (١) قوله: ( هن كتاب عمد بن جعفر، وقع في الأصل : ( هن كتاب عن جعفر، ، وهو تصحيف ، والمثبت من
   (الإتحاف، .
- ٥ [ ٦٦٦] [الإتحاف: مي خز حم ٢٥٦٩] [التحفة: م س ق ٢٨٢٩ م ٦٨٩٨ س ٧٣٢٠ ت س ٨٣٠١ -س ١٩٣٤].

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْمَصْرِ ، كَأَنْمَا وَتُرَّرُ الْمُلْهُ وَمَالَهُ ،

٥ (٣٦٧) صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الَّذِي تَفُوثُهُ صَلَاةُ الْعَضرِ كَانَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُهُ ذَهَابُ الْوَقْتِ (٢) .

### ٢١- بَابُ الْأَمْرِ بِتَبْكِيرِ صَلَاةِ الْمَصْرِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ <sup>(٣)</sup> وَالتَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الْمَصْرِ

١٥ (١٣٦٦) عرشناً أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوَدَ ، حَدُّفَنَا هِـشَامٌ ، عَـنْ يَحْبَىٰ بُسنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنْ أَبَا قِلَابَةُ حَلَّمُهُ ، قَـالَ : كُنَّا مَعَ بُرِيْدَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بكُرُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ \* قَـالَ : الشَّلَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٣٦٤] صرائناه المُحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْتُ أَبُوعَمَّا دٍ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِسْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ هِسَمَام صَاحِبِ الدَّسْتُواثِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . . بِهَذَا مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ » .

<sup>(</sup>١) وتر : نُقص ، فكانك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا . وقيل : هو من الوتر : الجناية التي يجنبها الرجل على غيره ، من قتل أو نهب أو سببي . فشبه ما يلحق من فانته صلاة العصر بعن قُتل حميمه أو سلب ألهله وماله . (انظر: النهاية ، مادة : وتر) .

٥ [٣٦٢] [التحفة: م س ق ٦٨٢٩- م ٦٨٩٨ - س ٧٣٠٠ - ت س ٨٣٠١ - خ م د س ٨٣٤٥].

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١١٣٨) لابن خزيمة .
 (٣) الغيم : السحاب المحمل بالماء . (انظر : اللسان ، مادة : غيم ) .

٥ [٣٦٣] [الإتحاف: خز ٢٢٨٩] [التحفة: خ س ٢٠١٣ - ق ٢٠١٤].

۵[۶۹]ب].

٥ [٣٦٤] [الإتحاف: خز ٢٢٨٩] [التحفة: خ س ٢٠١٣ - ق ٢٠١٤].





#### ٢٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيل صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥- (٣٦٥) عرشنا بُندَال ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِفْبِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَغِيدِ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَعْيْرِ ، عَنِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِي اللَّهِ عَلَى الْمَعْيِرِ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَل اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللل الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَ

و٣٦٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّعِيُّ ، حَمَّدَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مَاسِتٍ ، عَنْ أَنسِ ، أَنْهِمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَّ يَرْجِعُونَ فَيرِي أَحَدُهُمْ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

#### ٢٣ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

وَإِعْلَامِ النَّبِيُ ﷺ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ، قابِتِينَ عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَـمْ يُؤخُرُوهَـا إِلَى اشْتِبَاكُ النُّجُوم

ه (٣٦٧) عرشا يَغقُوب بْنُ إِنْواهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ الْيَسْكُونِيُّ ، قَالَا : حَدُقْنَا ابْنُ عَلْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . ح وصر ثنا الفَضَلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِئُ حَدُقْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّقَنِي يَزِيدُ بْنُ أَيِّي حَبِيب ، عَنْ مَزْشَدِ بْنِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ الْيَرْنِيْ ، قَالَ : قَدِم عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبٍ عَازِيدًا ، وَعَقَبْهُ أَلَّ بُنُ عَابِرِ يَوْمَشِدِ عَلَى عَنْ مَرْشَدِ بْنِ وَمِسْدِ عَلَى عَنْ مَرْشَدِ بْنِ وَمِنْ فَعَلَى اللّهِ أَيُوب عَازِيدًا ، وَعَقَبْهُ أَلَّ بْنُ عَابِرِ يَوْمَشِدُ عَلَى مِعْنَدِ الْعَلَيْقِ مَلْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الْ

٥ [٣٦٥] [الإتحاف: خزطع حم ش ٣٠٨٥].

<sup>(</sup>١) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

٥ [٣٦٦] [الإتحاف: خزطح ٥٩٢].

٥ [٣٦٧] [الإتحاف: خزكم حم ٤٤١٠] [التحفة: د٣٤٨٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اعقبة الدون الواو ، والمثبت من المسند أحمد الر٢٤٠١٧) من طريق ابن علية ، به .





وَقَالَ الْمُؤَمَّلُ ، وَالْفَصْلُ بِنُ يَعْقُوبَ : أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا تَوَالُ

- الاعتمار عرشنا مُحَمَّدُ بن مُوسَى الْحَرْشِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بن عَبْدِ اللَّهِ ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بن نُ
   إسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْسِنَ أَبِي حَبِيبِ إِ\(\) ... قَدْتَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : أَمَّا سَمِغتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «لا تَزَالُ أَمْتِي بِخَيْرٍ أَيُ \(\) عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُوجَرُوا الْمَخْرِبَ حَيْنَ تَطْنَ الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُوجَرُوا الْمَخْرِبَ حَيْنَ تَطْنَ لَلْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُوجَرُوا الْمَخْرِبَ
- [٣٦٩] حرثنا أَبُوزُرَعَة ، حَدُقتَا إِنْوَاهِيمْ بْنُ مُوسَى ، حَدُقتَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ ، عَنْ عَمَرَ بْسَنِ إِنْوَاهِيمْ " عَنْ مُعَرَبْ بْنِ أَلْمُ عَلَى الْمُخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بِسْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بِسْنِ عَنْدِ الْعَبَّاسِ بِسْنِ عَلَى الْعَطْرَوْنَ " ، مَا لَمْ يُنْوَعُون اللهُ فَي عَلَى الْعُطْرَوْنَ " ، مَا لَمْ يُنْوَعُون اللهُ اللهُ فَي عَلَى الْعُطْرَوْنَ " ، مَا لَمْ يُنْوَعُون اللهُ اللهُ فَي عَلَى الْعُطْرَوْنَ " ، مَا لَمْ يُنْوَعُون اللهُ اللهُ فَي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَالَ الْإِبَرَ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَا تَوْلُ أَمْتِي بِحَنْيِ ، مَا لَمْ يُؤخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَمَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» وَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قُولُهُ فِي حَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ فِن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : ﴿ وَقَفْ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطُ فَوْرُ الشَّفَقِ» ، إِثَمَّا أَوْادَ وَقَتْ الْغُذُرِ وَالصَّرُورَةِ لَا أَنْ يُتَحَمَّدُ لِتَأْخِيرِ صَلَاةٍ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ

٥ [٣٦٨] [التحفة: د٣٤٨٨].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وبيته في الحاشية ، وعند المصنف في الحديث السابق ، وغيره من طريق ابن إسحاق : ﴿أَوَ، ٥-[٦٩] [الإتحاف : مي حز كم م٨٥] [التحفة : ق ٥١٥] .

<sup>(</sup>٣) قوله: اعمربن إبراهيم، كذا في الأصل، واالإتحاف، وهو صواب، وهو عمربن إبراهيم العبدي، أبو حفص البصري، وقد ذكر المزي في انتهذيب الكيال، (٢١/ ٢٧٠) هذا الحديث في ترجمه ؛ لكن قال مغلطاي في «إكيال تهذيب الكيال، (٢١/ ٢١) في ترجمه : «لما خزج إبن خزيمة حديثه في «صحيحه» فللما ي في المحيحة فقال: «عمد بن إبراهيم» ، والنسخة جيدة وأصل البكري وغيره، فقال: «عمد بن إبراهيم» ...». أمد. وقال نحو هذا الكلام في البراهيم بن موسن، حدثنا عباد بن العوام، عن عمد بن إبراهيم ،...». أهد. وقال نحو هذا الكلام في شرح ابن ماجه، (٣١/ ٢٣/ ١) لكن زاد عليه : دويشبه أن يكون تصحيفًا من الكاتب، .اهد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الفطر»، والمثبت من: «إكيال تهذيب الكيال» (٢٦/١٠)، فشرح ابن ماجه» كلاهما له (١٠٢٣/٣).





تَقُوْبَ غَيْبُويَةُ الشَّفَقِ؛ لِأَنَّ اشْتِيَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبَل غَيْبُويَةِ الشَّفَقِ بِوَفْتِ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّى بَعْدَ اشْتِيَاكِ النَّجُومِ قَبْلِ غَيْبُورِةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتُ كَثِيرَةٌ ؛ أَكْثَرُومِنَ أَرْتَع رَكَعَاتٍ .

### ٢٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَةٍ صَلَاةٍ الْمَغْرِبِ عِشَاءَ إِذِ الْعَامَّةُ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُسَمُّونَهَا عِشَاءَ

قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَنِيُّ هُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفِّلِ.

٢٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الْمَرْءُ الرُّقَادَ قَبْلَهَا

وَلَمْ يَخَفِ الْإِمَامُ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَسَقَمَ الشَّقِيمِ فَتَفُوتُهُمُ الْجَمَاعَةُ ، لِتَأْخِيرِ الْإِمَام الصَّلاةَ ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ خُضُورُ الْجَمَاعَةِ إِذَا أَخْرَصَلاةَ الْعِشَاء

ه[٣٧١] *حارثنا* عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

و*صرائنا* أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَفْرِو بْنِ دِينَارِ وَ ابْنِ جُـرَئِيجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥ [ ٣٧٠] [ الإتحاف : خز حم ١٣٤٢١ ] [ التحفة : خ ٩٦٦١ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : فحدثتني أبيء ليس في الأصل، والشبت من «الإنحاف»، وكذا هوعند : أحمد في «المسنده «٢٠٨٣)، والروباني في «مسنده» (٩٠٦)، والسراج في «حديثه» (١٧٧١) كلهم من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، عن أبيه، عن الحسين، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لصلاة) ، والمثبت من: (الإتحاف) ، (مسند أحمد) ، احديث السراج) .

٥ [ ٣٧١] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم ٨٠٧٩] [ التحفة: خت ٥٩٤٨].





وصرتنا عبد الجبار مرة ، قال : حدد تنا سفيان ، عن ابن خريج ، عن عَما ، عن ابن عبّاس . وَعَمْرُو ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابن عبّاس ، أنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْرَ صَلَاة الْعِسْاء ذَات لَيْلَة ، فَخَرَج عُمْرَ ، فَقَالَ : الصَّلَاة يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وقد النِّسَاء وَالْوِلْدَانُ ، فَحَرَج رَسُولُ اللَّهِ ، وَقَد النِّسَاء وَالْوِلْدَانُ ، فَحَرَج رَسُولُ اللَّهِ قَلْمَ وَالْمَاء يَقُولُ : «لَوْلا أَنْ أَشُو عَلَى اللَّه ، وقال النَّه ، وقال أَخْلَمُهَا : «إِنَّه لَلُوفْت ، لَوْلا أَنْ أَشُقْ عَلَى أَمْتِي » . هَذَا لَفُظْ حَلِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حِينَ جَمَع الْحَدِيثَ ، عَنِ ابن جَرَيْج ، وَعَمْرِو بُنِ فَيُعْلَى الْوَلْقَالُ أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُوفِينِينَ لَأَصْرَفُهُمْ أَنْ أَنْ شَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَصْرَفُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَلُوه الصَّلَاةَ هَلُوه السَّاحَة ، وقالَ المَاهَة ، لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَصْرَفُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَلُوه الصَّلَاةَ هَلُوهِ السَّاحَة ، وقالَ المَاهُونِينَ لَأَصْرَفُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَلُوه السَّلَاةَ هَلُوهُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَصْرُفُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَلُوه السَّلَاقَة هَلُوهُ . السَّاحَة ، واللَّهُ الْعَلْمَة الْمُؤْمِنِينَ لَا مُؤْمِنِينَ لَا مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَانَ أَنْ أَنْ أَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَانَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمَالُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُونَ الْمُؤْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُونُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُ

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَنْ بِالْمَدِينَةِ ١٠٠٠

(٣٧٦) حرثنا يُوسْف بْنُ مُوسَى ، حَذْقَنا جَرِيرْ ، عَنْ مَنْصْورِ ، عَنِ الْحَكَم ، عَـنْ نَــافِع ، عَـنْ نَــافِع ، عَـنْ نَــافِع ، عَـنْ اللهِ عَمْرَ ، قَالَ : مَكَنْنَا ذَاتَ لَيلة نَتْتَظِر رَسُولَ الله ﷺ لِصَلَاة عِشَاء الآخِرة ، فَخَـرَج وَلِينَا حِينَ ذَهَب ثُلْثُ اللَّيل ، وَلَا نَذِي : أَيُّ شَيْءٍ شَعْلَهُ ؛ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ غَيرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ .

<sup>(</sup>١) أشق : أثقل عليهم ، من المشقة ، وهي : الشدة . (انظر : النهاية ، مادة : شقق) .

و٧٣١][الإتحاف : خز ٩٩٩][التحفة : م دس ٧٦٤٩- خ م ٧٧٦]، وسيأني برقم : (٣٣٧) . (٢) أعتم : دخل في عَنَمَة الليل ، وهي : ظُلُمته . والمراد : أخّر . (انظر : النهاية ، مادة : عتم ) .

<sup>۩[</sup>٥٠].

و[۷۲۳] [الإتحاف: خز عه طح حب ۲۰۵۲] [التحفة: م د س ۷۲۶۹– خ م د ۷۷۷۳]، وتقدم برقم: (۷۲۲) وسياتي برقم: (۳۷۲)



حِينَ خَرَجَ : "إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرُكُمْ ، وَلَوْلَا أَنْ يَنْقُلَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ" ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى .

o [٣٧٤] صرَّتْنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ دَاوُدَ .

ح وصر ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَـلَّثَنَا عَبْدُ الْـوَارِثِ ، حَـدَّثَنَا دَاوُدُ . ح وصر ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَىٰ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ [نَحْرٌ]<sup>(١)</sup> مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّىٰ بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : «خُـذُوا مَقَاعِـ لَكُمْ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، وَلَوْلا ضَعْف الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ ، لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَىٰ شَطْر اللَّيْلِ».

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ.

# ٢٦- بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا بِذِكْرِ خَبَرِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفْسَرِ

ه [ ٣٧٥] صر أن اُبندارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ .

ح وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عَوْفٍ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَـنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَـانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يَكْـرَهُ النَّـوْمَ قَبْـلَ الْعِـشَاءِ ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ .

٥ [ ٣٧٤] [ الإتحاف : خز حم ٥٦٨٣ ] [ التحفة : دس ق ٤٣١٤].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (١١١٧١) من طريق ابن أبي عدي، به.

٥[٣٧٥] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥- خ د ت ق ١١٦٠٦]، وسيأتي برقم: (١٤١٧).



وَفِي حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ (١٠) الْأَمْسُلَمِيُّ ، فَسَأَلَهُ أَبِي : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ : عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، وَمَتْنُ حَدِيثِهِمَا مِثْلُ مَثْن حَدِيثِ يَحْيَى .

# ٢٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْم قَبْلَ الْعِشَاءِ إِذَا أُخُرَتِ الصَّلَاةُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَةَ النَّبِيِّ ﷺ النَّوْمَ قَبْلَهَا إِذَا لَمْ تُؤخِّرْ

٥ [٣٧٦] صرَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُـرَيْج ، أَخْبَرَنِي نَـافِعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْن تَسْنِيم ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ، يَعْنِي : الْبُرْسَانِيّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شُخِلَ ذَاتَ لَيْلَـةٍ ، عَمَنْ صَلَاةِ الْعَشَمَةِ (٢) حَتَّى رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : «لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ هَلِهِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ». هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ.

وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ . وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الصَّلَاةُ ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْولْدَانُ!

<sup>(</sup>١) قوله : الدخلت على أبي برزة الوقع في الأصل : الدخلت مع على أبي على ابن برزة ا ، وهو خطأ ، والمثبت من «المجتبي» (٥٣٥) من طريق بندار ، عن يحيي بن سعيد ، به .

٥ [٣٧٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٧٥٢] [التحفة: م د س ٧٦٤٩ - خ م د ٧٧٧٦]، وتقدم برقم: (۲۷۲)، (۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) العتمة : الظُّلمة ، والمرادهنا : العشاء . (انظر : النهاية ، مادة : عتم) .





اه [٣٧٧] عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُ ، حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ النِ جُرَيْجِ . ح وصرشنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَمْدُ بْنُ الْحَمْدُ الْوَاقِي ، جَمِيعًا عَنِ النِن مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّفَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، جَمِيعًا عَنِ النِن خُرَيْجِ - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، جَمِيعًا عَنِ النِن جُرَيْج - وَقَالَ حَجَّاجٌ : قَالَ النِنْ جُرَيْج - أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ أَمُ كُلُومٍ بِنْتَ جُرْيُج - وَقَالَ حَجَّاجٌ ، قَلْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَعْتَمَ ذَاتَ لِيلَةٍ ، حَتَّى ذَهَبَ عَلَيْمَ مِنْتَ عَالِشَةَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

وَفِي خَبَرِ أَبِي عَاصِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ .

قَالِ إِبَرِدَ : وَالنَّبِيُ ﷺ لَمُنَا أَخْرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، حَشَّىٰ نَامُ أَهُـلُ الْمَسْجِدِ، لَمْ يَزْجُرُهُمْ عَنِ النَّزِمِ لَمَّا حَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ نَوْمُهُمْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَمَّا أَخْرَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ مَكُوْرِهَا، لَأَشْبَهَ أَنْ يَزْجُرُهُمُ النَّبِئُ ﷺ عَنْ فِعْلِيمٍ ، وَلَوَيْمَخَهُمْ عَلَى فِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِعْلُهُ.

وَفِي خَبْرِ عَطَاء ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَوَاقِيتِ ، قَالَ فِي وَفْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي اللَّيْلَةِ النَّانِيةِ : فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ، ثُمَّ نِمْنَا ، ثُمَّ نِمْنَا ، مُمّ نِمْنَا ، مُرازا . مِرَازا .

### ٢٨- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً

٥ (٢٧٨) صرتنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ قَالَا: حَدُقْتَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، قَالَ :

٥ [٧٧٧] [الإتحاف: من خزعه طح حم ٢٣٧١] [التحقة: س ١٦٤٠٥ - خ س ١٦٤٦٩ - خ ١٦٤٩٩ - خ م ١٦٥٤٤ - خت س ١٦٦٤٢ - م ١٦٧٧ - م ١٧٧٨٤ ]. ٥ [١٥/أ].

٥ [٣٧٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ١١٥٧٦] [التحفة: م دس ق ٨٥٨٢].



سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى النَّمِ صَلَاتِكُمْ ﴾ إِنْهُمْ يُغْتِمُونَ عَلَى الْإِبِلُ ( ا ) ، إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ .

#### ٢٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ

( ١٣٩٦ ) حرثنا عَبْدُ الْجَبْارِ بْنُ الْحَادَةِ وَالْمَخْزُومِينُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - قَالَ أَخْمَدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّفْنَا - سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: كُنْ نِسَاءً الْمُؤْمِنُ ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ لَا كُنْ نِسَاءً الْمُؤْمِينُ ، مَنْ عَرْوَطِهِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الطُنْحِ ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعاتٍ (١٦) لِيهُ وَطِهِينًا أَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

زَادَ أَحْمَدُ: ثُمَّ ذَكَرَ الْغَلَسَ.

- ه [٣٨٠] صرثناً يَعَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْـدُ الْخَرِيـزِ بْـنُ صُهَيْبِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَرًا خَيْبَرَ ، قَالَ : فَصَلَّيْنَا عِنْدُهَا صَــَلَاةَ الغَـدَاةِ (\*\*) بِعَلَس .
- ٥ [٣٨١] صر*ثنا* الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْـنُ زَيْـدِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنْ عُمَرُ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدَا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَخْرَ السَّلَاةَ
- (١) يعتمون عن الإبل: يربحون الإبل ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي : يدخلوا في عتمة الليل،
   وهي : ظلمته . (انظر: النهاية ، مادة : عتم) .
- ه [۷۹] [الاتحاف: مي خزعه طح حب حم ش ۲۰۱۲] [التحفة: م س ق ۱۶۶۲ خ ۱۶۴۳ س ۱۶۵۱ – خ ۱۶۵۰ – م ۱۷۷۴ – خ ۱۷۷۱ – خ مدت س ۱۷۹۱ ].
  - (٢) المتلفعات: المتلففات. (انظر: النهاية ، مادة: لفع).
- (٣) المروط: جمع مرط، وهو: كل ثوب غير غيظ يشتمل به كالملحفة، ويكون من خز أو صوف أوكنان.
   (انظر: معجم الملابس) (ص3٢٤).
- ٥٠٠٥][الإنحاف: خزعه حم ١٣١٩][التحفة: خ س ٣٠١-م ٣٤٩- خ ٥٨١- خ م دس ٩٩٠- خ س ١٠١٥].
  - (٤) الغداة : الفجر . (انظر : اللسان ، مادة : غدا) .
  - ٥ [٣٨١] [الإتحاف: مي طخز عه طح حب قط كم حم ش ١٣٩٧٩] [التحفة: خم دس ق ٩٩٧٧].





شَيْتًا، فَقَالَ عُرْوَةُ بِنُ الزَّبِيْرِ : أَمَا إِنَّ جِنِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّلًا ﷺ بِوَفْتِ الشَّلَاوِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقَالَ عُرْوَةُ : سَمِعْتُ بَـشِيرَ بْـنَّ أَبِـي مَـسْعُودٍ، يَقُـولُ : سَـمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ الْأَنْصَارِئِ يَقُولُ : سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ : "فَـوَلَ چَنْرِيلُ فَأَحْبَر يَوَفْتِ الضَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، فُمْ صَلَّيْتُ مَعْهُ، فَمْ صَلَّيْتُ مَعْهُ، فَمْ صَلَيْتُ مَعْهُ، فَمْ صَلَيْتُ مَعْهُ، فَمْ صَلَيْتُ مَعْهُ، فَمْ صَلَيْتُ مَعْهُ ، فَمْ صَلَيْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْهُ وَمُعْمَلِيْتُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْهُ الْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُ مَعْهُ ، فَمْ صَلّيْتُ مَعْهُ ، فَمْ مَلْيْتُ مَعْهُ ، فَمْ صَلَيْتُ مَعْهُ ، فَمْ مَلْيَتْ مُعْلَىٰ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْتُ مَعْمُ اللّهُ عَلَيْتُ مَعْهُ ، فَمْ صَلَيْتُ مَعْهُ ، فَمْ مَلْيْتُ مَعْمَانُونُ وَخَلِيْكُ مَعْهُ ، فَعَمْ مَلْيْتُ مِنْهُ مِنْ الْعَلْ

وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَرُيَّمَا أَخُرَهَا حِينَ يَسْتَدُ
الْحَوْ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَضْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ بِيَضَاءُ قَبَلَ أَنْ تَدْخُلُهَا الصَّمْرُ ، وَيُصَلِّي الْمَدْرِبَ جِينَ
الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلِيَةُ وَالْقَاقُ مُورِي السَّمْسِ ، وَيُصَلِّي الْمَدْرِبَ جِينَ
تَسْفُطُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الْأَثْقُ ، وَرُيَّمَا أَخُرَعَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ،
وَصَلَّى الصَّبْحَ مَوَةً بِعَلْسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَوَةً أَخْرَى فَأَسْفَرَبِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ
وَصَلَّى الصَّبْحَ مَوَةً بِعَلَسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَوَةً أَخْرَى فَأَسْفَرَبِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ

مَّالِ أَبِكِرِ : هَذِهِ الزَّيَادَةُ ( \* ) لَمْ يَقُلُهَا أَحَدٌ غَيْرُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْخَمْرِ كُلُّ عِدَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ لَا الْحُمْرَةُ ؛ لِأَنَّ فِي الْخَبْرِ : وَيُصَلِّى الْجِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الأَفْشُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْوِدَادُ الأَفْقِ بَعْدَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ شَمُّوطِ الْحُمْرَةِ، لأَنْ الْحُمْرَةَ إِذَا سَقَطَتْ مَكَنَّ الْبَيَاضُ بَعْدَهُ، ثُمَّ يَلْهَبُ الْبِيَاضُ فَيْسُودُ الأَنْقُ.

وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ : مُمَّ أَذَنَ بِلَالُ الْمِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَادِ ، قَأَمَرُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَامَ الـصَّلَاةَ فَصَلَّى .

 <sup>(</sup>١) فو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة، تسعة كيلو مترات جنوبا، وهي اليوم بلمدة عامرة، فيها
 مسجد، 繼، وهي ميقات أهل المدينة، وتعرف عند العامة ببتار علي. (انظر: المعالم الجغرافية)
 (ص٣٠١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف» : «يعني الإسفار» .



والامراع مرشاه مُحمَّدُ بَنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالاً: حَلْدَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدُّتَنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّمَشْقِيُ عَنْ أَبِي وَهُـبِ وَهُـوَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الكَّلَاعِيُّ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبّاحٍ ، عَنْ جَلْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ... فَلَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي الْيُومَنِ وَالنَّيْلَتَيْنِ ٣ ، وَقَالَ فِي النَّيْلَةِ الأُولَى : حُمَّ أَذَنَ بِلَالُ الْمِشَاء جِنَ ذَهَب بَيَاضُ النَّهَالِ ، وَأَمْرَهُ النَّهِي ﷺ فَإِنْمَا اللَّهِي ﷺ فَيَفْتَا اللَّيْلَةِ اللَّالِيةَ اللَّهِ فَيْقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّلِيةَ اللَّهِ عَلَى اللَّيْلَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّيْلَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّيْلَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسَلِّةُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

( ١٩٥٦ ) حرثنا عَمَارُ بْنُ حَالِم الْوَاسِطِيعُ ، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَهُوَ : الْوَاسِطِيعُ ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَعْبَة ، عَنْ قَالَة ، عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وقف الطَّهْرِ إلى الْعَضرِ ، وَوَقْتُ الْعَضرِ إلى اصْفِرَادِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الْمَعْرِبِ إلَى الْمُنْ وَقَفْ صَلَاةِ السَّمْدِ إلى طَلُوعِ تَلْمَعْ مَلَا وَلَا اللَّهُ عَلَى طَلُوعِ الشَّمْدِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ السَّمْدِ إلى طَلُوعِ الشَّمْدِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ السَّمْدِ إلى طَلُوعِ الشَّمْدِ ، ) .

مَال إَبِكِر: فَلَوْ صَحْتُ هَلِو اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبِرِ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبِرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، إِلَّا أَنَّ هَنِوهِ اللَّفْظَةَ تَقَوَّد بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، إِنْ كَانَتُ خَفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّصَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ : «فَوْرُ الشَّفْقِ» ، مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بُـنُ يَزِيدَ : «خَوْرةُ الشَّفْق» .

ه [٣٨٤] حرثناه بُنْدَارٌ وَأَبُومُوسَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

ه [۲۲۷] [الإتحاف: خز طح قط كم حم ۲۹۳۰] [التحفة: س ۲۲۱۷ - س ۲٤۰۱ - (د) س ۲٤۱٧ - خ م د س ۲۲٤٤ - ت س ۲۲۱۶].

1 [١٥/ب].

٥ [٣٨٣] [الإتحاف: خزعه طح حم ١٢١١٦].

٥ [٣٨٤][الإتحاف: خزعه طح حم ١٢١١٦].





قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَا فِي الْخَبَر : وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ (١) ، وَلَمْ يَزْفَعَاهُ .

ه [ ٣٨٥] صرتنا مُحمَّدُ بن بَشَّار - فِي عَقِيهِ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو ، قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، وَقَالَ بُنْـدَارٌ : بِمِثْل حَدِيثِ الْأَوَّلِ.

وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً - وَرَفَعَهُ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فَبْلُ - وَقَالَ : ﴿إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ) ، وَلَمْ يَقُلْ : ﴿ ثَوْرٌ ﴾ وَلَا ﴿ حُمْرَةٌ ﴾ .

وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ : الْحُمْرَةَ .

وَكَلَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَذْكُر : الْحُمْرَةَ ، عَنْ شُعْبَةً .

مرثنا بهما أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَة .

ح وصر ثنا أَيْضًا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ - كِلَيْهِمَا - عَنْ قَتَادَةَ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِلْحُمْرَةِ .

وَالْ أَبِكِر : وَالْوَاجِبُ فِي النَّظِرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ (٢٠) ، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ إِنَّا أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ أَلَّا تُصَلَّى الْعِشَاءُ حَتَّىٰ يَذُهَبَ بَيَاضُ الْأُقُقِ ؛ لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ ، حَتَّىٰ يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينِ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيقِينِ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَدْ دَخَلَ لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجُزُ أَنْ يُؤَدَّىٰ الْفَرْضُ إلا بَعْدَ يَقِينَ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَاثِمٌ لَمْ يَغِب، فَلُخُولُ وَفْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لَا يَقِينٌ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَق ؛ قَالَ بَعْضُهُمُ:

<sup>(</sup>١) يسقط ثور الشفق: ينتهي انْتِشار حُمْرة الشفق، والشفق: بقية ضوء الشمس وحُمرتها في أول الليل تُرئ في المغرب إلى صلاة العشاء. (انظر: اللسان، مادة: سقط).

٥ [٣٨٥] [الإتحاف: خزعه طح حم ١٢١١٦] [التحفة: مدس ٨٩٤٦]، وتقدم برقم: (٣٥١).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «والحمرة» ، والمثبت من «الإتحاف» .

7.7

الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْبَيَاضُ ، وَلَمْ يَثْبُتُ عِلْمِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، وَمَا لَمُنْ عِلَى وَمَا لَمْ يَغْفِقُ الْحَمْرَةُ ، وَمَا لَمْ يَغْفِقُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَغَيْرُ وَاجِبِ فَرْضُ السَّمَّاوَ إِلَّا أَنْ يُوجِبُهُ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوْ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتِ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الْأَنِّي ، وَقَدِ الْحُتْلَفَ الْعَلَمُاءُ فِي إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاهِ الْعِشَاء ، وَلَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيُ ﷺ حَبْرُ بِإِيجابِ فَرَضِ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ فَقَد الْعَلَمَاءُ فَي وَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُولُهُ اللَّهِ اللَّهُ فِي عَلِيكَ الْوَقْتِ أَمَاءُ وَمُن يَلْكَ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو .

### ٣٠- بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ صَلَاةُ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِهِ

إِذِ الْفَجُرُ هُمَّا فَجْرَانِ ؛ طَلُوعُ أَحَدِهِمَا بِالنَّيلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطَلُوعِهِ النَّهَالُ . و ١٣٨٦ صرشنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ مُحْرِزِ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدُّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيَيْرِيُّ ، حَدُّثَنَا شُغْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرِنَعِ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْفَجُرُ فَجُرُانُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَجِلُ فِيهِ الصَّلَاةُ ) . وَيَجِلُ فِيهِ الطَّعَامُ » .

قَالَ أَمِرَ : [لَمْ ] (١١) يَرْفَعْهُ فِي الدُّنْيَا عَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ .

<sup>۩[</sup>٥١].

٥ [٣٨٦] [الإتحاف : خز قط كم هق ٤٩١٨] ، وسيأتي برقم : (٢٠١٧) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .





# ٣١- بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَاكِكَةِ لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ الْجَالِسِ فِي الْمَسْجِدِ

١٥ (١٣٨) عرشنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْـنُ الْمُثَنَىٰ، حَـدُتَنِي الصَّحَالُ بْـنُ مَخْلَدِ، أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ، حَلَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَالِ، وَيَزِيدُ فِي الْكَسَنَاتِ؟، قَالُو اللَّهُ عَلَى مَا يُكفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَالِ، وَيَزِيدُ فِي الْمَكَارِو؟، وَالْتِطَالُ الْمُسَاتِ؟، قَالُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلِى الْمُعْمَالِيْكِولَ الْمَلْمِي الْمَلْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِيْكُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُ

قَالُ أَبِكِم : [لَمْ] (٣) يَرُو هَذَا غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ.

( ١٣٨٦ عرثمنا بُنْدَال ، حَدَّتَن يَحْمَين ، أَخْبَرَت اعْبَيْد اللَّه بَسْ عُمْد ، حَدَّدَنِي خُبَيْب بُسنُ عَبْد الرَّحْمَن ، عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَدِي هُرَيْرةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : "مَسَبْعَة يَظِلُهُم الله فِي ظِلْه بِنْ عَاصِم ، عَنْ أَدِي هَرْدُونَ ، وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلُ عَلَيْه ، وَرَجُلُ طَلَبْتُ ، فَلْهُ عَنْ وَرَجُلُ طَلَبْتُهُ عَلَيْه ، وَرَجُلُ طَلَبْتُ هُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْه ، وَرَجُلُ طَلَبْتُ هُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

٥ [٣٨٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٢٦٧٥] [التحفة: ق ٤٠٤٦].

 <sup>(</sup>١) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، مع الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

 <sup>(</sup>٢) المكاره: جع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والمراد: أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذي معها بمس الماه. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت كياسبق برقم: (١٨٨).

٥ [٣٨٨] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٧٩٧٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٦٤].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وهو صحيح كما قال النووي في «شرح مسلم» (٧/ ١٣١).



الهُوَالَّهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَحَافُ اللَّه ، وَرَجُلٌ تَـصَدُّق بِصَدَقَة أَخْفَاهَا ؛ لا تُعْلَم يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكُوراللهُ خَالِيا فَفَاضَتْ ( ) عَيْنَاهُ » .

قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ مَرَّةً: «امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، [فَقَالَ](٢): إنِّي».

مَّالَ إِبْرَرَ : هَذِهِ اللَّفُظَةُ : «لَا تَعْلَمْ يَعِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ» قَـذْ خُولِفَ فِيهَا يَحْيَى بْـنُ سَعِيدٍ ، فَقَالَ - مَنْ رَوَىٰ هَذَا الْحَبَرَ عَيْنُ يَحْيَىٰ : «لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا ثُنْفِقُ يَعِينُه،

( ١٩٩٦ ) حرثنا بُنْدَارَ > خَدْنَنَا يَحْيَن بْنُ سَعِيدٍ ، حَدْنَنَا إنْ ثَعْجَـالَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَوْيَرَةَ ، عَنِ النِّي ﷺ قَالَ : "مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوعِيدُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هَرْيُرَةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : "مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوعِيدُ النَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَـفُبَكُ مُوعَادَ إِلَى مَا كَانَ إِلَّا تَبْنَبَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَـفُبَكُ أَمْ الْعَالِيهِ إِذَا قَلِيهِ مَا إِذَا قَلِمَ » .

[قَالَ البُنُ خُرَيْمَةَ : سَمِعْتُ بُنْلَارًا يَقُولُ : اخْتَلَفَ إِلَى يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ عِشْرِينَ سَنَةَ ، أَوْ نَحْوُ عِشْرِينَ سَنَةَ ، مَا أَطْلُهُ ذَكَرَ عَيْرِ اللَّهِ قَطَّ ] (٣) .

# ٣٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُشَبَّهُ بِالشَّيْءِ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي ، لَا فِي جَمِيعِهَا

إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاوَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّرُهُ ( ) يَنْتَظِرُهَا ، وَإِنَّمَا أَوَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ لا يَزَالُ فِي صَلاةٍ ، أَيْ : أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمُصَلِّي ، لَا أَنَّهُ ( ) فِي صَلاةٍ فِي جَمِيعٍ أَخْكَامِهِ ، إِذْ لَوْ كَانَ مُنْتَظِنُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ فِي جَمِيعٍ أَخْكَامِهِ لَمَا جَالَ لِمُنْظِرِ

- (١) فاضت عيناه : فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضا إذا كثر . (انظر : النهاية ، مادة : فيض) .
  - (٢) ليس في الأصل ، والمثبت كما تقدم في متن الحديث .
  - ٥ [٣٨٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٧٦٥] [التحفة: ق ١٣٣٨٩].
    - ۩[٢٥/ب].
    - (٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .
      - (٤) المصلى: مكان الصلاة . (انظر: اللسان ، مادة: صلا) .
  - (٥) قوله : ﴿ لا أَنه ، وقع في الأصل : ﴿ لأَنه ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .





الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْرَقْتِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا يَقْطُعُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يُولِّي وَجُهُهُ عَنِ القِبْلَةِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ غَيْرَ الْقِبْلَةِ، وَلَكَانَ مَنْهِيًّا عَنْ كُلِّ مَا نُهِي عَ عَنْهُ الْمُصَلَّى.

( ١٩٠١ عرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُنْبِيِّ ، حَدَّنْنِي أَبِي ، حَدُّنَا حَمَّالًا، عَنْ نَامِتٍ ، عَنْ أَبِي هُرْيُرة قَالَ : قَالَ النَّبِيثُ ﷺ: ﴿ لاَ مَزَالُ الْمَنْلُ فَي صَدَّاهُ مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرُيْرة قَالَ : قَالَ النَّهِمُ الْفَيْرِ : ﴿ لَا مَزَالُ الْمَهْمُ فَي صَلَاهُ مَنْ فَي مَضَلَّاهُ مَنْ أَوْلُ الْمَلَاقَ مَثْلُوهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَفْهِر وَ لَلْهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا فَيْمِ لَكُ اللَّهُ مَا أَفْهِر وَلَهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَنْ وَهُ مَنْ وَلَا مَا لَا مَنْ مَنْ وَلَا مَا لَا مَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا فَي مَنْ وَلَا مَا لَا مَا مَنْ مَنْ وَلَا مَا لَا مُنْ مَنْ وَلَا مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مِنْ وَلَا مَا لَا مَا مَنْ مَا فَلَا لَا مَا مَنْ مَا لَا مَا مَنْ مَا مَنْ مَا لَا لَهُ مَا فَلِي مَا لَمْ لِللَّهُ مَا أَنْهِ مَا فَلَا لَا مَا مَنْ مَا لَمْ مَنْ مَا لَمْ مَنْ مَا لَاللَّهُ مَا أَنْهُ لِللَّهُ مَا فَلَا لَا مَا لَا مَا لَا مَا مَالَّالُ مَا لَمْ لَا لَهُ مَا مَا لَمْ مَنْ لَا لَهُ لَاللَّهُ مَا لَمْ مَنْ لَاللَّهُ مَا لَمْ لِللَّهُ مَا فَلِي مَا لَمْ مَنْ لَمِ لَا لَمْ لَمْ لَاللَّهُ مَا أَلَمْ مَنْ مَا لَمْ مَنْ مَا لَمْ مَالَلُوا لَمْ لَاللَّهُ مَا لَمْ لَاللَّهُ مَا لَمْ لَاللَّهُ مَا لَمْ لِمَالِكُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمْ لَلْمُ لَالَكُونَا لَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَمْ لَا لَا مُنْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ اللَّهُ مَا لَمْ لِلْهُ مَا لَمْ لَالْهِ مَا لَمْ لَالْمِ لَا مُنْ اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ اللَّهُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَالَمُ اللَّهُ مَا لَمْ مِنْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ اللَّهُ مَا لَمْ مَالَ اللَّهُ مَا لَمْ مِنْ مَا لَمْ مَا لَمُعْمِلُولُ الْمُعْمِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمَالِقُولُ مِنْ مَالْمُوالِقُولُولُولُولُولُول

مَل إَبِرَد : وَهَذِهِ اللَّفَظَةُ : وَيَفْسُو أَوْ يَضُوطُه مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ وَكُوهُمَا لِمِلَّةِ الْمُنْهُمَّا وَكُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِرَاوِينَقُصْ طَهْرَ الْمُتَوَصِّي ، فَكُلُّ مَا نَقَصَ طُهُرَ الْمُتَوَصِّي مِنَ الْأَخْدَافِ كُلُهُ عَكُمْ هَذَيْنِ الْحَدَيْنِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَشَبُهُ بِهِ مَا هُو مِنْكُه اللَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَشَبُهُ بِهِ مَا هُو مِنْكُه فِي الْحُكُمِ ، وَلَوْ كَانَ التَّشْوِيهِ وَالنَّمْثِلُ لا يَجُوزُ عَلَى أَخْبَارِ النَّبِي ﷺ ، عَلَى مَا سَوَهُمَ بَعْضُ مَنْ خَالْفَنَا إِنَّ الْفَيْرِ الْمُعَلِّونِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمُ فِي عَلَى مَا سَوَهُمَ بَعْضُ مَنْ خَالْفَنَا أَنْ النَّشْوِيهِ وَالنَّمْوِلُ فَي كُوزِ أَوْ فَارُورَةِ ، وَالْمُعَنَّوْطُ فِي طَسْتِ أَوْ إِجَانَهِ } إِنَّ المُعْلِمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَهُ عَلَى الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُولِولُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَمُنْ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِي وَالْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ وَلَمْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِولِ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُولُولُو الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

<sup>0 [</sup> ١٩٦٠] [الإتحاف: خز حم ٢٠٠٥] [التحفة: س ١٢٦٥ - س ١٢٣٦ - س ١٢٤٠ - ق ١٢٥٨ - ص ١٢٩٢ - م ١٢٥٨ - م ١٢٩٨ - س ١٣٩١ ١٨٨٦ - خ ١٣٠٦ - خ ١٣٦١ - خ ١٣٦١ - خ ١٣٦١ - خ د س ١٣٨١ - س ١٣٩١ - س ١٩٩١ - س ١٤٤١ - م ١٤٤١ - م ١٤٤١ - م ١٤٤١ ، وتقدم برقم: (٢٨) وسياق برقم: (٤٨٢) .

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحملة (١٠٩٨٧) من طريق عبد الصمد، وغيره من المصادر من طريق حماد.

لِمُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْنِ فَضِيلَةَ الْمُصَلِّى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوْضِي، فَكُلُ مُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ جَالِسِ فِي الْمُسْجِدِ غَيْرِ طَاهِرِ طَهَارَةَ تُجْزِيهِ الصَّلَاةُ مُعَهَا؛ فَحُكُمْهُ حُكْمُ مَنْ حَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ نَقَضَتْ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ (١) الْأَذَانِ وَالْإِضَامَةِ

#### ٣٣- بَابٌ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

الا الله عرضا الحسن بن مُحمَّد وَأَحْمَدُ بن مُنضور الرَّمَادِيْ ، قَالَا : حَلَّنَا حَجَّاجُ بن مُحمَّد وَالْحَمَّدُ بن مُنضور الرَّمَادِيْ ، قَالَ البَّن جُرَيْجٍ . حَوصَرَّنا عَبْدُ اللَّه بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهُرِيُّ ، حَدُّتَنَا أَحْمَدُ بن الْجَوْمِ ، عَن ابن جُرَيْجٍ . حَوصَرُّنا عَجْدُ بن الْحَسْنِ بن تَسْنِيم ، حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْمَ ، عَن البن عُمَر قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ جِن قَدِيمُوا الْمُحَدِّنَةُ يَجْمَدُ فَالَّ المُسْلِمُونَ جَنْ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْنَ بَنْ الْحَسَلُمُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَيْمُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ وَلاَلْ اللهُ وَلاَلْ اللهُ وَلاَلْ اللهُ وَلاَلْ عَمْرُ : أَفَلا تَبْعَمُونَ رَجُلًا فَبَنَادِي بِالصَّلَاوَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ وَلِيْقَ : ﴿ فُصُمُ اللّهُ وَلَيْكَ ، وَاللّهُ وَلِيْلُولُ اللهُ وَلِيْلًا ، وَاللّهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَيْلُولُ اللهُ وَلَاللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ الله

(٣٩٦) عرثمنا بُندَارُ لِبِخَبِرِ غَرِيسِي غَرِيسِي (٢) ، حَدُثنَا أَبُو بَكْرٍ ، يَغِنِي : الْحَنْفِي ، حَدُثنَا اللهَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ بِالْآلا كَانَ يَضُولُ أَوْلَ مَا أَذَنَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِنَّهِ إِلَّا اللَّهُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : قُلُ فِي آثِرِهَا : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قُل كَمَا أَمْرَكُ عُمْرًا».

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمع) .

و [٣٩١] [الإتحاف: خزعه قط كم خ م حم عبدالرزاق ٢٠٧٤ ] [التحفة: خ م ت س ٧٧٧٥ ق ٦٨٦٦]. (٣٩٦] [الإتحاف: خز ٢٠٧٠ ].

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>.[1/04]9</sup> 





# ٣٤- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ كَانَ أَزْفَعَ صَوْتًا وَأَجْهَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالْأَذَانِ مِثَنْ كَانَ أَخْفَضَ صَوْتًا

إِذِ الْأَذَانُ إِنَّمَا يُنَادَىٰ بِهِ لِإجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ.

#### ٣٥- بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ قَائِمَا لَا قَاعِدًا

إِذِ الْأَذَانُ قَائِمًا أَحْرَىٰ (٢) أَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بَعُدَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

وَالْ الْإِكْرِ فِي خَبْرِ نَافِعٍ ، عَنِ النِّنِ عُمَرَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ قُمْ يَا بِلَالُ ، فَنَادِ بِالصَّلَاقِ ،

٣٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ بَلْهَ الْأَذَانِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

وَأَنَّ صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ لَهَا ، وَلَا إِقَامَةٍ .

قَالَ أَبُوبَكُرِ فِي خَبِرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ لِحِينِ مَوَاقِيتِهَا ، بِغَيْرِ دَعْوَةٍ .

ه [٣٦][الاتحاف: مي خزجا طح حب قط كم حم ٧١٥٦][التحفة: دت ق ٥٣٠٩- د ٥٣١٠]، وسيأتي برقم: ( (٢٩٩) ، (٤٠٠) .

<sup>(</sup>١) أندي : أرفع وأعلى . وقيل : أحسن وأعذب . (انظر : النهاية ، مادة : ندا) .

<sup>(</sup>٢) أحرى : أجدر وأخلق . (انظر : النهاية ، مادة : حرا) .





#### ٣٧- بَابُ تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ ، وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

بِذِكْرِ خَبَر مُجْمَل غَيْر مُفَسَّر بِلَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .

[1943] حرثنا بِشُوبِنُ حِلَالِ ، حَدُقتَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، يَغني : ابْنَ سَعِيد ، عَن أَيُوب . ح وحرثنا بُنْدُال ، حَدُقتَا عَبْدُ الْوَهَّ ابِ ، حَدُقتَا أَيُّوب . ح [وحرثنا] ( ' بُنْدَال ، حَدُقتَا عَبْدُ الْوَهَّ ابِ ، حَدُقتَا حَالِدٌ . ح ( حرثنا وَيَادُ بَلُ الْحُول الْخَطَّ ابِ ، حَدُقتَا بِسَفْر ، يغني ي ابْنَ الْمُفَصَّل ، حَدُقتَا خَالِدٌ . ح وحرثنا وَيَادُ بَنُ أَيُوب ، حَدُقتَا هُ شَيْع ، عَن حَالِد . ح وحرثنا سَلْم بْنُ جُنَادة ، حَدُقتَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَفْعَانَ ، عَنْ خَالِد الْحَدُّ الْعَ يَعْمَ ، عَنْ أَبِي وَلابَة ، عَنْ أَنَسَ قَالَ : أُحِرَ بِاللَّ أَنْ يَشْفَعَ الْأَفَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَة .

#### ٣٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْآمِرَ بِلَالاً أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ كَانَ النَّبِئُ ﷺ

لَا بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَلَا غُمَرُ، كَمَا ادْعَى بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّهُ جَائِرٌ أَنْ يَكُونَ الـصُّدُيقُ أَوِ الْفَاوُوقُ أَمْرًا بِلَالَا بِذَلِكَ .

ه [٣٩٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِغْتُ خَالِـدَا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْتًا يُؤَذُّنُونَ بِو عَلَمَا لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأُمِرِ بِلَالِّ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُويَرُ الْإِقَامَةَ .

ه [٣٩٦] *حرثنا بُنْ*ذَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَـنْ أَبِـي قِلَابَـةَ ، عَـنْ

<sup>(</sup>٣٩٦)، (٣٩٧)، (٤٠٤). (١) ليس في الأصل، والمثبت من نظائره في الحديث.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن محمد غير مفسر»، والمثبت بدونه كما في «الإتحاف» هو الصواب.

٥[٥٩٥] [الأتحاف" مي خُزجا عه طبع حبّ قط كم حمّ ١٣٤٩ ] [التحفة : ع ١٩٤٣]، وتقدم برقم : (٣٩٤) وسيالي برقم : (٢٩٣)، (٣٩٧)، (٤٠٤).

<sup>[</sup> ١٩٦٦] [ أنطناً : مي خز جا عه طع حب قط كم حم ١٩٤٩ ] [ التحفة :ع ٩٤٣ ] ، وتقدم برقم : (٣٩٤) ، (١٩٩٠ ) وسيأن برقم : (١٩٩٧) ، (٤٠٤) .





أَنَس قَالَ : لَمَّا كَثُرُ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلَمُوا (١) وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا ، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، فَأْمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِفَامَة .

٥ [٣٩٧] صر من مُحمَّدُ بن يَحْيى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثنَا رَوْحُ بنُ عَطَاءِ ١٩ بن أَبِي مَيْمُونَةَ ، حَدَّثنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَعَىٰ رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنَادَىٰ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا . قَالَ : «ذَلِك لِلنَّصَارَىٰ ، قَالَ : فَلَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا . قَالَ : ﴿ فَلِكَ لِلْيَهُودِ ، قَالَ : فَأُمِرَ بِالأَلّ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ (٢) .

# ٣٩- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَنْ يُشْفَعَ بَعْضُ الْأَذَانِ لَا كُلُّهَا (٢٠) ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمْرَنَا بِأَنْ يُوتَرَ بَعْضُ الْإِقَامَةِ لَا كُلُّهَا ، وَأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ أَنَس إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا الْخَاصُ، إِذْ آخِرُ الْأَذَانِ وِتْـرٌ لَا شَـفْعٌ ؛ لِأَنَّ الْمُـؤَذِّنَ إِنَّمَـا يَقُولُ : لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، فِي آخِر الْأَذَانِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَكَذَٰلِكَ الْمُقِيمُ يُنْثُي فِي الإبْتِدَاءِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَيَقُولُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَيَقُـولُ أَيْضًا: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، مَرَّتَيْن.

<sup>(</sup>١) «بضم أوله من الإعلام، وقيل: بالفتح من العِلم». ينظر: «فتح الباري، (٢/ ٨٣).

٥ [٣٩٧] [الإتحاف: مي خزجاعه طح حب قط كم حم ١٢٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: (٣٩٤)، (٣٩٥) ، (٣٩٦) وسيأتي برقم : (٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) يوتر الإقامة : يفرد الإقامة ؛ أي : يجعل الإقامة قَردا فردا . (انظر : جامع الأصول) (٥/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل هاهنا وفي الموضع التالي، ويمكن أن يوجُّه تأنيث الضمير باعتبار المعنيٰ، نحو: لا كل ألفاظ الأذان. وينظر «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١١): «فصل في الحمل على المعنى».



٥ [٣٩٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، يَعْنِي ابْنَ الْفَضْل ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَهَا ، إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلصَّلاةِ بِحِينِ (١) مَوَاقِيتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ ، فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقِ الْيَهُ ودِ الَّـذِي يَدْعُونَ بِهِ لِصَلَوَاتِهِمْ ، ثُمَّ كَرِهَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ ؛ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْمُ سُلِمِينَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ، أُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - أَخُو بَلْحَارِثِ بْن الْخُزْرَجِ - النَّدَاءَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ طَافَ بِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ طَائِفٌ ؛ مَرَّ بِي رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتْبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ؟ فَقَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ : نَدْعُو بِه إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ١٠ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَـلَاح ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ كَفِيرِ ، شُمَّ قَـالَ مِشْلَ مَا قَالَ ، وَجَعَلَهَا وِتْرًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَـالَ : قَـدْ قَامَـتِ الـصَّلَاةُ ، قَـدْ قَامَـتِ الـصَّلَاةُ ' ` ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَلَمَّا خَبَّرْتُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَـالَ : «إِنْهَا لَوُوْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ » .

فَلَمَّا أَذَّنْ بِهَا بِلَالٌ ، سَمِعَ بِهَا عُمَرْ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَثِيْرٍ ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءٌ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا نَبِيُّ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَضُكَ بِالْحَقِّ لَقَـٰذَ رَأَيتُ مِغْلَ مَا رَأَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : فَلِلَهِ الْحَمْدُ، فَلَاكَ أَلْبَتْهُ ،

٥ [٣٩٨] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٧١٥٦] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩- د ٥٣١٠].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وهو صواب، والباء بمعنن : في ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَالْأَمْهُ وَلَهُ مُ يَسْتَقَهُ وَلَ ﴾ [الذاريات : ۱۸] كذا في الأصل وهو صواب ، والباء بمعنن : في ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَالْأَمْهُ وَاللَّهُ مُ يَسْتَقَهُ وَلَوْكَ ۱۸] اى : في وقت الأسحار ، ينظر : وهورن المهوده (۲/ ۱۳۳) .

<sup>.[</sup>i/o٤]ŵ

<sup>(</sup>٢) تكرر بعده في الأصل: «قد قامت الصلاة» مرة ثالثة ، والمثبت هو الصواب كما في ترجمة الباب.





فَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثِنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِنْـرَاهِيمَ بْـنِ الْحَارِثِ التَّيْوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِرَيُّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، هَذَا الْحَدِيثَ .

[199] عرضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَلَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ ، حَدَّتَنِي أَبِي ، عَنِ البَّنِ إ إسْحَاقَ ، حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْهِيُّ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنَ اللَّهِ النَّيْمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالنَّاقُوسِ ، فَعْمِلَ لِيضَرَّبُ بِدِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْلَمَة بْنِ الْفَضْل .

قَالَ: سَوِحْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَنَ ، يَقُولُ: لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ الأَذَانَ خَبَرُّ أَصَـحُّ مِـنْ هَـذَا ، لِأَنْ مُحَمَّدَ بْـنَ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ زَيْدٍ سَــهِعَهُ مِـنْ أَبِيـهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ .

- ٥ [ ٤٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَى (١) فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ ، حَدَّنَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَبِّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبُّهِ بِهَذَا الْخَبِّرِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الِأَهْمَلِولُوقَ فَا حَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَسْرَ بِالتَّأْذِينِ ، فَكَانَ بِلالْ مَوْلَىٰ أَبِى بَكْرِ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ .
- ٥[٤٠١] صِرْتُنَا بُنْدَالٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ اجَعْفَرٍ،
- ه [793] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢٥١٧] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩ د ٥٣١٠]، وتقدم برقم: (٣٩٣) وسيأتي برقم: ( (٤٠٠) .
- ه [ ۶۰ ] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٥١٥] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩ ١٥٠١ ]، وتقدم برقم: (٣٣) .
- (١) في الأصل: «علي»، وهو خطأ، والثبت من «الإتحاف»، وينظر الموضع السابق برقم (٣٩٩)، واتهذيب الكيال» (٢٤٢/٢٦).
  - ٥ [٤٠١] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ١٠٢٣] [التحفة: دس ٧٤٥٥].

يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ مِنِ الْمُثَمَّلُ ('') عَنِ ابْنِي عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرْتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَشُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا ذَلِكَ تَوْضُأَنَا لُمَ تَرْجُنَا .

قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .

ه[٤٠٧] صرثنا بُنْدَالٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ الْمُثَشَّىٰ ، عَن ابْن عُمَرَ . . ، بِعِظْلِهِ .

#### ٤٠ - بَابُ تَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الْإِقَامَةِ

ضِدُّ قَوْلِ بَعْضِ مَنْ لَا يَفْهِمُ الْمِلْمَ ، وَلَا يُمَيِّرُ بَيْنَ مَا يَكُونُ لَفْظُهُ عَامًّا مُرَافُهُ خَاصٌّ ، وَيَيْنَ لَفْظِ لَفْظُهُ عَامٌّ مُرَافُهُ عَامٌّ فَتَوَهَّمْ يَجَهْلِـهِ أَنَّ قَوْلَـهُ : وَيُـويَّرُو الْإِقَامَـةُ لَا بَغْضَهَا مِنْ أَوْلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا ، يَعْنِي الْخَسَيْنَ مِنْ الْفَصْلِ .

٥ [٤٠٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : كَانَ بِلَالْ يُعَنِّي الأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

قَالَ أَبِهِ : وَخَبَرُ ابْنِ الْمُقَنَّىٰ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

ه [٤٠٤] **صرثنا** مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ<sup>(٢)</sup> ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْـنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَطِيْةَ ، عَنْ أَيُوبِ ، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِرُ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُورِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ يَعْنِي قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

<sup>(</sup>١) "مسلم بن المثنى ، هو : مسلم أبو المثنى ، المؤذن" ينظر : "تهذيب الكيال" (٧٧/ ٥٣٥) ، (٣٤/ ٢٥٤).

٥ [٤٠٢] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ١٠٢٢٣] [التحفة: دس ٧٤٥٥].

٥ [٤٠٣] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب قط كم حم ١٧٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣].

٥ [ ٤٠٤] [الإتحاف: مي خزجا عه طبح حب قط كم حم ١٧٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: ( ٣٩٤)، ( ٣٥٥)، ( ٣٩٦)، ( ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





### ١ ٤ - بَابُ التَّرْجِيع فِي الْأَذَانِ \* مَعَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ

وَهَذَا مِنْ جِنْسِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَمُبَاحٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ فَيْرَجِّعَ فِي الْأَذَانِ وَيُنَتِّي الْإِقَامَةَ ، وَمُبَاحٌ أَنْ يُثَنِّى الْأَذَانَ وَيُفْرِدَ الْإِقَامَةَ ، إِذْ قَدْ صَحَّ كِلَّا الْأَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى ا فَأَمَّا تَثْنِيَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْأَمْرُ بِهِمَا .

٥[٥٠٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَاهِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَأَذَّنُوا ، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْـذُورَةَ ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ : «اللَّهُ أَخْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَسَلاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مَثْنَهِ.

٥ [٤٠٦] حرثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي مَحْذُورَةَ ، مُؤَذِّنُ مَشجِدِ الْحَرَام ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَبْدُ الْعَزيز ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْعَدَهُ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفَا حَرْفًا -قَالَ بِشْرٌ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: هُوَ مِثْلُ أَذَانِنَا هَذَا - فَقُلْتُ لَـهُ: أَعِـدْ عَلَى ، فَقَـالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَرَّتَيْنِ . ﴿أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ . قَالَ : بِصَوْتٍ ؛ ذَلِكَ الصَّوْتُ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَرَّتَيْن ، «أَشْهَدُ

<sup>1 € [</sup> ٤٥/ ب].

٥ [ ٤٠٥] [ الإتحاف : مي خز جاعه طح حب قط حم ش ١٧٨٣٦ ] [ التحفة : م دت س ق ١٢١٦٩ ] ، وسيأتي برقم: (٤٠٧)، (٤١٧).

٥ [٤٠٦] [الإتحاف: خز طح حب قط ١٧٨٣٥].



أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» . مَوَّتِيْنِ ، مُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : ﴿ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ) . مَوَّتَيْنِ ، ﴿ حَيْ عَلَى الفَلَاحِ» . مَوَّتِينِ ، ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .

قَ*الْ أَبِرَا* : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْخَبَرَ مِـنْ أَبِـي مَحْدُورَةَ ، إِنَّمَـا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ .

٥[٤٠٧] *صرثناه بُنْ*ذَارٌ، حَدَّفَنَا أَبُوعَاصِم، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيـزِ بْـنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ.

وصرثناه يَغَفُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّدَرَقِيْ حَدَّثَنَا رَوْحَ ، حَدَّثَنَا ابْدُ جُرَيْحِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَخْدُورَة ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِينِ أَخْبَرَهُ – وَكَانَ يَتِيما فِي حَجْرٍ أَبِي مَحَدُّورَة بْنِ مِغْيَرٍ – حِينَ جَهَّرَهُ إلَى الشَّامِ ، فَقُلْتُ لأَبِي مَحْدُورَة : إِنِّي حَارِجٌ إِلَى الشَّامِ ، وَإِنِّي أَشْلُ عَنْ تَأْوَينِكَ . فَلَكَوَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَّا أَنْ بُنْدَارَا قَالَ فِي الْخَبْرِ – مِنْ أَوْلِ الْأَفَانِ : وَأَلْقِى عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّاذِينَ مُو نَفْسَهُ ، فَقَالَ : «قُلِ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُهُ مُلْهُ أَكْبَرُ اللهُ اللَّهِ اللَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَيُو الْأَفَانِ وَيَادَةً كَثِيرِيزٍ ، وَلَمْ يَلْحُورِ الْإِفَانِ وَيَعْلَ فِكُورِ الْأَفَانِ وَيَادَةً كَثِيرِيزٍ ، وَلَمْ يَلْخُورِ الْإِفَانَةُ ، وَزَادَ فِي الْمَحْدِيثِ إِنِادَةً كَثِيرٍ ، وَلَمْ يَلْخُورُ الْإِفَانَةُ ، وَزَادَ فِي الْمَحْدِيثِ إِنِسَادَةً كَثِيرِيزٍ ، وَلَمْ يَلْخُورُ الْإِقَانَةُ ، وَزَادَ فِي الْمُحَدِيثِ إِنِسَادَةً كَثِيرِيزٍ ، وَلَمْ يَلْخُورُ الْإِفَانَةُ ، وَزَادَ فِي الْمُحَدِيثِ وَسَادَةً كَثِيرِيزٍ ، وَلَمْ يَلْمُ وَاللهِ اللهُ أَوْبِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَبْرِيزِ ، وَلَمْ يَلْخُورُ الْإِقَانَةُ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَسَادَةً كَثِيرِيزٍ ، وَلَمْ يَلْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْعَلَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي اللهِ الْعَلَالَةُ الْوَالَةُ الْحَالِيْنَالَةُ الْعَلَالَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ ال

وَقَالَ الدَّوْرَقِيعُ: قَالَ فِي أَوْلِ الْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَبَسَاقِي حَدِيدِهِ مِشْلُ لَفُ ظِ بُنْدَار.

وَهَكَذَا رَوَاهُ رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُنْمَانْ بْنِ السَّايْبِ ، عَنْ أُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْـنِ أَبِي مَخْذُورَةَ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ فِي أَوْلِ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْثِرَ اللَّهَ أَكْثِرَ ، لَمْ يَقُلُهُ أَرْبَعًا . قَلَ خَرْجُنُهُ فِي بَابِ التَّنْوِيدِ فِي أَذَانِ الصَّبْعِ .

وَرَوَاهُ أَبُوعَاصِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ لِجَرَيْجٍ ، وَقَالَا فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ : اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَ

٥ [٤٠٧] [الإتحاف : خز طح حب قط ١٧٨٣٥] ، وتقدم برقم : (٤٠٥) وسيأتي برقم : (١٧٤).

719



قَالَ أَبِكِرَ : فَخَبَرُ الْبِنَ أَبِي مَخُلُورَةَ قَالِبُ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ . وَخَبَرُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدِ بْسِنِ عَبْدِ رَبُّهِ ، عَنْ أَحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدِ بْسِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي مَنْ اللَّهِ بْنِ وَبْدِ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَلَيْسَ أَبِيهِ ، وَلَيْسَ أَبِيهِ ، وَلَيْسَ هُوَ مُؤَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيّ ، وَلَيْسَ هُو مِنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيّ ، وَلَيْسَ هُو مِنَا وَهُمَا وَبُنَا النَّيْمِيّ ، وَلَيْسَ هُو مِنَا وَهُمَا وَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَخَبْرُ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، صَحِيحٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي صِحْتِهِ، وَقَدْ ذَلْنَا عَلَىٰ أَنَّ الأَعِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ لاَ غَيْرُهُ.

فَأَمَّا مَا رَوَىٰ الْعِرَاقِيُّونَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن رَيْدٍ ، فَغَيْرُ قَالِتِ مِنْ جِهَةِ النُقْلِ ، وَقَدْ خَلَطُوا فِي أَسَانِيدِهِمُ الَّتِي رَوَوْهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن زَيْدٍ فِي تَنْتِيْةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَوِيهَا ، فَرَوَاهُ الْأَغْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ زَيْدٍ لَمَّا رَأَىٰ الْأَذَانَ ، أَنِّي النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : «عَلْمُهُ بِلَالًا» ، فَقَام بِلَالً ، فَأَذْنَ مُثَنِّى ، وَأَقَامَ مُثْنَىٰ مُثْنَى مُثَنِّى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً .

المُوتَة فَوَاهُ الْأَغْمَشُ ، عَنْ عَنْرِو بَنِ مُوَة ، عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلُعِ ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدِ ﷺ أَنَّ عَنْهَ اللهِ بْنَ رَبْدٍ لَمَّا رَأَى الْأَفَانَ ، أَنَى النَّبِع ﷺ أَنْ عَنْدَى مُثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى مُثْنَى مُثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى مُثْنَى ، وَقَامَ مَثْنَى مُثْنَى ،
 وَقَعَدَ قَعْدَةً .

صر ثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش .

٥ [٤٠٩] وَرَوَاهُ النِّ أَبِي لَيْلَنِي ، عَنْ عَشْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

<sup>.[1/00]</sup>û

٥ [٤٠٨] [الإتحاف: خزطح ٢١٠٤٧].

٥ [٤٠٩] [الإتحاف: خزعه قط ٧١٥٧].



*حرثناه* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدِ الْأَشَحُّ حَذَّتَنَا عُقْبَةُ يَغْنِي ابْنَ حَالِدِ . ح *وحاثنا* الْحَسَنُ بْـنُ فَوَعَةَ ، حَذَّتَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمْيِّرٍ ، حَدُّتَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى .

وَوَوَاهُ الْمُشْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبْلِ . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْـنُ عَبَّاشٍ ، عَـنِ الْأَعْمَـشِ ، عَـنْ عَمْرِو بْـنِ مُـرَّةً ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : عَنْ مُعَادِ .

المَّن العِرْمَا يِخْبِرِ الْمَسْمُودِيِّ زِيادُ بْنُ أَيُّوب ، حَدُثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَوْمَتَنا الْمَسْمُودِيُّ . حَدُثَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَدُثَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَدُثَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَدِثَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَدِثَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَدُثَنَا الْمَسْمُودِيُّ . حَدُمُنَا الْمُسْمُودُ بْنُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوقَ ، حَدُمُ عَدَادِ . حَدُلُكَنَا الْمُسْمُودِيْ بْنِ اللَّهُ عَمْسُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوقَ ، حَدُمُ عَدْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَادِ .

وَرَوَاهُ خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ مُوْسَلًا ، فَلَمْ يَقُلْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَا عَنْ مُعَاذٍ ، وَلَا ذَكَرَ أَحْدَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، إِنَّمَا قَالَ : لَمَّا رَأَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بِثَنْ زَيْدٍ مِنَ النَّذَاءِ (١) مَا رَأَىٰ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٥ [٤١١] صرثناه الْمَخْرُومِيُّ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ .

وَرَوَاهُ الظَّوْرِيُّ عَنْ خَصَيْنِ، وَعَمْرِو يُنِ مُوَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ أَبِــي لَيْلَـــى، وَلَــمْ يَقُلُ : عَنْ مُعَاذٍ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيْدٍ، وَلَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْــحَابُنَا، وَلَا أَصْــحَابُ مُحَمَّدٍ، بَلْ أَرْسَلُهُ .

٥ [٤١٢] صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَة

٥ [٤١٠] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٦٩٨].

<sup>(</sup>١) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).

٥ [٤١١] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٦٩٨].

٥ [٤١٢] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٦٩٨].



وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَـالَ : كَـانَ النَّبِئُ ﷺ قَـدْ أَهْمَهُ الأَذَانُ ... فَلَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ، يَقُولُ : ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ زَيْدِ .

وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ رَبِّهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

و [٤١٣] صرائناه مُحمَّدُ بَنُ يَخْيَل ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَصْيْنِ .
 وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَــىٰ ، وَلَــمْ يَقُــلْ : عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، وَلَا عَنْ مُعَاذِ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا . لَمْ يُسَمِّ أَحْدًا مِنْهُمْ .

[131] واثناه بُنذاز، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفَى، حَلَّنَا شُعَبَهُ، عَنْ عَفِرِ و بِسِنِ مُرَةً، عَنْ عَبْ وَالصّيَامُ فَلَاثَةَ أَحْوَالِ، فَحَدُنْنَا أَنْ رَسُولُ السَّرِيَّةِ قَالَ: ولقَدْ أَحْجَبَيِي أَنْ تَكُونَ صَلَاقُ المُسْوَيِينَ - أَي المُسْلِينَ - وَاحِدَةً، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثُ رِجَالًا فِي اللَّهِ وَقَوْفُونُ وَثَالنَّاسَ بِحِينِ السَّلَاقِ، وقَوْفُونُ النَّاسَ بِحِينِ السَّلَاقِ، وقَدْتُونُ النَّاسَ بِحِينِ السَّلَاقِ، وقَدْتُونُ النَّاسَ بِحِينِ السَّلَاقِ، وقَدْتُونُ النَّاسَ بِحِينِ السَّلَاقِ، وقالَتُ اللَّهُ وَمَا لَنَّاسَ بِحِينٍ الصَّلَاقِ، وقالَتُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْنِ اللَ

وَقَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنِي بِهَذَا حُصَيْنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَلِي .

قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ .

و ٤٥١] وَرَوَاهُ حِرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِن أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ بَعْضَ هَذَا الْحَبَرِ ٣ - أَعْنِي قُولَهُ : أُجِيلَتِ الـصَّلَاةُ ثَلَائَةً أَحْوَالٍ، وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وَلَا مُعَاذًا .

**مرثناه** يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

٥ [٤١٣] [الإتحاف: خزعه قط ٧١٥٧].

٥ [٤١٤] [الإتحاف: خزّ طح ٢١٠٤٧].

٥ [٤١٥] [الإتحاف: خزطع ٢١٠٤٧].

<sup>۩[</sup>ەە/ب].





صرتناه هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

قَالَ إَبْرِر : فَهَذَا حَبْرُ الْجَاقِيْنَ الَّذِينَ اخْتَجُوا بِه ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ فِي تَثْبَيَة الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَفِي أَسَانِيدِهِمْ مِنَ التُخْلِيطِ مَا بَيْنَتُهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ ، وَلَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِخَبْرِ خَبْرِ الْمُنْالَة بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ يُحْتَجَّ بِخَبْرٍ خَيْرِ كَابِتِ عَلَى الْحُبْرُ ، لَا الْمُخْتَصَرُ . السَّلْرَة ، وَسَأْبَيْنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَة بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الشَّلْدَة ، اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْلَلَة بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الشَّلْدَة ، الْمُسْلَلَة بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ السَّلَاة ، الْمُسْلَلَة بَعْمَامِهَا فِي كِتَابِ السَّلِيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْلَقِيْرِ اللَّهِ الْمُسْلَلَة بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ

### ٤٢ - بَابُ التَّنُويبِ(١) فِي أَذَانِ الصَّبْح

ه [٤١٧] صرئناً يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْعٌ ، حَدَّثَنَا ابْـنُ جُـرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِـي عُشْمَانُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أُمْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

وحرثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنُ السَّايِبِ مَوْلَاهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْلَى أَبِي مَحْدُورَةَ ، وعَنْ أُمَّ عِبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَة ، أَنْهُمَا سَمِعًا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْدُورَة .

ح وحاثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، حَدَّثَنِي عَمْمَانُ بْنُ

٥ [٤١٦] [الإتحاف: خزطح ٢١٠٤٧].

<sup>(</sup>١) التثويب : قول المؤذن في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم . (انظر : النهاية ، مادة : ثوب) .

٥ [١٥] [الإنحاف: خَرْ طَح حب قط ١٨١٥] [التحفة: م د تُ س قُ ١٢١٦٩ - س ١٢١٧٠ - س ١٢١٧١] و وتقدم برقم : (٤٠٥) ، (٤٠٠)



السَّايْبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأَمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَهَـذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ ، خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةِ مِـنْ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ ، فَسَمِعْتُهُمْ يُؤَذُّنُونَ (١) بِالصَّلَاةِ ، فَقُمْنَا نُؤَذُّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَوُلَاءٍ تَأْذِينَ إِنْسَانِ حَسَن الصَّوْتِ» ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَأَذَّنَا رَجُلَا رَجُلَا (٢٠) ، فَكُنْتُ آخِرَهُمْ ، فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ : "تَعَالَ" ، فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيتِي وَبَارَكَ عَلَىً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ فَأَذُنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ» ، قُلْتُ : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَعَلَّمَنِي الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذِّنُونَ الْآنَ بِهَا : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فِي الْأُولَىٰ مِنَ السُّبْح ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُفْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ أَمْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانِ فِي الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهَ أُكْبَرُ اللّهَ أَكْبَرُ .

وَذَكَرَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ ، كَذِكْرِ الدُّورَقِيِّ سَوَاءً .

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: «بوذن»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۱۳/٦)،
 «السنن الكبري للبيهقي» (۱۹۳۳) من طريق روح، و«المجتبي» (۱۳۳۳) من طريق ابن جريح به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «رجلار رجلا» وقع في الأصل : «رجل رجل ، والمثبت هُوالجادة ، ويوافقه ما «الطبقات» لابن سعد (١١٣/٦) ، «السنن الكبري)، للبيهقي (٩٣٣) من طريق روح .





وَقَالَ النُّنُ رَافِعِ فِي حَلِيثِهِ: ﴿ وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرْتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، أَسَمِعْتَ؟»

وَزَادَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيتَهُ ، وَلَا يَغْرُقُهَا ؛ لِأَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ للَيْهَا .

وَزَادَ يَزِيدُ بُنُ سِنَانِ فِي آخِرِ حَلِيثِهِ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَـلَا الْخَبَر كُلُّهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ \* اَنْهُمَا سَمِعًا ذَلِكَ ، مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

ر... و [٤١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : مِنَ الشَّيْةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدُّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ : حَيُ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : الصَّلَاةُ تَخِيْرِ مِنَ النَّوْعِ .

## 28 - بَابُ الإنْحِرَافِ فِي الْأَذَانِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح

وَاللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتْحَرِفُ بِفِيهِ لَا بِبَدَنِهِ كُلُّهِ (١٠)، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ الإنجزاف بِالْفُمِ بِانْجِزافِ الْوَجْهِ .

. و [٤٩٩] **مر**ثناً أَبُومُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالَا يُؤَذِّنُ يُتَبِعُ بِفِيهِ ، وَوَصَفَ سُـفْيَانُ : يَعِيلُ برَأْسِهِ يَعِينًا وَشِمَالًا .

٢٠٠١ عرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ ، حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، حَلَّنَا ------

#### 요[٢٥/1].

٥ [٤١٨] [الإتحاف: خزطح قط ١٧١٤].

(۱) في الأصل: «كلها»، والتصويب ليستقيم الخطاب. [2013] الافتيان

(١٩٩٥] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧] [التحقة: خ م س ١١٧٩٩- ق ١١٨٠٥- م د ت س ١٨٠٦ - خ س ١١٨٠٧].

٥[٤٠] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧] [التحقة: خ م س ١١٧٩٩ - ق ١١٨٠٥ - م د ت س =





سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ<sup>(١)</sup> بُنِ أَبِي مُحَتَّفَةَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَـالَ : شَـهِلْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَطَحَاءِ وَهُوَ فِي قُبُقِ<sup>(١)</sup> حَمْرَاءَ ، وَعِنْنَهُ نَاسٌ يَسِيرٌ ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ جَمَلَ يُشِيعُ فَاهُ هَاهُنَا ، يَغْنِي بِقُوْلِهِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَّلاحِ .

وَقَالَ وَكِيمٌ ، عَنِ النَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ : فَجَعَلَ يَقُـولُ فِي أَذَانِهِ هَكَـذَا ، وَيُحَـرُفُ رَأْسَهُ ، يَمِينَا وَشِمَالًا بِحَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ .

صر ثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ .

# ٤٤ - بَابُ إِدْ حَالِ الْإِصْبَعَيْن فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرْ، فَإِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَسْتُ أَحْفَظُهَا إِلَّا عَنْ حَجَّاجٍ بْسِنِ أَرْطَاةَ، وَلَسْتُ أَفْهَمْ : أَسْمِعَ الْحَجَّاجُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً أَمْ لَا؟ فَأَشْكُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبْرِ لِهَلُو الْجِلَّةِ.

و [٤٢١] صرائنا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَـوْدِ بْـنِ
 أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْثُ بِلَالاً يُؤَذَّنُ وَقَـدْ جَعَـلَ أُصْبُعَيْهِ فِـي أُذَنْئِهِ ، وَهُـوَ يَلْعُونِ فِي أَذَنْئِهِ ، وَهُـوَ يَلِينَا وَشِمْنَالاً .

# ٥٤- بَابُ قَضْلِ الْأَذَانِ ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِدِ ، وَشَهَادَةِ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ حَجَرِ وَمَدَرِ وَشِجَرِ وَجِنِّ وَإِنْسٍ لِلْمُؤَذَّنِ

٥ [٤٢٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْدِنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْدُنُ

<sup>-</sup> ۱۱۸۰۱-خ س۱۱۸۰۷-س ۱۱۸۰۸-خ د ۱۱۸۱۰-خ م ۱۱۸۱۲-خ ۱۱۸۱۲-خ م س ۱۱۸۸۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ابن عون» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>۲) القبة: بيت صغير مستدير. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

٥ [ ٤١] [ الإنحاف: مبي خز عه كم ١٧٣٠٨ ] [ التحقة : خ م س ١١٧٩٩ - ق ١١٨٠٠ - م دت س ١١٨٠٠ -خ س ١١٨٠٧ ] .

٥ [٤٢٢] [الإتحاف: خز ٥٤٢٤] [التحفة: خ س ق ٤١٠٥].



عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ (١٠ ) قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدِ : إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي ، فَالِفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ تَقُولُ : «لا يَسْمَعُ صَوْقَهُ (١٠ شَجَرُ ، وَلا مَثَوْ (١) ، وَلا حَجَرٌ ، وَلا جِنْ ، وَلا إِنْسَ إلا شَهَدَلُهُ ،

وَقَالَ مَرَّةَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، وَكَانَ يَتِيمَا فِي حِجْرِ أَبِي سَمِيدٍ، وَكَانَتُ أَمُّهُ عِنْدَ أَبِي سَمِيدٍ .

و ٤٣٦] مرثما بُنْدَالْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ( َ ) عَنْ شُخبَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ وَ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمَانَ مَثْوَتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتُبُ لَهُ عَنْمَ مَا بَنَهُمَاهُ. وَيَكْمَبُ مُنَاهِ، وَيُكَمَّلُوعَنُهُ مَا بَنِتُهُمَاهُ.

قَالَ أَبِكِر : يُرِيدُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

 <sup>(</sup>١) قوله: (عبدالله بن عبدالرحم بن أبي صعصعة، عن أبيه كذا في الأصل، وقال ابن حجرً في (الإتحاف»:
 (كذا قال، وقد تقدم في ترجمة عبدالله بن عبدالرحم بن أبي صعصعة من رواية مالك، عن عبد الرحم بن عبدالرحم، بن عبدالرحم، عبدالله بن عبدالرحم، عبدالله بن عبدالرحم، عبدالرحم، عبدالرحم، عبدالرحم، عبدالرحم، عبدالله بن عبدالل

<sup>(</sup>۲) في «الإنحاف» : «صوتك» ، والمنبت هو الصواب كيا سيأني معلقا (٤٣٤) ، وكيا حكاه القسطلاني في إرشاد الساري (٦/٢) عن ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٣) المدر: الطين المتهاسك ، أراد القرئ والأمصار. (انظر: النهاية ، مادة : مدر).

٥ [٤٢٣] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠٧٨] [التحفة: دس ق ١٥٤٦].

<sup>(</sup>٤) قوله: "حدثنا بندار، حدثنا عمد وعبد الرحن، وقع في الأصل: «حدثنا بندار بن عمد، حدثنا عدل وجدثنا بندار بن عمد، حدثنا عبد الرحن، ومو تصحيف، والمثبت من النسخ الحظية لد الإنجاف، كها أشار المحقق، وكذا وقع في النسخ الخطية لد اللبد للدير ( (٢/ ٨٠٤): عن بندار، عن عمد وعبد الرحن، كها أشار عقق طبعة دار العاصمة، وقد تصرف عققا الكتابين، فأنيتا كها أثبت الدكتور الاعظمي في طبعته من اصحيح ابن خزيمة؛ «حدثنا بندار محمد ، حدثنا عبد الرحن، والمثبت من نسخ الكتابين الخطية هو الصواب، ويؤيده أن الإمام أحمد قد أخرج الحديث في «مسنده ( (٩٤٥٧) عن محمد بن جعفر، (١٠٠٤٤) عن عبد الرحن بن جعفر، (١٠٠٤٤) عن عبد الرحن بن جعفر، (١٠٠٤٤)





# ٤٦ - بَابُ الإسْتِهَامِ عَلَى الْأَذَانِ إِذَا تَشَاحً النَّاسُ عَلَيْهِ

( 1813 ) عرشناً يُونُش بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، ع وصرشنا يَخْبَنَ بْنُ حَكِيمٍ ، حَلْثَنَا بِشُوبْنُ عُمْرَ ، حَلْثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَخْدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ الشَّاسُ مَا فِي الأَذَانِ وَالصَّفَ الأَوْلِ، فُمْ أَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا اللَّاسِ مَا عَلَيْهِ ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ .

و ١٤٢٥ صر*ثنا عُنْبَةُ بْنُ عَبْدِ* اللَّهِ الْيَحْمَدِئِ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِـكِ ، عَـنْ سُـمَقِ بِهَـذَا الْحَدِيثِ .

# ٤٧ - بَابُ ذِكْرِ تَبَاعْدِ الشَّيْطَانِ عَنِ الْمُؤَثِّنِ عِنْدَ أَفَاتِهِ وَهَرَبِهِ كَيْ لا يَسْمَعَ الْأَفَانَ اللهِ عَنْ لا يَسْمَعَ الْأَفَانَ اللهِ

ه [٤٣٦] حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ تَكِيرِ بْنِ زَيْدِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْإِذَا سَمِعَ السَّيْطَانُ الْأَفَانَ بالصَّلَاةِ أَذْبَرَ ( ' ' ) وَلَهُ ضِرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعُهُ .

٥ [٤٢٧] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ وَأَبْـو مُعَاوِيـةَ ، وَاللَّفْظُ لِجَرِيـرٍ ، عَنِ

و [٤٢٤][الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٨٠٦][التحفة: خ م ت س ١٢٥٧٠]، وسيأتي برقم: (١٦٦٣)، (١٦٣٤).

(١) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية ، مادة: سهم).

0 [٤٢٥] [التحفة : خ م ت س ١٢٥٧٠ - م ق ١٤٦٦٣]. ١١٥ [٥٠].

ه [۲۲۱] [الإتحاف: خز ۲۰۲۱۸] [التحفة: م ۱۳۳۶- م ۱۲۲۳۲- م ۱۲۲۴۲- خ ۱۳۲۳- خ د س

۱۳۸۱۸ - م ۱۳۸۹۸ - م ۱۳۹۶۳ - خ ۱۳۹۳۳ ]. (۲) الإدبار: التولِّي. (انظر: المباح المنير، مادة: دبر).

٥[٤٢٧][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٧٤٠][التحفة: م ٢٣١٤].

**(6)** (



الأُغْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ السَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَب، حَتَّى يَكُونُ مَكَانَ الرُّوْحَاءِ، قَـالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلُتُهُ عَنِ الرُّوْحَاءِ، فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ سِتَّةٍ وَقَلاَمِينَ مِيلًا.

# ٤٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ كُلُّهَا

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ إِلَّا لِلْفَجْرِ خَاصَّةً .

اللَّهُ عَنِّهُ أَبِي ذَرِّ : كُنَّا مَعَ النَّبِيُ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَأَوَادَ الْمُؤَذُنُ أَنْ يُوَذُنَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَبِرِهُ».

د ٢٠٨١ ع*صشنا* أخمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيعُ ، حَدُقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ ، حَدُقَنَا شُغَبَهُ ، عَدُقَا شُغَبَهُ ، عَدُمَّا ضُغَبَهُ ، عَمْ مُهَاجِر أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : صَعِفُ أَبَادَرُ ، كُشًا مُعَدَّةً ، كُشًا مَرَّالِ اللَّمَ يُشَعِّقُ مَا أَوَادُ أَلْ يُوَذُّذَ ، فَقَالَ : «أَبْرِهُ ، صُمَّ أَوَادُ أَلْ يُوذُذَّ ، فَقَالَ : «أَبْرِهُ » – قَالَ شُعْبَةً : الظَّالِخَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي – حَشِّى رَأَيْنَا فَيْءَ الشَّالُولِ يَعْنِي الْجِسَالِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الثَّالِخَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي – حَشِّى رَأَيْنَا فَيْءَ الشَّلُولِ يَعْنِي الْجِسَالِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : "إِنَّ هِلْمُةَ الْحَرْسِ فَيْعِ جَهَنَّمَ ، فَأْبِرُوا بِالصَّلَاتِ »

### ٤٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَر

وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ لَا أَكْثَرَ بِذِكْرِ حَبَرِ لَفْظُهُ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .

(٤٩٦) عرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْخُ ، حَدَّنَا حَفْضٌ يَغْنِي ابْنَ غِنَاثِ ، حَدَّنَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَنَيْثُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّا وَرَجُلٌ ، فَوَعَنَا ، ثُمْ مَّ فَالَ : ﴿إِذَا سَافَرَتُمَا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذْنَا (') وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا » .

قَالَ الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

٥ [٤٢٨] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ١٧٥٠٦] [التحفة: خم دت ١١٩١٤]، وتقدم برقم: (٣٥٣).

و ٤٩٦] [الإتحاف : مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥] ، وسيأتي برقم : (٤٣٠) ، (٦٣٦) ، (١٥٨٩). (١) في الأصل : ففودناك أو ففودعناك ، فكأن الناسخ انتقل نظره .





ه (٤٣٠] صرثنا سلم بن مجتَادة، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ (١)، عَنْ حَالِيدِ الْحَدُّاء، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُونِيرِ ، قَالَ : أَنْبَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمَّ لِي، فَقَالَ : ﴿إِذَا سَافَرْتُمَا، فَأَذْنَا وَأَلِيمَا وَلَيْوَكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

# ٥٠- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا لَفْظَةٌ عَامٌّ مُرَادُهَا خَاصٌّ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَحَدُهُمَا لَا كِلَاهُمَا (٢).

و ٤٦١ عرضًا مُحَمَّدُ بُسنُ بِسَشَارِ بَنْدَالَ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، حَدُقَنَا أَيُوبَ ، حَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، حَدُقَنَا عَالِـكُ بِسُ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : أَتَنِنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ، وَنَحْنُ شَبَبَةً مُتَقَادِيُونَ ، فَأَقْمُنَا عِشْرِينَ لَيْلَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَا طَنَ أَنْ قَلِهِ اشْتَهَيْنَا أَهْلِيكُمْ ، فَأَقْمُنُو الْمَعْقَنَا سَأَلْنَا عَمَّا تَرَكِّنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرَتَاه ، فَقَالَ : «الرَحِحُوا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَمُدُوحُمْ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَخْفَظُهَا وَأَشْبَاء لاَ أَخْفَظُها ، وَالْمَعْدُومُ ، وَلَيُومُنُهُمْ وَلَمُومُهُمْ وَلَوْرَا لَمُنَاء أَنْ فَالْمُوذُنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلِيُومُكُمْ ، وَلَيُومُكُمْ ، فَلَيْ وَذُنُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى وَدُولُولُكُمْ ، وَلَيْ وَلَا حَصُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللْهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٤٣٦] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ بُنْدَارِ، وَرُبَّمَا خَالَفَهُ فِي بَعْضِ اللَّفْظَةِ.

٥٠-٣٥] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥]، وتقدم برقم: (٤٢٩) وسيأتي برقم: (٦٣٦)،
 (١٥٨٩).

 <sup>(</sup>١) ليس في «الإتحاف» ، وهو ثابت في مصادر تخريجه من طريق وكميع ، كما عند الترمذي في «السنن» (٢٠٥)
 وغيره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «كليهما» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت هو الصواب .

٥ [ ٤٣١] [ الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] ، وتقدم برقم: (٤٢٩) .

٥ [ ٤٣٢] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٦٤٥٥ ].





٥ [٤٣٣] صرائناً يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوهَاشِم، قَالَا : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّنَنَا أَيُـوبُ، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُونِيْرِثِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .

### ٥١- بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَلَا وَاحِدٌ طَلَبًا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ

ضِدُ قَوْلِ مَنْ سُنِلَ عَنِ الأَذَانِ فِي السَّفِرِ، فَقَالَ: لِمَنْ يُؤَذُنُ ۚ الْلِشَّعَابِ (``)، فَتَوَهُمَ أَنَّ الأَذَانَ لَا يَؤَذُنُ إِلَّا لِاجْتِمَاعُ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةَ ، وَالأَذَانُ وَإِنْ كَانَ الأَعَمُ أَنَّهُ يُؤَذُنُ لاجْتِمَاع النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةَ ، فَقَدْ يُؤَذُنُ أَيْضًا طَلَبَ لِفَصْبِلَةِ الأَذَانِ . أَلَا تَرَى النِّينِ ﷺ قَدْ أَمْرَ مَالِكَ بْنَ الْحَوْيُرِثِ وَابْنَ عَمْهِ ، إِذَا كَانَا (``في السَّفَرِ بِالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ، وَإِمَامَةً أَمْتِهِمَا أَصْغَرُهُمَا ، وَلاَ جَمَاعَةَ مَعْهِمْ تَجْتَعِمْ لِأَذَافِهِمَا وَإِقَامَتِهِمَا .

مَّ الْأَبْرِدَ : وَفِي حَبْرَ أَبِي سَعِيدِ : إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَازَفَعْ صَوْقَكَ بِالنَّمَاء ، فَإِنْي سَمِعِثْ رَسُولُ الْمَوْفِقِ صَوْقَةً فَمَجْرَ وَلا مَثَرُ وَلا حَجْرُ وَلا جِنْ وَلا إِنْسُ صَعِفْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنْسُ صَعِفْ مَنْوَقَةً فَمَحْرَ وَلا مَثَرُ وَلا حَجْرُ وَلا حِنْ وَلا إِنْسُ إِلا شَهِدَ لَهُ \* . فَالْمُؤَذُنُ فِي الْبَوَادِي وَإِنْ كَانَ وَحَدَه إِذَا أَذُنْ طَلَبَا لِهَذِهِ الفَضِيلَةِ (" ، كَانَ حَيْدَ اللَّهِ فَي الْمُوادِي الْمَوْدِي وَالْمُ عَلَيْ اللَّهِ وَلا إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُوادِي الْمُوادِي الْمُوادِي الْمُوادِي وَالْمُ فِيلَةُ لَوْلاَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَلْسِهِ وَيَالِسِ . وَالْمُودُونُ فِي الْبُوادِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلَيْهُ لَهُ يَخْصُلُ مُونُونُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَحْدُمُ مُؤَذِّنَا فِي مَدِينَةَ وَلا فِي قَرْيَةٍ وَلا فِي قَرْيَةٍ وَلاَ فِي عَلَيْهُ لِللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [ ٤٣٣] [ الإتحاف : مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<sup>.[\/</sup>oV]û

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الكان؛ ، والسياق يقتضي المثبت .

<sup>(</sup>٣) الفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل. (انظر: اللسان، مادة: فضل).





(١٤٤٥ عرشنا إستماعيل بن بِشْرِ بنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَـ هُ ، يَشُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ الْمَلْمُ ، فَالَ :
اخْرَجَ مِنَ النَّارِ » فَاسْتَبَقَ القُومُ إِلَى الرِّجُلِ ، فَإِذَا رَاعِي عَنَمَ حَضَرَتُهُ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ يُؤذَنْ .

ه ( 1870 **عشراً مُحمَّدُ بُرُ، أَبِي صَ**فُوانَ الثَّقَفِيعُ ، حَدَّثَنَا بَهِ زَيْخِنِي ابْنَ أَسَدِ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ

قُل أبكر: قَإِذَا كَانَ الْمَرْةَ مَطْمَعُ بِالشَّهَادَة بِالتُوْحِيدِ لِلَّهِ فِي الْأَذَانِ، وَهُـوَ يَرْجُو أَنْ يُخَصَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّهَادَة بِالنَّوْحِيدِ فِي أَذَانِهِ، فَيَنْبَغِي لِكُلُّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَى هَذِهِ الْفَوْمِيلَةِ طَمَعًا فِي أَنْ يُخَلِّصُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ أَنْ فِي بَادِيتِهِ أَنْ وَمُحْلَصُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ أَنْ فِي بَادِيتِهِ أَنْ يَخَلَّصُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ أَنْ فِي السَّمْوِ أَنْ فِي السَّمْوِ أَنْ فِي السَّمْوِ أَنْ فِي السَّمْسُ، مَوَاضِعَ عَنْمِ هَذَا الْمَوْضِعِ، فِي نَوْمِ النَّيْ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّمْوِ عَنْى طَلَعَتِ السَّمْسُ، وَأَنْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيَلْكَ الْأَخْرَارُ لِلصَّنَاحِ بَعْلَدُ ذَهَابٍ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَيَلْكَ الْأَخْرِارُ لِلصَّنَاحِ بَعْدَ ذَهَابٍ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَيَلْكَ الْأَخْرِارُ لِلْفَيْرِ أَذَانٍ . خِلْفُ قَوْلِ مَنْ وَلَا مِنْ مَا لَوْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتِ السَّمِّ الْمَالِعُ وَالْمُوسِلَةِ عَلَى السَّعُ الْمَالِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكُ اللَّهُ الْمُ الْمَنْ الْمُعْتِ السَّمِّولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللْمُلْوِ الْمُنْ الْمِي الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلَاقِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُولِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِلْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ

# ٥٢ - بَابُ إِبَاحَةِ الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ لِلْمُشْجِدِ مُؤَذِّئَانِ لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

فَيُؤَذُّنُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ ، بِذِكْرِ خَبَرِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ .

٥ [ ٤٣٤] [الإتحاف : خز حب ١٤٨٩] [التحفة : سي ١٢٢٥] ، وسيأتي برقم : (٤٣٥) .

٥ [ ٣٥] [ الإتحاف : خز عه حب طح حم ٤٧٦ ] [ التحفة : م دت ٣١٢ - سي ١٢٢٥ ] ، وتقدم برقم : (٤٣٤ ) .





و ٤٣٦] صرائنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ ، يُحَدُّثُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي سَالِمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ بِلَالَا يُؤَذَّذُ بِلَيْلِ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَشْمَعُوا أَذَانَ ابْنَ أُمْ مَكْتُومِ .

صر ثنابِهِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا: عَنْ ، عَنْ .

# ٥٣ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي كَانَ لَهَا بِلَالٌ يُؤَذُّنُ \* بِلَيْل

و ٤٣٧] عرشنا إِسْحَاقَ بْنُ إِيْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدْثَنَا الْمُفْتَمِرَ، قَالَ : سَمِعْث أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُنْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿لَا يَمْنَعُنَّ أَحَلَا مِنْكُمْ أَفَانُ بِلَالِمِنْ سَخُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذُّنُ - أَوْ : يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَالِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَالِمُكُمْ، وَلَـنِسُ أَنْ يَقُولُ هَكُذَا وَهَكَذَا، حَتَّى يَقُولُ هَكَذَا وَهَكَذَاهِ.

٥ [٤٣٨] حرثناه يُوسَفُ بْـنُ مُوسَى ، حَـنَّنَا جَرِيـرٌ ، عَـنْ سُلَيْمَانَ وَهُـوَ النَّيْوِـيُّ ، عَـنْ أَبِي أَبِي عُنْمَانَ ، عَن ابْنِ مَسْعُودِ ، بِهَذَا .

# ٥٤ - بَابُ ذِكْرِ قَلْدِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمُّ مَكْتُوم

ه [٤٣٩] حراثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ يَغْنِي الْبَنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنْ بِلَالا

٥ [٣٦] [الإتحاف: مي خز عه طع حب ط ٩٥٨٣] [التحقة: خ ٢٨٧٢ - م ت س ١٩٠٩ - م ٧٠١١ - خ ٧٢١٧ - م ٨٨٧٧ - م ٢٠٠٦)، وسيأتي برقم: (٤٦١) ، (٢٠٢١) .

**⊕**[۷۵/ب].

(٢٧١٥] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ١٣٨٥] [التحقة: خ م د س ق ٩٣٧٥]، وسيأتي برقم : (٢٠١٨) .

٥ [ ٤٣٨] [ الإتحاف : خز جاعه طع حب حم ١٢٨٥٠ ] [ التحفة : خ م دس ق ٩٣٧٥ ] .

ه [793] [الإتحاف: خز عه طح حم ٢٣٦٠٩] [التحقة: خ م س ١٧٥٣٥]، وسيأتي برقم: (٤٤٢)، (٤٣٤)، (٤٤٤)، (٢٠١٤)، (٢٠٢٠).





يُؤَذُّنُ بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَالْمَرَيُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلْدَ مَا يَزْفَىٰ هَذَا وَيُنْزِلُ هَذَا .

# ٥٥- بَاكِ ذِكْرِ خَبَرٍ رُويَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ : [أَوْهَمَ](١١ بَعْضَ أَهْلِ الْجَهْلِ أَنَّهُ يُضَاذُ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْتَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذْ بِلَالًا يُؤَذُّدُ بِلَيْلٍ

[ 18:1] عرشنا أبو هائيم زِيَادُ بَنُ أَيُوب، عَلَقنا هُشَينم ، أُخبَرَنا مَنْصُورٌ وَهُ وَ إِسْنُ زَاذَانَ ، عَنْ حَبَيْب بنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْيَهِ أُنْيَسَة بِنْتِ خَبَيْب، وَالْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَإِنَّا أَذْنَ إِبْنُ كَانَ أَيْكُوا وَلاَ تَشْوَيُوا ، وَإِنَّا أَذْنَ بِلَالً فَلا تَأْتُلُوا وَلاَ تَشْوَيُوا ، وَإِنَّا أَنْنَ بِلَالً فَلا تَأْتُلُوا وَلاَ تَشْوَيُوا ، وَإِنَّا أَنْنَ بِلَالًا فَلَا تَأْتُولُوا وَشَوْيُوا ، وَإِنَّا أَنْنَ بِلَالًا فَلَا تَأْتُولُ وَلا تَشْوَيُوا ، وَإِنَّا أَنْنَ مِلَالًا فَلَا أَنْهِ لَلْ خَتْمَ أَفُوعَ مِنْ اللّهُ وَلا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْهُ وَلِهَا ، وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلا مَنْ مُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

*ڡۧڵٳؙڔڮڔ* : هَذَا خَبْرٌ قَلِو اخْتُلِف فِيهِ ، عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَوَاهُ شُغَبَةُ عَنْهُ عَنْ عَمَّيْهِ أُنْيِسَةَ ، فَقَالَ : الِذَّائِنَ أَمْهُ مَكْثُومٍ أَوْ يِلاَلاً<sup>(٢١)</sup> يُتَاوِي بِلْيَلٍ .

٥ [٤٤١] صرائناه مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ، حَلَّمَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدُّقَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنْيُسَهُ وَكَانَتْ مُصَلِّيةٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ﴿إِنَّ الِمِنْ أَمُّ

(١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [ ٤٤] [الإتحاف: خز طح حب حم ٢١٣٦] [التحفة: س ١٥٧٨٣]، وسيأتي برقم: (٤٤١).

(Y) في الأصل هاهنا ولي الحديث التالي: «بلال» على صورة المرفع ودن ضيط، والمنت هو الجادة، وكذلك راوه الإمام أحد في «المستند» (٢٠/٤) عن عمد بن جعفر به. ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على لغة ربيعة في رسمهم المنصوب على صورة المرفع، ينظر: «شواهد الترضيح» لابن مالك (ص ٨٨٠ ٨٨)، أل ربيعة في رسمهم المنصوب على صورة المرفع، عنظر: «شواهد الترضيح» لابن مالك في أخرات من أن مقاراً والمختار المرافعة والمقتدير: «أبه - أي الشأن - بلال ينادي بليل، من المرافع مالك وشرع من المرفعة والمختلف و ويخيرة حذفه مع الأمان : ويغيرة حذفه مع المنافعة والمؤتلف عن أشد الناس عذاتا يوم القيامة المصورية، وعلى هذا الترجيد ترفع «ابن» من «ابن أم مكترم» . هذا ، وقد نقله ابن عبد الهادي والبلقيني المسورية و عالم عدالة المعاشية «مقامة المورون» وعالم المساحة و «ملامة» المقامة و المنافعة و «مقامة» ابن المساحة و مع ١٨٥).

٥ [٤٤١] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢١٣٦١] [التحفة: س ١٥٧٨٣]، وتقدم برقم: (٤٤٠).





مَكْتُومِ أَوْ بِلَالاً (١٠ يُنَادِي بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّىٰ يُنَادِيَ بِلَالَّ أَوِ البَنْ أَمْ مَكْشُومٍ، ، وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ أَحَدُهُمَا وَيَصْعَدَ الآخَرُ فَتَأْخُدُ بِقَوْمِهِ ، فَتَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أَتَسَحَّهُ .

صر ثناه أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَفِع ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، بِمِثْلِهِ .

لَمَ*لْ إِبْرِ :* فَخَبَرُ أُنْيَسَةَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيه فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَلكِـنْ قَـدْ رَوَى الـدَّرَاوَزدِيُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ مَعْنَى خَبَرِ مَنْـصُورٍ بْـنِ زَاذَانَ فِي هَــنِهِ اللَّفْظَةِ .

- ( ٤٤٦ ) عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدِّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيدِ فِيفِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَـالَ : ﴿إِلَّهُ ابْنَ أَمْ مَكُفُومٍ يُؤَذُّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن بِلَالٌ ، وَكَانَ بِلَالٌ لاَ يُؤَذُّنُ حَتَّى يَرَىٰ الْفَجْرَةُ ، وَرَوَىٰ شَبِيهَا بِهَذَا الْمَعْنَىٰ الْبُولِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً .
- ه [٤٤٦] صرتناه أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الوّمَادِيُّ ، حَـدَّنَنَا أَبُـو الْمُنْـذِرِ ، حَـدَّنَنَا يُـونُسُ ، عَـنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِسَمَّةَ : أَيُّ سَاعَةٍ تُـوتِرِينَ؟ قَالَـتْ : مَا أَوْتِرُ حَتَّى يَطْلُمَ الْفَجْرُ .

قَالَتْ : وَكَانَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ مُؤَذَّنَانِ ، فُلانٌ وَعَمْرُو بِنُ أُمُّ مَكَثْرِم ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللّه ﷺ : ﴿إِذَا أَذَنَ عَمْرُو ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَرِيرُ الْبَـضَرِ ، وَإِذَا أَذَنْ بِـلَال ، فَــازَفُمُوا أَيْدِيكُمْ ، فَإِنَّ بِلاَلا لا يُؤَذُّدُ حَتَّىٰ يُصْبِح » .

- (١) في الأصل : "بالال"، على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، وينظر التعليق على الحديث السابق.
- ه [٤٤] [الإتحاف : خز حب ٢٣٣٨] [التحقة : م د ١٦٩٠٧ م ١٧١٩٤]، وتقدم يرقم : (٣٩٤) وسيأتي برقم : (٤٤٣) ، (٢٠٠٧) .
- ه[23] [الإتحاف: خز ٢١٥٣٨] [التحفة: م د ١٦٩٠٧ م ١٧١٩٤]، وتقدم برقم: (٣٩٤)، (٤٤٢) وسيأن برقم: (٤٤٤)، (٢٠٢٢).





وا 3:3 عرشمًا أَحْمَدُ بَنُ سَمِيدِ الـدَّارِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ عُنْمَـانَ الْعِجْلِـيُّ عَالَا: حَـدُقَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِسَتَهَ هِنْنَا ، وَاللّهِ : كَـانَ لِوسُسولِ اللّهِ فِلْقَ فَلَا يَعْمُوهِ بَـنُ اللّهِ : كَانَ لِوسُسولِ اللّهِ فَلِلْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اللّ إَرِكَ : أَمَّا حَبَرُ أَبِي إِسْحَاقَ مَنَ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً ، فَإِنْ فِيهِ نَظَرَا ( ( ) ، لأَني لا أَقِفَ عَلَى سَمَاع أَبِي إِسْحَاقَ مَذَا الْخَبْرِينَ الأَسْوَدِ، فَأَمًّا خَبَوهِ مِشَام بِن عُرْوَةً ، فَوَاللهُ عَلَى سَمَاع أَبِي إِسْحَاقَ مَذَا الْخَبْرِينَ الأَسْوَدِ، فَأَمًّا خَبَوهِ مِشَام بِن عُرْوَةً ، فَصَحِيحٌ مِنْ حِهْدَ النَّفْل ، وَلَيْسَ مَذَا الْخَبْرِينَ اللهُ الْحَبْرِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّذَانُ بِاللَّي لَوَالِبَ بِينَ اللهُ اللهِ وَبَيْنَ النِ أَمْ مَكُمُوم ، فَأَذَن بَعْدَهُ بِالنَّهِارِ ، وَلِذَا جَاءَتُ نَوْدَةُ اللهِ إِللَّي مَنْ اللهُ اللهِ وَبَيْنَ النِ أَمْ مَكُمُوم ، فَأَذَن بَعْدَهُ بِالنَّهِارِ ، فَإِذَا جَاءَتُ نَوْدَةُ اللهِ إِللَّهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ ا

٥ [33] [الإتحاف: خز ٢١٥٣٨] [التحفة: م د ١٦٩٠٧-م ١٧١٩٤]، وتقدم برقم: (٣٣٩)، (٤٤٢)، (٤٤٣)، (٤٤٣)

<sup>.[1/</sup>oA]û

<sup>(</sup>١) الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نظر، علن صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على الأمل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الحصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» لابن مالك (١٣٧/١)، أو أن يكون علن جعل اسم «إن» ضمير مثان مقدزا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «فإنه أي الشأن - فيه نظره، ينظر، ينظر: «شرح الكافية الشافية لابن مالك (١٣٣/١). وعند ابن رجب في «فتح الباري» (٥/٣٣١)، وإبن حجر في «التلخيص الحبير» (١/٣٤) نقلًا عن المسنف بلفظ: «في نظر» دون «إن»، وعند مغلطاي في «شرح ابن ماج» (٤/١٤٥) نقلًا عن المسنف بلفظ: «ولكن خبر أن إسلاق في نظر، أن إسلاق في نظر، أن إسلاق في نظر،

777

الأَذَانِ بِاللّيْلِ نَوْيَة ابْنِ أُمْ مَكْنُوم ، فكان النَّبِيُ ﷺ يَعْلَى النَّاسَ فِي كُلُّ الْوَفْتَيْنِ أَنَّ الأَذَانَ اللَّمْ وَاللَّمُ اللَّهُ مَنْ أَوَادَ الصَّوْمَ طُعْمَا وَلَا شُرْبًا ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتُمُ مَنْ أَوَادَ الصَّوْمَ طُعْمَا وَلَا شُرْبًا ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتُمُ مَنْ أَوَادَ الصَّوْمَ طُعْمَا وَلَا شُرْبًا ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتُمُ مَنْ أَوَادَ الصَّوْمَ طُعْمَا وَلَا شُرْبًا ، وَأَنَّهُ لَا يَشْتُمُ وَمَا لَنَا اللَّمْ وَهِ ، عَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَمَا يُوفَّرُونُ حَتَى يَطْلُعُ الْفَجْرِ ، فَلِوْ تَلَّ مَا لَمَ أَحَدَ مَنْهُمْ ، أَلَّا تَوَاهُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْحَبِّرِ ، فَهُلُوا وَاضْرَبُوا » فَلَوْ كَانَ عَمْرُو لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرِ، لَكَانَ الأَكْلُ وَاللَّمْ وَلَا يَوْدُنُ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرِ، لَكَانَ الأَكْلُ وَاللَّمْ وَلَا يَوْدُنُ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرِ، لاَيُونُ مَنْوَدُنُ الْبَاوِي مِنْهُمْ ، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوْلِ لاَ قَبْلُهُ الْفَحْرِ الأَوْلِ لاَ قَبْلُهُ وَالشَّرْبُ وَلَمْ الْمُعْرِى الْفَحْرِ الأَوْلِ لاَ قَبْلُو يَلِيعُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عِلَى الْفَجْرِ الأَوْلِ لاَ قَبْلُونُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ الْفَجْرِ الأَوْلِ لِلْقَالِمُ الْفَجْرِ الأَوْلِ ، فَهُ قَوْنُ اللّذِي يَتِي عَلَى الطَّعْمِ وَالشَّوْبُ النَّعْرِ عِنْدِي ، وَالْمُعْرَى الْفَوْرِ عِلْوَنُ اللَّهُ عِلْمُ الْفَجْرِ الأَوْلِ الْمَاعِلَى الْمُعْلِى عَلَيْهُ مَا الْمُعْرِعِ عَلَى وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْفَجْرِ عِلْوَلُو الْفَوْرِ عِلْمُ لَلْمُ الْفَعْرِ عِلْو الْمُعْرِعِ عِنْدِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُنَالِعُ الْفَعْرِ عِلْولِهُ الْمُعْرِعِ عِنْهُ مَا لَوْلًا لَمْنَالِي عَلَيْهِ اللْمُوعِ اللَّهُ وَلَوْلًا لَالْعَلَى اللْمُؤْلِلُ اللْعَلِي عَلَمُ لَلْمُ اللْمُولِي اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِي عَلَيْهُ لَالْمُ لَالْمُ اللْمُومِ الْفَعْرِ عَلَيْهُ لَا لَمْ اللْمُعْلِى الْمُعْلِي عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ عَلْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

#### ٥٦ - بَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

د ( ٤٤٥ ] عرشنا هارون بنن إستحاق الهشداديثي ، حَدُفَنَا البَن فَصَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْسِنِ عَنْ حُصَيْنِ بْسِنِ عَنْ جَالِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

ه [٤٤٦] مرثناً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدُّثَنَا بَهْرٌ يَغْنِي ابْنَ أَسَدٍ ، حَدُّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا فَابِثُ الْبُنَانِيُّ ، أَنَّ عَبْلَد اللَّهِ بْنَ رَبَاح حَدَّثَ الْقُوْم

٥ [65] [الإتحاف: خزطح حم حب ٤٠٥] [التحفة: م (ق) ١٠٨٣٣ - دت س ١٢٠٨٥ - دق ١٢٠٨٥ - دق ١٢٠٨٩ -م ١٢٠٩ - د ١٢٠٩ - س ١٢٠٩ - ح دس ١٢٠٩٦ ] .

٥ [٤٦] [الإنحاف: خز جاطع حب عه قط حم عم ٢٠٠١] [التحفة: م (ق) ١٠٨٣٣– دن س ١٠٨٥٧-د ق ٢٠٨٩– ١٢٠٨م د ١٠٠١– ١٢٠٩١– س ١٩٠٦ - ع دس ١٢٠٩٦]، وسياتي برقم : (١٠٠٧).

الْجَامِع وَفِي الْقَوْمِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مَن الْفَتَىي ؟ فَقَالَ : المُرُوِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: الْقَوْمُ أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِمُ، انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةِ لَيْلَتَيْذِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عِمْرَانُ : مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَحَدًا بَقِي يَحْفَظُ هَـذَا الْحَدِيثَ غَيْرِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي سَفَرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تُدْرِكُوا الْمَاءَ مِنْ غَدِ تَعْطَشُوا» ، فَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاس ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : وَلَزمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَنَعَسَ فَنَامَ فَدَعَمْتُهُ ، ثُمَّ نَعَسَ أَيْضًا ، فَمَالَ فَدَعَمْتُهُ اللهُ مُمَّ نَعَسَ فَمَالَ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ (١١) يَنْجَفِلَ ، فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : «مَن الرَّجُلُ»؟ فَقُلْتُ : أَبُو قَتَادَةَ ، [قَالَ] (٢) : «مُذْ (٢) كَمْ كَانَ مَسِيرُكَ هَذَا؟، قُلْتُ : مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : «حَفِظْكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : «لَوْ عَرَّسْنَا» ، فَمَالَ إلَى شَجَرَةِ وَمِلْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِنْ أَحَدِ؟ \* قُلْتُ : نَعَمْ ، هَـٰذَا رَاكِبٌ ، هَـٰذَانِ رَاكِبَانِ ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ ، حَتَّىٰ صِرْنَا سَبْعَةً ، فَقَالَ : «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ، لَا نَزْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ" ، فَضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ حَتَّىٰ أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْس ، فَقَامُوا فَاقْتَادُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ ۚ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، مَعِى مِيضَأَةٌ لِي فِيهَا مَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "انْتِ بِهَا"، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ : "مُشُوا مِنْهَا، مُشُوا مِنْهَا"، فَتَوَضَّأْنَا وَيَقِيَ مِنْهَا جُرْعَةٌ ، فَقَالَ : «ازْدَهِرْهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ ، فَإِنَّ لِهَلْهِ نَبأًا » فَأَذَّنَ بِـلالٌ ، فَصَلَّوْا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ، ثُمَّ رَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: فَرَطْنَا فِي صَلَاتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا تَقُولُونَ؟ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرٍ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ " قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا ، فَقَالَ :

<sup>۩[</sup>٨٥/ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «كاد أن» وقع في الأصل : «كان» ، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد (٢٢٩٨٢) من طريق حماد بن

سلمة به ، وغيره من مصادر الحديث . (٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (من) ، والمثبت من (المسند) للإمام أحمد.



"إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْم ، وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ (١١) فِي الْيَقَظَةِ ، وَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَلْيُصَلُّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا ، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ .

# ٥٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُقَالَ مَا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .

- ٥ [٤٤٧] صر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْ ويّ . ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، عَن الزُّهْرِيِّ . ح وحر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس ، وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِي فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ».
- ٥ [٤٤٨] صرَّنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْر، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمْ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ .
- ٥ [٤٤٩] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمٌّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُ .

<sup>(</sup>١) التفريط: التقصير، والمراد: ليس على صاحبه إثم لانعدام الاختيار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فرط).

٥ [٤٤٧] [ الإتحاف : ط ش مي خز عه طح حب حم عم ٥٥٥٥ ] [ التحفة : ع ٤١٥٠ ] .

٥[٤٤٨] [الإتحاف: خز طح كم حم ٢١٤٤١] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣ - سي ١٥٨٧٢]، وسيأتي برقم: .( £ £ 4)

٥ [٤٤٩] [الإتحاف: خز طح كم حم ٢١٤٤١] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣ - سي ١٥٨٧٢]، وتقدم برقم: . (££A)





# ٥٨- بَاكِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِلْفُطْنَيْنِ اللَّتِيْنِ ذَكَرْتُهُمَا فِي حَبَرِ أَبِي سَعِيدِ وَأَمْ حَبِيبَةَ

وَاللَّهِلِي عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ فِي خَبْرٍ أَبِي سَعِيدٍ أَنْ يُقَالَ كَمَا يَشُولُ الْمُؤَذُّنُ ، حَتَّىٰ يَغُرُغُ ، وَكَذَاكَ كَانَ يَغُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذُّنُ ، حَتَّىٰ يَسْكُتَ ، حَلاَ قُولُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيِّ عَلَى الْفُلاح .

ه ( ٥٠٠ ع عرشنا يَعْقُوبُ بَنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّتَنَا ابْنُ عَلَيْةَ ، عَنْ هِسَمَامِ الدَّسْتُوائِيْ ، عَنْ يَحْيَنُ بِنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى مُعَاوِيتُهُ ، قَنَادَىٰ الْمُعَانِينَ المُعْنَادِي بِالصَّلاقِ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَأَنَا أَشْهَدُهُ ، ثُمْ قَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَأَنَا أَشْهَدُهُ ، ثُمْ قَالَ : اللَّهُ عَلَى الصَّلاقِ ، قَمَّالَ مُعَاوِيتُ : وَأَنَا أَشْهَدُهُ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْ عَلَى الصَّلاقِ ، قَمَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : فَمَّ قَالَ : حَيْ عَلَى الصَّلاقِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَكَذَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْ عَلَى الضَّلاقِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَكَذَا اللَّهُ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَكَانَا أَسْهَدُهُ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَكَانَا أَسْهَدُ مَنْ الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَلَا فَلَامُ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَكَانَا أَسْهَدُ مَنْ الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ السَّوْفَ وَهِ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ : وَلَا فَلَا اللّهُ وَقَالَ مُعَالِيتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَالِيتُهُ ، ثُمَّ قَالَ مَعْوِيتُهُ اللّهُ الْعَالَمُهُ اللّهُ الْعَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيتُهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْفَلَامِ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى ا

و٤٥١] عرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّنَا حَرْمَلَةُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّنَي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بِسْنِ يُوسُفَ مَـ وَلَى عُثْمَـانَ بِسْنِ عَفَّـانَ ، قَـالَ : أَذَنَ الْمُـوَدُّنُ ، فَقَـالَ : اللهُ أَكْبَرُ ٣ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيةُ بْنُ أَبِي مَفْيَانَ : «اللهُ أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ » قَقَالَ : أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلْـهَ إِلّا اللّهُ » قَـالَ : أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلْـهَ إِلّا اللّهُ » قَـالَ : أَشْـهَدُ أَنْ مُحَمَّـدًا لا إِلَـه إِلّا اللّهُ » قَـالَ مُعَاوِيةُ : «أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلْـهَ إِلّا اللّهُ» ، قَـالَ : أَشْـهَدُ أَنْ

و (٤٥٠][الإنحاف: مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠][التحفة: س ١١٤٣١- خ سي ١١٤٣٤]، وسيأتي برقم: ((٥٥)، (٤٥٨).

<sup>(</sup>١) الحول : الحركة . يقال حال الشخص بجول إذا تحرك ، المعنى : لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى . وقبل الحول : الحيلة ، والأول أشبه . (انظر : النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

٥٥ [٥٥] [الإتحاف: مي خز عه طع حب حم ١٦٨٧] [التحفة: س ١١٤٣١ - خ سي ١١٤٣٤]، وتقدم برقم: (٤٥٠) وسيأتي برقم: (٤٥٧). ١٩٥٨]]



رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ : هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ .

و [ 807] صرشنا بُنْدَالُّ ، حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّنَنِي أَسِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ عَلَيْ اللهُ ، فقالَ مُعَاوِيتُهُ : وأَلْمَ هَذَا أَلْ مُحَدِّلُهُ اللهُ ، فقالَ مُعَاوِيتُهُ : وأَلْمَ هَذَا أَلْ مُحَدِّلُهُ اللهُ ، فقالَ مُعَاوِيتُهُ : والمَعْلَوْ ، فقالَ مُعَاوِيتُهُ : والمُحْلَقُ وَاللهُ اللهُ اللهُ ، فقالَ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبُرُ ، لا إِلهَ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبُرُ ، لا إِلهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبُرُ ، اللهُ أَكْبُرُ ، اللهُ أَكْبُرُ ، لا إِلهُ إِلْهُ اللهُ أَكْبُرُ ، اللهُ أَكُمُ اللهُ الله

فَالَ ابْكِر : وَخَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ آخَرَ.

قَالَ إَبْرِكَ : مَعْنَى خَبِر أَمْ خَبِيبَة : قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذُّنُ حَتَّى يَفُوعُ ، أَيُ إِلَّا قَوْلَهُ : حَيُّ عَلَى الضَّلَاةِ ، حَيْ مَسَرَوْنِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرِيْنِ ، اوآ ا أَنَّ فَيْنَ فِي حَبِرِ عَمَى وَمُعَاوِيتَةً أَنَّ مَنْ سَمِعَ مَلَا الْمُنْذِينِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرِيْنِ ، اوآ اللَّهُ وَلَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيُعْولُ اللَّهِ وَالْمُؤَونُ وَيْ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيَعْ مَلَى الضَّلَاةِ ، وَيُعْ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْذُنُ وَيَعْ وَلَى الصَّلَاةِ ، حَيْ عَلَى الضَّلَاةِ ، وَيَقُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَيْ الْمُؤَلِّ وَلِلُهُ وَاللَّهُ وَلَى الصَّلَاةِ ، وَيُعْ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عُولُولُهُ اللْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

o[٥٥] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠] [التحفة: س ١١٤٣١ – خ سي ١١٤٣٤]، وتقدم برقم: (٤٥٠)، (٥١).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .



### ٥٩ - بَابُ ذِكْرٍ فَضِيلَةٍ هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ

و [807] مرشا يَختِس بَنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّكَنِ ، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَهْ ضَم ، حَدُّنَا أَمِثَمَّ مَثِهُ البَّهُ عَمْلَ بَعْنَ عَمْلَوْهُ بَنِ عَزِيقًا مَعْنَ خَيْنِيدِ بِن عَبْدِ الرَّحَمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَجِيهِ فَعَمَل بَنِ عَلَيْ حَفْص بَنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ جَدُّهُ عَمْر ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ ، فَقَال : أَخْيَر ، اللهُ أَخْير ، اللهُ أَخْير ، أَللهُ أَخْير ، كُمَّ قَال : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ ، فَقَال : أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللَّه ، فَمَ قَال : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلله إِلَّا اللَّه ، فَمَ قَال : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدُ اللهُ أَنْ الله عَلَى الصَّلَاقِ عَلَى المَّلَامِ ، قَال : لا حَزِل وَلا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ ، فَمَا قَال : عَيْ عَلَى الضَّلامِ ، قَال : اللهُ أَخْير ، اللهُ أَخْير ، قال : اللهُ أَخْير ، اللهُ أَخْير ، اللهُ أَخْير ، قال : الله أَخْير ، الله أَخْير ، قال : لا جَزل أَنْ إلا اللَّه ، قال : الله أَخْير ، الله أَخْير ، قال : لا جَزل أَنْ إلا الله ، قال : الله أَخْير ، الله أَخْير ، قال : لا جَزل أَنْ إله إلا الله ، قال : لا جَزل أَنْ إلا الله ، قال : لا جَزل أَنْ إلا الله ، قال : لا جَزل أَنْ الله أَخْير ، قال الله عَلَى الله يَعْمَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ، قال : الله أَخْير ، فَخَل الْجَنَّة . .

# ٠٦- بَابُ فَصْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ فَرَاغ سَامِعِ الْأَذَانِ

ه [٤٥٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدُّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ح وص أَبُو هَارُونَ هُوسَى بِنُ النَّعْمَانِ بِالْفُسْطَاطِ، حَدُّثَنَا أَبُو عَلِدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْمُفْقِينَ ، حَدُّنَا أَبُو عَلِدِ الرَّحْمَنِ بَعْنِي الْمُفْقِينَ ، حَدُّنَا حَبَرَ اللَّهِ جَنِيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَبْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْ

o [۶۵۳] [الإتحاف: خز عه طح حب ۱۰۶۲۸] [التحفة: م د سي ۱۰۶۷۵].

٥[٤٥٤][الإتحاف: خزعه طح حب حم ١١٩٧١][التحفة: م دت س ١٨٨١].





هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَيْوَةَ ، وَفِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : اوَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا

### ٦١ - بَابُ السِّيحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ وَرَجَاءٍ إِجَابَةِ الدَّحْوَةِ عِنْدَهُ

٥ [٤٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانَ ، قَالَا: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي مَـرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم ، أَنَّ سَهْلَ بْـنَ سَـعْدٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «افْنَتَانِ لَا تُودَّانِ - أَوْ قَالَ : مَا تُودَّانِ : الدُّعَاهُ عِنْدَ النَّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (١)».

# ٦٢- بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ (٢) وَاسْتِحْقَاقِ الدَّاعِي بِتِلْكَ الدَّعْوَةِ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥ [٤٥٦] صرَّتْنَا مُوسَىٰ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاش ، حَدَّثَنَا شُعيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِرِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيُّاتُهُ : امَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ الـدَّعْرَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَنْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

# ٦٣ - بَابُ فَضِيلَةِ الشُّهَادَةِ لِلَّهِ ١٤ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَلِلنَّبِيِّ ١٤ فِي بِرِسَالَتِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ وَبِالرِّضَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَمَا يُرْجَىٰ مِـنْ

مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ بِذَلِكَ .

<sup>۩[</sup>٩٥/ب].

٥ [ ٤٥٥] [الإتحاف: مي خز جاحب ط قط كم د ٦١٩٣] [التحفة: د ٤٧٦٩].

<sup>(</sup>١) يلحم بعضهم بعضا : تشتبك الحرب بينهم ، ويلزم بعضهم بعضًا . (انظر : النهاية ، مادة : لحم) .

<sup>(</sup>٢) الوسيلة : في الأصل : ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به ، وجمعها : وسائل . يقال : وسل إليه وسيلة ، وتوسل. والمراد: القرب من الله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة. وقيل: هي منزلة من منازل الجنة . (انظر : النهاية ، مادة : وسل) .

٥ [٥٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٠٧٤] [التحفة: خ دت س ق ٢٠٤٦].



ه ( الاه ٤] صرتنا الربيغ بن سُلَيْمَانَ الْمُزَادِيُّ ، حَلَّنَا شَعَيْبٌ يَغْنِي الْبِنَ اللَّيْثِ . ح وصر شا مُحَمَّدُ بَن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَلْمَنَا أَبِي ، وَشَعَيْبٌ ، قَالاً : حَلَّمَنَا اللَّيثُ ، عَنِ الْحَكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَلْمَنَا أَبِي ، وَشَعَيْبٌ ، قَالاً : حَلَّمَنَا اللَّيثُ ، عَنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : امن قالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذَّةَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَلْهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّورَبُ ، وَيِمْحَمَّدِ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامُ وَيِنَا ، غُفِرَ لَهُ وَلَهُ مُنْهُ الْمُؤَلِّهُ ، وَشِيتُ بِاللَّورَبُ ، وَيِمْحَمَّدِ

ه ٤٥١١ عرثنا زَكَرِيًا بَنْ يَحْيَن بْنِ أَبَانَ ، حَلَّنَا سَعِيدُ بْسُنُ عَفْيْرٍ ، حَدَّنَتِي يَحْيَى بْسُ أَيُّوبٍ ، عَنْ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَغِيرَةِ ، عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَـيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّلًا قَالْتَفْتَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالْ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللَّهِ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبِّ ، وَبِالْمِسْلَامِ وَيِنَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَفْهِهِ ،

# ٦٤- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ

٥٩٥٥ عرث أمُحَمَّدُ بَعْ بَسَشَارٍ ، حَدَّنَا هِـشَامُ أَبُو ('' الْولِيدِ، حَدُقَنَا حَمَّالًا، عَنِ الْجَرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَارِ ، عَنْ مُطَوّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَارِ ، قَالَ : قَلَالُ : قَلَ عُلْنَ : عَارْ مَسْوَلَ اللَّهِ ، عَنْ مُطْوَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَالِ ، قَلَ : قَلَ الْعَنْدِ الْفَدِي إِمَّامَ قَوْمِي ، قَالَ : قَلَالُ : «اقتَدِ إِمَّامَ مَقْوِهِ ، وَالْخِذْ مُؤَلًا لا يَأْخُذُ عَلَى إِنَّا لِهِ أَجْرًا» .

٥ (٥٧) [الإتحاف: خز طح حب كم عه حم ٥٣١٥] [التحفة: م د ت س ق ٣٨٧٧]، وسيأتي برقم: (٥٨)).

٥ [603] [الإتحاف: خز طح حب كم عه حم ٥٠٢٦] [التحفة: م د ت س ق ٣٨٧٧]، وتقدم برقم: (٥٠٧).

ه ٩٥ ٤ [[الإنحاف: خز طح كم حم ١٣٦١] [التحفة: ت ق ٩٧٦٣ م (ق) ٩٧٦٦ د س ق ٩٧٧٠ - م ٩٧٧٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: قبن والتصويب من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكيال» (٣٠/ ٢٢٦).



و ٤٦٠] صرشاه بُنْدَال ، حَدُثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدُثَنَا حَمَّادٌ ، حَدُثَنَا الْجُرْيُورِيُ ، عَنْ يَزِيدَ
 أَبِي الْعُلَاء ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَقُل : عَلَّمْنِي الْقُرْآنَ ، وَقَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ أَنْتُ إِمَامُهُمْ
 وَاقْتُد بِأَضْعَفِهِمْ .

### 70 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَذَانِ الْأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعْلِمُهُ الْوَقْتَ

٥ (٤٦١) *صرثنا* بُنْدَالُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَـنِ البـنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : اإِنَّ بِلَالَا يَوْذُنُ بِلَيْـلِ ، فَكُلُـوا وَاشْـرَبُوا حَتَّـىٰ يُـؤَذُنَ البَنُ أَمْ مَكْثُوم ،

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدُّثُ بِلَٰلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُمَا يَنْزِلُ هَذَا ، وَيَصْعَدُ هَذَا .

# ٦٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ رَجَاءَ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بَيْنَهُمَا الْ

(١٣٦٥) حراثنا أَحْمَدُ بْـنُ الْمِغْـدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَـدَّثَنَا يَزِيـدُ يَغْنِي ابْـنَ زُرَفِيعٍ ، حَـدَّثَنَا مِنْ يُونِدِ بْنِ أَبِي مَزِيَمَ ، حَـدَّ أَنَس بْـنِ مَالِـكُ ،
 وَالْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ : «اللَّحَاءُ بَيْنَ الْأَوْلِ وَالْإِقَامَةِ لا يُردُّ فَافَعُواه .

٥ [٤٦٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثْنَا سَلْمُ بْنُ قَتَيْبَةَ ، عَنْ

- ٥[ ٤٦٠] [الإتحاف: خزطح كم حم ١٣٦١٩] [التحفة: دس ق ٩٧٧٠].
- ٥ [ ٤٦ ] [الإتحاف : مي خز جاعه ١٩٧٦ ] [التحفة : خ ٢٨٨٢ م ت س ١٩٠٩ م ٧٠١١ خ ٧٢١٨ م ٧٨٧٨ - م ٢٠٠١، وتقدم برقم : ( ٣٦ ) وسيأتي برقم : ( ٢٠٢١ ) .
  - .[1/1.]0
- ٥ [ ٢٦ ] [الاتحاف: خز حب حم اين أي شيبة ومحمد بن سنجر ٢٧٦] [التحفة: سي ٢٤٦ سي ١٢٣٦ د ت سي ١٩٥٤]، وسيأل برقم: (٤٦٣)، (٤٦٤).
- ه [٣٦] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شبية ومحمد بن سنجر ٣٧٦] [التحفة: سي ٣٤٦ سي ١٣٣٦ د ت سي ١٩٥٤]، وتقدم برقم: (٤٦٤) وسيالي برقم: (٤٦٤).



يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرُيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اللَّهَاهُ بَيْنَ الْأَفَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّهِ.

١٤٦٤ صرّنا أخمَدُ بن مَنْضورِ الرّمَادِيُّ ، حَـدُنَنَا أَبُو الْمُنْـذِرِ هُـوَ إِسْـمَاعِيلُ بـنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ ، حَلَّمَنَا مُرْتِلُهُ بَنْ أَبِي مَرْتِمَ ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِـكِ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ : «اللّهٰوَ وَبَيْنَ الْأَدَانِ وَالْإِمَانِةِ لا تُردُ فَادْعُونَ .

وَالْ أَبِكِرِ : يُرِيدُ الدَّعْوَةَ الْمُجَابَةَ .

ە[٤٦٥] *وھاثنا* أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَـدُّنَنَا حُـسَيْنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ ، حَـدُّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، بِمِفْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ .

# 77- بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ كَانَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلُ مِحْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

إِذِ الْقِبْلَةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ لَا الْكَعْبَةُ

١٩٦٥ عرشنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّىٰ ، حَمَّدَتَا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ سَفْيَانَ ، حَدُّنَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحْرَ بَيْتِ لِ المُعْفِيدِ مَنْ اللَّهِ ﷺ تَحْرَ بَيْتِ لَا الْمَغْدِيدِ .

ه (٤٦٧) وَخَبَرُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ فِي خُرُوجِ الْأَنْصَادِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْبَرَاءُ بْنَ مَعْرُودِ قَالَ لِلنَّبِيُّ ﷺ : إنِّي خَرَجْتُ فِي سَمَّوِي مَـذَا وَقَـدُ

ه [٦٦٤] [الإتحاف: عز حب حم ابن أبي شية ومحمد بن سنجر ٢٧٦] [التحفة: سي ٢٤٦- سي ١٣٣٦- د ت سي ١٩٥٩]، وتقدم برقم: (٢٤٦)، (٤٦٣).

٥ [٤٦٥] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شيبة ومحمد بن سنجر ٣٧٦].

٥ [٤٦٦] [الإتحاف: خزجاعه قط حم حب ٢٧٦٠] [التحفة: خ ت ١٨٠٤ – س ١٨٣٥ – خ ١٨٤٠ – خ م س ١٨٤٩ – س ١٨٦٥ – س ١٨٦٦ – ق ١٩٩١ )، وسيأل برقم: (٤٧٤) .

٥ [٤٦٧] [الإتحاف: خزحب٢ ١٦٤٠].

727

هَدَانِي اللَّهُ للإِسْلامِ، فَرَأَيْثُ أَلَّا أَجْعَلَ هَلِهِ الْبِنْيَةِ مِنْ يِظْهَرٍ، فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعْ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَمَاذَا تَرَىٰ؟ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ عَلَى قِبْلَةِ لَوْ صَبَرْتُ عَلَيْهَا»، قَالَ: فَرَجَعَ الْبَرَاهُ إِلَىٰ قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وصَلَّى مَمَنَا إِلَى الشَّامِ.

صرائناه مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَـدَّنَنَا سَـلَمَهُ يَغْنِي ابْـنَ الْفَضْلِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّتَنِي (١) مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أَغْلَم الأَنْصَارِ ، حَدَّتَنِي أَنْ أَنَاهُ كَفَنَا حَدَّنَهُ .

# ٦٨- بَابُ بَدْءِ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَنَسْخِ الْأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

ه [ ٤٦٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَقْفِي ، حَدَّثَنَا بَهُنَّ يَغْنِي الْنَ أَسَدِ ، حَدَّثَنَا عَلَمُ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَلَمَّا نَزَلْتُ هَذِهِ الآيةُ : ﴿ وَوَلَى وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ [البنو: : بينتِ الْمُقْدِسِ ، قَلَمًا نَزَلْتُ هَذِهِ الآيةُ : ﴿ وَوَلَى وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ ﴾ [البنو: : 184] ، مَرَّرَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رَكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ ، أَلَا إِنَّ الْفِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ إِلَى الْكَغْبَةِ ، فَمَالُوا وَكُوعًا .

٥ [٤٦٩] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَلَثَنِي أَبِي ، حَلَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ : وَاعْتَدُوا بِمَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهِمْ ('').

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثني» ولعل الواو مقحمة ، والمثبت من «الإتحاف».

٥[٦٦٨] [الإتحاف: خزُ عه حم ٤٧٧] [التحفة: م د س ٣١٤– د ٢٢٣]، وسيأتي برقم: (٤٧٧)، (٢٦٦١)، (٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه الحافظ ابن حجر بهذا الإسناد في «الإتحاف» (٤٧٧) لابن خزيمة .



# ٦٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ الْكَعْبَةُ لَا جَمِيعُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَأَنَّ اللَّهُ هُكَ إِنَّمَا أَوَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرٌ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُـرَامِ ﴾ البقرة : ١٤٤٤، لِأَنَّ الْكَعْبَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا (١) أَمْرَ النِّيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَلُّوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، إِذِ الْقِبْلَةُ إِنَّمَا مِيَ الْكَعْبَةُ لَا الْمَسْجِدُ كُلُّةً ، إِذِ السَّمُ الْمَسْجِدِ يَقَعْ عَلَىٰ كُلُّ مَوْضِع يُسْجَدُ لِلَّهِ فِيهِ .

و ٤٠١١ عراثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا دَحَلَ الْبَيْتُ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلُهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى حَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمًّا حَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ \* فِي قُبُلٍ الْكَفْبَةِ (\*\*) ، وَقَالَ : «مَلُوهِ الْقِبَلَةُ .

ه [٤٧١] وَفِي خَبِرَ الْبَرَاءِ بْـنِ عَـازِبِ : ثُـمَّ صُـرِفْنَا نَحْـوَ الْكَفْبَةِ . وَقَـالَ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ لَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ : ثُمَّةً وَجُّهُ إِلَى الْكَفْبَةِ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجُهُ إِلَى الْكَغْبَةِ .

صر ثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ .

ه [٤٧٦] وَفِي خَبِرَ وَابِتِ، عَنْ أَنْسٍ: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهَكَـذَا قَـالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ، عَنْ أَنْسَ، إِذْ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

صرتناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّقَنَا غُنْمَانُ بْـنُ سَـغدٍ ، حَدَّقَنَا أَشَنْ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَنِيَتِ الْمَقْدِسِ أَشْهُرًا ، فَبَيْنَا هُـوَ

<sup>(</sup>١) قوله: «وإنه إنها» وقع في «الأصل»: «إنه وإنها»، ولعل المثبت هو الصواب.

٥[ ٤٧٠] [الإتحاف: خزعه طع حب كم حم ١٥٠] [التحفة: م س ٩٦-س ١١٠].

<sup>۩[</sup>٦٠]ب].

<sup>(</sup>٢) قبل الكعبة: ما استقبلك منها . (انظر: النهاية ، مادة : قبل) .

٥ [٤٧٢] [الإتحاف: خز ١٣٩٨] [التحفة: م دس ٣١٤- د ٢٢٢]، وتقدم برقم: (٤٦٨).





ذَاتَ يَوْمٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ إِذْ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ الشُّفَهَاءُ: ﴿مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢].

٥ [٤٧٣] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُصَلُّونَ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسُ فَأَتَاهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَتَوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، فَاسْتَدَارُوا كَمَا هُمْ .

وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، لَمَّا وُجُّه النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ . وَفِي خَبَرِ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ . وَفِي خَبَرِ ثُمَامَةَ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ ، عَـنْ أَنْسٍ ، جَاءَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ . قَـدْ خَرَجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْكَبِيرِ.

وَال الوكر: فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا عَلَىٰ أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ الْكَعْبَةُ . وَفِي خَبَر أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ انْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَهْلِ قُبَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَـدْ أُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ . وَفِي خَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ ، قَـالَ : فَأَشْـهَدُ عَلَـى إِمَامِنَا أَنَّهُ تَوَجَّهَ هُوَ وَ(١) الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ . وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ : لَمَّـا وُجُّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ .

# ٧٠- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّطْرَ فِي هَذَا الْمَوْضِع الْقِبَلُ لَا الْمَسْجِدُ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ الإسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْنَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الشَّطْرِ عَلَى النِّصْفِ وَعَلَى الْقِبَلِ أَي الْجِهَةَ.

٥ [٤٧٣] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ط ٩٨٤٠] [التحفة: خ ت ٧١٥٤ - خ ٧١٨٧ - خ ٩٨٤٠ -م س ۷۲۲۸ – م ۲۵۲۷ – م ۸۵۰۲ ].

<sup>(</sup>١) قوله: «توجه هو و» غير واضح بالأصل، وأثبتناه استظهارًا.





و ٤٤١) **مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَيْن** ، حَدَّمَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْـوَهْبِيُّ ، حَـدَّمَنَا شَـرِيكُ ، عَـنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْـوَ بَنْيتِ الْمَقْـدِسِ سِـتَّة عَـشَرَ شَهْرًا . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : قَالَ الْبَرَاءُ : وَالشَّطْرُونِينَا قِبَلَهُ .

ه [٤٧٥] **صرثنا عَبْ**كُ الْجَبَّالِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانْ ، عَنْ عَشْرِو ، وَهُوَ : ابْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : قَرَّا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَنْلُومُكُمُوهَا (مِنْ شَطْرٍ أَنْفُسِنَا ﴾ ('' [هرد : ٢٨] : مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِنَا .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابِ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ.

# ٧١- بَابُ النَّهْي عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ

و٢٩٦١ عرشا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّالُ، حَلَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدُّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بِيْتِهِ فَمْ أَنَّى الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةِ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلا يَقُلْ هَكَلَا»، وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

ه [٤٧٧] عرشنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدُّنَنَا يَخْيَىٰ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدُّنَا مَحْدُنَا يَخْيَىٰ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْرَةَ ، ﴿إِذَا تَوْضُلُّ لَتُ مُعْمَ سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لِكَعْسِرِ بْسِنِ عُجْرَةَ : ﴿إِذَا تَوْضُلُّ مُنْ مَعْلَانَ مُعْمَ وَعَلَىٰ الْمُعْسِجِدُ ، فَلا تُشْبَكِنَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ » .

٥ [٤٧٨] قَالَ أَبِكِر : وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، عَـنْ سَـغْدِ بْـنِ إِسْحَاقَ بْـنِ

<sup>0 [</sup> ٤٧٤] [الإتحاف: خزجاعه قط حم حب ٢٧٠٠] [التحفة: خ ت ١٨٠٤ - س ١٨٥٥ - خ ١٨٤٠ - خ م س ١٨٤٩ - س ١٨٦٥ - س ١٨٦٠ - ق ١٩١٠] ، وتقدم برقم: (٢٦٦) .

٥[٥٧٤][الإتحاف: خز ٨٦٩٤].

 <sup>(</sup>١) قوله: «النازمكموها» وقع في الأصل: «النازمكوها»، وهو خطأ، والمثبت هو التلاوة، وكذلك أثبته
ابن حجر في «الإتحاف»، وابن جرير في «التفسير» (٣٨٤/١٣) من طريق سفيان عيينة به، ولعلها قراءة
تفسيرية.

٥ [٤٧٦] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠]، وسيأتي برقم: (٤٧٧)، (٤٨٤).

oVV3][الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠][التحفة: د ١١١١٩]، وتقدم برقم: (٤٧٦) وسياتي برقم: (٤٨٤).

٥ [٤٧٨] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: ١١١١٩-ت ق ١١١١٢].

كَعْبِ بْنِ عُجْزَةَ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ، وَهُوَ : الْحَنَاطُ (١١)، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَنَّفَهُ، عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿إِذَا تَوْضًا أَخَلَكُمْ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُـشَبَّكُ بَيْنَ أَصَابِهِ، فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ .

صراتناه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ .

وَرَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَغْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي فَمَامَةً .

(١٩٧٥) وصرشا ليونسُ بن عبد الأغلى ، أخبرني أنش بن عياض ، عن سغد بن إسخاق ، عن سعيد المفيري ، عن سغد بن إسخاق ، عن أبي سعيد المفيري ، عن أبي مماسة ، قبال : لقيت كفب بن عجرة وأنسا أبيد المجمعة ، وقد شبخت بنن أصابعي ، فلما دنوث صَرب يددي فقرق بدئن أصابعي ، وقال : إنا نهينا أن يُشبك أخد بنن أصابعي في الطلاق ، فلك : إنى للمث في صلاق ، قال : أليس قد توضأت وأنت ثريد المجمعة ، فلك : بلن قال : قانت في صلاق .

ەن ، ئىيس ئەنونىدىك رەنىك برچە، ئىجىنىدە ، ئىدى ، بىنى ئەن ، ئىسى بىلىمۇ ، ئىنى ئىدۇ. دە ، 84 ۋرۇۋا دابۇ . ئۇيىدى دۇلىرى ، ئىز رائىغىلىرى ، ئىنى ئىلىم ئاخىتىرە ، ئىنى ئىلىم ئاخىتىرە ، ئىنى ئاپىيە ، ئىن جىڭو<sup>(7)</sup> ، كىغىب بىن ئىخىزە .

صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُلَيْكِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ .

وَالْ اللَّهِ عَلَّم اللَّهُ إِلَّهُ وَالسَّحَاقَ اللَّهِ عَلَّهِ مِنْ بَنِي سَالِم .

ه [٤٨١] وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْبِنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ كَعْسِهِ. **حارشُاه** أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدُّنَا أَبُو خَالِدٍ، عَن النِّن عَجْلَانَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الخياط» ، والتصويب من «الإتحاف» و «الإكبال» لابن ماكولا (٣/ ٢٧٦). 9[71]].

٥ [٤٧٩] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: ت ق ١١١٢١- ١١١١٩].

٥ [ ٤٨٠] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: د ١١١١٩- ت ق ١١١٢١].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٤٨١] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧ ].





٥ [٤٨٧] وَجَاءَ خَالِدُ بِنُ حَيَّانَ الرُقِّيُ بِطَامِّةٍ. رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَيِّدِ بِنِ الْمُعَنِيدِ ، مَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

و صرفتاه جَعْفَرِبْنُ مُحَمَّدِ النَّعْلَمِيُّ ، حَلَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ حَيَّانَ الرَّفِيِّ ، فَالْ اَبْرَ وَلا أَجِلُ لِأَحْدِ أَنْ يَرُويَ عَنِّي هَذَا الْخَبْرِ إِلَّا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّفَةِ ، فَإِنَّ هَذَا إِسْنَادُ مَفْلُـوبٌ ، فَيْشُبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيمِ مَا رَوَاهُ أَنسُ بْنُ عِياضٍ ، لِأَنَّ وَاوَدَ بْنَ قَيسٍ أَسْفَطَ مِن الإِسْنَادِ أَبْ سَعِيدِ الْمَفْبُرِيُّ ، فَقَالُ : عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي ثُمَامة . وَأَمَّا البَنْ عَجْلَانَ فَقَدْ وَهِمْ فِي الْإِسْنَادِ وَخَلْطُ فِيهِ ، فَمَرَّةَ يَقُولُ : [عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَمَرَّة يُرْسِلُه ، وَمَرَّة يَقُولُ : عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ تَعْبِرٍ ، وَابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَدْ بَيِّنَ أَنَّ الْمَقْبُرِيُّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّمَا رَوَاهُ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَالِمٍ ، وَهُو عِنْدِي سَعْدُ بْنُ إِلسَحَاقَ ، إلا أَنْهُ عَلَطْ فِيمَنْ [ فَوْقَ ] (\*) سَعْدِ بْنِ إِسْحَاق ، فَقَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، وَأَنْ مَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَالِم ، وَهُو عِنْدِي سَعْدُ بْنُ إِسَحَاقَ ، إلا أَنْهُ قَبْسٍ ، وَأَنْمُ بْنُ عِياضِ جَمِيعًا قَلِ النِّقَقَ عَلَى أَنْ الْخَبِرُ إِنْمَا مَوْ مَنْ أَبِي كُمَامة . قَبْسٍ ، وأَنْسُ بْنُ عِياضِ جَمِيعًا قَلِ الْقَقَاعَلَى أَنْ الْخَبْرِ إِسْمَاقً عَنْ أَبِي كُمَامة .

ه [٤٨٣] وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُـنُ مُـشَلِمِ الطَّانِفِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُـنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أُخْبَرَنِي الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّا لُمُ خَرَجَ يُرِيدُ السُلاَة، فَهُرُ فِي صَلَاةٍ حَتِّى يَرْجِمَ إِلَى بَيْدِهِ، وَلَا يَقُولُ هَذَا» يَعْنِي يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

صرتناه الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّحَامِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ سْلِم .

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٥ [٤٨٤] صر ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَرَّازُ ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَّيَّةَ ،

٥ [ ٤٨٢ ] [ الإتحاف : خز ٥٢٦٩ - مي خز حب حم ١٦٣٧٧ ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>Y) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٤٨٣] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠] [التحفة: د ١١١١٩]، وتقدم برقم: (٢٨)، (٣٩٠).

٥ [ ٤٨٤ ] [الإتحاف : مي خز حب كم ١٨٤٥٠ ] [التحفة : د١١١٩ ] ، وتقدم برقم : (٤٧٦) ، (٤٧٧ ) .





عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اإِذَا تَوَضَّـاً أَحَـُدُكُمْ فِي بَيْتِهِ فَمُ أَنَّى الْمُصْجِدَ ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ ، فَلا يَقُلْ مَكَلَّا » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ .

### ٧٧- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ

ه [ ٤٨٥] صرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَشْدَانِيُّ ، حَدُقَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْداسٍ ، عَنْ حَلَيْ بْنِ عَبْداسٍ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبْداسٍ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلِيَّ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ وَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَأَتَاهُ الْمُؤَذُنُ ، عَذَرَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَأَتَاهُ الْمُؤَذُنُ ، فَخَرَج إِلَى الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوزًا ، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُوزًا ، وَاجْعَلْ فِي يَصِرِي نُوزًا ، وَاجْعَلْ فِي لُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَاجْعَلْ فِي يَصِرِي نُوزًا ، وَاجْعَلْ خِلْفِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَاجْعَلْ خَلْفِي لُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَالْجَعْلُ خَلْفِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَالْجَعْلُ خَلْفِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعْلِي نُوزًا ، وَمِنْ أَعَلِي مُنْوَلًا ،

مَّل إَبِرَد : كَانَ فِي الْقَلْدِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَاوِ شَيْءٌ ، فَإِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتِ مُدَلَّسٌ ، وَلَمْ أَقِفُ هَلَ سَمِعَ حَبِيبٌ هَذَا الْخَبْرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيعٌ أَمْ لاَ ، مُمَّ تَظَرَّفُ ، فَإِذَا أَبُو عَوَانَةً رَوَاهُ عَنْ خَصْنِ ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي فَابِتٍ ، قَالَ : حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي

٥ [ ٤٨٦] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ١ ، حَدَّمَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدُثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ خَصَيْنِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي وَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْداسِ حَدَّمَهُ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَرْبِيبِ بْنِ أَبِي وَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْداسِ حَدَّمَهُ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِثُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

# ٧٣- بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ

٥ [٤٨٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْيُ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ يَغْنِي ابْنَ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيّ ، عَنْ

٥ [ ٤٨٥] [ الإتحاف : خز عه طح حم ٨٦٥٥] [ التحفة : م دس ٦٢٨٧ - ت ٦٢٩٢ - س ٦٤٤٤ ] .

ه [۶۸۶] [التحفة : خ د 600-6 - خ ص 2004-9 - خ ق 1070- م دس ۵۹۰۸- م 600، م 604، دس و 94۸- م ق 3787- خ م دتم س ق ۲۳۵۲- خ م ۱۳۵۵- خ م ت س ق 3707- خ م دتم س ق 1771].

۱۱[۲۱] و [۲۱]

٥ [٤٨٧] [الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٩٥] [التحفة: م دق ٦٤]، وسيأتي برقم: (١٥٧٨).





عَاصِم ، عَنْ أَمِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَمِيْ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلِّ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَفْضَى بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَجُعْتُ لَـهُ ، فَقُلْتُ : يَا فُلَانُ ، فَلَ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَجُعْتُ لَـهُ ، فَقُلْتُ : يَا فُلَانُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِيَنِتٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَالَ : فَحَمَلُثُ الأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِيَنِتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَالَ : فَحَمَلُثُ ، وَحَمَّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَعِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْجُو فِي أَرُولُ اللَّهُ اللَّهِ ﷺ : وإنَّ لَكَ مَا اختَمَبْتُهُ ،

آه ( 1641 عَرَشُنَا عِمْدَانُ بُسنُ مُوسَى الْقَرَّالُ ، حَـلَّذَنَا عَبْدُ الْـوَارِثِ ، حَـلَّدَنَا دَاؤُدُ ، عَـنْ أَبِي مَضْرَةَ ، عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَأَوَادَ بَنُو سَلِمَةَ وَرَبُ الْمَسْجِدِ ، فَأَوَادَ بَنُو سَلِمَةَ وَرَبُ الْمَسْجِدِ ، فَبَلَعُ وَلِكُو ، قَالَ : ﴿ وَا بَنِي سَلِمَةَ ، وَوَارَكُمْ مُنْكُتُ بُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَيَارَكُمْ مُنْكُتُ بِ آفَارُكُمْ ، قَالَهَا قَلَاتَ الْمُنْجِدِي ؟ فَقَالُوا : نَحْم ، فَقَالَ : ﴿ وَيَا بَنِي سَلِمَةَ ، وَيَارَكُمْ مُنْكُتُ بِ آفَارُكُمْ ، قَالَهَا قَلَاتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالُومُ مُنْكُتُ بِ آفَارُكُمْ ، قَالَهَا قَلَاتَ اللَّهُ اللَّذَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَدْ خَرَّجْتُ بَابَ الْمَشِيِّ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ بِتَمَامِهِ .

# ٧٤- بَابُ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ فَتُحَ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ| عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

ه [٤٨٩] مرثمناً مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ ، حَدَّنَنا أَبُوبَكُو يَعْنِي الْحَنَفِيّ ، حَدُّنَنا السَّحَاكُ وَهُوَ ابْنُ عُنْمَانَ ، حَدَّنَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ ، فَلْيُسَلَّمْ عَلَى النَّبِيِّ ، وَلَيْقُلِ: اللَّهُمُ افْتَعْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلَّمْ عَلَى النَّبِيِّ ، وَلَيْقُلِ: اللَّهُمُ أَجِزِيقٍ (") مِنَ الشِّيطَانِ الرَّحِيمِ » .

<sup>(</sup>١) الهوام : جمع هامة ، وهي كل ذات سم يقتل ، وقد تقع على ما يدب من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات . (انظر: النهاية ، مادة : هم ) .

<sup>(</sup>٢) أثره : أثر مشيه في الأرض . (انظر: النهاية ، مادة : أثر) .

٥ [٨٨] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٧٧١١] [ التحفة: م ٧٧١١ - م ٣١٠٤].

ه [ ۶۸۹] [الإتحاف : خز حب كم ۱۸۶۳ ] [التحفة : سي ق ١٢٩٦٢ ] ، وسيأتي برقم : (٢٧٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الإجارة : التأمين والوقاية . (انظر : اللسان ، مادة : جور) .





### ٧٥- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإِنْتِهَاءِ إِلَى الصَّفِّ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الإِفْتِتَاح

م [٤٩٠] صرئنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدُّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي الدِّرَاوَرَدِيَّ، عَنَّ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَايْدِ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَفَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ: أَنْ رَجُلَا جَاء إِلَى الصَّلَاءِ، وَالنَّبِيُ ﷺ يُصَلَّى بِنَا، فَقَالَ جِنَ انْتَهَىٰ إِلَى الصَّفَّ: اللَّهُمُّ الْتَبْنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ الصُلَاةَ قَلَ: (هَنِ المُنْتَكُلُمُ آنِقُالًا؟؟، قَالَ الرَّجُلُ: أَنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: الإِذْ يُعْقَرَلاً) جَوَائِكَ (اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

#### ٧٦- بَابُ إِيجَابِ(١٤) اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلصَّلَاةِ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنُ نُمَيْرٍ.

- ٥ [ ٤٩٠] [ الإتحاف : خز حب كم ٤٦ ٥٠] [ التحفة : سي ٣٨٨٩] .
  - (١) آنفا : قريبًا . (انظر : مجمع البحار ، مادة : أنف) .
- (٢) العقر: الجرح والقتل والافتراس. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
   (انظر: النهاية، مادة: عقر).
  - (٣) الجواد : الفرس السابق الجيد . (انظر : النهاية ، مادة : جود) .
    - (٤) في الأصل: «استحباب» والمثبت هو الصواب.
- ٥ [ ٤٩ ] [ الإتحاف : خز طح حب حم ١٨٤٤ ] [ التحفة : خ م دت ق ١٢٩٨٣ ] ، وسيأتي برقم : ( ٤٩٦) ، ( ( ٨٨) ، ( ٧٦ ) ، ( ٧٦ ) .
  - (٥) في الأصل: «الحسن» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٦/ ٤٦٠).
  - (٦) هو : الحسين بن الجنيد، وقيل : الحسن . انظر : «تهذيب الكمال» للمزي (٦/ ٧٨/٦) .





# ٧٧- بَابُ إِحْدَاكِ النَّيَّةِ عِنْدَ دُخُولِ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُهَا الْمَرْءُ فَيَنْوِيمًا بِعَيْنِهَا فَوِيضَةَ كَانَتْ أَوْ نَافِلَةَ

إِذِ الْأَحْمَالُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَرْهِ مَا يَنُوي بِحُكْمِ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ .

[ ٤٩٢] صرشا يَحْيَن بن حَبِيب بن عَربِي (١) أَلْحَارِثي ، وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ السَّبْيُ قَالَا:
 حَدْدَنَا حَمَادُ بن زَنِد ، عَن يَحْيَن بن سَعِيد ، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ، عَن عَلْقَمَة بنن وَ قَاصِ اللَّبْيِي ، قَل : سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَشُولُ
 ث وأَعلى اللَّبْية ،

زَادَ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبٍ: ﴿ وَإِنَّمَا لِأَمْرِئِ مَا نَوَىٰ ﴾ .

# ٧٨- بَابُ الْبَنْءِ بِرَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاح الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

ه [٤٩٦] **عرث**ناً مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَمَّدُتَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِع ، حَـدُّتَنِي البِـنُ (٢٠) شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ ، رَفَعَ بِدَنِهِ حَثِّنِ تَكُونَا بِحَذْهِ مَنْكِبَيْهِ<sup>٣٥</sup> ، ثُمُّ كَبْرُه فَإِذَا أَوَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الشَّجُرِدِ .

- (٥٩٦][الإنحاف: خز جا طح عه حب قط حم ١٥٧١٤][التحفة: ع ١٠٦١٢]، وتقدم برقم: (١٥٢)، (١٥٣).
  - (۱) في الأصل: (عدي؟ وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجته، ينظر (تهذيب الكمال) (٣١/ ٢٦٢).
     (۱) (١٣/ ٢١٥).
- ه [۶۹۳] [[الإتحاف: ط مي خزجا طح حب قط حم ۹۸۰۸] [التحفة: م دت س ق ۲۸۱۶ خ س ۱۸۶۱-م ۱۸۷۷ - س ۲۸۷۷ - م ۱۸۷۹ - خ س ۱۹۱۸ - خت ۲۹۲۸ - خت ۲۵۲۷ - خ (۲۰۱۷) ، وسيأتي برقم: (۱۲۶) ، (۱۲۳) ، (۲۷۳)
  - (٢) في الأصل : «أبيء وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، و«مسند السراج» (٨٩) من طريق محمد بن رافع . (٣) المنكبان : مثنن منكب ، وهو ما بين الكتف والعنق ، الجمع : مناكب . (انظر : النهاية ، مادة : نكب) .





# ٧٩- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي رَفْعِ الْيَلَيْنِ تَحْتَ النِّيَابِ فِي الْبَرْدِ وَتَرْكُ إِخْرَاجِهِمَا مِنَّ النِّيَابِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا

و٤٩٤١ عرشمُ استعِيدُ بْنُ عَنبدِ الـرُّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ ، حَـدُّنَنَا سُـفْيَانُ ، عَـنْ عَاصِــم بْسـنِ كُلَيْبــر، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْـرٍ، قَــالَ : صَــلَّيْتُ مَـعَ رَسُــولِ اللّهِ ﷺ وَأَصْــحَابِهِ ، فَوَائِينُهُمْ يَرْفُعُونَ أَلْهِدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ .

# ٨٠- بَابُ نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

و ٤٩٥] عرشنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدُّثَنَا مَا لاَ أَخْصِي مِنْ مَرَّةٍ إِلْهَلَاءُ وَقِرَاءَةً ، قَالَ : حَدُّنَنَا يَحْيَن بْنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِلْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ ، عَنْ أَبِي هُرُيْـرَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْشُرُ (اَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ تَشْرَا .

فَالَ أَبِهِ؟ : قَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ قَبَلَ رِخَلَتِنَا إِلَى الْعِرَاقِ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْـهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ الأَشْجُ أَبُو سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ نَشْرًا.

2431 عَرَشْنَا يَحْمَنُ بَنُ حَكِيمٍ ، حَدُّنَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدُّنَنَا ابْرُهُ أَبِي ذِفْسِ ، عَنْ مَسَعِيدِ بْسِنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : دَحْلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرِيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي زَرْيْقٍ ، قَالَ : فَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنْ ، تَرْتَهُمْ النَّاسُ ، كَانْ إِذَا قَامْ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَسُوهِ وَلَمْ يُقَرِّحْ بَيْنَزِ أَصَابِعِهِ ، وَلَمْ يَضْمُهُا ، وَقَالَ : هَكَذَا أَوْنَا ابْنُ أَبِي ذِفْبِ . هَل أَبَكِر : وَأَشَارَ لَنَا يَحْمَنِ بْنُ خَكِيمٍ وَنَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَرَّع بَيْنَ أَصَابِعِةٍ تَغْرِيجًا لَيْسَرَ بِالْوَاسِع ، وَلَمْ يَصْمُمُ

٥ [ ٤٩٤] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب قط حم ١٧٧٧ ] [ التحفة : م ١١٧٧٤ - دس ١١٧٨٣ ] .

٥ [ ٤٩٥] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ١٨٥٨٢ ] [ التحفة : ت ١٣٠٨٢ - دت س ١٣٠٨١ ] .

<sup>(</sup>١) ينشر : يفرق . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نشر ) .

<sup>0[</sup>۶۹] [الإتحاف: خز طع حبّ كم حم 1۸۰۸] [التحفة: م ۱۳۷۸ - د ت س ۱۳۰۸۱ - د ت الر ۱۳۰۸] (۱۲۲۸) و ۱۳۰۸] (۱۲۲) (۱۲۲) (۱۲۲) (۱۲۲) (۱۲۲) (۱۲۲) (۱۲۲)





بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَلَا بَاعَدَ بَيْنَهَا ، وَفَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ مَدًّا ، وَكَانَ يَقِفُ قَبَلَ الْقِرَاءةِ لَمُنَيْةً يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبُّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّمَا سَجَدَ وَرَفَعَ .

مَّالَ أَبِكِر: هَلِو الشَّكَةُ شَكَّةٌ سَمِجَةٌ. قَالَ: مَا أَدْرِي مِثَّنْ هِـِيَ، وَهَـلِو اللَّفْظَةُ إِنَّما هِيَ: رَفَعَ يَدَيُو مَذَا، لَيْسَ فِيهِ شَكُّ وَلَا ارْتِيَاكُ أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْدَ أَفْتِسًا حِ الصَّلَاوَ قَوْقَ رَأْسِو.

ه [٤٩٧] حارثنا بُنْذَال ، حَدُفْنَا يَحْيَن ، عَنِ النِنِ أَبِي ذِنْب . ح وحارثنا الْبِسْطَاعِيُّ ، حَدُفْنَا النِسْطَاعِيُّ ، حَدُفْنَا النِسْطَاعِيُّ ، حَدُفْنَا النِي الْمِنْدِةَ ، مَذْكَرَ النُّرُ أَبِي فُدْنِكِ ، عَنِ النِن أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، حَنْ أَبِي هُرِيْدَةَ ، مَذْكَرَ الْحَدِيثَ ، وَنَعَ يَدَيُهِ مَدًّا وَلَمْ يُشَبِّكًا . الْحَدِيثَ ، فَالَا : وَفَعَ يَدَيُهِ مَدًّا وَلَمْ يُشَبِّكًا .

وَلَيْسَ فِي حَدِيدِهِمَ اقِصَّةُ ابْنُ أَبِي ذِلْبِ أَنَّهُ أَرَاهُمْ صِفَةَ تَفْرِيعِ الْأَصَابِعِ أَوْ صَمُهَا . ٨١- بنابُ التَّكَبِيرِ لِافْتِنَاح الصَّلَاةِ

[4010] والثما مُحسَّد بُسنُ بِسُوْلِ بِنَسْلَالٍ فَلَا مَالَّ وَأَحْسَدُ بُسنُ عَبْسَدَة ، وَيَحْسِى بُسنُ حَكِيمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَعِيدٍ ، حَدَّفَتَا عَبْيَدُ اللَّهِ بُسنُ مَعِيدٍ ، حَدَّفَتَا عَبْيَدُ اللَّهِ بُسنُ مَعِيدٍ ، حَدَّفَتَا عَبْيَدُ اللَّهِ بُسنُ مَعَرَدِ ، حَدَّفَتَا عَبْيَدُ اللَّهِ بُسنَّ مَعَلَى مَدَّا أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً ، أَنْ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ أَبِكِر اللهُ: هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٌ .

٥ [٤٩٧] [التحفة : دت س ١٣٠٨١ - ت ١٣٠٨٢].

٥[٨٩][الإتحاف: خرطع حب حم ١٨٤٤٩ - خز حب حم ١٩٧٩][التحفة: خ م د ت ق ١٢٩٨٣]، وتقدم برقم: ((٤٩١).

 <sup>(</sup>١) في الأصل : الرجلا وهو خطأ ، وقد سبق على الصواب بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤١) .







# ٨٢- بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاحِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

م 1891 عرشنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مِنْهَالٍ ، وَأَبُو صَالِحِ كَاتِبُ اللَّبْثُ ، عَنِ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَمْدِ الْمَاجِ شُونِ بَنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ الْعُزِيرِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَلَيْ بَنِ أَبِي طَلِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ كَالْ عُزِجٍ ، عَنْ عُبْيِدِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانُ إِذَا الْتُتَوَاتِ وَاللَّوْضَ كَانُ إِذَا الْتَتَوَاتِ وَاللَّوْضَ كَانُ إِذَا الْتَتَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنْيَكًا اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْلِي وَمَعْلِي وَمَعْلِي لِلَّهِ وَاللَّوْسَ وَاللَّوْضَ حَنْيَكُ أَلْتُ الْمَلْوَيِينَ ، اللَّهُمْ أَلْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَلْوِينَ ، وَهُمْ عَنْ عَلَيْ وَمُعْلِي وَاعْتَوْفُ الْمَنْلُومِينَ ، اللَّهُمْ أَلْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ الْمَنْعُولُ لَى وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي عَلَيْ وَمُعْلِي وَاعْتَوْفُ لِلْيَعْلِي وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي وَمُعْلِي وَالْمُولُولُ الْمُعْلِي وَاعْتَوْفُ لِلْيَعْلِي وَالْمُولُولِي وَالْمُولُولُ الْمُعْلِي وَاعْتَوْمُ لِلْنَا لِي مُعْلِي وَاعْتَوْمُ لِلْتُهُ وَلِي عَلَيْكَ ، وَالْمُؤِلُولُ الْمُعْلِي وَاعْتَوْمُ لِلْنَاعُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَاعْتَوْمُ لِلْنَا لَعْلَامُ وَلَا عُلُولُ الْمُعْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلِي يَعْلِي الْمُعْلِي وَاعْلُولُ الْمُعْلِي وَلِي الْمُعْلِي وَلِي الْمُعْلِي وَاعْلَى الْمُعْلِي وَلَمْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي وَلِمُ اللْمُولُولُ الْمُعْلِي وَلَيْلُ الْمُعْلِي وَلِمُ اللْمُولُولُ الْمُعْلِي وَلَمْ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلِمُ اللْمُولُولُ الْمُعْلِي وَلِمُ اللْمُعْلِي عَلَيْكَ ، وَاللَّمُ لِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُع

قَالَ أَبُو صَالِح : ﴿ لَا إِلَّهَ لِي إِلَّا أَنْتَ ﴾ .

o···] صرَّننا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ (٤) ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ،

ه [993] [الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٨]، وسيالي برقم: (٥٠١).

<sup>(</sup>١) الفطر: الإيجاد ابتداءً والاختراع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فطر).

<sup>(</sup>٢) الحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه . (انظر: النهاية ، مادة : حنف) .

 <sup>(</sup>٣) لبيك: من التلبية ، وهي: إجابة المنادي، أي إجابتي لك يارب، ولم يستعمل إلا على لفظ التندية في
 معنى التكرير: أي إجابة بعد إجابة . وقيل : معناه اتجاهي وقصدي يارب إليك . وقيل : معناه إخلاصي
 لك . (انظر: النهاية ، مادة: لبب) .

٥ [ ٥٠٠] [ الإتحاف : مي خز جاطح حب قط حم عم ش ١٤٦١ ] [ التحفة : م دت س ق ١٠٢٨ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: امحمد بن يحين اغير واضح بالأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، وآخر الحديث يدل عليه .





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، وَعَنْ عَمَّهِ الْمَاحِشُونِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ . قَـالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَنُ : وَأَحَدُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِيهِ الْحَرْفَ وَالشَّيْءَ .

قَال أُبِرِكِ : قَوْلُهُ : «وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ» : أَيْ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ .

# ٨٣- بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ إِغْفَالِ مَنْ زَحَمَ أَنَّ النُّحَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْثُوبَةِ

وَهَذَا الْقُولُ خِلَافَ سُمَنِ النَّبِيِّ ﷺ النَّابِعَةِ. قَدْ دَحَا النَّبِيُّ ﷺ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَوَسَطِهَا وَآخِرِهَا بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرَانِ.

١٥ [ ٥ • ] عرشنا الرّبيع بن شلَيْمَان ، وَبَحْر بن نَضر بن سَايِقِ الْحَوْلَانِي ، قَالا : حَدُقَنا ابن وَهُبِ ، أُخْبَرَنِي ابن أَبِي الزَّاوِ، عَنْ هُرسَى بن غَفْبَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْفَضلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي الزَّاوِ، عَنْ هُرسَى بن غَفْبَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي طَلِيب هِنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي وَافِع ، عَنْ عَلِي بن أَبِي طَلِيب هِنِهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَهُ عَنْ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّه كَثُورَة كَثَر ، وَيَهُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الشَّكَة وَتَعْ بَي اللَّهِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَلَد كَوْر الْحَديث يَطْولِهِ ، وَقَالا : "وَأَنْ عِنْ الْمُسْلِمِينَ » . وَلَمْ يَذْكُوا : "وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَحْمَلاقِ لا يَهْدِي وَلِمْ يَذْكُوا : "وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَحْمَلاقِ لا يَهْدِيك لَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

# ٨٤- بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الاِخْتِلَافَ فِي الاِفْتِتَاحِ صِنْ جِهَةِ اَخْتِلَافِ الْمُبْسَاحِ ، جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْتَتِحَ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِهِ بَعْدَ النَّكُمِيرِ ، صِنْ حَمْدِ وَنَنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ۞ ، وَدُعَاءِ مِمَّا هُوْ فِي الْقُوْانِ وَمِمَّا لَيْسَ فِي الْقُوْانِ وَمِنَا

و ( ۱۰ ] [الإتحاف: مي خز جا طع حب قط حم عم ش ( ١٤٦١ ] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٨ ] . وتقدم برقم: ( ١٩٤٩ ) .



و 10·٢] مشنا يَعْقُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسَفُ بْسُ مُوسَى ، وَعَلِي ْ بْسُ خَسْمَرَم ، وَعَلَيْ فَهِ الْحَجْرِي وَ مَثَلَ عَلَيْ الْحَجِيدِ ، عَنْ عَمَدَاوَ بْنِ الْفَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي وَلَوْمَة ، عَنْ أَبِي هُرْيَوْة ، قَالَ : كَانَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا كَبْرَ فِي السَّلَاقِ مِسْكُولِكَ بَيْنَ المَسْلَوق سَكُولِكَ بَيْنَ المَسْلِقِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَعْرَافِكَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ اللَّهُ مَا يَعْدُولُ وَاللَّهُمْ الْمُعْرِقِ لَاللَّهُمْ الْمُعْرِقِ وَالْقِرَاءَةِ وَاللَّهُمْ الْفُوبُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُ لِللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُمْ الْمُعْرَافِقُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُعْرَافِي مِنْ اللَّهُمْ وَالْمَرِوقُ مُن اللَّهُمْ الْمُعْرِقِ مِنْ طَالِي اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ اللَّهُمْ الْمُولِي وَالْقِيلِي اللَّهُمْ وَالْمُولِي اللَّهُمْ الْمُعِلَّمُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ اللَّهُمْ الْمُعْرَافِيلَ عِلْمُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُمْ الْمُعْرَافِيلَ عَلَالَةُ مِنْ اللَّهُمْ الْمُعْرِقِيلُ مِنْ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ عَلَيْكُولُ الْمُعْرِقِيلُ عَلَيْلِي اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ عَلَيْلِي اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُمْ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْمُ اللَّهُمْ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْمُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعْرِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْر

و 10-7 مرشنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّىٰ ، حَدَّتَنِى عَبْدُ الطَّمَدِ ، حَدُّنَا هَمَّامٌ ، حَدُّتَنَا فَعَامٌ ، حَدُّتَنَا فَعَامٌ ، حَدُّتَنَا فَعَامٌ ، حَدُّتَنَا فَعَامٌ ، حَدُّتَنَا حَدُادُ بْنُ أَسِي . وصرشنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفُوانَ الْقَقْفِي حَدَّتَنَا بَهْرٌ يَعْنِي البن أَسَدِ ، حَدُّنَا حَدُدُ بْنُ سَلَمَة ، أَخْبَرَ الْعَبِينَ ، وَقَعَادَهُ ، عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ رَجُلاً جَاء وَقَدْ حَشَرَة النَّفَى مُ وَقَادَ مُنْ أَنْسُ عَلَيْمَا فَبْتِكُمْ الْمُتَكُلُمُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُتَكُلُمُ الْمُتَكُلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْمِلَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْ

هَذَا حَدِيثُ بَهْرِ بْنِ أَسَدٍ، وَقَالَ أَبُومُوسَىٰ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَجُلاَ دَخَلَ فِي الـصَّلَاةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ، وَقَالَ أَيْضًا: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الشَّـوْم: أَتَـا

٥٠٢٥ [ الإتحاف : مي خز جا حب قط حم ٢٠٣٠ ] [ التحفة : خ م د س ق ١٤٨٩٦ ] ، وسيأتي برقم : (١٥٥٧ ) ، (١٧٠٧) .

<sup>@[7</sup>r\1].

٥ [٥٠ ] [الأنحاف: خز حب حم عه ١٥٦٢ - خز عه حب حم ٤٧٨] [التحفة: م د س ٣١٣ - م د س ٦٦٢ - م د س ١٦٢ - م د س ١٦٢ -

<sup>(</sup>١) أرم القوم: سكتوا ولم يجيبوا . (انظر: النهاية ، مادة : رمم) .

<sup>(</sup>٢) الابتدار : الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : بدر) .





قُلْتُهُا ، وَمَا أَرُدُتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْقَدِ ابْتَنَرَهَا النَّا عَشَرَ مَلَكَا ، فَمَا دَرُوا كَيْفَ يَكُنُورُهَا حَتَّى سَالُوارَبُهُمْ ، فَقَالَ : اكْتُهُرُهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي .

قَالَ أَبْرَر : نَقَدْ رُوِيَتُ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِي ﷺ في افْبَتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِدَعَوَاتٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْفَاظِ، قَدْ حَرِّجْنُهَا فِي أَبْـ وَاب صَلاةِ النَّبِلِ، فَأَمْا مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْعَامَةُ صَلَاتُهُمْ بِخُراسَانَ مِنْ قُولِهِمْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَذَٰكَ ، وَلَا إِلَهُ غَيْرِكَ ، فَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا حَبْرًا (() قَابِنًا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ.

٥٤٥ عراثناه مُحمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرْشِيُ حَلَّنَنَا جَعْفَرْ بْنُ سُلَيْهَانَ الصَّبْتِعِيْ ، حَدُقْنَا عَلِيْ بْنُ عَلِي الدُّفُورِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلُورِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَرْ ثَلَاكًا ، ثُمَّ مَ قَالَ : «سَبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَيَحْدُلِكَ ، ثُمَّ يَتُولُ : «سَبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَيَحْدُلِكَ ، ثُمَّ يَتُولُ : «لَمُ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُمَ فَرَاتِ ، ثُمَّ يَتُولُ : «اللَّهُ أَكْبُرَ» ثَلَانًا ، ثُمْ يَقُولُ : «أَعُوذُ " بِاللَّهِ السَّعِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ مَنْوِ (\*) وَلَفْخِو وَنَفْعِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَعُوذُ " بِاللَّهِ السَّعِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ اللَّهُ الْعَلِيمِ مِنْ مَنْوِ (\*) وَلَفْخِو وَنَفْعِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَعُودُ " بِاللَّهِ السَّعِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَمْوْدُ (\*) وَلَمْ فَوْ وَنَفْعِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَمُودُ (\*) بِاللَّهُ السَّعِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ هَمْوْدُ (\*) وَلَمْ فَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَمُودُ (\*) وَلَمْ فَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَمُودُ (\*).

فَالَ إِبْرِ : وَهَذَا الْخَبْرُ لَمْ يَسْمَعْ فِي الدُّعَاءِ عَالِمَا فِي قَدِيمِ الدُّهْرِ وَلاَ حَدِيثِو اسْتَعْمَلَ هَذَا الْخَبْرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَلَا حُكِيَ لَنَا عَمَّنْ لَـمْ نُـشَاهِنْهُ مِنَ الْعَلْمَاءِ أَشُهُ كَانَ يُكَبُّرُ لافْتِنَاحِ الصَّلَاةِ وَلَاثَ تَكْبِرَاتٍ، هُمُّ يَقُولُ : شَبْعَانَكَ اللَّهِمَّ وَبِحَمْدِكَ ، إِلَىٰ قَوْلِهِ : وَلَا إِلَّهَ غَيْرِكَ ، ثُمْ يُهْلُلُ وَلَاتَ مَرَاتٍ ، فُمْ يَكْبُرُ وَلَاقًا .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «خبر» كذا بالرفع، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٥٠٤] [ الإتحاف: مي خز طح قط حم ٥٧٩ ] [ التحفة: دت س ق ٢٥٢ ].

<sup>(</sup>٢) جدك : جلالك وعظمتك . (انظر : النهاية ، مادة : جدد) .

<sup>(</sup>٣) أعوذ : أعتصم . (انظر : النهاية ، مادة : عوذ) .

<sup>(</sup>٤) الهمز : النخس والغمز . (انظر : النهاية ، مادة : همز) .





ه [0-0] وقَدْ رُوِيَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرْ كَبِيرًا» ثَلَاتَ مِرَارٍ ، «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا» ثَلَاتَ مِرَارٍ ، «سُبْحَانَ اللهِ بَكْرَةَ وأَصِيلًا» ثَلَاتَ مِرَارٍ ، ثُمَّ يَتَمَوَّدُ بِشَوِيهِ مِنَ الشَّعَوْدُ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي سَسِيدٍ ، إِلَّا أَنْهُــمْ قَدِ الْحَتَلَفُوا فِي إسْنَادِ خَبَر جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم .

وَوَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنْزِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُبْيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ . ح*اشاه ب*ُنْدَالِا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وح*اشنا مُحَمَّدُ بْنُ* يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِير ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ .

٥ [٥٠٦] وَرَوَاهُ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، فَقَالَ : عَنْ عَبَادِ بْنِ عَاصِم، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ .

ح عاشناه عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ سَعِيدِ الْأَشْـخُ حَـدَّنَنَا ابْـنُ إِذْرِيـسَ . ح وحاشنا هَــارُونُ بْـنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّنَنَا (() أَبْنُ فَضَيْل جَوِيعًا ، عَنْ خَصَيْن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن .

ةَ*الْ إَبِكِر* : وَعَاصِـــــــُمُ الْعَشَــِوِيُّ وَعَبَّــادُ بُـنُ عَاصِــم مَجْهُــ وَلَانِ ، لَا يُسدُرَىٰ مَـنُ هُمَــا ، وَلَا يُعَلَمُ<sup>(١)</sup> الصَّحِيــِحُ مَا رَوَىٰ حَصِيْنٌ أَوْ شُعَبَهُ <sup>(١)</sup> .

١٥٠٥ وَرَوْئَ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَا وَنَعَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ، وَثَمَّ إِذَا فَتَتَحَ الصَّلَا وَنَعَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَاوَكَ السُّبُحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَاوَكَ السُّبُحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرِكَ».

٥ [٥٠٥] [الإتحاف: خزحب كم حم عم جا٣٠٠٣] [التحفة: دق ٣١٩٩].

٥ [٥٠٦] [الإتحاف: خزحب كم حم عم جا٣٩٠٣] [التحفة: دق ٣١٩٩].

(١) في «الإتحاف»: «عن». (١) متعددة القراءة.

(٣) قوله : «وعاصم العنزي» إلى : «أو شعبة» ، في «الإتحاف» : «وعاصم العنزي ، وعبادين عاصم مجهولان ،
 لا ندري من هما! ولا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي

٥ [٥٠٧] [الإتحاف: خز طح قط كم ٢٣١٣٦] [التحفة: د ١٦٠٤١ - ت ق ١٧٨٨٥].

۩[٦٣/ب].

(٤) الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية، مادة: حذا).





صرتناه مُؤمَّل بْنُ هِشَام، وَسَلْم بْنُ جُنَادَة، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية، فَالَ: مُؤَمَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّد، وقَالَ سَلْم بْنُ جُنَادَة: عَنْ حَارِثَة بْنِ مُحَمَّد، غَيْر أَنَّ سَلْمَا لَمْ يَثْلُ: فَكَيْر.

مَّلْ أَبْرَ : وَحَارِنَهُ ثِنُ مُحَمَّد تَعَلَقُهُ ، لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ مُعَرَّبُنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْتِحُ الصَّلَاة بِهِثْلِ حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لا عَنِ النَّبِي ﷺ ، وَلَسَتُ أَتُهُ كَانَ فِيشَاتِ بِقَوْلِهِ : اسْبَحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَضْدِكَ ، عَلَى لا عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَسَعَنَا عَلَى اللَّهُمْ وَبِحَضْدِكَ ، عَلَى مَا تَبْتَ عَنِ الفَارُوقِ تَكَلَّقُهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْتِحُ الصَّلَاةَ ، غَيْرَ أَنَّ الْإِفْتِنَاح بِمَا تَبْتَ عَنِ المَّذِي الشَّرِعَ ، وَعَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْمُدَلُلِ ، عَنِ الْعَدْلِ النَّيْ ﷺ أَفْصَلُ وَحَيْثُ مَوْلِهِ النَّهِ ﷺ أَفْصَلُ وَحَيْثُ مَوْلِكُ الْمُدَلِقُ الْمُدَلِقِ عَيْرِهُمَا اللَّهِ اللَّهُ الْفَالُو ، وَقُولُ بِالاسْنِعْمَالِ ، إذِ الْبَاعُ سُنَةِ النَّبِي ﷺ أَفْصَلُ وَحَيْثُ مِنْ عَيْرُهُما . وَنُولُ إِلَيْ الْعَدْلُ وَحَيْثُ اللَّهِ عَلَى عَنْ الْعَدْلُ وَعَيْرُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ ، إذِ الْبَاعُ سُنَةِ النَّبِي ﷺ أَفْصَلُ وَحَيْثِ مِنْ الْمُعْمَالِ ، إذِ الْبَاعُ سُنَةِ النَّهِي ﷺ أَفْصَلُ وَحَيْثِ مِنْ الْمُعْمَالِ ، إذِ الْبَاعُ سُنَةِ النَّهِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُ وَعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ ، إذا اللّهِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمَالُ ، وَاللّهُ عَنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمِنْمِعْمِ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُ وَمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِقُ الْعِنْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

#### ٨٥- بَابُ الإسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

# ٨٦- بَابُ ذِكْرِ سُؤَالِ الْعُبْدِرَيُهُ عَلَى مِنْ فَصْلِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ.

<sup>(</sup>١) قوله : «فإذا» وقع في الأصل : «وإذا» ، والمثبت كما في التلاوة .

٥ [٥٠٨] [الإنحاف: خز كم حم ١٢٧٥٣] [التحفة: ق ٩٣٣٢].



7718

و [0-1] عرثنا بُنْدَار، خَلْتَنَا يَحْيَن، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب رح وعرثنا الْحَسَيْن بْـنُ عِيسَى الْبِسَاطِ وَمَ مَنْ الْبَعَامِيلَ بْـنِ أَبِي فَلَدَيْكِ، عَنِ الْبِنِ أَبِي ذِنْب ، عَنْ الْمِسْطَاوِيلُ ، عَنْ الْبِي فِلْمَاعِيلُ بْنِ أَبِي فَلْدَيْكَ ، عَنِ اللهِ عَلْمُ فَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُعْلَفُهُنَ ، تَركَهُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْه مَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه مَدًا ، وكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِه اللهُ عَلَيْه مَدَّا ، وكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِوَاءَةِ هَنَيْهُ يَسْأَلُ اللهُ وَمُنْ مَنْهُ اللهُ وَمُعْ مَنْهُ اللهُ وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِواءَةِ هَنَيْهُ يَسْأَلُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْ مَاللهُ وَمُعْ مَنْهُ اللهُ وَكَانَ مَنْهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ مَنْهُ اللهُ الل

قَالَ بُنْدَارٌ فِي حَدِيثِهِ : فَلَاكٌ كَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ ، تَرَكَهْنَ النَّاسُ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًا ، وَكَانَ يَقِفُ قَبْـلَ الْقِـرَاءَةِ هُنَيَّـةً ، يَشُـولُ : أَسْـأُلُ اللَّهَ مِـنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكِبُّرُ كُلُمَا رَكَمَ وَوَضَمَ .

# ٨٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

إِذِ الْمُصَلِّي يُنَاجِي (1 رَبُهُ، وَالْمُنَاجِي رَبُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرَّغَ قَلْبَهُ لِمُنَاجَاةِ خَالِقِهِ اللهُ وَلَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ بِتَقَكُّر شَيْءٍ (1 مِنْ أَمُور الدُّنْيَا يَشْغَلُهُ عَنْ مُنَاجَاةٍ خَالِقِهِ.

١٠٠١٥ عرثنا الْفَضْلُ بِنُ يَعْقُوبِ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّتَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَعْنَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّم نَادَىٰ رَجُلاً كَانَ فِي آخِرِ الصَّفُوفِ ، فَقَالَ : «يَا فُلانُ ، أَلا تَتْقِي اللَّه ، أَلا تَنْظُرُ كَيْفَ تَصْلَى ؟ إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا قَام يُصَلِّى ، إِنَّمَا يَشُومُ يُنَاجِي رَبِّهُ ، فَلَيْنَظُرُ كَيْف يَعْلَى ، إِنَّمَا يَشْفِي كَمَا أَرَىٰ فَلْ اللَّهِ اللَّهِ لِأَرَىٰ مِنْ خَلْف ظَهْرِي كَمَا أَرَىٰ مِنْ بَيْن يَدَيْهُ .

- ه [٥٩ ] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٨٥٨٢] [التحفة: دت س ١٣٠٨١ ١٣٠٨]، وتقدم برقم: ((٤٩)، (٤٩)، (٩٨)) وسيأتي برقم: (٢٢٧)، (٦٢٨)، (١٦٤)، (٥٧٥).
  - (١) المناجاة : المحادثة سرًّا . (انظر : النهاية ، مادة : نجا) .
- (٢) قوله : «بتفكر شيء» رسم في الأصل : «بتفك بشيء» ، لكن بدون نقط الكلمة الأولى سوئ الفاء ، ولعل
   المثبت هو الصواب .
  - ٥[٥١٠][الإتحاف: خزكم ١٩٧٠٨][التحفة: خ م ١٣٨٢١ م س ١٤٣٣٤]، وسيأتي برقم: (٧٢٣).





#### ٨٨- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي النَّظْرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

١٥١٥ عرشنا مُحَمَّدُ بنُ عَندِ الأَعْلَى الصَّنعَانِيُ ٣ ، حَدَّمَتَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زَرَيْعِ ، حَدَّمَتَا مَرِيدُ يَعْنِي ابْنَ زَرَيْعِ ، حَدُّمَتَا مَرِيدُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَن النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ : «مَا بَسَالُ أَشْوَامُ يَرْفُصُونَ أَنسَانِهُمْ إِنَّ مَا لَئِيلٌ الشَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ ، وَاشْتَدُ قُولُهُ فِي ذَلِكَ ، حَثَّى قَالَ : «لَيَنتَهُنُّ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، حَثَّى قَالَ : «لَيَنتَهُنُّ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، حَثَّى قَالَ : «لَيَنتَهُنُّ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُهُ فِي أَلِكَ ، حَثَّى قَالَ : «لَيَنتَهُنُّ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، حَثَّى قَالَ : «لَيَنتَهُنُّ عَنْ ذَلِكَ أَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، حَثَى قَالَ : «لَيَنتَهُنُّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْ أَنْصَارُهُمْ ") » .

(٥٩٦) حَرِثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي الْأَنْصَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي الْأَنْصَادِيُّ ، حَدَّثَهُ مْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِغْلِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَلَيْهِ وَمَغْلِهِ مَعْنِ النَّبِي ﷺ وَمِغْلِهِ مَعْنِ النَّبِي ﷺ وَمَعْلِهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ .

#### ٨٩- بَابُ وَضْع الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ افْتِتَاح الْقِرَاءَةِ

١٥٣٥ مرشنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ الْأَشْخُ، حَدَّمَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، حَدَّمَنَا عَلِصِمْ بَنُ كُلْيَبِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرَلُ إِلَىٰ صَالَة وَسُرُوا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَاللَهُ وَعَبْرِهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللل

٥ [٥١٤] صرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَـنْ عَاصِــم بْـنِ

٥ [٥١١] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٤٨٦] [التحفة: خ دس ق ١١٧٣].

£[37\†].

(١) في الأصل: ﴿و) ، والمثبت من «الإتحاف» ، ويؤيده ما وقع في «الإحسان» (٢٢٨٣) من طريق ابن زريع .

(٢) تخطفن أبصارهم: تُؤخَذَنَّ أبصارهم بسرعة. (انظر: النهاية، مادة: خطف).

٥ [ ١٢ ] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٤٨٦ ] [ التحفة: خ دس ق ١١٧٣ ] .

ه [۱۵۳] [الإتحاف: مي خزجا طبح حب قط حم ۱۷۷۱ ] [التحقة: ت س ۱۷۷۸ - د ۱۷۷۱ - س ۱۷۷۳ - م ۱۷۷۲ - س ۱۱۷۷۸ - س ۱۱۷۷۸ - د س ق ۱۱۷۸۱ - م ۱۱۷۹۰ - د ۱۷۹۱ ] وسياني برقم : (۱۵۶) ، (۱۵۰) ، (۱۵۰) ، (۱۵۹) ، (۷۵۷) ، (۷۵۷) ، (۸۵۷) ، (۹۲۹)

ا (١٥٤ ) الأنجأف: مي خز جاطح حب قط حم ١٧٣٧١] [التحقة: د س ١١٧٨٩ - د س ١١٧٨٩ - د ال ١١٧٨٩ - د ال ١١٧٨٩ - د الما ١١٧٦١ - م ١١٧٧٤ - س ١١٧٨٩ - س ١١٧٧٩ - د س ق ١١٧٨١ - م ١١٧٩٩ - و ١١٧٩١ و ١١٧٩٩ و ١١٧٩٩ بوتقدم برقم: (١٥٣ و رسياني برقم: (١٥٥ )، (١٥٥) ، (١٥٩ )، (١٥٧) ، (٧٥٧) ، (٧٥٧) ، (١٩٥٩).



كُلْنِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ : لَأَنْظُرُنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى ، فَوَائِنُهُ حِينَ كَبُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَافَنَا أُذْنَيْهِ ، ثُـمَّ ضَرَب بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَأَمْسَكُهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَلِيثَ .

٥ [٥١٥] صرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُفْنَى عَلَى يَلِوِ الْيُسْرَىٰ عَلَى صَدْرِهِ .

# ٩ - بَابُ وَضْعِ بَطْنِ الْكَفّ الْيُمْنَى عَلَىٰ كَفّ الْيُسْرَىٰ وَالرُّسْغ وَالسَّاعِدِ جَمِيعًا

٥٦٦٥ ] حرثنا مُحمَّدُ بَـنُ يَخين ، حَدَّنَنا مُعَاوِيتهُ بْـنُ عَمْرِو ، حَدَّنَنَا وَالِدَهُ ، حَدُّنَنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ وَالِّلَ بْـنَ حَجْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرْنُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصلِّي قَالَ : فَنَظَرْثُ إِلَيْهِ ، قَامَ فَكَبُرُ وَرَفَعَ يَدُيْهِ حَتَّى حَاذَنَا بِأُذْنَيْهِ ، ثُمْ رَضَعَ يَلَهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ ظَهْرِ كُفْهِ الْمِسْرَىٰ وَالرُسْغِ وَالسَّاعِدِ

## ٩١- بَابٌ فِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَيْضَا وَالزَّجْرِ عَنِ الْالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا اللَّهُ ﷺ يَصْرفُ وَجُهَهُ عَنْ وَجُو الْمُصَلِّى إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ .

ه [٥١٧] **مرثناً** أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، عَـنِ الزُّهْرِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الأَّحْرَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ ، يُحَدُّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُـسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا ذَرُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : بِمِثْلِهِ .

<sup>0[</sup>١٥٥][الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٧٧١][التحفة: م ١١٧٤٤- س ١١٧٧٨- دس ق ١١٧٨]]، وتقدم بوقم: (٥١٣)، (١٥٤) وسيأتي بوقم: (٥١٦)، (١٩٩٩)، (٧٥٧)، (٧٥٧)، (٨٥٨)، (١٩٩٩).

<sup>[</sup>٥١٦] [الإتحاف: مي خز جا طع حب قط حم ١٧٢١] [التحفة: د س ١١٧٥٩ - ١١٧٥١- د ١٧٦١-س١١٧٦ - م ١٧٧٤ - س ١٧٧٩ - د س ق ١١٧١ - د ١٩٠٨ - ١١٧٩ - د ١١٧٩ )، وتقدم بوقم: (١٣٥)، (١٤٥)، (١٥٥) وسيأتي بوقم: (١٩٩٦)، (١٥٧)، (٧٥٧)، (٧٥٧)، (٢٥٩)،

٥ [٧٧] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٦٥٠] [التحفة: دس ١١٩٩٨].





١٥٨٥ عرشنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْتِى ، حَدَّتَنا أَبُوصَالِح ، حَدَّتَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّتَنِي يُونُسُ ، عَنِ إَبْنِ شِهَابِ ، قَالَ : صَوِعَتُ أَبَا الأَّحْوَسِ ، يُحَدَّثُ إَبْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا ذَرٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا يَزَالُ اللَّهُ مُغْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِث ، فَإِذَا صَرَف وَجَهَهُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِث ، فَإِذَا صَرَف وَجَهَهُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِث ، فَإِذَا صَرَف وَجَهَهُ الْعَبْدِ مَا لَمْ عَنْهُ .

0.10 عرشنا أَبُو مُحَمَّدِ فَهُدُ بَنُ سُلَيْهَانَ الْمِصْرِيّ ، حَلَّنَنَا أَبُو تَوْيَةَ يَغْنِي الرَّهِيعَ بَسَ نَافِع ، حَلَّنَنَا مُعَاوِيّةُ بَنُ سَلَّام ، عَنْ زَيْدِ بَنِ سَلَّام ، أَنَّ أَبَا سَلَّام حَلَّفَه ، قَالَ : حَلَّنَي الرَّهِيعَ بَسَ الْحَارِفُ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ النَّهِ عَلَىٰ أَمْرَيَحْيَنِ بَنَ زَكْرِيًا بِخَمْس كَلِمَاتِ يَغْمَلُ بِهِنَّ ، وَيَأْمُورَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِنَّ ، فَوَعَظَ النَّاسَ . دُمَّ قَالَ : "إِنَّ الللهَ أَمْرَكُمْ يَالطَلَاق ، فَإِذَا نَصْبَتُمْ وَجُوهَكُمْ فَلَا تَلْفَيْدُوا ، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وجَهَه لَوْجِهِ عَبْدِو حِينَ بِالطَّلَاق ، فَإِذَا نَصْبَتُمْ وَجَهَهُ وَجَهَهُ خَمْ يَلُو حِينَ يُعْمَلُ لَلْهُ يَنْصَرِف ،

# ٩٢ - بَابُ ﴿ ذِكْرِ اللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ

لَا أَنَّهُ يُفْسِدُهَا فَسَادًا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا.

١٥٠١ عرثنا مُحَمَّدُ بنُ عُفْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدْنَنَا عَبْيْدُ اللَّهِ بْـنُ مُوسَى ، عَـنُ شَـيْبَانَ .
وحرثنا مُحَمَّدُ بنُ عُفْمَانَ أَيْضًا ، حَدْنَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى ، عَـنَ إِسْـرَائِيلَ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ تَمَّام الْوضويِّ ، حَدِّنَنَا فِرسْفُ بنُ عَدِينٌ ، حَـدُنَنا أَبُـو الأَحْوَصِ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَشِعْتَ وَهُوَ النُّرُ أَبِي الشَّعْقَاء ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَشروقٍ ، عَنْ عَايِشَةً ، قَالَتْ :

٥ [٨١٨] [التحفة: دس ١١٩٩٨].

<sup>0910 [</sup>الإنحاف: خز حب كم حم ٢٠١٠] [التحفة: ت س ٣٧٧٤]، وسيأتي يرقم: (٩٩٠)، (٩٩٤). 1/21/ب].

٥[٥٢٠] [الإتحاف: خزحب حم ٢٢٧٥٧] [التحفة: خ د (ت) س ١٧٦٦١].



سَأَلَّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَـالَ: الْهُـوَ الْحَيْلَاشُ<sup>(١)</sup> يَخْتَلِسُهُ<sup>(١)</sup> الشُّيْطَانُ مِنْ صَلَاقِ الْعَبْلِهِ،

وَفِي خَبَرِ أَبِي الْأَحْوَصِ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ<sup>(٢)</sup> الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ.

٩٣- بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِلْتِقَاتَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ التِّيْتُ عَنْقَهُ التِّيْتُ عَنْقَهُ التِّيْتُ عَنْقَهُ التِّيْتُ عَنْقَهُ مُوا أَنْ يَلُويَ الْمُلْتَفِثُ عَنْقَهُ

لَا أَنْ يَلْحَظُ بِعَيْبِهِ ( أَنَ يَمِينَا وَشِمَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ إِذِ النَّبِئُ ﷺ قَذْ كَانَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلُويَ عُنْقَةً خُلْفَ ظَهْرِهِ .

ه [٣٦١] صرشنا أبُوعشارِ الْحُسَينُ بْنُ حُرَيْثِ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْقَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنْقَةُ حَلْفَ طَهْرِهِ.

وَالْ إِبِهِ : قَوْلُهُ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ : يَعْنِي يَلْحَظُ بِعَيْنِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا .

98- بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإلْيَفَاتَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّدَّةِ هُوَ الْالْيَفَاتُ فِي الصَّدَّةِ فَي الصَّدَةِ فِي عَنْدِ الدَّفْويِنَ أَنْ يَعْضَهُمْ الصَّلَاقِ فَي الصَّدَةِ فِي عَنْدِ الدَّفْويِنَ أَنْ يَعْضَهُمْ لِيَّامُونَ فِي لِيَّامُونَ فَي لِيَّامُونَ فَي المَّذَهِمْ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذُونَ فِي صَلَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) الاختلاس: السلب. (انظر: النهاية، مادة: خلس).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انختلسها، والمثبت من المؤضع التالي بنفس الإسناد برقم (٩٩١)، ومن مصاهر الحديث. ينظر: اصحيح البخاري، (٣٠٠) من طريق أبي الأحوص، وامسند إسحاق بن راهويه، (١٤٧١) من طريق إسرائيل، واشعب الإيبان، للبيهقي (٢٨٥٦) من طريق شيبان.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الالتفات»، والمثبت من الموضع التالي ينفس الإسناد برقم (٩٩١)، وقد ذكر هناك متن رواية إلي الأحوس.

<sup>(</sup>٤) يلحظ بعينه: يَنْظُر بطَرف عينه . (انظر: اللسان ، مادة: لحظ).

٥ [ ٥ ٢١] [ الإتحاف: خز حب كم حم ٨٢٧٢ [ التحفة: دت س ٢٠١٤ - دت ١٩١٢ ] .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : «وهو» ، والمثبت بدون الواو هو الذي يقتضيه السياق .





٥ (٢٥٦) صراتيا الرسيغ بن شليمان ، حدُمتنا شعيب يغني البن اللَّيثِ ، عَنِ اللَّيثِ ، عَنْ اللَّيثِ ، عَنْ أَمِي الزَّبِينِ ، عَنْ جَارِبِ أَنَّهُ قَالَ : الشَّتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاصِدٌ ، وَأَبُو بَكُمْ يَكْبُرُ ، عَنْ أَلَ : فَالْتَفْتَ إِلَيْنَا ، فَرَآنَا فِينَا ، فَأَنَسَارَ إِلَيْنَا ، فَالَّفُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَلُهُ اللْمُعْمِلُهُ اللْمُعْمَلُولُو اللْمُعْمَلُولُو اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

ه [٩٢٣] وَفِي حَبِّرِ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ فِي بَعْثَةِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْسَ بْنَ أَبِي مَرْفَ لِلِيحْرُسَهُمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْقَفِتُ إِلَى الشَّغبِ ، حَنِّىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِيَ : «أَبْشِرُوا فَقَلْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ» .

صرائد مُحدَّدُ بِنُ يَخينُ ، حَدُّثَنَا مَعْمَرُ بِنُ يَعْمَرَ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدُّفنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُ ، أَنَّهُ حَدُّفَةُ سَهَلُ بْنُ الْحَنْظِلِيَةِ (\*\*) .

و ٤٠٢٥] **مرثنا،** فَهَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ أَبِي تَوْيَةَ الرَّبِيعُ بْسُ نَسَافِعٍ ، حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، فِي حَدِيثِ طَوِيل<sup>(٢)</sup> .

٩٥- بَابُ إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَنَفْي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهَا ٥- [٢٥٠] حريثنا عَبْدُ الْعَبَّارِ بُسُنَ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، ح *وحرشنا* 

٥ [٢٧] [الإتحاف: خز جا حب عه حم ١٦٣٥] [التحفة: دق ٢٣١٠- م س ٢٧٨٦- م دس ق ٢٩٠٦]، وسيأتي برقم: ((٩٣٩)، (١٥٩)، (١٦٥)، (١٦٩١).

(١) كذا في الأصل ، وفي مصادر الحديث: وتيسونغ الناس تكبيره، ينظر: «صحيح مسلم» (٤٠٨) و «السنن الكبريخ، للنسائي (١٢١٥) ، «للجبير» (١٢٢٥)، «سنن ابن ماجه» (١٢١٣) من طويق الليث به ، وفي بعض نسخ «للجنيز»: «يُشمَع الناس تكبيره» بفتح الياء والميم من الفعل .

٥ [ ٥٢٣ ] [ التحفة : د ٢٥١ - د س ٢٦٥ ] .

(٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٥٧) لابن خزيمة .

٥[٤٢٥][التحفة: دس ٢٥٠٤ – د ٢٥١].

٥ [ ٥ ٢ ٥] [ الإتحاف: مي خز جاحب قط عه شحم ٧٥٧٧] [ التحفة: ع ١١٠ ٥] ، وسيأتي برقم: (١٦٥٩) .

الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ الْخَرَامُ

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرْشِيُّ، قَالُوا : حَدِّنَا صَفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرِّيعِ، عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّاوِتِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ : «لا صَلَاقَ لِمَنْ لا يَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،

هَذَا حَدِيثُ الْمَخُرُومِيِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ أَحْمَـدُ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ۞ : عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ رِوَايَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْـنُ الْوَلِيـدِ : ﴿لا صَـلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ فَايَحَةِ الْكِتَابِ» .

# ٩٦ - بَابُ ذِكْرِ لَفْظَةِ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

بِلَفْظِ ادَّعَتْ فِرْقَةُ أَنَّهَا دَالَّهُ عَلَىٰ أَنَّ تَرَكَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَنْقُصُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، لا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلا يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا

١٥٢٦٥ عرشنا يَعْقُوبُ بنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيْةً ، عَنِ ابْنِ جُرَفِيج ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَلَيْةً ، عَنِ ابْنِ جُرَفِيج ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّالِيدِ ، أَخْبَرَهُ [أَنَّهَ] (١) سَمِعَ أَبِ الْمُرْسِرَةَ ، يَقُلُ : يَقُلُ الْعَرْلَةِ ، فَهِي يَحِدَاجُ ، فَهِي يَحِدَاجُ ، فَهِي يَحِدَاجُ ، فَهِي خِدَاجٌ ، فَهِي خِدَاجٌ ، فَهِي خِدَاجٌ ، فَهِي عَدِلَجُ ، فَهِي عَدَاجٌ ، فَهِي عَدَاجٌ ، فَيْ عَلَى . خَدَاجٌ ، هِي خِدَاجٌ هَيْرَ تَمَامُ » . فَقُلْتُ : يَا أَبِا هُرْيُورَةً ، إِنِّي أَكُونُ أَخْيَانَا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَا فَي عَلْمِكَ .

#### ٩٧- بَاكِ ذِكْرِ الذَّلِيلِ [عَلَىٰ أَنَّ] (٢) الْخِدَاجَ (٣) الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيُ ﷺ فِي هَذَا الْحَبَرِ هُوَ النَّعْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاهُ مَعَهُ

إِذِ النَّقْصُ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ نَقْصَيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ الـنَّقْصِ ،

<sup>.[1/</sup>२0]합

<sup>0 [ 677 ] [</sup>الاتحاف: خز طح عه حب حم ٢٣٠٧] [التحقة : م س ١٤٠٢١ – م ت ١٤٠٩٧ – م دت س ق [ ١٤٩٣٥ ] ، وسيأني برقم : ( ( 670 ) ، ( 870 ) .

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وهي مثبتة في رواية ابن علية عند ابن ماجه في «السنن» (٨٠٣)، وأحمد في «المسند»
 (٧٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) رسم في الأصل تحت الخاء «ح» دلالة على إهمالها .

وَالْآخَرُ تَكُونُ الصَّلَاةُ جَائِزَةٌ (١١) مَعَ ذَلِكَ النَّقْصِ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهَا ، وَلَا هَذَا النَّقْصُ مِمَّا يُوجِبُ سَجْدَتَى السَّهْوِ مَعَ جَوَازِ الصَّلَاةِ.

٥[٧٧٥] *حرثنا* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَـنِ الْعَـلَاءِ بْـنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ : ﴿لَا تُحْزِئُ صَـلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : «افْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " .

# ٩٨ - بَابُ افْتِتَاح الْقِرَاءَة بِ : ﴿ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الفاغة: ٢]

٥ [ ٢٨ ] صر تنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُفْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ : ﴿ أَلْحُمْ لُلَّهِ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

٥[٥٩] صر ثنا بُنْدَالْ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسسِ بْنِ مَالِيكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبَا بَكْرِ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: "جائز".

٥[٧٧] [الإتحاف: خزطح حب قط حم عه ١٩٢٩] [التحفة: د ١٣٦١٩-م س ١٤٠٢١-ت ١٤٠٨-م دت س ق ١٤٩٣٥]، وتقدم برقم : (٥٢٦) وسيأتي برقم : (٥٣٩)، (٥٩٢).

٥[٥٢٨] [الإتحاف: مي خز طح حب جاش قط حم عم ١٥٢١] [التحفة: م ١٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ۱۲۱۸ - خ م س ۱۲۵۷ - م ۱۳۱۱ - د ۱۳۸۲ ] ، وسیأتی برقم : (۲۹۵) ، (۵۳۱) ، (۵۳۲) ، (۵۳۳) .(070),(071)

٥[٥٢٩] [الإتحاف: مي خز طح حب جا ش قط حم عم ١٥٢١] [التحفة: م ١٧٨- س ق ١١٤٢- س ١٢١٨ - خ م س ١٢٥٧ - م ١٣١١ - د ١٣٨٢]، وتقدم برقم: (٥٢٨) وسيأتي برقم: (٥٣١)، (170), (770), (370), (070).





### ٩٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ حَلَىٰ أَنَّ ﴿ فِيتِم اللَّهِ الرَّحْنِي الرَّحِيمِ ﴾ [الفاغه: ١] آية مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥٠٠١ مرثنا (١) مُحمَّدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ الـصَغَانِيُ أَخْبَرَنَـا حَالِـدُ بْـنُ خِـدَاشِ ، حَـدُتَنَا عُمرَنَا اللَّهِ عُ اللَّهِ عُ عَلَيْكَ ، عَنْ أَمْ سَلْمَةَ : أَنَّ النَّبِعُ عَلَيْكَ عَمْوُ (١) بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَمْ سَلْمَةَ : أَنَّ النَّبِعُ عَلَيْكَ وَتَهِ الصَّلَاةِ ﴿ وَهِمْ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاغة : ١] . فَعَـدُهَا آيـةَ ، و﴿ أَلَّـفُ لَلّهِ رَبِ الْعَالَمَةِ : ٥] وَجَمْمَ خَمْسَ أَصَابِهِ .

# ١٠٠ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ غَلِطَ فِي الإِحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ بِالْعِلْمِ

فَتَوَهُمَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ بِـ: ﴿ فِيشِمُ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فِي الصَّلَاوَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الشُّوْرِ

و٢٠١٥ عرثنا بُنْدَارٌ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَىرٍ، حَدَّنَنَا شُـغَبَهُ، قَـالَ: سَــوِعِثُ قَـَـادَة يُحَدُّثُ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُــولِ اللَّهِﷺ، وَمَـعَ أَبِــي بَكْــرٍ وَعْمَرَ، فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ﴿ فِيهِمْ اللَّهِ الرَّحْمَيْنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١].

مَّل إَبَهُ: قَدْ حَرَّجْتُ طُوقَ هَذَا الْخَبْرِ وَالْفَاطَهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَفِي مَعَانِي الْقُرْآلِ: ، وَأَمْلَيْتُ مَشْالَةَ قَدْرَ جُزْءَيْنِ فِي الاحْدِجَاجِ فِي هَـلِوِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيِّنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاقد: ١] آيةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي أَوَائِل سُوّرِ الْفُرْآلِ

٥ [ ٥٣٠] [الإتحاف : خز قط كم ٢٣٤٤٧] [التحفة : دت ١٨١٨٣].

<sup>(</sup>١) ليس في «الأصل» والمثبت من «الإتحاف» ، و «المستدرك» (٧٦٧) من طريق المصنف ، به .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (عمرو، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: (تهذيب الكهال» (۲۰/۲۱م).

<sup>0[</sup>٥٦] [الإتحاف: خزجا طح حب قط عه ١٥١٨] [التحقة: م ١٥٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ١٢١٨ - م م ١٣٥٧ - م ١٩٦١ - د ١٣٨٦ - س ١٦٠٥]، وتقلم برقم: (٥٢٨)، (٢٩٥) وسيأتي برقم: (٥٣٢)، (٣٣٥)، (٥٣٥)، (٥٣٥).





# إن ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَنْسَا إِنَّمَا أَزَادَ بِقَوْلِهِ: لَمَ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرُأُ ﴿ مِسْمَ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيمِ ﴾ [النائحة: ١١]: أَيْ لَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرُأُ جَهُرًا بِ ﴿ شِمْ اللَّهِ الرَّحَن الرَّحِيمِ ﴾ [الغائحة: ١]

وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُونَ ﴿ وِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الناتح: ١٠] فِي الصَّلَاةِ، لَا كَمَا تَوهَمْ مَنْ لَمْ ٣ يَشْتَغِلْ بِطلَبِ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانُةِ، [وَ اللهِ الرَّيَاسَةَ تَبْلَ تَعَلَّمِ الْعِلْمِ.

- ٥ (٥٣٦) حرثنا سَلْمُ نِنُ جُنَادةَ الْفُرْشِيُ ، حَدَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادةَ ، عَنْ أَسَسِ ،
   قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ ، فَلَـمْ يَجْهَـرُوا بِــ ﴿ فِشِم ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ
- ه[٣٣٥] صرثناً أبُـــو سَــعِيدِ الأَشْــجُ ، حَــدَّتَنا ابْــنُ إِنْدِيــسَ ، فَــالَ : سَــمِغتُ سَـعِيدَ بْـنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ لَــمْ يَنجَهــرْ بِــــ ﴿ بِشَمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَقِ الرَّحِيبِ ﴾ [الفاقة : ١] ، وَلَا أَبُو بَكُر وَلَا عُـمَرُ وَلَا عُنْمُمَانُ .
- ه[978] صرفنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ السَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسِو الْجَوَّابِ ، حَدَّثَنَا عَمَّـارُ بُـنُ رُزَيْقِ<sup>(۱۷)</sup> ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ نَابِتِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَجْهَرُوا بِـ ﴿ فِشِمِ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاقة : ١].

۩[٥٦/ب].

(١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

- ه[۳۲۷][الاتحاف : خز جاطع حب قط عه ۱۵۸][التحفة : م ۱۷۸ س ق ۱۱۸۲ س ۱۸۲۸ م س ۱۲۵۷ – م ۱۳۱۱ – د ۱۸۲۷ – س ۱۲۰۵ ، وتقلم برقم : (۲۵۸)، (۲۹۵)، (۴۲۵) وسیأتی برقم : (۳۳۷)، (۴۵۶)، (۴۵۰)
- ه[۱۳۳] [الاتحاف: خز جاطح حب قط عه ۱۹۱۸] [التحفة: م ۱۷۸ س ق ۱۱۶۲ س ۱۲۱۸ خ م س ۱۲۵۷ - م ۱۳۱۱ - ۱۳۵۷ - س ۱۲۰۹)، وتقدم بوقم: (۵۲۸)، (۲۹۹)، (۵۳۱)، (۵۳۱) وسيأتي برقم: (۲۴۶)، (۵۳۵).
- ه[۲۵۶] [الإتحاف: خز طح حم البزار ۲۱۹] [التحفة: م ۱۸۷ س ۱۱۶۲ س ۱۲۱۸ خ م س ۱۲۵۷ – م ۱۳۱۱ – د ۱۳۸۷ – س ۱۲۰۵]، وتقدم برقم: (۵۲۸)، (۵۲۹)، (۵۳۱)، (۵۳۱) (۵۳۳) وسیاتی برقم: (۵۳۵).
- (٢) في «الأصل»: «زريق» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف». قال الخزرجي: «بضم المهملة». انظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكيال» (ص ٢٧٩).





﴿ وَسِمَ اللّهِ الرُّحْيَقِ الرَّحِيمِ ﴾ [الناعة: ١] في الصَلاق، وأبُو بَكْرٍ وَعُمْرَ.

هَا لَهُ بَرَ : هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّح بِخِلَافِ مَا تَوْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَبَحُرِ الْفِلْم، وَادْعَن أَنْ أَنْسَ بْنَ
مَالِكِ أُوادَ بِقُولِهِ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْهُ ، وأَبُو بَكُنٍ ، وَعُمْرَ يَسْتَفْيَحُونَ الْفِرَاءة بِ ﴿ الْخَسْدُ لِلّهُ
وَبِ الْعَلْمِينَ ﴾ [الفائمة: ١] . ويقول عِنْ أَنْ أَوَادَ أَنْهُمْ أَنْ الْرَحْيَقِ اللّهِ الرَّحْيَقِ الرَّحْيِقِ الفائمة: ١] . أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ ﴿ وَشِم اللّهِ الرَّحْيَقِ الرَّحِيقِ الفائمة: ١] . بَعْهَمُ وَنَ أَنْهُمْ كَانُوا يُسِؤُونَ بِهِ ، وَلَا يَجْهَرُونَ بِهِ ،

أَبُو الْجَوَّابِ هُوَ: الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ.

١٠٢ - بَابُ ذِخْرِ المَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْجَهْرَ بِ : ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفائحة : ١] وَالْمُخَافَتَةَ بِهِ جَمِيعًا مُبَاحٌ

لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَحْظُورًا وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

٥ ٥٣٦١ صَرَمُنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِسِي وَشُعَيْبٌ ، يَعْنِي: ابْنَ اللَّيْثِ، قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، حَلَّلْنَا حَالِدٌ.

ح وصرائنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، حَدُقَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَـرْيَمَ ، أَخْبَرَفَ اللَّيْفُ ، حَـدُنَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْهِرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَثِرَةً ، فَقَــراً : ﴿ هِتِم اللّهِ السَّرِّحِيمِ ﴾ [الفاعد : ١] ، فــمَّ قــراً بــأُمُّ الْفُــرَانِ ، حَتَّــن بَلَـعَ

0 [700 ] [الإتحاف: خنز طع ١٨٦] [التحفة: م ١٧٨ - س ق ١١٤٢ - س ١٣٦٨ - م ١٣٦ -د ١٣٨٦ - س ١٦٠٥)، وتقدم برقم: ( ٢٨٥)، (٢٩٥)، (٢١٥)، (٣٣٠)، (٣٣٥)، (٣٣٥).

(١) في «الأصل»: «شريح» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٣٦] [الإنحاف: خزنجا طع حب قط كم حم ٢٤٠٠] [التحفة: م ١٥٩٦ - م ١٧٢٧ - س ١٦٤٦-خ دس ١٤٨٦٤ - خ د س ١٥١٥٩ - م ١٥٢١ - خ م س ١٥٢٤ - م س ١٥٣٢ ]، وسيأتي برقم: (٧٤٨) .





﴿ وَلَا الصَّلَالِينَ ﴾ [الفاغه: ٧] فقال: آبينَ ، وقال النَّاسُ: آبِينَ ، وَيَقُولُ كُلُمَا سَجَدَ: اللَّهُ أُكْبَرُ ، وإذَا قامَ مِنَ الْجُلُوسِ ، قالَ : اللَّهُ أُكْبَرُ ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : والَّذِي نَفْسِي بِيَنِهِ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُم صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، جَمِيعُهَا لَفْظًا واحِدًا ، غَيْرُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِنْتَيْنِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ .

مَّ لَهُ إِبْرِكِ: قَلِ اسْتَفْصِيْتُ ذِكْرَ ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الْرَحْيَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفائحة: ١] في كِتَابِ مَعَانِي القُرْآنِ ، وَبَيْتُتُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ أَنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ بِبَيَانِ وَاضِعٍ غَيْرِ مُشْكِلٍ عِنْدَ مَنْ يَغْهَمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ، وَيَتَذَبُّرُ مَا بَيْتُنَّهُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ فَهْمَهُ وَيُؤفَّفُهُ لِإِذْرَاكِ الصَّوَابِ وَالرَّشَادِ بَمَنُو وَفَضْلِهِ.

## ١٠٣ - بَابُ فَصْلِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَ الْبَيَانِ أَنَّهَا السَّبُعُ الْمَقَانِي وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرَانِ مِثْلُهَا

or Joo و مرتنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرِ بنِ رِنعِيَّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أَسَامَة ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَوِيدِ بنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَعْفُوبِ الْخُرَقِيْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَة ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَة ، عَنْ أَبِي لَنِ كَعْبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّة : اللَّا أَعْرَفَقَ سُورَة مَا أَنْزِلَ فِي النَّوْرَاةِ ، وَلا فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلا فِي الْفَرْقَانِ مِثْلُهَا؟ ، قُلْتُ : بَلَى ، أَعْلَتُ اللَّوْرَاةِ ، وَلا فِي الْمُورِيلِ ، وَلا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُها؟ ، قُلْتُ : بَلَى ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : (فَعَلْتُ اللَّهِ عَنْ أَنْ الْبَابِ حَتَّى أَحَدُكُ بَهِ ، فَقَدْتُ مَعَهُ فَجَعَلْ يُحَدِّنِي فِي يَدِو ، فَجَعَلْتُ أَتَبَاطاً كَوَامِيَة أَنْ يَخْرِجُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْبِرَنِي بِهِا ، فَلْتُ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، الشُورَة الِّتِي وَعَنْتَنِي ، قَالَ : (عَبْقَ مِنْ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَرَاهُ ، الشُورَة الِّتِي وَعَنْتَنِي ، قَالَ : (عَبْقَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْبِرَنِي بِهِا ، فَلَتْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلْتَنِي ، قَالَ : (قَبْعَ عَلَى اللَّهِ ، اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ ، اللَّهُ وَقَالَ : قَالَ : فَقَرَاهُ نَا اللَّهِ اللَّهُ وَالَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَرْاهُ . (اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ ، الشُورَة الَّتِي وَعَلْتَنِي ، قَالَ : فَقَرْاهُ . (قَالَ : قَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَّذَالِا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : قَلَ اللَّهُ وَقَالَ : قَالَ اللَّهُ الْفَوْدَةُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : قَالَ : قَالَ الْعَلَوْدُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالَةُ عَلَى الْعَلَوْدُ اللَّهُ الْحَالَالُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

ه [۷۷] [الإتحاف: مي خز عم كم ط ١٢٤] [التحفة: ت س ٧٧]، وسيأتي برقم: (٩٨٨). ١ [٦٦/أ].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «تبدأ» ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر: «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٦٥) ،
 و «المستدرك» (٢٠٧٤ ، ٢٠٠٠) ، وغيرهما ، من طريق أبي أسامة ، به .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «قرآت» ، والمثبت هو الصواب من مصادر الحديث. ينظر: «المنتخب من مسند عبدين حميد، و«المستدرك».





السَّبْغ الْمَثَانِي (١) الَّذِي قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَكَ سَبَّمًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْفُرْءَانَ ٱلْمَظِيمَ ﴾ [الحبر: ١٨] هُوَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعَالَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

0 ٥/١٥ ] حرثنا حَوْمَرُةُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْأُوْمَرِ، حَدُّمَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدُّمَنَا عَبْدُ الْحَصِيدِ بْسُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوب، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَـنْ أَبَى بْنِ تَعْدِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَنْسَوْلَ اللَّهُ فِي الشَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِسلِ، وَلَا فِي الشُّوْرَانِ مِثْلُ أَمْ الكِتَابِ، وَهِيَ السَّبُمُ الْمَقَانِي».

م ٢٩٥١ عرضًا عُنَبَة بُنُ عَبِدِ اللّهِ اليَّحْمَدِيُّ ، قَالَ : قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ بُنِ أَسَى ، عَنِ الْعَاءِ ، فَالَ الْعَلَاءِ بْنِ وَهُورَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا السَّائِدِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ وَهُرَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : همنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقْرَأُ بِأَمُ الْقُرْانِ ، فَهِي جِمَاع ، فَهَى جِمَاع ، فَهَى جِمَاع ، فَهَى خِمَاع ، فَقَلْ : قَالَ : اقْرا لَهِ ﷺ : همنْ صَلَّى مَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ بِنَّى سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهَ الْمِيع فِي مَفْسِك . فَإِنَّى سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّه اللهِ ﷺ ، فَقَلَ : قَالَ : اقْرا لَهِ اللهَ اللهِ ﷺ : وَقَلْ اللهَ يَبْدَى وَقَلْمُ اللهَ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ المُؤْلِى اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) السبع المثاني: الفاتحة؛ سميت بذلك لأنها تثنن في كل صلاة، أي : تعاد. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).
 ٥٥٨٥ ] [الإتحاف: مي خز هم كم ط ١٩٤] [التحفة: ت س ٧٧]، وتقدم برقم : (٥٣٧).

ه [79] [الإتحاف: خزطح عه حب حم ٢٣٧٧] [التحفة: م س ١٤٠٢١ ق ١٤٠٤ م ت ١٤٠٩ م م ١٤٠٠ م م ٢٤٠٩ م م ٢٤٠٩ م



#### عَمَّوْ اللهِ اللهِ اللهُ ا وسُورَة وفي الأُخْرَيَيْن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وسُورَة وفي الأُخْرَيَيْن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ضِدُ قَوْلِ مَنْ زَعْمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ ظَهْرًا أَوْ عَصْرًا مُخَيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأَخْرَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَبِّحُ فِي الأَخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا، وَخِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعْمَ أَنْهُ يُسَبِّحُ فِي الأَخْرَيْنِيْ وَلَا يَقْرَأُ فِي الأَخْرِيْنِ مِنْهُمَا. وَهَلَّا القَوْلُ خِلَافُ شُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي وَلَاهُ اللَّهُ بِيَانَ مَا أَنْزُلَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُرْقَانِ، وَآمَرُهُ اللَّهِ بِعَلِيمٍ أُمِّيْوٍ صَلَاتَهُمْ.

٥٠١٥ مرشا يَعْقُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَدَّدُ بْنُ رَافِعِي، قَالَا: حَدَّتَنَا يَزِيدُ بَنْ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، جَمِيعًا، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْرَأْ فِي الرَّكْحَتَيْنِ بِنَ الظَّهْرِ وَالْعَضِرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآية أَخْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي (١٠) الرَّحْمَتَيْنِ اللَّهُ وَيَسْمِعُنَا الْآية أَخْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي (١٠) الرَّحْمَتَيْنِ اللَّوْرِيقَ بِهَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

قَالَ إِبْرَكَ : كُنْتُ أَحْسَبُ رَمَانًا أَنَّ هَذَا الْحَبْرَ فِي ذِكْرِ قِرَاءَوْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الوَكْعَتَيْنِ الْأَخْرِيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْحَضْرِ.

لَمْ يَرُوهِ عَيْرُ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ، وَهَمَّامْ بْنِ يَحْيَىٰ عَلَىٰ مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا مِنْ أَهْ لِ الآثَارِ ﴾ يَقُولُونَ، فَإِذَا الأَوْرَاعِيُّ مَعَ جَلَالِيّهِ قَدْ ذَكَرِ فِي خَبْرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ.

٥٤١] قَالَ: كَذَلِكَ صِرْتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ ، [حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا

ه [ ٤٠٠ ] [الإتحاف : مبي خز جا طبح عه حب ٤٠٠ ] [التحفة : ق ١٢٢١٦ – خ م د س ق ١٢١٠٨ – م د س ١٢١٣٨ ] ، وسيأني برقم : ((٤٤٠) ، (٥٤٥) ، (١٦٥٨) ، (١٦٦٦) .

(١) ليس في الأصل، والمثبت كما في الارحسان؛ (١٨٢٥) من طريق المصنف، به . وانظر: •حديث السراج؛ (١٠٦)، و«مسند السراج؛ (١١٢) كلاهما من طريق محمد بن رافع، به .

۵[۲۱/ب].

٥[٤١] [التحفة: ق ١٢١١٦- خ م دس ق ١٢١٠٨- م دس ١٢١٣٨- ق ١٢١٤٠]، وتقدم بوقع: (٤٠) وسيائي بوقع: (٤٥٥)، (١٦٦٨)، (١٣٦٦). الأَوْزَاعِيُّ ]'' ، حَنْفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى بِنَا الطَّهْرَ والْعَصْرَ ، فَيَعْزُأُ فِي الأُولَيْيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا ، وَفِي الْأُخْرَئِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَانَ يُطُولُ فِي الْأُولَـٰىٰ ، وَيُسْمِعْنَا الآيَـةَ أَخْتَانَا''' . أَخْتَانَا''' .

## ١٠٥- بَابُ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

٥٤٢٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُريْب، حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنِ الْأَعْمَش، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بَنُ الْعَلَمْ، مَدَّدُنَا الْعَمَدُ، حَدُثَنَا الْأَعْمَدُ مَنَ وَصِرْتُنا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِدَ السَحْخُرُومِيُ (٢٠)، قَالَا: حَدُثَنَا اللَّعْمَدُ فَي وَمِي (٢٠)، قَالَا: حَدُثَنَا الشَعْبَانُ بْنُ عُينِنَة، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصرتنا يغفُوبُ بْنُ إِنْهَ وَالْعِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدُثَنَا اللَّعْمَدُ عَنْ الْمَعْمَدِ ، عَلْ اللَّعْمَدُ مَنْ اللَّعْمَدُ عَمْدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قال : سَأَلْنَا خَبَائِدا أَكُن رَسُولُ اللَّه ﷺ فَيْ الظُّهْ وَالْعَضِرِ ؟ قالَ: نَعْم، قُلْنَا: بَأِيُّ شَيْء عَلِمْتُم ؟ قَالَ: بالطَطِراب لَخَيْدٍ .

وَقَالَ الدُّورَقِيُّ ، وَالْمَخْزُومِيُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

[987] حَرَثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلْمُ (٤) بَنْ جَنَادَة، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، قَالَ الدَّوْرَقِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَى فَي مِقْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَقَالَ: بِإِضْطِرَابِ لِحْبَيْرِ (١).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (١٧٥٧)، «شرح معاني الآثار»
 (١٢٢٥) من طريق محمد بن ميمون، به .

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ أبن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥ [ ٥٤٢ ] [ الإتحاف : خز طح حب حم ٤٤٦٥ ] [ التحفة : خ دس ق ٣٥١٧ ] .

<sup>(</sup>٣) طريق أحمد بن عبدة ، وسعيد بن عبد الرحن لم يذكرهما الحافظ في «الإتحاف» .

٥ [٥٤٣] [التحفة: خ د س ق ١٧ ٣٥].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل، وقد صرح ابن خزيمة به في الإسناد.





٥٤٤١٥ صرتنا بِشْرِبْنُ خَالِدِ الْمُسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَارَةَ بْنَ عُمَيْرِ بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: لَحْنَتِه.

## ١٠٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْض الْآي فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ه [٥٤٥] صرتنا عَلِيْ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِم ، حَدَّفَنِي أَبُو عَشْرِو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّفَتِنَ الْحَوْيَ مِنْ أَبِي كَذِيرٍ . ح ومرتنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ ، حَدَّفَنَا بِشْرَبْنُ بَكُمْ ، حَدَّفَتَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّفَتِي يَخْتِي بْنُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّفَتِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً ، حَدَّفَتِي أَبِي ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمْ الْقُوزَانِ ، وَشُـورَتَيْنِ مَعَهَا فِـي الرَّحُمْتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الطَّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطُولُ فِي الرَّكُعْةِ الأَولَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الطَّهْرِ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ لطُهُ.

# ١٠٧ - بَابُ تَطْوِيلِ الرَّكْمَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ وَحَذْفِ الْأُخْرَيْيْنِ مِنْهُمَا

٥٤٦٥] صراتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هُـشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمَيْرِ . ح وصراتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عَبْيْنَةَ ، عَنْ

٥ [٤٤٨] [الإتحاف: خز طح حب حم ٤٤٦] [التحفة: خ دس ق ١٧ ٣٥].

(١) زاد قبله في الأصل: ﴿وَ ٩ .

٥[٥٥] [الإتحاف: مي خزجاطح عه حب ٤٠٤] [التحفة: ق ٢١١٦] خم د س ق ١٢١٨٥ م د س ١٦١٣٨ - م ١٢١٣٩ - ق ١٢١٤، وتقدم برقم: (٥٤٠)، (٤١) وسيأتي برقم: (١٦٥٨)، (١٦٦٦).

٥ [٤٦] [الإتحاف: خز ٥٠٤٩] [التحفة: خم دس ٣٨٤٧].

(٢) في الأصل : «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً " : أَنْ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكْوًا سَعْلَمَا إِلَى عُمَرَ، فَلَكُرُوا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَلَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أُمْرِ السَّمَلَاةِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا أُخْرِمْ " عَنْهَا ، إِنِّي لَأَرْكُدُ " بِهِمْ فِي الْأُولَيْيْنِ ، وَأَخَذِفُ بِهِمْ فِي الْأُخْرِيَيْنِ . فَقَالَ لَهُ حَمْرَ : ذَاكَ الظَّرُ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ .

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : وَأُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ .

# ١٠٨ - بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُخْرَيْيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبْتَاحِ لَا مِنِ اخْتِلَافِ الَّذِي يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَخْظُورًا وَالآخَرُ مُبَاحًا ، فَجَائِرٌ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْأَخْرِيَنِيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَة بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَيَقْصِرَ ٩ مِنَ الْقَرَاءةِ عَلَيْهَا ، وَمُبَاحُ أَنْ يُزَادَ فِي الْأَخْرِيَيْنِ عَلَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

ه (847 مرتشا يَعْقُوبُ بَنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ وَأَيُو هَاشِم زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ ، وَأَحْمَدُ بَنُ مَنِيعٍ ، وَالْحَمَدُ بَنُ مَنِيعٍ ، وَالْمَدَيْقِ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ وَهُو ابْنُ زَادَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسَلِم وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّدُيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّخُذِيِّ ، قَالَ : كُنَّا تَخْزِرُ <sup>(4)</sup> قِيَام رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظَّهْرِ فِي الرَّحْمَتَيْنِ اللَّوْلِيَيْنِ عَدْدَ قِرَاءَةِ وَلَالْاسِينَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكِ ، قَالَ : وَحَزَرَنَا قِيَامَهُ فِي الأَخْرِيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : وَحَزَرَنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر هذين الإسنادين في االإتحاف، تحت حديث: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ بأم القرآن وسورتين

<sup>(</sup>٢) أخرم : أترك وأدع . (انظر : النهاية ، مادة : خرم) .

<sup>(</sup>٣) أركد: أسكن وأطيل القيام . (انظر: النهاية ، مادة : ركد) .

**<sup>☆[∀</sup>**Γ/1].

ه (٥٤٧ ] [الإتحاف: مي خزطح حب قط عدم ٥١٥ ] [التحقة: م دس ٢٩٧٤ – س ٢٥٥٩ - ق ٢٣٣]. (٤) في الأصل: (نحن) وهو خطأ، والمبت من «الإتحاف» واشرح مشكل الآثار؛ (٤٦٧٧) حيث أخرجه من

ي طريق يعقوب بن إبراهيم ، به .





هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ.

# ١٠٩ - بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ه (١٥٤٥ **عرثنا يَ**خَيَّن بْنُ حَكِيمٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ فَالَا : حَدِّنَنَا أَبُــو دَاوُدَ، حَدُّنَا شُغَبَّهُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَـالَ : سَمِعْتُ جَـابِرِ بْنَ سَــمْرَةَ ، يَفُــولُ : كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُرُأُ فِي الظَّهِرِ وَالْعَصْرِبِ ﴿ ٱلنَّيلِ إِذَا يَغْفَىٰ ( ) ﴾ ، و﴿ اَلشَّمْسِ وَصُحَنَهُ﴾ وَنَحْوِهَا ، وَيُقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ .
- ١٥٩٥ عراثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَوْبِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِيدٍ قاضِي مَزَو ، قَالَ : أُخْبَرْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرْيَلْدَةَ الأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِبِ ﴿ إِنَّا السَّمَاءُ النَّقَقَ ﴾ ونَحْوِهَا .
- وده ] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرِ بنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ [يِحَبِّرِ غَرِيسِبِ غَرِيسِبِ أَسِمَ أَخْبَرَنَا وَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، حَدُّفَنَا حَدَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، حَدَّفَنَا فَنَادَةً ، وَفَايِتٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ لِمِن مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنْهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّعْمَةَ فِي الظَّهْرِ بِـ ﴿ سَبِّحِ ٱلسَمَ رَبِّـكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ هَلَ أَنْلِكَ حَدِيثُ ٱلْقَلْشِيَةً " ﴾ .

# ١١٠ بَاكِ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَائِزَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ

وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ، فِي خَبَرِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ: لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا يَقُرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، دَلَالةٌ عَلَىٰ أَنْ مَنْ فَرَأْ بِهَا لَهُ

٥ [٨٤٥] [الإتحاف: خزعه ٢٥٤٦] [التحفة: م ٢١٨٥].

(١) يغشني : يغطي . (انظر : الغريبين للهروي ، مادة : غثي) .

٥[٩٤٩][الإتحاف: خز ٢٢٩١].

٥ [ ٥٥٠] [الإتحاف : خز حب ٤٨٥] [التحفة : س ١٧١٤].

(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».
 (٣) الغاشية : القيامة . (انظر : غريب القرآن لابن قتية) (ص٥٢٥).





صَلَاةً. وَفِي خَبِرَ أَبِي هُرَيُّوةً: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَغْرَأُ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآلِ فَهِيَ خِدَاجٌ'')، وَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِمَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ صَلَاثُهُ خِدَاجًا''<sup>')</sup>.

و ٥١١٥ مَرْمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ بَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْـوَادِثِ . وصرشا مُحَمَّدُ بُـنُ يَخْبَنَ ، حَدَّثَنَا أَبُومَغْمَرٍ ، حَلَّمُنَا عَبْدُ الـوَادِثِ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَـةُ السَّدُوسِيُّ ، وَالْ ا قُلْتُ : لِمِكْرِمَةَ رَبُّمَا قَرَأْتُ فِي صَلَاةٍ الْمَغْرِبِ بِـ ﴿ قُلْ أَغُودُ بِرَتِ ٱلْقَلَـقِ ﴾ ، و﴿ قُل أَعُودُ بِرَتِ ٱلْقَاسِ ﴾ ، وإنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ وَالْ عَلَيْ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَمَا بَـنُسْ وَالْ؟ اقْرَا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ، مُمْ قَالَ : حَدَّيْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ جَاءَ فَـصَلَّى رَكْمَتَيْنَ لَمْ يَشْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمْ الْكِتَابِ .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ : وَإِنَّ أَقُوامًا يَعِيمُونَ ، وَلَمْ يَقُلُ : وَمَا بَأْشُ ذَاكُ؟ وَقَالَ : حَدَّتَيْنِ إِبْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقُرَأُ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاسِ لَمْ يَرْدُ عَلَى زَلِكَ شَيْتًا .

## ١١١- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [٥٥٧] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدْثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ ، يَقُولُ :
 أُخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ تَقُوزً فِي الْمُغْرِبِ بِالطُّورِ .

<sup>(</sup>١) الخداج : النقصان . (انظر : النهاية ، مادة : خدج) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، وما في الأصل له وجه على اعتبار أن اسم كان ضمير الشأن و"صلاته خداج، جملة اسمية في على نصب خبر كان، ينظر: «اللمع في العربية» لابن جني (ص ٣٨). هذا، وفي «كشف الشكل» لابن الجوزي (٥٣/٣٥): «قال أبو يكربن الأنباري: قوله: "فهي خداج، أي: فهي ذات خداج: أي ذات نقصان؛ فحذفت ذات وأقيم الخداج مقامها على مذهبهم في الاختصار؛ اهد. فثمة احتبال آخر: أن تضبط بالجر «خداج، على حذف المضاف، مع بقاء عمله، كياسيق في التعليق على الحديث رقم (١٤٧).

٥[٥٥١][الإتحاف: خز ١٠٦١].

٥ [٥٥٢] [الإتحاف: ط ش مي خز طح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خ م د س ق ٣١٨٩].





ه [٥٣٠٥] صرائناً عَلِيْ بْنُ خَشْرِم، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدُّنْنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْيُرِ \* بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ.

ح و حاثنا ابْنَدَالَا ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ السِنِ جُبَيْرِ لِسَنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ .

ه [308] صرثنا بُنْلَدَالَّ، حَدَّنَنَا أَبُوعَاصِم، حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْبِنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ غزوة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْرأ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِمُلُولِ ''' الطُّولَيْيَنِ '''.

0 [000] عرشا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَلْثَنَا رَوْحُ بِنُ عَبَادَةَ ، عَنِ البَنِ جُـرَيْجِ . وصشا الْحَسَيْنُ بَنُ مَهْدِيُّ ، حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهُ لِسَنَ أَبِي مُلْيَكَةَ ، يَغُولُ : أَخْبَرَنِي عَرْوَهُ بِنُ الزَّبْنِي ، أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بِنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ وَقَلْ أَيْدُ بِنُ ثَالِيتٍ : مَا لَكَ تَقْرُأُ فِي الْمَعْرِبِ بِقِصَارِ الْمُقَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِطَولِ الطُّولِينِ ، قَالَ : اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَقْرَأُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَا اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

وَفِي خَبَرِ رَوْحٍ ، قَالَ : أُخْبَرَفِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيُّرِ ، قَالَ مَرْوَانُ بْـنُ الْحَكَم : قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ فَابِتِ .

۩[۲۷/ب

(Y) في الأصل: «الطولين» ، والمثبت كما في «الإتحاف» .

٥ [٥٥٣] [الإتحاف: طش مي خزطح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خ م دس ق ٣١٨٩].

٥[٥٥٤] [الإتحاف: خز حم ٤٨٤] [التحفة: س ٣٧٣٢- خ د س ٣٧٣٨]، وسيأتي برقم: (٥٥٥)،

 <sup>(</sup>١) كنا في الأصل، وقد أخرجه البخاري (٧٧٢)، والبيهقي في «السن الكبريل» (٩٣٠٤) عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به، فقال: فبطول»، وانظر: فقتح الباري» (٢٤٧/٣).

ه [٥٥٥] [الإتحاف : خز حم ٤٨٤] [التحفة : س ٣٧٣٢- خ د س ٣٧٣٨]، وتقدم برقم : (٥٥٤) وسيأتي برقم : (٥٨٥) .

YAE

قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرِ الْمُقْرِئَ ، يَقُولُ : أَشْتَهِي أَنْ أَفْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ مَرُّةَ بِالْأَعْرَافِ .

# ١١٧- بَابُ ذِخْرِ الذَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ النَّبِيُّ ﷺ إنَّمَا كَانَ يَفْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ فِي الرَّكْمَتَيْن الْأُولَيَيْن مِنَ الْمَغْرِبِ لَا فِي رَكْمَةِ وَاحِدَةٍ

٥٦٦٥٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَعْرَافِ فِي الرَّحْمَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .

مَّلَ أَبِكِرُ : لَا أَغَلَمْ أَحَدَا تَابَعَ مُحَاضِرَ بْنَ الْمُوَرِّعِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ أَصْحَابُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ : عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي أَيْوِبُ ، شَكَّ هِشَامٌ .

٥ (٥٥ عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرنِب، حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ هِشَام ، عَـنْ أَبِيهِ ، أَنْ أَبُو أَسَامَة ، عَنْ هِشَام ، عَـنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبُوب ، أَن رَيْدَ بْنَ وَابِي ، شَكْ هِشَام ، قَالَ لِمَرُوانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : إِنِّـك تُخِفُ الْقِرَاءَة فِي الرَّحْمَيْنِ مِنَ الْمَغْرِب، فَوَاللَّهِ لَقَـدْ كَـانَ رَسْولُ اللَّه ﷺ يَشْرَأُ فِيهِمَـا بِسُورَة الْمُوانِفِ فِي الرَّحْمَيْنِ جَمِيمًا .

فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا كَانَ مَرْوَانُ يَقْرَأُ فِيهِمَا؟ قَالَ: مِنْ طُوَلِ الْمُفَصَّلِ (١١).

ه [٥٩٥٨] وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَا : عَـنْ زَيْدٍ ، أَوْ عَـنْ أَبِي أَيُّوبَ .

حرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّقَنَا وَكِيعٌ . وحرثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ .

- ٥ [٥٦٥] [الاتحاف: خز طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٢– خ د س ٣٧٣٨]، وسيائي برقم: (٥٥٧).
- ٥ [٥٧ ] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٢ خ د س ٣٧٣٨]، وتقدم برقم: (٥٥٦).
- (١) المفصل: من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن، وإنيا سمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة. (انظر:
   ذيل النهاية، مادة: فصل).
  - ٥ [٥٥٨] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ١٨٠٥٠ ع ١٨٠٥٢].





ه ٥٩٥١ عرثنا عبد الجبّار بن العَلاء ، حَدُثنَا سَفْيَانُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ عَبْدِ اللّهِ . ح وصر شاسعِيدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيْ ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ . ح وصر شاعبُدُ اللّهِ بِسُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِيُّ ، حَدَّمَتَا سُفْيَانُ ، حَدَّتَنَا اللهِ فِينِ . ح وصر شا علِيُ بَنْ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابنُ عُيئنَة ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْيِدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ . ح وصر شا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ الدَّوْرَقِيْ ، حَدِّنَنَا سَفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبْيَدِ اللَّهِ بنِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ أَمُّهِ أَمُّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنْهَا سَوِعَتْ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَفْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْهُوسَلاتِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدُّورَقِيِّ ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَقُلْ : فِي الْمَغْرِبِ .

٥٠٠١ مرشا بُنْدَالا ، حَدْنَنَا أَبُو بِكُرِ يَغْنِي الْحَنْفِي ، حَدْنَنَا (١٠) الضَّحَاكُ وَهُوَ ابْنُ عُمْمَانَ ، حَدُنَنِ بَكَيْوِ بْنَ كُونَ بْنُ يَسَارٍ (١٠) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَة ، حَدُنَنِ سَلَيْمَاكُ بْنُ يَسَارٍ (١٠) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَة ، يَعْفُ لُونَ بَا مُرَيْوَة ، وَمَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مَّالِ أَبِكِر : هَذَا الاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، جَالِزٌّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفُرَأَ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا الَّتِي يُرُّادُ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بِمَا أَحَبُ ، وَشَيْتًا مِنْ شَوْرِ الْقُرْآنِ، لَيْسَ بِمَخْطُرِرِ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرَأْ بِمَا شَاءَ مِنْ شُوْرِ الْقُرْآنِ ، غَيْرَ أَنْ

٥ [٥٥٩] [الإتحاف: مي خزطح حبط حم ٢٣٣٣٨] [التحفة: ع ١٨٠٥٢].

٥ [ ٥٦٠] [الإتحاف: خز حب حم طح ١٨٨٩٢] [التحفة: س ق ١٣٤٨٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا»، والمثبت بدون الواو من «الإتحاف»، و«الإحسان» (١٨٣٣) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فحسان، وهو خطأ، والمُلبِت من «الإتحاف، و«الإحسان، ومصادر ترجت. ينظر: فتهذيب الكهال، (١/ ١٠٠).



فَالاَخْتِيَالْ لَهُ أَنْ يُخَفِّفُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَلا يُطَوِّلُ بِالنَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فَيَغْتِمَهُمْ، كَمَا فَالَّا الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ اللَّهِي ﷺ الأَوْمَةَ أَنْ المُصْطَفَى ﷺ أَمَّ المُسْرَحَةِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِيَّةُ أَنْ يَخْفُوا الصَّلَاةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِيَّةُ اللَّهِيَّةُ اللَّهِيَّةُ اللَّهِيَّةُ اللَّهِيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمِيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمِيَّةُ اللَّهُمِيِّةُ اللَّهُمِيِّةُ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهِ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهِ اللَّهُمِيَّةُ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهِ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهِ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمِيِّةُ اللَّهُمِيِّةُ اللَّهُمِيْ اللَّهُمِيِّةُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمِيْ يَعْمُواللِهُ اللَّهُمِيْنِيْ اللَّهُمِيْنِ اللَّهُمِيْ الللَّهُمِيْ الللَّهُمِيْنِ اللَّهُمِيْنِيْ اللَّهُمِ

#### ١١٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

م ٢١٥٥] حرثنا أَحْمَدُ بِنُ عَبَدَةَ الضَّبَيْ، حَدَّقَتَا سَفْيَانُ ، عَنْ عَشِو بَنِ دِينَادٍ ، وَأَبِي الرُّبَيْرِ ، سَمِعَا جَايِرَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِيهِ ، قَالَ : كَانَ مُحَادُ يُسِصلِّي مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيْصَلِّي بِهِمْ ، فَأَخْرَ النَّبِي ﷺ السَّمَلَة وَاتَ لَيْلَةٍ ، فَرَجَعَ مُعَاذِ يَوْمُهُمْ ، فَقَرَأً بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَلَمَّا رَأَى فَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْفَوْمِ الْحَرِفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى وَحُدَهُ ، فَقَالُوا : أَنَافَقُتُ الْمَالَ يَلِمُ مَنَالَ اللَّهِ ﷺ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَأُخْبِرَتُهُ ، فَأَنَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ مُعَادًا يَصَلِّي مَمَكَ ثُمْ وَرَجِعُ فَيَوْمُنَا ، وَإِنَّ لَكُ وَخُدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّا نَحُنُ أَصْحَابُ تَوَاضِحَ (") ، وَإِنْمَا نَعْمَلُ بِأَلِيدِينَا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : وَالْمُعَلَى ، وَ ﴿ السِّمَا وَ اَنِ اللَّهُ وَعَ أَمُونُ أَصُوابُ تَوَاضِحَ (") ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَلِيدِينَا ، فَقَالَ النَّعْلَى » ، و ﴿ السَّمَاءُ وَالِهُ اللَّهُ وَالْمُولُ مَنْ أَصُورُ وَ الْمَالِي إِذَا يَعْفَى ﴾ ، و ﴿ السِّمَاءَ وَالْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهِ ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهَ الْمُورَةِ عَلْهِ وَالْمُورَةَ : ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَعْفَى ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهَ وَالْهُ الْمُعْلَى ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهِ وَالْمُورَةَ : ﴿ وَالْعَلِولُ اللَّهُ عَلَى ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهُ وَالْمُ الْمُورَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهُ الْمُورَةَ الْمُؤْمَةِ ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُورَةُ الْمُورُةُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى ﴾ ، و ﴿ السَّمَاءَ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْمُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُو الْمُؤْمُ ال

فَالِ أَبِهِ : قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ .

٥ [ ٢٦] صراتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَمِسْعَرٍ ، سَمِعَا

٥٩ [٥٦] [الإتحاف: ممي جا ش خز طح عه حب قط حم ٢٠٥٩] [التحفة: س ٢٦٣٧- خت ٢٣٨٨- د ٢٣٩١- خ م ٢٠٥٤- ت ٢٠٥٧- خ ٢٥٥٨- خ ٢٥٥٢-م ٢٥٥٦- خ س ٢٥٨٢-م س ق ٢٩١٢]، وسيأتي برقم : (١٦٨٧) ، (٢٠٧١) .

(١) البارحة : أقرب ليلة مضت . (انظر : مجمع البحار ، مادة : برح) .

(٢) النواضح: الإبل التي يستقني عليها، والمفرد: ناضح. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

٥ [ ٢٦ ] [الإتحاف: ط خُز حب حم عه ٢١٠٧] [التحفة: ع ١٧٩١]، وسيأتي برقم: (٥٦٥)، (٥٦٥)،





عَدِيُّ بْنَ ثَابِتِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِ ﴿ النَّيْنِ وَالزَّيْثُونِ﴾ فِي عِشَاءِ الآخِرَةِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ.

ه [30] عرثنا عيسى بن إبْرَاهِيم الْغَافِقِيُّ ، حَدْثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، عَنْ مَالِكِ ، وَ ابْنِ لَهِيمَة ، عَنْ أَبِي اللّمَنَة ، عَنْ أُمْ سَلْمَةَ زَفْجِ عَنْ أَبِينَ الْأَسْوِي مَعْنَ أَرْفِي مَنْ أَوْلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْنَ أَلَمْ سَلْمَةَ أَوْجِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : يَقْرَأُ وَيُرَتُّلُ إِذَا قَرَأَ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا ، قَـالَ : يُـصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْنِ .

## ١١٤ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

٥- (١٥٥ ) عرشنا بُنْدَارٌ مُحمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنَا مُحمَّدٌ – يَغنِي ابْنَ جَغفَرٍ - ، وَعَبْدُ الرُحْمَنِ – يَغنِي ابْنَ مَهْدِيِّ – ، وَالَا : حَلَّمْنَا شُغبَةُ ، عَنْ عَدِيٍّ – وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ – ، قَالَ : سَمِغتُ الْبُرَاءَ بْنَ عَازِيبٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي سَقَرٍ ، فَصَلَّى الْجِشَاءُ الْآجِرَةُ ، فَقَرَأُ فِي إِلَيْ فَي الرَّحْمَتَيْن بِ ﴿ الْقِينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ .

٥ [٥٦٥] أخبرُوا أَبُوطَالِبِ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ <sup>(٣)</sup> ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

ه [٦٣٥] [الإتحاف : خز جا عه حب حم ط ٢٣٥٦] [التحفة : س ١٨١٩٨ - خ م د س ق ١٨٢٦٢]، وسيأي برقم : (٢٨٥٥) .

(١) في الأصل: «ابن»، والمثبت كما في تعليق المصنف آخر الحديث، و «الإتحاف».

(۲) قوله : فمن وراءً" وقع في الأصل : فمرورة ، والمثبت من الموضع التالي برقم (٢٨٥٥) من طريق مالك عن أي الأسود محمد بن عبدالرحن ، وفالموظأة (١٣٧١) عن أبي الأسود به .

ه [31° ] [الإتحاف: طُخز حبُ حمَّ عهُ ٧٠ ٢] [النحفة: ع (١٧٩ ]، وتقدم برقم: (٥٦٣) وسيألي برقم: (٥٦٥) (١٦٢٨) (

ه [700] [الإتحاف: خز ٢١٦٩] [التحفة: ع ٢٩٧١]، وتقدم برقم: (٣٦٧)، (٣٥٤) وسيأتي برقم: (١٦٦٨). (٣) في الأصل: ( بكير، والتصويب من «الإتحاف».





عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِسَاء الاَجْرَةِ، فَقَرَأُ فِيهَا بِـ ﴿ النَّقِينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ .

# ١١٥ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْح اللهُ

- ه [٥٦٦] صرشنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدُّثَنَا زَائِدَهُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّبْعِ بِقَافَ وَكَانَ صَدَّتُهُ مَعْدُ تَخْفَفَا (١٠).
- ٥ (٥٧٥) عراشا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَلْمَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيْنِتَةَ . ح وصرشنا علِي بْنُ خَسْمَرِم ، أخبرَنَا البن غَيْنِنَةَ ، عَنْ زِيَاد بْنِ عِلَاقَة ، عَنْ عَمْهُ فَطْبَة بْنِ مَالِكِ ، سَمِعَ النَّهِي ﷺ قَشْدَ يَقْ فَلْمَة بْنِ مَالِكِ ، سَمِعَ النَّهِي ﷺ قَشْدَ يَقْ فَيْمَ أَنْ عَلَى الطَّبِع بِسُورَة ق فَسَمِعْتُهُ " يَقُولُ : ﴿ وَالتَّخْلَ بَاليقَدِينَ " ﴾ [ق : ١٠] .
- ٥ [ ٨٦٥] صرَّتْنَا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثْنِي أَبُو الْمِنْهَ الِ ، عَنْ

₽[٨٦/ب].

٥ [٦٦٥] [الإتحاف: خز حب عه حم ٢٥٣٩] [التحفة: م ٢١٥٧-م ٢١٥٨].

- (١) في الأصل: فتخفيف، على صورة المرفوع دون ضبط، والثبت هو الجادة كيا في «المسند» للإمام أحمد (٢) من عبد الرحمن بن مهدي به، ومسلم (٢٥٠) من زائدة به، ويمكن توجيه ما في الأصل عان لغة ربيعة في كتابتهم التصوب دون أأف ، ينظر: «الحصائص» (٩٧/٣)، ووالمؤسيم» لابن مالك (٣٧/١)، أو أن يكون على حذف حرف الجر مع إيقاء عمله، ففي «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (٢٤/١) معروًا لمسلم بلفظ: «وكان صلاته بعد إلى التخفيف»، وفي «جامع الأصول» (٥/٣٣٤) معروًا لمسلم إيضاً بلفظ: «وكان صلاته بعد إلى التخفيف، وينظر: «همي الحوامع) للسيوطي (٢٧/٢)، وقد ذكر أن ذلك إنها يكون في ضرورة أو شذوذ.
- ه [١٦٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم (١٦٣٣٧] [التحفة: م ت س ق ١١٠٨٧]، وسيأتي برقم: (١٦٦٩).
- (٢) في الأصل : «مسمعته» ، والمثبت من للوضع التالي برقم (١٦٦٩) من طريق عبد الجيارين العلاء وعلي بن خشرم ، كلاهما عن سفيان ، به .
- (٣) الباسقات: الطويلات، والباسق: الذاهب طولًا من جهة الارتفاع. (انظر: المفردات للأصفهاني)
   (ص١٢٣).
- ٥ [٥٦٨] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: م س ق ١١٦٠٧ خ م دس ق ١١٦٠٥].





أَبِي بَرُزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْرَأُ فِي صَلَاةٍ الْغَلَاةِ بِالْمِائَةِ إِلَى السُّتُينَ، أو السُّتُينَ إِلَى الْمِائَةِ .

قَالَ أَبِكِر : أَبُو الْمِنْهَالِ هُوَ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ .

٥ [ ٥٦٩ ] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ .

ح وص ثنا بُنْدَالَّ ، حَدَّمْنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ . ح وص ثنا أَخْمَدُ بْـنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ . ح وص ثنا يُوسُفُ بْـنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرَ ، عَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ : مِثْلُهُ ، وَقَالُوا بِالسَّتْمِنَ إِلَى الْمِائَةِ .

ه[٧٠٠] صرثنا أَبُو عَمَّارٍ ، وَسَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَلَّثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِـدٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ فِـي السَّشِّخِ بِمَا بَـيْنَ السُّتِّنَ إِلَى الْمِائَةِ .

ovilo صرثنا يَعْقُوبُ (بْنُ إِبْرَاهِيم)(١)، حَدَّنَنا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدُّنَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرٍ، هُو: ابْنُ سَمْرَة، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُحَفِّفُ الشَّلَاة، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْوَاقِعَةُ، وَتَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ.

مَّ الْهَ بَهِ : رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ مَنْ لَيْسَ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ ، فَجَاءَ بِطَاشَةِ ، رَوَاهُ صَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، فَقَالَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ه [٥٩] [الإتحاف: مي خز عه طع حب حم ١٩٠٥] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥ - خ د ت ق ١١٦٠٦ - م س ق ١١٦٠٧]، وسيألي برقم: (٧٠٥).

ه [۷۰۰] [الإنحاف: مي خز عه طح حب حم ۱۷۰۵] [التحفة: خ م د س ق ۱۱۲۰۰ خ د ت ق ۱۱۲۰۷ م س ق ۱۱۲۰۷، وتقدم برقم : (۹۵۹).

٥[٥٧١][الإتحاف: خزحب كم محم ٢٥٤٧][التحفة: م ٢١٩٨]، وتقلم برقم: (٥٦٦).

 <sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، وفضائل القرآن» للمستغفري (٩٣٩) ، وفي «الإحسان»
 (١٨١٩) من طريق المصنف : ديعقوب الدورقي» .





صر الله أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّمَنَا يَعْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيم ، حَدُّمَنَا شَلَيْمَانُ النَّيْدِي ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا حَطَّاً فَاحِشٌ ، وَالْخَبْرُ إِنَّمَا هُوَ ، عَنْ سَلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّالِ ابْنِ سَلَامَة ، عَنْ أَبِسِ بَدُرْة . كَذَا رَوَاهُ هَـؤُلَاهِ الْحَفَّاطُ اللهِ يَنَ الْحَدِيثُ صَنَاعَتُهُمْ .

#### ١١٦ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ovt)ه *عرثنا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ الشَّغْلِيِّ غَيْرَ مَرَّة* أَخْبَرْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ <sup>(١)</sup> مُحَوَّلِ بْنِ رَاشِيدِ ، عَنْ مُسْلِيم الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَفْرَأُ فِي الفَّجْرِ يَوْمَ الْجُمُنَةِ ﴿اللّٰمِ ۞ تَغْزِيلُ ﴾ وَ﴿ هَلَ أَنِّي ﴾ .
- ٥ [٥٧٣] صرشنا بُنْدَالَا، حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شَغْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ. حَ وصرشنا الصَّنْعَانِيْ، حَدَّدَنَا عَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنا شُغْبَةُ، أُخْبَرَنِي مُخْوَلٌ، عَنْ السَّعِيدِ بْنِ جُبْيْرٍ، عَنِ البِنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْفِراً يُوعَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ﴿ اللَّمَ ۞ تَغْزِيلُ﴾ وَ﴿ هَـلَ أَتَى عَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْفُراً يُومَ الْجُمْعَةِ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ ﴿ اللَّمَ ۞ تَغْزِيلُ﴾ وَ﴿ هَـلَ أَتَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْفُ أَيْوَم الْجُمْعَةِ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ ﴿ اللَّهِ ۞ تَغْزِيلُ ﴾ وَ﴿ هَـلَ أَتَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى اللَّهِ اللهِ الله
- ٥٤٧٥٥ صراتنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّحَامِيُّ بِخَبْرِ غَرِيبٍ غَرالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيْرٍ ، عَنْ ابْسِ عَبَّاسٍ ، أَنْ

٥٢٧٥] الإنحاف: خز عه طح حب حم ٥٣٤٥] [التحفة: م دت س ق ٦٦٣٥]، وسيأتي برقم: (٥٧٣). (٥٧٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "بن"، والمثبت من "الإتحاف".

ه [٧٣] [الاتحاف: خز عه طح حب حم ٧٤٣٥] [التحفة: م دت س ق ٥٦٣]، وتقدم برقم: (٥٧١) وسيأني برقم: (٥٧٤).

<sup>0 [</sup> ٧٤ ] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٣٤٥ ] [التحفة: م دت س ق ٦٦ ١٣ ]، وتقدم برقم: (٧٧ ) ، (٧٣ ) .





النِّيعُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿الَّمْ ۞ قَنْرِيلُ﴾ السجدة وَ﴿هَـلُ أَتَى عَلَ ٱلْإِنسَانِ﴾ .

# ١١٧ - بَابُ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ (١) فِي الصَّلَاةِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ .

٥ [٥٥ ] صرثنا أبوعمّان ، وعلي بن سنهل الزهلي قالا : حدَّدَتَنا الْولِيدُ بن مُسلِم شه عَمْ مَدَّتَن القالِيدُ بن مُسلِم شه عَدَّتَني عبَدُ الرَّحْمَن بنُ يَزِيدَ بن جابِر ، حدَّدَتِي القالِيم أَبُوعِبُد الرَّحْمَن ، عَنْ عَثْبَة بَنِ عامِر ، قالَ : فألد وَرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي يَقَسِم مِن تِيكَ النَّقَابِ ، فَقَالَ : فألا تَرْكَب عا غَفْب؟ فأَخْلَتُ أَنْ أَرْكَب مَرْكَب رَسُولِ اللَّه عَلَي ، وَرَكِبُ مُعْتَنِعَةً ، ثُمْ قَالَ : فألا تَرْكَب عَا عَفْب؟ فأَشْفَقُ أَنْ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيةً ، فَنَزَل رَسُولُ اللَّه عَلَي وَرَكِبُ مُنْتَفِعةً ، ثُمْ مَا ذَلْ مُ وَرَكِب وَسُولُ اللَّه عَلَي ، فَمَ قَالَ : فيا عَفْب ، أَلا أَعْلَمُنكُ سُورَتَيْنِ مِنْ حَيْدٍ سُورَتَيْنِ مَنْ حَيْدٍ سُورَتَيْنِ مَنْ وَيَدِي اللَّه عِلْمَا اللَّه عِلْمَا اللَّه عَلَي وَقَلْ أَعُودُ يَرِتِ الْفَلْقِ وَ فَلْ أَعُودُ يَرِتِ الْفَلْقِ وَ فَلْ أَعُودُ يَرِتِ الْفَلْقِ وَ فَلْ أَعُودُ يَرِتِ الْفَلْق ﴾ وَفِلْ أَعُودُ يَرِتِ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ مَنْ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْ

٥ [٧٦] صرتنا أَبُو الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : عَنِ الْقَاسِمِ .

<sup>(</sup>١) المعوذتان : سورتا الفلق والناس . (انظر : النهاية ، مادة : عوذ) .

ه [۷۰۵] [الإتحاف : خز حب كم حم ۱۳۸۳] [التحقة : س ۹۹۰۸ – س ۹۹۱۰ – س ۹۹۱۰ – د س ۹۹۶۱ – م ت س ۹۹۶۸ – س ۹۹۷۰ – س ۱۹۷۲] ، وسيأتي برقم : (۷۵۷) ، (۵۷۸)

<sup>.[1/</sup>٦٩]@

<sup>(</sup>٢) قوله: «قدت برسول الله وقع في الأصل: «قدت يا رسول الله» و المثبت من مصادر الحديث ، فقد رواه الإمام أحمد في «المسنندا» (١٧٩٩ ) من طريق الوليد به بلفظ: «بينا أنا أقود برسول الله» ، ورواه الكندي في «ولاء مصر» (ص ٢٠) ، والطبراني في «المعجم الكبير» للطبراني (١٧/ ٣٣٥) من طويق الوليد عن عن هشام بن الغاز عن يزيد بن يزيد بن جابر عن القاسم به كالمبت.

٥[٧٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٨٨] [التحفة: س ٩٩١٥ - دس ٩٩٤٦ - د ٩٩٥٢ - س ٩٩٧٧].

797

مَل أَبِكِر: هَلُوهِ اللَّفْظَةُ: وكُلْمًا نِفتَ وَقُعْتُهَ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعُرْبَ
ثُوفِغُ اسْمَ (() النَّائِمِ عَلَى الْمُضْطَحِع، وَتُوقِعُهُ عَلَى النَّائِمِ الزَّائِسِ الْمَقْلِ، وَالنَّبِيُ ﷺ
إِنَّمَا زَادَ قُولُه (() فِي هَذَا الْخَبْرِ: «افْوَا أَبِهِمَا إِفَا نِضْتَ ، أَيْ: إِذَا اضْطَجَعْتَ ، إِذَ (() النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ النَّائِمُ مَحَلُ أَنْ يُخَاطِبُ ، فَيَقَالُ لَهُ: إِذَا نِمْتَ وَزَالَ عَقْلُهُ، فَاقُوا إِسالَمُعُوثَيْنِ، الرَّائِلُ الْعَقْلِ مَنْ عِنْمَ عَلَى يَسْفَفِ صَلَاةً النَّائِمِ عَلَى يَسْفَفِ صَلَاةً النَّائِمِ عَلَى يَسْفَفِ صَلَاةً المُقْوَلِمِ ، الْمُصْطَحِعَ لَا النَّائِمِ الزَّائِلُ الْعَقْلِ، إِذَ اللَّهُ الْمَوْضِعِ ، الْمُصْطَحِعَ لَا النَّائِمُ الزَّوالِ الْمَقْلِ ، إِذَا اللَّهُ إِللْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْكُولُ الْعَلْقِ لَى الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْائِلُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِيمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْصِلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

٥ ٧٧٥ عرشنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّدَتَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي ، ح وصرشنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ مَاشِم ، حَدَّدَتَا عَبْدُ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيةَ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ ، قَالَ عَبْدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلَاهِ بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرِيعِ ، وقالَ ابْنُ هَاشِم : عَنِ الْعَلَاهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَعْنَةَ بْنِ الْحَضْرِيعِ ، وقالَ ابْنُ هَاشِم : عَنِ الْعَلَيمِ مُولَى مُعَاوِيةَ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَوْدُ بُرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالمَقْمَةِ ، أَلا أَعْلَمُكَ حَيْرَ سُورَتَيْنِ فُوتَتًا؟ ، قَلْ عُقْبَةً ، أَلا أَعْلَمُكَ حَيْرَ سُورَتَيْنِ فُوتَتًا؟ ، قَلْتُ : «عَلْمُ الْمَاقِيةَ فِي السَّقِرِ ، فَقَالَ : «عَاعْفَيْهُ ، وَهِ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلشَّاسِ ﴾ ، قلمًا نَرْلَ صَلَى بِهِمَا صَلَاةَ الْعَلَةِ الْهَ وَلَا عُفْيَةً ؟ .

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَمْ يَقُلُ عَبْدَةُ : فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ : فَلَمْ يَرَنِي أُعْجِبْتُ بِهِمَا ، فَصَلِّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، فَقَرَأَ بِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ لِي : "يَاعُقْبَهُ ، كَيفَ رَأَيْتَ؟» .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أن» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل ، ولعل الأشبه : "إنما أراد بقوله" .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿إِذَا ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>0 (</sup>٥٧٧ ] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٣٨٣ ] [التحقة: س ٩٩٠٨ - س ٩٩١٥ - س ٩٩١٩ - س ٩٩٠٩ - د س ٩٩٠٦ - وتقدم برقم: (٥٧٥) وسيأتي برقم: (٥٧٥) . (٥٧٥)





ه ٥٩٠١ [ صرشما على بن سهل الدملي ، حمدثنا زيمد يعني ابس أبي الزرقاء . [`` وَصِرَتُنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَشْرُوقِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نِسْ الْفَصْلِ بْنِ الْمُؤَفِّقِ ، قَـالاَ : حَنْدَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جُبْيْرِ بْنِ نُفْيِرِ الْحَضْرَصِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّجِيُّ ﷺ كَانَ يَقْرأُ فِي صَلَاقِ الْفَدَاةِ ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْقَلْقِيْ ﴾ ، و﴿ قُلُ أَعُودُ بِرِبِّ ٱلتَّاسِ ﴾ .

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي الرَّرْقَاءِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً، قَالَ: سَأَلُثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّدَتِينِ، أَمِنَ القُرْآنِ هُمَا؟ فَأَمْنَا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِﷺ فِي صَلَاق الْمُجْرِ.

لَّالَ إَبْرِرَ : أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : النَّوْرِيُّ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَا أَقُولُ غَيْرُ مُسْتَنْكِرٍ لِمُفْيَانَ أَنْ يَرُويَ هَذَا عَنْ مُعَارِيَةَ ، وَعَنْ عَيْرِهِ .

# ١١٨ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْدَادِ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

و (٥٩٦ عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بِحَبِرِ غَرِيبِ غَرِيبٍ، حَدُثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ، حَدُثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ، عَنْ قَابِتِ الْبَنَانِيْ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِـكِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ٥ يَؤُمُهُمْ فِي مَسْجِدِ فَبَاء، قَالَ: وَكَانَ كُلَمَا الْفَتَتَحَ سُورَة يَقْرَأُ لَهُمْ بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ اثْنَتَتَحَ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ حَتَّىٰ يَفْرَغَ مِنْهَا، ثُمَّمَ يَقْرَأُ لِهُمْ وَهِا أَخْرِىٰ مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا أَنَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَخْبَرُوهُ

ه [904] [الإتحاف : خز حب كم حم ٣٨٨٣] [التحقة : س ٩٩٩٠ – س ٩٩١٥ – س ٩٩١٦ – د س ٩٤٦ – م ت س ٩٩٤٨ – س ٩٩٧٠ – س ٩٩٧٠ ] ، وتقدم برقم : (٥٧٥) ، (٧٧٧) .

 (١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، و (الإتحاف، و والمثبت من (فضائل القرآن) للمستغفري (١١٠٨) من طريق الصنف به.

> o[٧٧][الإتحاف: خز حب كم خت ت ٦٩٣][التحفة: خت ت ٤٥٧- د ٤٦٤]. -

۵[۲۹/ب].







بِالْخَبْرِ، فَقَالَ: (يَا فَلَانُ، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُوُومِ هَلِوهِ السُّورَةِ فِي كُلُّ رَكْمَةِ؟ قَالَ: إِنْسِ أُحِبُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (حُبُهَا أَنْحَلَكَ عَلَى الْجَنَّةِ،

# ١١٩ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

م ١٠٠١ م صر ثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ بَنِ كُرنِ بِ الْهَمْدَائِئِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِهِ ، عَنِ الْأَعْمَى في ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : كَيْفَ تَجِدُ هَذَا الْحَرْفَ عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : كَيْفَ تَجِدُ هَذَا الْحَرْفَ فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُ هَذَا الْحَرْفَ فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُ هَذَا الْحَرْفَ فَيْ مَنْ عَنْمِ عَاسِنِ ﴾ [عدد 10] و يَاسِنِ ٩ فَقَالَ : أَكُلُ الْفُرْآنِ أَحْصَيْتَ إِلَّا هَذَا الْعَرْفِقِ وَالْمُفَعِلَ فِي رَكُعَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَذَا كَهَدُ اللَّهِ فَوَاللَّهُ مِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْفَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُعَلِيْنَ ﴾ و ﴿ اللَّمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

٥٨١٥٥] *حارثنا* أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَـدَّثَنَا الْأَعْمَشْ . ح *وحارثنا* يُوسُفُ بْـنُ مُوسَىٰ ، وَسَلْمْ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ : فَذَكُووا الْحَدِيثَ

<sup>0 (</sup> ٥٠٠ ] [الإنحاف : خز طع حب حم ١٦٣٠ ] [التحفة : د ٩١٨٣ - خ م ت س ٩٢٤٨ - خ م س ٩٢٨٨ - م ٩٣٠٩ - خ م ٩٣١٧ - س ١٩٥٨ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: اهذا كهذا وقع في الأصل: اهذا كهذا، ، وهو خطأ ، والمثبت من اصحيح مسلم، (٨٢١) .

 <sup>(</sup>٢) النظائر: جع نظيرة ، وهي : المثل والشبه في الأشكال ، والأخلاق ، والأفعال ، والأقوال ، أراد : اشتباه
السور بعضها ببعض في الطول . (انظر : النهاية ، مادة : نظر) .

٥٨١]٥ [الإتحاف: خزطح حب حم ١٢٦٣٠] [التحفة: خ م ت س ٩٣٤٨].



بِطُولِهِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: فَلَحَلَ عَلْقَمَةُ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ حَرَجِ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : عِشْرُونَ سُورَةَ مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّل فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ ، لَمْ يَزِيدُوا عَلَىٰ هَذَا .

#### ٠١٠ - بَابُ إِبَاحَةِ جَمَع السُّورِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِلَةِ مِنَ الْمُفَصَّل

٥٠٢٥٥ عرشنا يَعْقُوبُ بَنُ إِنْ وَإِدَاهِيمَ الدُّوْرَقِيْ ، حَدَّتَنَا عُنْمَانُ بَنْ عُمْرَ ، حَدَّتَنَا كَهْمَسَ .
وصرشنا سَلْمُ بَنُ جُنَادَةَ ، أَخْبَرَنَا رَكِيمٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بِنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : قُلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورِ فِي الرَّكْعَةِ؟
قَالَبِ" ! : الْمُفَصِّلَ .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ قَالَتْ : إِذَا جَاءَ مِنْ مَغِيبِهِ (٢٧٪ قُلْتُ : أَكَانَ يَقُرِنُ الشُّوَرَ؟ قَالَتِ : الْمُفَصَّلَ ، قُلْتُ : أَكَانَ يُصَلِّى جَالِسًا؟ قَالَتْ : بَعْدَمَا حَطَمَهُ ٢٦ النَّاسُ .

## ١٣١ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْدِيدِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلَاةِ مِرَارًا عِنْدَ النَّدَبُرِ وَالنَّفَكُرِ فِي الْقُرْآنِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ؛ فَإِنَّ جَسْرَةَ [لَا أَعْرِفُهَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْح ] (١٠).

- ٥ ( ٢٨٨ ] [الإنحاف: خز طع حب كم حم ٢٨١١ ] [التعفة: م ت س ١٦٢٠ س ١٦٢٠ م د س ١٦٢١١ - م س ١٦٢١ – م س ١٦٢١ – م تم س ١٦٢١ – م س ١٦٢١ – د ١٦٢٠ ]، وسيأتي يرقم: ( ٢٠٠٦) ، ( ٢٠٠٧ ) ، (٢٠٨٨ )
- (١) في الأصل: «قال»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر الحديث. ينظر: «مسند الإمام أحمد» (٢٦٣٢٠)، و«المصنف» لابن أبي شبية (٣٧٢٢)، و«المسند» لإسحاق بن راهويه (١٣٥١) من طريق وكيع به.
  - (٢) المغيب: السفر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غيب).
- (٣) حطمه: إذا كَبِر فيهم؟ كأنّهم بها حَمْلُوه من أثقالهم صَيّرُوه شيخًا عطومًا. (انظر: النهاية، مادة: حطم).
  - (٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

ه [٥٩٣] [صرشما أيخين بن حكيم، حَدِّنَنا يَخين بنُ سَعِيدٍ، حَدِّنَنا فَدَامَةُ بْنُ عَبْـدِ اللّـهِ، حَدِّنَتْنِي جَسْرَةً] ( المِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ بِآيَةِ حَشْى أَصْبَحَ يُرَدُدُهَا، وَالآيَةُ: ﴿ إِن ثُمَقِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ قُولِ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِلَّكَ أَنتَ ٱلْمَوْيِدُ الْحَكِيمُ ﴾ [الماللة: ١٨٨].

## ١٢٢ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

٥٨٤١٥ صر أنا أخمَدُ بن العَلام بن كُريْبِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدُدُنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِي أَنْ أَبَا أَيُوب ، وَلَذَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِي ، فَذَكُو الْحَدِيثَ .

ه ٥٩٥١ ص ثنا أختذ بن عند الزخمن بن وهس ، أخترنا عشى ، أخترن عقش و بدئ الخدون عشرو بدئ الخدون عشرو بدئ الخدود ، عن شخد بن عند الزخمن ، أنَّهُ سَمِع عُزوة بن الزُنيز ، يقُولُ : قال زَنِدُ بْنُ قَابِتِ لِمَرْوَانْ بْنِ الْحَكَم : يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِك ، أَتَقْرَأْ فِي الْمَغْرِب بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ قابت إلى الله عند الله عند الله عند الله الله ع

قَالَ أَبِكِم : قَدْ أَمْلَيْتُ حَبَرَ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَالَ يَفْرَأُ

٥ [٥٨٣] [الإتحاف: خزطح كم حم ١٧٦٩٢].

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [٥٨٤] [الإتحاف: خرط حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٢ - خ دس ٣٧٣٣].

٥ [ ٥٨٥ ] [الإنحاف: خو طح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣٧- خ د س ٣٧٣٨]، وتقدم برقم: ( ٥٥٤) ، (٥٥٥) .

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمتبت من «المجتبئ» للنسائي (١٠٠١)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٢٢/٥)،
 كلاهما من طريق ابن وهب، يه .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المجتبئ»، و«المعجم الكبير».

<sup>.[</sup>¹/v·]û

 <sup>(</sup>٤) في الأصل هنا: (بيدأ، ، وفي كلام المصنف عقب الحديث: (فيهها، ، وكلاهما خطأ لا يستقيم السياق جها، والمنبت من «المجتبن» ، و(الإحسان» (١٨٣٣) من طريق ابن وهب ، به .

[فِي](١) الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْن كِلْتَيْهِمَا ، وَخَبَرُ(٢) مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ : يَقْرَأُ فِيهَا ، يُرِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

## ١٢٣ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِالْمَسْأَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آي الرَّحْمَةِ وَالإسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آي الْعِذَابِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آي التَّنْزِيهِ

٥ [ ٥٨٦] حرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن الْأَعْمَـشِ . ح وحرثنا مُؤَمَّـلُ بْنُ هِشَام ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْن الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ ضِلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَى الْمِائَةِ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ ، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَّىٰ بَلَغَ الْمِائتَيْن ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ قَرَأَ حَتَّىٰ خَتَمَهَا ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ ، فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ ، وَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ، ثُمَّ سَجَدَ ، وَكَانَ سُـجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَـأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ تَعَوَّذَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهُ لِلَّهِ سَبَّحَ .

هَذَا لَفْظُ مُؤَمَّلٍ .

٥[٨٧] *حرثنا* بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْ لِيِّ وَابْـنُ أَبِـى عَـلِيٍّ ، عَـنْ شُعْبَةَ . وحارثنا أَبُومُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ . ح وحارثنا بِـشْرُ بْنُ نَحالِيدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من نص الحديث ، فقد تقدم برقم (٥٥٦) .

<sup>(</sup>٢) رسم في الأصل: «بخبر» ، ولعل المثبت هو المناسب للسياق.

٥ [٨٦٦] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٢٥٣٥ - س ٣٣٥٢ - ق ٣٣٩١ - د تم س ٩٥ ٣٣] ، وسيأتي برقم : (٥٨٧) ، (٧٤٤) .

٥ [٥٨٧] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٢٣٥١ - س ٣٣٥١ - ق ٣٣٩١ - د تم س ٣٩٩٥] ، وتقدم برقم : (٥٨٦) وسيأتي برقم : (٧٤٤).

791

عُبُيْلَةَ ، عَنِ الْمُشْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ ، عَنْ خَلَيْفَةَ ، قَـالَ : صَـلَيْتُ مَـعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ ، مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَتَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدُهَا فَتَعَوِّذَ .

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ .

## ١٧٤ - بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ

ه ٥٨٥ عرشنا هازون بن إستحاق الهنداني ، حد كنتا محمّد يغيني ابس عبد الوه البر عبد الوه البر عبد المنحري . وحرشنا سعيد بن عبد الرخمن المتخروبي ، حد لمتنا سفيان ، جويعا عن مسنع ، عن إبزاهيم الشكسكي ، عن عبد الله بن أبي أو في ، قال : جاء رجل إلى النبي عين أن أن أن أن أن الله ، والله النبي الله والمنطق الله ، عمل من عبد الله بن الشيال بعين من الشران ، قوال : فأو أن الله ، والمحمد لله ، والا أن الله ، والمحمد لله ، والمحمد الله ، والمحمد الله ، والمحمد والله المحمد والمحمد والمح

هَذَا حَدِيثُ الْمَخُزُومِيِّ ، وَقَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ : عَلَمْنِي شَيْتًا يُجْزِئْنِي مِنَ الْقُرْآنِ ، وَلَمْ يَقُلُ : فَضَمَّ عَلَيْهَا الرَّجُلُ بِينِو، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ، قَالَ مِسْعَرّ : كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَاسْتَلْبَتُهُ مِنْ عَيْرِو<sup>(۱)</sup> .

٥ [٥٨٨] [الإتحاف: جاخز حب قط كم حم ٦٨٨٩] [التحفة: دس ٥١٥٠].

- (١) بعده بالأصل: «ولا إله إلا الله» ، ولم تقف على هذه الزيادة إلا في هذا الموضع وقد رواه الحميدي في «المسند» (٧١٧) ، وابن حبان في «صحيحه» (١٨٠٨) ، والدارقطني في «السنن» (١١٩٥) من طريق سفيان وليس فيه هذه الزيادة .
- (٢) في الأصل : (عنده ، والمثبت من اللستدرك للحاكم (٨٠٠) من طريق سفيان ، عن مسعر ، به . ويؤيده أن الطبراني أخرجه في «الدعاء» (١٧١٢) ، والبيهقي في «السنن الكبرين» (٤٣٥) ، كلاهما من طريق مسعر ، وفيه : «قال مسعر : وريا استفهمت بعضه من أبي خالك .





٥ [٨٩] صرَّنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا يَحْيَن بْنُ عَلِيٌّ بْنِ يَحْيَن بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِع الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلَّهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِيَّ الْمَسْجِدِ يَوْمًا ، قَالَ رِفَاعَةُ : وَنَحْنُ مَعَهُ ، إذْ جَاءً رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ ، فَصَلَّىٰ فَأَخَفَ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّى، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُـصَلِّ» ، فَفَعَل ذَلِكَ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيِّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : ﴿ وَعَلَيْكَ ، فَارْجِعْ فَصَلُ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ»، فَعَافَ (١) النَّاسُ وَكَبُرَ ﴿ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَـمْ يُحصَلُّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِر ذَلِكَ : فَأَرِنِي أَوْ عَلَّمْنِي ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَجَلْ ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ، ثُمَّ كَبُـز ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ ، فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ، ثُمَّ الْكَعْ فَاطْمَيْنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَتِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ قُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهَا شَيْنًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» . قَالَ : وَكَانَتْ هَذِهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَىٰ ، أَنَّ مَن انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْسَتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُهَا<sup>(٢)</sup>.

١٢٥ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ بَعْضِ الشُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِنَةِ لِلْمِلَّةِ تَعْرِضُ لِلْمُصَلِّي
 ١٩٩٠ عرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدُّفَنَا حَجًّا \* يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، فَالَ :

٥[٩٨٩][التحفة : دت س ق ٣٦٠٤]، وسيأتي برقم : (٦٤٩)، (٦٩٦).

(١) كذا في الأصل، واجامع الترمذي، (٣٠٣) من طريق علي بن حجر، به، وفي حديث علي بن حجر
 (٤٤١) من طريق المصنف: (فخاف، وفي (السنن الكبرئ، للنساني (١٧٩٢) من طريق علي بن حجر: افعات.

۩[۷۰]،

(٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٥٨٢) لابن خزيمة .

٥ [ ٥٩ ] [الإتحاف : خز طح عه حبّ ش حم ٧٦٦ ] [التحفة : خت م دس ق ٥٣١٣ - دس ق ٥٣١٤ ] .



ابنُ ('' جُرِنْجِ أَخْبَرَقَا ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ حَبَّادِبْنِ جَعْفَرِ ('' ) ، يَفُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُّو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عَصْرِو بْـنِ الْعَاصِ (''' ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَلْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ ('' عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ السَّانِيبِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّمَّ السَّمْبُخ وَاسْتَفَقَّعَ سُورَةَ الْفُؤْمِيْنَ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ ، أَوْ ذِكُو<sup>(ا)</sup> عِيسَىٰ – مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ شَكَّ أَوِ الْحَتَلَقُوا عَلَيْهِ – أَتَحَدَّتِ النَّبِيُّ ﷺ سَعْلَةٌ ، قَالَ : فَرَكَعَ . قَالَ : وَإِنْ السَّانِيبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ .

٥٩١٥ ] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، بِمِغْلِهِ سَوَاءَ لَفْظًا وَاحِدًا. غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: فَحَدَّفَ وَرَكَعَ، وَلَـمْ يَدُكُرُ مَا مَعْدَهُ.

قَالَ أَبِكِم : لَيْسَ هُوَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيَّ .

## ١٢٦ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُخَافَتَةِ بِهَا

٥ (٥٦ م عرشمًا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ أَلِمُو بَكْدِ، حَدِّثَنَا شُفْيَانُ، عَـنِ [البنو]<sup>(٣)</sup> جُرُيْحِ، قَالَ : سَمِعْتُ [عَطَاءًا<sup>(٤)</sup>، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : فِي كُلُّ صَلَاقِ اقْرَأْ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَىٰ عِنَّا أَخَفْيِنَاهُ عَنْكُمْ .

<sup>(</sup>١) غير واضح ، والمثبت من «الإحسان» (١٨١١) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) كنا في الأصل، وهو وهم من بعض أصحاب ابن جريج ، صوابه : «عبد الله بن عمرو بن عبد القارئ»، كما في «مصنف عبد الرزاق» ، نبه عليه الحافظ في «الفتح» (٢٥٦/٢) ، وقال ابن خويمة : «ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» وقال النووي في «شرح مسلم» (٤/٧٧/) : «قوله : ابن العاص غلط» .

٥ [ ٩١ ] [ الإتحاف : خز طح عه حب ش حم ٧١٦١ ] [ التحفة : خت م دس ق ٣١٣٥ ] .

<sup>0 [997] [</sup>الإتحاف: جاخز طع حب حم عه ١٩٥٣] [التحفة: م ١٤١٧٠-م ١٤١٧١- د ١٤١٧- س

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

(1)



مَّالِ أَبِكِرَ : قَدْ بَيَثْتُ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ جَمِيعَ مَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُعْلِنَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا مِنَّ الصَّلَوَاتِ، وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُخَافِتُ بِهَا عَلَى مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْلِنُ وَيُخَافِثُ .

# ١٢٧ - بَابُ النَّهْي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

١٧٨ - بَابُ فَصْلِ الشَّجُودِ عِنْدُ قِرَاءَةِ الشَّجْدَةِ وَبُكَاءِ الشَّيْطَانِ وَدُعَايِّهِ بِالْوَيْلِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ سُجُودِ الْقَارِيّ بِالسَّجْدَةِ<sup>(٢)</sup>

[٩٩٤] وارثنا يُوسَف بْنُ مُوسَى ، حَدْثَنَا جَرِيرٌ . ح وصُرثنا سَلْمُ (٢٠) بِنْ جُنّادَة ، حَـدُنَنا أَبُو مُعَاوِيةَ جَوِيعًا ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَـنْ أَبِي هُرَئِدرَةَ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وإذَ قَرَأ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة قَـسَجَدَ ، اغتَـزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي ، وَيَشُولُ :

ه [97] [الإتحاف: مي جاخز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م دس ق ٥٨١٢]، وسيأتي برقم: (٦٥٤). (١) القمر: الجديد. (انظر: اللسان، مادة: قمر).

<sup>(</sup>١) القمن : الجدير . (اد (٢) كذا في الأصل .

٥ [ ٩٤ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٨١٠ ] [ التحفة : م ١٢٤٧٣ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سالم» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، و«الإحسان» (٢٧٥٩) من طريق المصنف.

يَا وَيُلَهُ ، أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ ، فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ ، فأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ ،

وَفِي حَدِيثِ جَرِيرِ ، قَالَ : (فَعَصَيْتُ) .

#### ١٢٩ - بَابُ السَّجْدَةِ فِي ص الْ

٥٥٥٥ مرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. ح وصرثنا بِ شَوْ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِئُ ، حَدُفَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدٍ. ح وصرثنا عَبْدُ (() الْجَبَّارِ بْنُ الْحَارَةِ ، حَدُفَنَا سُفْيَانُ . ح وصرثنا مُعْدَدُ (() الْجَبَّارِ بْنُ الْحَارَةِ ، حَدُفَنَا سُفْيَانُ ، ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدُّقَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَوِيعًا ، عَنْ أَيُوبُ (() وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، خَنِ الْبَنِ عَبَّسَاسٍ ، أَشَهُ قَالَ : ص (() النَّسَتْ مِنْ عَزَائِم الشَّجُودِ (() ، وقد رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

## ١٣٠ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ص

٥٦٥٥ عرثنا عَبْدُ اللَّهِ (۱) بَنُ سَعِيدِ الْأَشْخِ ، أَخْبَرَنَا حَفْض بْنُ غِبَاثِ ، وَأَبُو حَالِدِ يَغْنِي مَلْئِهَانَ بْنَ حَيْلَ مَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبَوْ مَالِدِ يَغْنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبَوْ مَالِدُ مِنْ حَيْشَهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبَوْ عَلَيْم مُنَافِئ ، وَأَوْلَتِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهِهُدَهُمُ عَبْسٍ ، أَنَّهُ كَانُ مَا وَهُ كَالِهُ مَنْ مُنْكُم مُنْ اللَّهُ وَهُمُدَهُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَهُمُدَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُولَالِلْمُ الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

<sup>.[1/</sup>v1]o

٥٥ [٥٩ ][الاتحاف: مبي خز حم ٤٨٢٥][التحفة : س ٥٠٦ - س ١٣٨٤ - خ ١٣٩٧ - خ ١٦٤٦]، وسيأتي برقم : (٩٩٦).

<sup>(</sup>١) قوله : ( زيد ح وحدثنا عبد؛ غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإنحاف» . (٣) قوله : « أيوب ، عن عكرمة ، غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٤) عزائم السجود: واجبتها. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٥٥).

ه [٥٩٦] [الإتحاق: خو قط ٥٤٤٥] [التحقة: س ٥٠٥٠ س ١٣٨٤ - خ ١٣٩٧ - خ ١٣٤٦]، وتقدم برقم: (٥٩٥).

ه (٥٩٥) صرائنا أَبُو كُرْنِيهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرْنِيهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشْخُ، قَالاً:

حَدُّنَا أَبُو خَالِهِ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: سَخِدَةُ ص مِنْ

أَيْنَ أَخَلْتُهَا؟ قَالَ: فَقَلاَ عَلَيْ: ﴿ وَمِن دُوّتِيهِ وَاوْدَ وَسُلْيَمْنَ وَأَيُّوبَ ﴾ حَشَّى بَلَحْ إِلَى

قَوْلِهِ ﴿ أُولْلَهِكَ ٱللَّينَ هَدَى ٱللَّهُ فَهِهَدَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الانمام: ٨٤ - ١٥]، قال: كَانَ دَاوُدُ

سَجَدَ فِيهَا، فَلِذَلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٥ [٩٨] صرتنا الأشَجُ ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّة ، حَدَّثنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، بِهَذَا

#### ١٣١ - بَابُ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ

و ٥٩١٥ ] حرثنا بُندَال، حَدَّنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبِرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَسْوَدَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، [عَنِ النَّبِيُ ﷺ]('' ، أَنَّهُ قَرَأُ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَشًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابِ وَوَفَعَهُ إِلَى جَنْهَتِهِ ، وقالَ : يَكْفِينِي هَذَا .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا .

# ۱۳۲ - بَابُ السُّجُودِ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ﴾ وَ﴿ أَقَرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾

o [ ٦٠٠] صرَّمنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

0[99][14] : خز حب طح 1711[التحفة : س 100 – س 1711 – خ 1717 – خ 1717 ] .

٥ [٩٨ ٥] [الإتحاف: خزحب طح ٨٨٢١] [التحفة: خ ٦٣٩٧- خ ٦٤١٦].

٥ [٩٩٨] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٢٤٦٦] [التحفة: خ م دس ٩١٨٠].

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من الصحيح مسلم؛ (٥٦٧) من طريق بندار ، به .

ه ( ۲۰۰ ] [التحفة : م ۱۳۶۶ - م دت س ق ۱۶۰۰ - س ۱۴۵۰ - خ م دس ۱۶۲۶ - م ۱۴۶۸ - س ۱۶۹۸ ] ، وسیالی برقم : ( ( ۲۰۰ ) ، ( ۲۰۰ ) ، ( ۲۰۰ ) . ح وحارثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَحَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ﴿ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ ، وَ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ (١).

٥ [٦٠١] حرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾ وَفِي ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ .

وَزَعَمَ أَيُوبُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ كَانَ مِنْ صَالِحِي النَّاس (٢).

\$ (1.5)

## ١٣٣ - بَابُ صِفَةِ سُجُودِ الرَّاكِبِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجُدَةِ

٥ [٦٠٢] حادثنا مُحَمَّدُ بْسُ يَحْيَى بِخَبَرِ فَرِيسِ غَرِيسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْسُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَذَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْقَتْحِ سَجْدَةً ، فَسَجَدَ النَّـاسُ كُلُّهُـمْ ، فَصِنَّهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَىٰ يَدِهِ .

## ١٣٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُودِ الْمُسْتَمِع لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ السَّجْدَةَ إِذَا سَجَدَ

٥ [٦٠٣] صر أنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ السِنِ

(١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥[ ٦٠١] [التحقة: م ١٣٩٤٦ - م دت س ق ١٤٢٠٦ - س ١٤٥٠١ - خ م د س ١٤٦٤٩ - م ١٤٦٦٨ - س ١٤٩٨٩] ، وتقدم برقم : (٦٠٠) وسيأتي برقم : (٦٠٨) ، (٦٠٨) .

(٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥ [٦٠٢] [الإتحاف: خزكم ١١٣٤٢] [التحفة: د ٨٤٤٤- د ٧٧٧١- د ٨٠٠٨- خ ٨٠٦٨- م ٨٠٩٦- خ م

٥ [٦٠٣] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٨١٣] [التحفة: خ م د ٨١٤٤ - د ٧٧٢٦ - د ٨٠٠٨ - خ ٨٠٦٨ - م ٨٠٩٦- د ٨٤٤٤]، وسيأتي برقم : (٦٠٤).





عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الثَّوْالَ ، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَة ، فَيَسْجَدُ ، وَنَسْجُدُ مَعَه ، حَتَّى لا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانَا لِجِيبِيهِ .

٥ [٦٠٤] صرائناه مُحَمَّدُ بنُ هِشَام ، حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَقُراً السَّجْدَةَ عِنْدَ النَّهِيِّ عَلَيْهِ ، فَيَسْجُدُ ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى يَزْحَمَ بَعْشَنَا بَعْضَا .

## ١٣٥ - بَابُ ذِخْرِ الدُّلِيلِ عَلَىٰ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ ۗ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّلِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمُدِينَةِ

[100] عرشنا الرّبيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُوادِيُّ، حَدْثَنَا شُعَيْبٌ، يَغْنِي: ابْنَ اللَّبْثِ، حَدُقْنَا اللَّهِيْثُ، عَنْ اللَّهِيْثُ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قَدْ حَرُجْتُ طُوْقَ هَـذَا الْحَبَرِ فِي كِتَـابِ السَّلَاةِ ، كِتَـابِ الْكَبِيرِ ، صَلْ قَـالَ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ : وَأَيْثُ النَّبِيُ ﷺ ، أَوْ سَجَدْثُ مَعَ النَّبِيُ ﷺ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلْتَقَعَ ﴾ .

مَّل أَبِكِرِ : وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا قَدِمَ عَلَى النَّبِيُ ﷺ، فَأَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِنِينَ ، قَـالَ فِـي خَبْرِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُ ﷺ بِخَيْبَرَ قَـدِ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي خازِمٍ : سَمِعْتُ أَبَا هُرُنِرَةَ ، يَشُولُ : صَجِبْتُ النَّبِي ﷺ فَلَاكَ سَنَوَاتٍ ، وَقَلْ أَعْلَمْ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ سَجَدَ فِي ﴿ إِنَّا السَّمَاءُ

<sup>0 [</sup> ۲۰ ] [ الإتحاف : خز حب كم ۱۸۹۳ ] [ التحقة : خ م د ۱۹۱۵ - د ۷۷۲۱ - د ۸۰۰۸ - خ ۸۰۰۸ - م ۲۹۰۸ - د ۱۹۶۹ ]، وتقدم برقم : (۲۰۳ ) . ۵ [ ۷۱ / ب ] .

٥-[١٥٠] [الإتحاف: خز طح حم ٢٠٠٤] [التحقة: س ١٤٩٨٩- خ م د س ١٤٦٤٩]، وتقدم برقم: (٢٠٠)، (٢٠١) وسيأل برقم: (٢٠٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بكرة) والمثبت من (الإتحاف).

ٱنشَقَّت﴾ وَ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ وَخَبَرِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءَ ، وَيَشْهَدُ عَلَىٰ رُوْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ ، لَا مَنْ يَنْفِي كَوْنَ الشَّيْءِ وَيُنْكِرُهُ ، وَمَنْ قَالَ : لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا لَيْسَ بِمُخْبِرِ وَلَا شَاهِدٍ ، وَإِنَّمَا الشَّاهِدُ مَنْ يَشْهَدُ ، وَيَقُولُ : رَأَيْتُ فُلَانًا يَفْعَلُ كَذَا ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا ، وَهَذَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَفْهَــمُ الْعِلْـمَ وَالْفِقْـة ، وَقَـدْ بَيَّنْـتُ هَـلْهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا.

وَتَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّر الْعِلْمَ أَنَّ خَبَرَ الْحَارِثِ بْن عُبَيْدٍ ، عَنْ مَطَر (١١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصِّل مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ حُجَّةُ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا سُجُودَ فِي الْمُفَصِّل ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الشَّاهِدَ مَنْ يَشْهَدُ بِرُوْيَةِ الشَّيْءِ أَوْ سَمَاعِهِ لَا مَنْ يُنْكِرُهُ وَيَدْفَعُهُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ رَأَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ سَجَدَ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّت ﴾ ، و﴿ ٱقْرَأُ بٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ بَعْدَ تَحَوُّلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، إِذْ كَانَتْ صُحْبَتُهُ إِيَّاهُ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ تَحَوُّلِ النِّيئِ ﷺ إلَى الْمَدِينَةِ لَا قَبْلُ.

٥ [٦٠٦] حَدَّثَنَا بِخَبَرِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَـدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةً ، وَهُوَ : الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ .

٥[٦٠٧] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَـنْ عِكْرِمَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

مرتنا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: "مطرف"، وهو خطأ، والمثبت من كلام المصنف التالي في تعليقه على هذا الحديث، ومن اسنن أبي داوده (١٣٩٨) من طريق محمد بن رافع ، به .

٥ [ ٦٠٦] [ الإتحاف : خز ٨٢٨٤] [ التحفة : د ٦٢١٦].

٥ [ ٦٠٧ ] [ الإتحاف : خز ٨٢٨٤ ] [ التحفة : د ٦٢١٦ ] .





## ١٣٦ - بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

ضِدُّ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْجَهْلِ مِثَنْ لَا يَغْهَمُ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ السَّجْدَةَ عَنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ غَيْرُ جَائِزَةِ.

[10.4] عرشنا إشحاق بن إيتراجيم بن الشّهيد، وصُحَدُدُ بن عَبْد الأُعْلَى السَّنْعَانِينُ ، وَالْدُوا : حَدَثَنَا إِلْمُعْلَى السَّنْعَانِينُ ، وَالْوا : حَدَثَنَا إلْمُعْقَصِرُ ، قَالَ السَّهِيدِينُ ، وَالْوا : حَدَثَنَا الْمُعْقَصِرُ ، قَالَ السَّهِيدِينُ ، وَالَّوا : حَدَثَنِي بَكُنْ ، عَنْ أَبِي (١٠ رَافِع ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْدَةً صَلَاةً الْعَتَدَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَدُو السَّجُدَةُ (١٠٠ ) قَالَ : صَحَدُثُ بِهَا تَحْلُفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.
قالَ : سَجَدُثُ بِهَا تَحْلُفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ : عَنْ أَبِيهِ ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ : فَلَا أَزَالُ <sup>(٢)</sup> أَسْجُدُ بِهَا حَتَّىٰ أَلْقَاهُ . وَقَالَ أَبُو الأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خُلْفَ أَبِي الْقَاسِم

وَقَالَ ابُو الاَ شَعْتُ ، عن ابِيهِ ، عن بُحْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، قال : فَسَجَدَ بِهَا ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّىٰ أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

#### ١٣٧ - بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ

[199] عرثنا الحَمَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَنْ يْسِ فَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ بْنِ أَمِي يَزِيدَ، قَالَ : ] ( قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : [ حَدَّنَيْ حَسَنُ بْنُ مُحَدِّبْ فِي عَبْيُلِ اللهِ بْنِ أَمِي يَزِيدَ، قَالَ : ] ( أَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : [ يَا حَسَنُ ، حَدَّيْنِ جَدُّكُ عَبْيُدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ ] ( ابْنِ عَبُاسِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ ] ( ابْنِ عَبُاسِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ اللهِ بْنَ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ ] ( )

٥ [٢٠٨] [الإتحاف: خز طح حم ٢٠٠٦] [التحفة: خ م د س ١٤٦٤٩ - م ١٣٠٦ - م دت س ق ١٤٢٠٦ - س ١٤٥١ - م ١٤٦٨ - ١٤٦٨ - س ١٤٤٩٩]، وتقدم برقم: (٢٠٠)، (١٠١)، (٢٠٥).

(١) قوله : «بكر، عن أبي عير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

(٢) قوله: «هذه السجدة» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

(٣) قوله : «فلا أزال؛ غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

ه [۲۰۹][الإتحاف: خز حب كم ۱۸۰۶][التحفة: ت ق ۲۸۸۷]. (۱/ في الذي في الأولى بداه وي مع الام الزير (۲۷۸۸). و ما يت ا

(٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٣٧٦٨) من طريق المصنف .
 (٩) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» من طريق المصنف .

 (٦) ما بين المقوفين وقع في الأصل: «قال: حدثنا» وهو خطأ، ولا يُخفي ما فيه من سقط واضح، والمثبت من «الإحسان» من طريق الصنف.



£ · A

إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْثُ فِي هَـلِوِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَـرَى النَّائِمَةِ كَأَنِّي أَصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةِ ، فَرَأَيْثُ كَأَنِّي قَرَأَثُ سَجْدَةً فَسَجَلُثُ ، فَوَأَيْثُ الشَّجَرَةَ كَأَنُّهَا تَشَهُدُ لِسَجُودِي ، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةً ، وَهِيَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا ، وَاجْمَلُهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَضَعْ عَنِي بِهَا وِزْرًا ، وَاقْبَلْهَا مِنْ عَنْ يَهِا وَزُرًا ، وَاقْبَلْهَا مِنْ عَنْ يَهِا عِنْدًا ، وَالْبَلْهُمَا مُنْكَامِ اللَّهِ ﷺ وَزَّا السَّجْدَةَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَمِعْتُهُ عَبْدِكَ دَاوْدَ ، قَالَ النِّ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْثَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَزَّا السَّجْدَةَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَمِعْتُهُ وَهُو سَاجِدٌ يَقُولُ مِنْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَذَرَ اللَّهِ ﷺ .

٥ [٦١٠] صرمنا أخمَدُ بن جَعْفَرِ الْحُلْوَانِيُ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ خَنْيسٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بن عُبَيْدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ صَلَّى بِنَا فِي هَـلَا الْمَسْجِد - يغنِي : الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ - فِي شَهْرِ رَمْضَانَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُ فَيَطِيلُ السَّجُودَ ، الْمَسْجِدَ الْحَرامُ - فِي شَهْرِ رَمْضَانَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُ فَيَعِلِيلُ السَّجُودَ ، فَقَالَ : قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي جَدُّكُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَرِا بْنِ عَبَّاسٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : وَاحْطَفُ عَنِّي بِهَا وِزْرًا ، وَلَمْ يَقُلِ : اقْبَلْهَا مِنْي كَانِي مَنْدِكَ دَاوْدَ .
كمَا تَقَيِّلُتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ .

آماه المَّل البَّحِر: وَإِنَّمَا كُنْتُ تَرَحُّتُ إِمَلاَءَ خَبِرَ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِسَةَ، أَنَّ النَّبِئِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجِهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَوَهُ، كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَوَهُ، بِخُولِهِ وَقُوْتِهِ» وَلَوَّا اللَّهِ الْوَالِمِولِي . يَنْ خَلِلِهِ الْحَمَّلِيدِ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَالِمِولِي . يَنْ خَلِلْ اللَّهِ الْوَالِمِولِي .

٥[٢١٠][الإتحاف: خزحب كم ٥٤٠٨][التحفة: ت ق ٥٨٦٧].

٥ [ ٦١١] [ الإتحاف : خز قط كم ٢١٦٥٨ ] [ التحفة : دت س ١٦٠٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجل» على صورة المرفوع دون ضبط، والمتبت هو الجادة، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة ربيعة في تعاييم على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الحصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» الابن مالك (٢٧/١)، أو أن يكون على جعل اسم «إن» ضمير شأن مقدةًا، وخيرها هو الجملة، والتقدير: «إنه -أي الشأن - بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلً». ينظر: «شرح الكافية الشافية الابن مالك (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) ليس في «الأصل» ، والمثبت يقتضيه السياق ، ويؤويده ما في «الإتحاف» ، حيث نقل كلام المصنف بمعناه ، فقال : «وبين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجل لم يسم» .

٤٠٩)



صرتناه بَنْدَال ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَدُّاء ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ عَايِشَة .

ح و صرشنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيعُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِـدٍ وَهُوَ الْحَذَّاهُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا بِشْرِ لَمْ يَشُلْ : بِاللَّيْـلِ ، وَوَادَ : يَشُولُ ذَلِكَ فَلَاتَ مَزَاتٍ .

٥ [٦١٢] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيعُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِيدِ الْحَدُّاءِ ، عَنْ رَجُوبُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِيدِ الْحَدُّاءِ ، عَنْ رَأَنَّهُ قَالَ : يَقُولُ فِي السَّخَدَةِ وَرَاوًا . السَّخِدَةِ وَرَاوًا . السَّخِدَةِ وَرَاوًا .

مَّ الْهَرِ : وَإِنَّمَا أَمْلَيْتُ هَذَا الْخَبَرُ وَيَبَّتْ عِلْتَهْ فِي هَذَا الْوَقْتِ مَخَافَةَ أَنْ يَغْتُرُ بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْم بِرِوايَةِ الثَّقَفِيِّ ، وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَيَتَوَهِّمَ أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْوَهَابِ، وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحة .

## ١٣٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ السُّجُودَ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ

إِذِ النَّبِيُ ﷺ سَجَدَ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَالْمُشْرِكُونَ جَمِيعًا ، إِلَّا الرَّجُلَيْنِ اللَّدُنْنِ أَوَاذَا الشُّهْرَةَ . وَقَلْ قَوَا زَيْدُ بْنُ فَايِتِ عِنْدَ النِّبِي ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدُ ، وَلَمْ يَا أَمُوهُ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ الشُجُودُ فَرِيضَةً لَأَمْرَهُ النَّبِي ﷺ بِها ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي النَّجْمِ سَجْدَةً كَمَا تُوهَمَ بَعْضُ النَّاسِ لِعِلَّةِ هَذَا الْخَبِرِ الَّذِي سَنَذْكُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمَّا سَجَدَ النِّبِي ﷺ في النَّجْمِ .

و [٦١٣] عرشنا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأُغلَى الصَّدَفِيُّ ، أُخبَرَنَا ابنُ رَهْبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ ،
 عن إبن قُسَيْطِ ، عن تحارِجة بن رَيد بنِ قابِتٍ ، عن أبِيه ، قالَ : عَرَضْتُ النَّجْمَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَلَمْ يَسْجُدُ مِنَّا أَحَدٌ .

٥ [٦١٢] [الإتحاف: خز قط كم ٢١٦٥٨] [التحفة: دت س ١٦٠٨٣].

٥ [٦١٣] [الإتحاف: خز طع قط ٤٧٤٨] [التحفة: د ٣٧٠٧-خ م دت س ٣٧٣٣]، وتقدم برقم: (٦٠٥).

قَالَ أَبُوصَخْرٍ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبِي بَكْرِبْنِ حَزْمٍ ، فَلَمْ تشجُدًا.

[1180] صرتنا [...] ( ] صرتنا ابن جُريعج ، أخبترنا ] ( ] أبو بكُرِ بـنُ أَبِسي مُلَيْكَة ، عَنْ عَنْدَ النَّهُ بَ مَنْ اللَّهِ بَسِ اللَّهَ بَسِ اللَّهَ بَسِ اللَّهِ بَسِ اللَّهَ بَسِ اللَّهَ عَلَى الْمُنْتَرِ مِنْ عُمَوْبُنُ الْحُقَطَّ اللِهِ النَّاسِ - عَمَّا حَصَرَ عُمَرَ بَنُ الْحُقَطَّ اللِهِ اللَّهُ عَلَى الْمِنْتِرِ مُسُورَةَ النَّحْلِ ، حَثَى إِذَا قَل رَبِيعَة : قَرَا عُمَرُ بُنُ الْحَقَطَ اللِهِ عَلَى الْمِنْتِرِ مُسُورَةَ النَّحْلِ ، حَثْمَ إِذَا لَمَانَ اللَّهُ وَالسَّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ ، فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُ .

# ١٣٩ - بَابُ الذَّلِيلِ عَلَى الْمُنْصِتِ السَّامِعِ \* قَرَاءَةَ السَّجْدَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الشُجُودُ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السَّجْدَةَ عَلَىٰ مَن اسْتَمَعَ لَهَا وَأَنْصَتَ.

(١٩٥٥ عرشنا بُنْدَالَا، حَدَّثَنَا يَحْمَعٰ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِفْبِ. ح وصرشنا بُنْدَالَا مَـرَّةَ، حَـدُثَنَا يَحْمَعٰ وَعُشْدِ . حَ وصرشنا بُنْدَالَا مَـرَّةً، حَـدُثَنَا يَحْمَعٰ وَعُشْدَ اللَّهِ بِسْنِ فُـسَيْطٍ، عَـنْ يَحْمَعٰ وَعُشْدِ اللَّهِ بِسْنِ فُـسَيْطٍ، عَـنْ عَطَاء بْنِ يَسْدِ اللَّهِ بِسْنِ فُـسَيْطُ.

(١٦٦٦ قَالَ أَبِكِرَ : وَرَوَىٰ أَبُوصَخْرِ هَذَا الْخَبَرَ ، عَنِ الْنِ قُسَيْطِ ، عَنْ خَارِجَة لِن رَئِيدِ وَعَطَاء لِن يَسَارِ جَعِيعًا ، عَرَشا بِهِمَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ . حَدَّثَنَا عَمْي ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، بِالْإِسْنَادَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ .

٥ [٦١٤] [الإتحاف: خز ١٥٢٧٠] [التحفة: خ ٢٨٤٨].

<sup>(</sup>١) يوجد سقط ظاهر من بداية الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>۩[</sup>۷۲/ب].

<sup>0 [ 70 ] [</sup>الأتحاف: مي خز طح عه ش حب حم 4 ٨١٨] [التحفة : د ٣٠٧٠ – خ م دت س ٣٧٣٣]. 1 [ [الأتحاف: مي خز طح عه ش حب حم 4 ٨١٨] [التحفة : د ٣٠٧٠ – خ م دت س ٣٧٣٣].



١٩٧٦ ورواه تيزيدُ بْنُ خُصَيْفَة ، عَنْ تيزيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُصَيْطٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ أَنَهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَهُ سَأَلُ [زَيْد] (١٠ بُنَ تَابِعِ ، [عَنِ الْقِرَاءةِ مَعَ الْإِمَام ، فَقَالَ : لَا قِرَاءةَ مَعَ الْإِمَام ، فَقَالَ : لَا قِرَاءةَ مَعَ الْإِمَام ، فَقَالَ : لَا قِرَاءةَ مَعَ الْإِمَام ، فَقَالَ : فَي شَنْءً .

*حرثناه عَ*لِيُّ بْنُ حُجْرِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ.

# ١٤ - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ عِنْدَ انْقِضَاءِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقَرَاءَةِ

(٢٦١٥) حرثنا عَبْدُ الْجَبَاوِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ الشَّخْرُومِيُ وَعَلِييُ بْنُ خَشْرَم، وَهَذَا حَلِيثُ الْمَخْرُومِينٌ، حَدَّثَنَا سُفْنِانُ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَجِيدِ بْسِنِ الشَّهْيَةِ، قَالَ: ﴿إِذَا أَشَى الْقَارِيُّ فَأَشُوا، فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تُؤْمِنُ، فَمَنْ وَافْقَ تَأْمِيثُهُ تَأْمِينَ النَّهِي ﷺ، قالَ: ﴿إِذَا أَمْنَ الْقَارِيُ فَأَمْنُوا، فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تُؤْمِنُ، فَمَنْ وَافْقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاتِكَةَ عُلْوَلُهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ وَنَبِهِ .

قَالَ الْمَخْزُومِيُّ مَرَّةً : قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ .

٥ [٦١٩] صرَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ ، يَعْنِنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ

٥ [٦١٧] [الإتحاف: مي خزطح عه ش حب حم ٤٨١٧] [التحفة: ٧٧٠٧- خ م دت س ٣٧٣٣].

(١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : "حديث علي بن حجرة (٣٣١) من طريق المصنف . (٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : "حديث علي بن حجرة من طريق

- 10 [۱۷] [الإتحاف: مي جاخز حب حم عه ط ش ۱۹۵۶] [التحقة: خ دس ۱۲۵۷۱ ۱۳۷۷ خ س ق ۱۳۱۳ – خ م دت س ۱۳۲۳ – س ق ۱۳۲۷ – س ۱۳۲۰ – س ۱۳۳۰ – م س ق ۱۳۳۷ – س ۱۳۱۱ – خ س ۱۳۸۲ – م ۱۳۸۱ – خت ۱۶۶۶ – م ۱۵۷۰ – س ۱۵۷۰ – س ۱۵۲۹ – س ۱۵۲۳ – خ م دت س ۱۵۲۲ ]، وسيالي برقم: (۱۱۹) ، (۲۱۶) (۱۲۱) ).
- [۱۹۵] [الإنحاف: خزحب قط طأ من ۱۸۰۱] [التحفة: خ د س ۱۲۵۷- س ۱۳۵۳- ۱۳۷۷- ۱۳۷۷-خ س ق ۱۳۱۳- خ م د ت س ۱۳۲۳- س ق ۱۳۲۷- س ۱۳۲۸- س ۱۳۳۵- م س ق ۱۳۳۷ س ۱۳۲۵- خ س ۱۳۲۵- م ۱۳۸۱- خت ۱۳۶۵- س ۱۵۱۵- س ۱۵۲۹- س ۱۵۲۵- س ۱۵۲۳-خ م د ت س ۱۹۲۲) و وقفام برقم : (۱۱۸) وسیآن برقم: (۱۲۲)، (۱۲۲۱).

الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي قَالَ : ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَالْ إِرِهِ : فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عِن الْإِمَا أُمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمُّنُوا ": مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَـ وُ بِآمِينَ ، إِذْ مَعْلُومٌ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَأْمُرُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ ، إِلَّا وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ ، لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُومُ أَنَّ إِمَامَهُ قَالَ : آمِينَ ، أَوْ لَمْ يَقُلْهُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُل : إِذَا قَالَ فُلانٌ كَذَا ؛ فَقُلْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ وَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ مَقَالَتَهُ ، هَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ ، وَمَـا لَا يَتَوَهَّمُهُ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ يَأْمُرُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ آمِينَ ، إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهِ .

فَالَ ابِكِر : فَاسْمَع الْخَبَرَ الْمُصَرِّحَ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ عِنْـ َ قِـرَاءَة فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٥[ ٦٢٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ: ابْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم ، عَـنِ الزُّبَيْدِيُّ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُـولُ اللَّه ﷺ إِذَا فَـرَغَ [مِنْ](١) قِرَاءَةِ [أُمِّ](٢) الْقُرْآنِ ، رَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ : ﴿ آمِينَ ﴾ .

٥ [ ٦٢١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثْنَا أَبُو سَعِيدِ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كَانَ ﴿إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ يَقُوزُ بِأُمُ الْقُورْآنِ فَأَمَّنَ النَّاسُ ، أَمَّنَ ابْنُ عُمَرَ ، وَرَأَى تِلْكَ السُّنَّةَ .

٥ [ ٦٢٠] [الإتحاف : خز ١٨٠٧٠ - خز حب قط كم ٢٠٤٢٥] [التحفة : س ١٤٦٤٦] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإحسان» (١٨٠٢)، واسنن الدراقطني» (١٢٧٤)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» ، و اسنن الدارقطني» .

٥ [ ٦٢١] [الإتحاف: خز ١٠٢٦٣].





١٩٢١] مرثنا مُحَمَّدُ بنُ حَسَانَ الأَزْرَقَ بِخَبْرِ غَرِيسِهِ عَرِيسِهِ ، إِنْ كَانَ حَفِظَ الشَصَالَ الْإِسْنَادِ ، خَدْقَنَا ابنُ مَهْدِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ بَانِينَ .
قالَ لِلنَّيْعُ ﷺ : لا تَسْبِقْنِي بآبِينَ .

مَّلْ أَبْرِ : هَكَذَا أَمْلَىٰ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ بَيْنَ ظَهْرَائِيْ أَحَادِيثِ (١) الظَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِم ، فَقَالَ : عَنْ بِلَلَالٍ ، وَالرُّوَاةُ إِنَّمَا يَقُولُونَ فِي هَذَا الإستادِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

## ١٤١ - بَابُ ذِكْر حَسَدِ الْيَهُودِ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلَى التَّأْمِينِ (<sup>٢)</sup>

أَنْ يَكُونَ زَجُوبَغُضِ الْجُهَّالِ الْأَثِنَّةَ وَالْمَأْمُومِينَ عَنِ النَّأْمِينِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ شُغَبَةً مِنْ فِعُل الْيَهُودِ وَحَسَدًا "" مِنْهُمْ لِمُتَّبِعِي النِّبِيِّ ﷺ.

ه (177 عرضناً أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّفَنَا حَالِدٌ ، يَغْنِي : ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَهَيْلِ ، وَهُوَ:
ابْنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَحَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ :
السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : وَعَلَيْتُ ، وَقَلَيْتُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ : فَهَمَمْتُ أَنْ
أَتْكُلُم ، فَقَلِفْ كَوَاهِيقَةَ النِّبِي ﷺ لِذَاك ، فَسَكَتْ ، ثُمَّ دَحَلَ آخَرٍ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْك ،
فَقَالَ : هَلَيْكَ ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْ أَنْكَلَمْ ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيتَةَ النَّبِي ﷺ لِلْذَاك ، ثُمَّ دَحَلَ الشَّامُ وَعَلَيْك ، لُمَّ دَحَلَ اللَّهِ عَلَيْك السَّامُ وَعَضَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّامُ وَعَضَبُ اللَّهِ اللَّهِ السَّامُ وَعَضَبُ اللَّهِ اللَّالِثُ ، فَقَالَ : السَّامُ وَعَضَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّامُ وَعَضَبُ اللَّه

٥ [٦٢٢] [الإتحاف: خزكم حم ٢٤٣٥] [التحفة: ٢٠٤٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿أحاد، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>\$[</sup>TV\1].

<sup>(</sup>٢) بعده بياض في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (-حسدة على صورة المرفوع دون ضبط ، والمثبت هو الجادة، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الحصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» لابن مالك (١٧/١).

٥ [٣٦٣] [الإتحاف: خز حب ١٦٤٣٥] [التحفة: في ١٦٠٧٤ - خ ١٦٢٣٣ - خ م ت س ١٦٤٣٧ - خ س ١٦٤٦٨ - خ م مع ١٦٤٣٧ - خ م مع ١٦٦٣٠ - م مع ١٤٦٣٥ ]، وسيألي برقم: (١٦٦٣).

وَلَغَنَتُهُ ، إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا لَـمْ يُحَيُّـو اللَّـهُ ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفُحْسُ (١٠ وَلَا الفَفْخُسُ (١٠) ، قَالُوا قَوْلًا ، فَرَدَدْنا عَلَـيْهِمْ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَىٰ شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى السَّلَام، وَعَلَـيْ
آمِينَ .

قَالَ أَبِهِ : خَبَرُ البُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي هَـ نِوه الْقِـصَّةِ قَـلْ خَرَجُتُـهُ فِـي كِتَـابِ الْكَبِيرِ .

> ١٤٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَاءَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلُ آمِينَ أَقَ نَسِيَهُ كَانَّ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ [الفائحة : ٧] عِنْدَ خَضْهِهِ قِرَاءَةً فَارَحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولُ : أَلِينَ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمَا أَمُومَ أَنْ يَقُولَ : آسِينَ ، إِذَا قَالَ إِمَامُهُ : ﴿ وَلَا الطَّالِينَ ﴾ [الفاقه: ٧]، كَمَا أَمْرُهُ أَنْ يَقُولُ : آمِينَ إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ .

1751) حرثماً مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَعَمْرُو بنُ عَلِيَّ ، قَالاً : حَـَّدُتَا يَزِيد، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْع ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وإذَا قَالَ الإِصَامُ : ﴿ غَيْرٍ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ ﴾ [الفاعة : ٧] ، فقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنْ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، وَالإِمَامُ يَقُولُ : آمِينَ ، فَعَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِولًا لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَئِيهِهِ .

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ .

<sup>(</sup>١) الفحش : التعدي في القول والجواب . (انظر : النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>(</sup>٢) التفحش : التكلف في التلفظ بالفحش والتعمد فيه . (انظر : النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>0[</sup>۱۹۲۶] الانحاف: مي جا خز حب حم عد طرش ١٨٥٤ [التحفة: س ١٣٣٠- س ١٣٥٤- خدس ١٢٥٧١- م ١٣٧٧- خ س ق ١٣١٣- خ م دت س ١٣٣٣- س ق ١٣٨٧- م س ق ١٣٣٧-س ١٣١٤- خ س ١٣٨٦- م ١٣٨٩- خت ١٣٤٤- م ١٥٧١- س ١٥١٥- س ١٥٠٥-س ١٥٢٦- خ م دت س ١٦٤٢) ، وتقدم برقم: (١٦١)، (١١٥) وسيأني بوقع: (١٦٦١).





# ١٤٣ - بَالُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَكْبِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ

بِلَفْظِ عَامِّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .

٥[ ١٢٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج .

ح وصر ثنا الحسن بن مُحَدِّد ، حَدَّثَنا رَوْح ، أَخْبَرَفا ابْنُ جُرنِيج . ح وصر ثنا الحسن الْحَسنُ الْحَسنُ الرَّغْفَوانِيُ ، حَدُّثَنا حَجَّاج بْنُ مُحَمَّد ، قالَ : قَالَ ابْنُ جُرنِيج ، أَخْبَرَكَ عَصْرُو بْنُ يَخْفِر اللَّه عَمْرُو اللَّه اللَّه عَمْرُ وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَمْرَ عَمْه واسِع بْنِ حَبَّانُ ، أَنْهُ سَأَلُ اللَّه عَمْرَ عَمْه واسِع بْنِ حَبَّانُ ، أَنْهُ سَأَلُ اللَّه أَكْبِرُ كُلُمَا وَضَع ، اللَّه أَكْبَرُ كُلُمَا وَضَع . عَنْ صَلَا وَرَسُولِ اللَّه اللَّه اللَّه أَكْبِرُ كُلُمَا وَضَع ، اللَّه أَكْبَرُ كُلُمَا وَضَع .

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ الْحَسَنِ بَنِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ ابْنُ مَنِعٍ : عَنِ ابْنِ عُصَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُ أَتُبَرُّ» كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ ، وَزَادَ ثُمَّ يَقُولُ : «الشَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَــُهُ اللَّهِ»، عَنْ يَمِينِهِ، «الشَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ»، عَنْ يَسَارِهِ .

لَمَالَهُ بَرَ الْحَتَلَفَ أَصْحَابُ عَمْرِهِ بْنِ يَحْيَى فِي هَـذَا الْإِسْنَادِ، فَقَـالَ: إِنَّـهُ سَـأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِم، خَرِّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

1771 عرشنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَلَّثَنَا هُشَينةٌ ، حَنْ أَبِي بِشْرٍ ، حَنْ عِكْرِصَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاَ عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبَّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ ، فَأَتَنْتُ البَّنَ عَبَّـاسٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلاً يُصَلَّدُ وَسُو لِ اللَّهِ وَوَضْعٍ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَى لَهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ ؟

١٤٤ - بَاكِ ذِكْرِ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ
 وَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُكبَّرُ \* فِي بَغض الوَفْع ، لَا فِي كُلُهَا .

٥ [٦٢٥] [الإتحاف: خزطح حم ١١٥٢٣] [التحفة: س ٨٥٥٣].

ه [۲۶] [الإتحاف: خز طح حب /۲۲۷] [التحفة: خ ۱۰۱۸]، وسيأتي برقم: (۱۳۱). ◊ [۷۷] ب].



لَمْ يُكَبِّرُ ﷺ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلُّ رَفْعِ خَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

اعرائنا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِج ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهابِ ، عَنْ أَبِي بَكُو بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرْيُوءَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى السَّلَاةِ يَكِبُرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمْ يُكْبُرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَشُولُ : «سَعِعَ اللَّهُ لِمَسَنَّ حَدَلَهُ » وَلَمْ قَانِمْ : «رَبِّنَا وَلَمْكَ الْحَمْدُ» ، [ ثُمَّ حَكَبُرُ حِينَ يَوْفُعُ وَأَنِمْ : «رَبِّنَا وَلَمْكَ الْحَمْدُ» ، [ ثُمَّ يُكْبُرُ حِينَ يَوْفُعُ رَأْسَهُ ، ثُمُ يُكْبُرُ حِينَ يَشْفِدُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ حِينَ يَوْفُعُ رَأْسَهُ ، ثُمْ يُعْدَلُ مِثْلُ مِثْلُ فَلَى الصَّلَاةِ كُلُهَا حَتَّى يَقْضِيبَهَا ، وَيُكْبُرُ حِينَ يَوْفُعُ وَاللَّهُ لِمَنْ الْبَعْدُ ، ثُمْ يُكْبُرُ حِينَ يَوْفُعُ رَأْسَهُ ، ثُمْ يَشْعَلُ مِثْلُ مِثْلُ فَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلُهُا حَتَّى يَقْضِيبَهَا ، وَيُكَبُرُ حِينَ يَوْفُعُ وَاللَّهُ مَنْ الْمَعْلَى مِثْلُ مِثْلُ وَلِلَ فَي الصَّلَاةِ كُلُهَا حَتَّى يَقْضِيبَهَا ، وَيُكْبُرُ حِينَ يَوْفُعُ وَاللَّهُ مَنْ الْمَعْلُو مُنْ الْوَكُمْدُ وَكُمْ مَنْ الْمَعْلَوْ وَلُولُ وَهُو وَلْهَا حَتَّى يَقْضِيبَهَا ، وَيُكْبُرُ حِينَ يَوْفُعُ وَلُولُهُ مَنْ الْمَعْلَى مِثْلُ مِنْ الْمَعْلَى مِثْلُ مِنْ الْمَعْلَى مِنْ الْمَعْلَى مِثْلُ الْمُؤْلِلُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَمْ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهُ عَلَى يَقْوِلِهَا مَا وَلَكُمْ وَلَاللَهُ وَلَا الْمَعْلِي وَلَالْمَعْلَى مِثْلُ الْمَلْعُولُ مِنْ الْمَعْلَى الْمُلْولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ وَلُكُولُولُ وَلَالَعُولُ وَلُولُولُ وَلَالَعُلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلَا لَمُعْلَى مِلْلُولُ وَلُولُ وَلُولُولُ مِنْ الْمُغْلِقُ مِنْ الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلُولُ وَلُولُولُولُ وَلُولُولُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ لُولُولُ مِنْ الْمُنْصِلُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ فَلَالِهُ مِنْ الْمُعْلِقُ فَلِلْكُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ فَلَالَعُ مِنْ الْمُعْلِقُ فَلِكُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ فَلَالِلْكُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ فَلَالِهُ لَعِلْمُ لَعِلْمُ لِلْع

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[ ٢٩٨٥] عرشمًا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع ، حَدِّدَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ ، أَخْبِرَنَا مَعْمَسُ ، عَنِ الرُّهْ فِي ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْوَةَ يُصَلِّي بِنَا ، فَيْكَبَّرُ حِينَ يَقُومُ ، وَجِينَ يَرْكُمُ ، وَإِذَا أَزَادَ أَنْ يُسْجُدَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفُعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا أَزَادَ أَنْ يَسْجُد مِنَّ الشَّجُودِ ، وَإِذَا جَلَسَ ، وَإِذَا أَزَادَ أَنْ يَقُومَ فِي الرِّكُعَتِينِ كَبُرُ ، وَيُكَبِّدُ مِفْلَ ذَلِكَ فِي

٥ (٢٦٧ ] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٢٠٩٥٠ - خز حب ٢٠٢٦] [التحفة: م ١٧٢٧ - س ١٣٦٤٦ - خ د س ١٤٨٦٤ - ت ١٤٨٨ - خ د س ١٥١٥٩ - م ١٥٣١٢ - خ م س ١٥٢٤٧ - م ١٣٩٦ ] ، وسيان برقم: ((٦٦٧) ، (٢٨٦) ، (٥٧٤) .

(١) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).

(٢) قوله: "ثم يكبر" ليس في الأصل، والمثبت من الموضع التالي عقب الحديث رقم (٦٣٠)، ومن
 «المستخرج على مسلمة لأبي نعيم (٨٦٤).

(٣) يهوي : يهبط . (انظر: النهاية ، مادة : هوا) .

( ١٥/٦ ] [الإنحاف: مي خز طبع حب حم ٢٠٢٥] [التحفة: م س ١٣٣٦ – ١ ١٧٢٦ – خ د س ١٤٨٦٤ – ت ١٤٨٦ – خ د س ١٥١٥٩ – خ م س ١٥٢١٢ – م ١٣٦٥ ، وتقلم برقم: ( ١٢٧) .



الرُكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ، فَإِذَا سَلَّم، فَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَإِنِّي لَأَفْرِيُكُمْ شَبَهَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَغِنِي صَلَاتَهُ، مَا زَالتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ اللَّنْيَا.

o [174] عرشنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَ اعِرٍ ، أَخْبَرَنَا فَلَيْحُ بْـنُ شَلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : اشْتَكَىٰ أَبُوهُرَيْرَةَ ، أَوْ عَاب ، فَصَلَىٰ لَنَا أَبُو سَعِيدِ النَّخُدِيُ ، فَجَهَرَ بِالنَّكْمِيرِ جِينَ افْتَتَمَ ، وَجِينَ رَكَع ، وَجِينَ قَلَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، وَجِينَ رَفَعَ رأسته مِنَ الشَّجُودِ ، وَجِينَ (١٠ سَجَد ، وَجِينَ رَفَع ، وَجِينَ قَامَ مِنَ الرَّحُمَّتَيْنِ ، حَتَّى قَضَى صَلاَتُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَلِ الْحَتَلَفُ وا فِي صَلَاتِكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَفِف ، هَكَذَا الْمِنْيِرِ ، فَقَالَ : أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَبِالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَحْتَلِف ، هَكَذَا رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَلَكًى .

فَالِ أَبِكِرِ : قَوْلُهُ: وَحِينَ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، إِنَّمَا أَزادَ حِينَ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، إِنَّمَا أَرَادَ الْإِهْوَاءَ لِلشَّجُودِ كَبَّرَ ، لَا أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يُكَبَّرُ ، وَكَمَالَا أَرَادُ فِي خَبْرِ عِمْرَانُ بْنِ خَصْنِنٍ حِينَ ذَكَرَصَلَاتَهُ خَلْفَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : وإذً نَهْضَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبُرُ ، إِنَّمَا أَرَادَ نَهْضَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَأَرادَ الْإِهْوَاءَ إِلَى السُّجُودِ كَبُرُ .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْتُ أَنَّ :

(٢٠٠١ هاڙونَ بْنَ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَ صَرْشا، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِيد يغني الْحَدَّاءَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : صَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيَّ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَف ، قَالَ لِي عِمْـرَانُ بْنُ حُصْيْن : صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلُ صَلَاوَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١٦).

٥ [٦٢٩] [الإتحاف: حم خز كم خ ٥٢٥٧] [التحفة: خ ٤٠٣٨].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (حيرًا؛ بدون الواو، والشبت من مصادر الحديث. ينظر: (مسند أحمد، (١١٣٠٩)،
 والمستدرك للحاكم (٩٠٩) من طريق أن عامر العقدى، به.

٥[ ٦٣٠] [التحفة: خ م دس ١٠٢٨١ - خ م دس ١٠٨٤٨ - خ ١٠٨٥٧].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف، لابن خزيمة.



قَالِ أَبِهِ : وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا حَمَّادُ بُن زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعِ كَبِّرَ، إِنَّمَا أَزادَ وَإِذَا نَهَـضَ مِـنَ الزُّكُوع ، فَأَرَادَ السُّجُودَ كَبِّر ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ فُلَيْح ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ١٠ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، ذَكَرَ التَّكْبِيرَ حِينَ قَالَ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، أَيْ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، ذَكَرَ تَكْبِيرَةَ أُخْرَىٰ عِنْـدَ الْإِهْـوَاءِ إِلَى السُّجُودِ، فَلَمَّا ذَكَرَ التَّكْبِيرَةَ عَنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ، حِينَ قَـالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، بَانَ وَتَبَتَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّكْبِيرَ ، حِينَ قَالَ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، إِذَا أَرَادَ الْإِهْوَاءَ إِلَى السُّجُودِ ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَذَا مَا بَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّـرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَأَرَادَ السُّجُودَ لَا أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَفْع الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَوْ أَثْبَتْنَا<sup>(١)</sup> لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْع وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّر، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِـنَ الرُّكُوع ، ثُمَّ يُكَبُّرُ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى [السُّجُودِ](أ) لَكَانَ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي أَرْسَع رَكَعَاتٍ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لَا ثِنْنَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي خَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ عَدَدَ التَّكْبِيرِ فِي أَرْبَع رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ <sup>(٣)</sup> تَكْبِيرَةَ لَا أَكْثَوُ مِنْهَا .

٥ [ ٦٣١] قال : حرَّثنا بِخَبّرِ عِكْرِمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ،

.[1/vt]û

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>١) كأنه هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: "ثنتين وعشرين" كذا في الأصل، والجادة: "ثنتان وعشرون"، ويمكن أن يحمل ما في الأصل على الحكاية لما في خبر ابن عباس التالي عند المصنف ، أو أن يوجُّه على قول من رأي نصب الاسم والخبر جميعا بـ اإنَّا وأخواتها ، لكن الجمهور أولوا ذلك وشبهه على الحال أو أنه خبر كان محذوفة . ينظر : االجني الدانية (ص ٣٩٣ ، ٣٩٤) ، و «همع الهوامعة (١/ ٤٣١ ، ٤٣٢) .

٥ [ ٦٣١] [ الإتحاف : خز طح حب ٨٢٦٧] [ التحفة : خ ٦١٩٤] ، وتقدم برقم : (٦٢٦) .

219



حَدَّنَا سَعِيدٌ. ح وصر أبنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّنَا ابن أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ ، وصر أَمَا عَلِيْ بَنُ خَشْرِم ، أَخْبَرَنَا عِبسَىٰ يَعْنِي البَنَ يُسُونُسَ ، كِلَاهُمَا (١٠ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَسَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَاسٍ : صَلَّيْتُ الطَّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ حَلْفَ شَيْعٍ أَحْمَتَ ، فَكَبْر فِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِرَةَ ، إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبُاسٍ : تِلْكَ سُنَةً أَبِي الْقَاسِم ﷺ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَىٰ . وَقَالَ ابْنُ حَشْرَمِ : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْفَاسِمِ ، أَوْ صَلَاةُ أَبِي الْفَاسِمِ ﷺ شَكْ سَمِيدٌ . وَقَالَ نَصْرُ: تِلْكَ صَلَاةً أَبِي الْفَاسِمِ وَلَمْ يَشُكُ .

٥[ ١٣٣] صرَّنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

١٤٥ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

ه [٦٣٣] صرائنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَـالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَالِمَا ، يُخْبِرُ ، عَنْ أَبِيهِ .

ح وصرتنا علي بن محجّرِ السَّغديُّ وَعلي بْنُ حَشْرَم، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّخمَٰنِ الْمَخْرُومِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَسَّدِ، وَيُسوئسُ بْنُ اللَّهَخُرُومِيُّ، وَعَلَي بَانُ اللَّوْمَوِنُ بَانُ اللَّوْمَ وَعَلَي اللَّهَ عَنْدِوْهُمْ، قَالُوا: حَلْمَنَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالُوا: حَلْمَنَا سُغْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَوْادَ أَنْ يَرْكُمَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا الْوَادَ أَنْ يَرْكُمَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجَدَدَيْنِ

<sup>(</sup>١) رسمها: «كليهما».

٥ [ ٦٣٢] [الإتحاف : خز طح حب ٨٢٦٧] [التحفة : خ ٢١٩٤].

ه[۱۳۳] [الإنحاف: طرمي خز جاطح حب قط حم ۱۹۵۸ [التحفة: م دت س ق ۲۸۱۶ خ س ۱۸۶۱-م ۱۸۷۵ - س ۲۸۷۱ - م ۱۸۹۹ - خ س ۱۹۱۵ - د ۱۹۲۸ - س ۱۹۹۲ - خ م س ۱۹۷۹ - خت ۲۵۱۶ خ د ۱۸۰۷ او تقدم برقم: (۴۹۶) وسيأل برقم: (۷۵۳) .

## مَعِينَ الْحُرَامَةَ



هَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ . سَمِعْتُ الْمَخْزُومِيِّ ، يَقُولُ : أَيُّ إِسْنَادٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا .

قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَىٰ يَحْكِي عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَـالَ سُـفْيَانُ : هَذَا [مِثْلُ](١) هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ .

1951 عرشنا الوييع بن سُلَيْمَانَ الْمُوَادِيُّ ، وَيَحْوِبْنُ مَصْرِ الْحَوْلَانِيْ ، فَالا : حَدُفَتَا النَّنَ وَخَبِر ، أَخْبَرَنِي ، فَلَا : حَدُفَتَا النَّنَ عَلَى الْفَجَرِينَ عَلَى الْفَجَرِينَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَافِعٍ ، فَالا : حَدُفَتَا النَّ حَدُفَتَا سَلَيْمَانُ بُنُ وَاوْمَ الْهَاشِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَا و ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِمِيْ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ ، عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنِ الْمُعْرَجُ ، عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بِنَ أَنِي وَافِع ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، أَنْهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى عَبْيِدِ اللَّهِ بَنِ أَنِي وَقِع عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، أَنْهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ ال

# ١٤٦ - بَابُ الدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِدَادَةِ الزِّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

اد ١٣٠٥] عرشماً أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي إِنْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاهُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ وَلَى مَالِكَ بْنَ الْحُوْيِرِثِ إِذَا صَلَّى كَبْرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدُّثَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلَّى هَكَذَا .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت من فشعار أصحاب الحديث؟ لأبي أحمد الحاكم (٥٠)، و الإتحاف. ١ ١٨٠ ١٨٠٦ عند منا المستقبل من المستقبل المس

٥ [ ٣٤] [الإنحاف: خز طح حب قط حم ١٤٦٩] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]. ١ (٧٤) ب].

<sup>0[170] [</sup>الإنجاف: مي خز طح حب قط حم ١٦٤٥] [التحفة : م د س ق ١١١٨٤ - خ د س ١١١٨٥ - د ت س ١١١٨٦ - خ م ١١١٨٧].

٥ [٦٣٦] صرتنا بُنْدَارٌ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيم، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ الثَّقَفِئُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَ فَلَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَا ، وَاشْتَقْنَا سَأَلْنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : «ازجعُوا إلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَأَشْيَاءَ لَا أَحْفَظُهَا ، "وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذُّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ بُنْدَارِ .

وَلِ الْهِرِ : فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَالشَّبِّبَةَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَـهُ أَنْ يُـصَلُّوا كَمَا رَأَوُا النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي، وَقَدْ (١٠) أَعْلَمَ مَالِكُ بَنُ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَـانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إِذَا دَخَلَ <sup>(٢)</sup> فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَفِي هَـذَا مَـا ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع ، وَكُلُّ لَفُظَةٍ رُوِيتُ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، إذَا رَكَعَ فَهُوَمِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الْفَاعِلِ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية [الماندة: ٦]، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَلَى بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الْمَرْءُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا بَعْدَ الْقِيَام إِلَيْهَا ، فَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ : أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَام إِلَيْهَا ، فَكَـذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، أَيْ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، كَخَبَر عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب، وَابْسِ عُمَرَ اللَّذَيْنِ ذَكَرَاهُ("): وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، حَرَّجْنَا هَـنِهِ الْأَخْبَارَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ

٥ [٦٣٦] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: د ق ٦٠٣٩]، وتقدم برقم: (٤٢٩)، (٤٣٠) وسيأتي برقم: (١٥٨٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قدا بدون الواو، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "رفع" ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذكراهما» ، ولعل المثبت هو الصواب.

الْكَبِيرِ، وَكَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُونًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَفْسِكُمْ ﴾ (١) [النور: ٦١: إِنَّمَا أَمَرَ بِالشَّلَامِ إِذَا أَوَادَ اللَّنُحُولَ لَا بَعْدَ دُخُولِ الْبَيْتِ، هَذِهِ لَفُظةٌ إِذَا جُمِعَتْ مِنَ الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ طَالَ الْكِتَابِ بِتَقَصِّيهَا.

# ١٤٧ - بَابُ الإغْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّجَافِي وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

المعتقر، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، حَدَّثَ يَحْيَن بِنُ سَعِيدِ القَطْانُ، حَدَّثَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ جَعْفِر، حَدَّثَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ مَعْدِ وَبَنِ عَطَاءِ نَسَبَهُ إِلَى جَدُه، عَنْ أَبِي حَمَيْدِ السَّاعِدِيْ، قَلْ اَنَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَامُ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلُ قَائِمًا، فَلْكَرَ بَعِيدُ السَّاعِدِيْ، وَقَلَ : كُمْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُه، وَرَكَعَ مُمُ اعْتَدَلُ وَلَمْ يَصَبُ وَأَسَهُ وَلَمْ يُغْتُ الْمُ يَصِيدِ ، وقالَ : كُمْ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُه، وَرَكَعَ مُمُ اعْتَدَلُ وَلَمْ يَصِبُ وَأَسَهُ وَلَمْ يُغْتُ اللَّهُ الْمُعْرِيثِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكِبَتِهِ، فُمْ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُه، وَمُعَدِ مُعْتَدِلًا ، ثُمْ مَوّى إِلَى الأَوْسِ سَاجِدًا، مُمْ قَلْ اللَّهُ أَكْبَرُه، مُمْ عَلَى رَجْعَ كُلُّ عَظْمِ فِي مَوْسِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمْ مَوّى اللَّهُ أَكْبَرُه، مُمْ عَنْ يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْسِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمْ مَوّى اللَّه أَكْبَرُه، مُمْ مَعْنَ لِجُلَهُ وَقَعَدَ مَا يَعْمَلُوهُ فَى مَوْسِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمْ مَوّى اللَّهُ أَكْبَرُه، مُمْ مَنَى يَجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْسِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمْ قَلْ : «اللَّهُ أَكْبَرُه، مُمْ اعْتَدَلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْسِعِهِ ، مُعْمَى يَرْجِع كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْسِعِهِ ، مُعْ يَعْهُ وَلَكَ ، حَتَّى يَرْجِع كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْسِعِه ، مُعْمَلُوهُ مَنْ وَلِكَ ، حَتَّى يَرْجَع كُلُ عَظْمٍ فِي عَلْمُ لِكُنْ مَعْمُونَ اللَّهُ أَكْبَرُه ، مُعْ مَنْ يَسْتُم فِي الصَّلَاة ، مُعْمَلُوهُ مَنْ وَلِكَ ، حَتَى إِذَا كَانِ الرَّكُعةُ الْتِي تَنْ يَقْطِي فِيهَا الصَّلَاةُ أَخْرِ وَجُلُهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى عَلْمُ مُنَا الصَّلَاة ، مُعْمَلِي السَّمُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُونَ السَّمُ الْمُسْتِولُ وَالْمُ مَنْ السَّمُ وَالْمُعَلِي المُعْلَى الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الللَّهُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُو

<sup>(</sup>١) قوله ﷺ : «فإذا» وقع في الأصل : «إذا» ، والمثبت كما في التلاوة .

ا ۱۱۸۹۷ آالانگاف: مي خز جاطع حب حم ش ۴ که ۷۷ ] آلتحفة: دت ق ۱۱۸۹۷ - غ دت س ق ۱۱۸۹۷]، وسياني برقم: ((۱۶۶) ، (۲۴۳) ، (۲۷۷) ، (۷۷۷) ، (۷۷۷) ، (۷۶۷) ، (۵۶۷)

 <sup>(</sup>٢) يقنع " يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره . (انظر: النهاية ، مادة: قنع) .

<sup>(</sup>٣) جافى: باعد. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

<sup>@[</sup>ov\1].

<sup>(</sup>٤) المتورك: الراضع وركه اليمنن على رجله اليمنن منصوبة مصرتيا أطراف أصابعها إلى القبلة، ويلصق وركه اليسركل بالأرض غربجًا لرجله اليسرئ من جهة يمينه . (انظر : المعجم الوسيط، مادة : ورك) .





قَالَ أَبِهِمْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ هُوَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ .

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُولُ: هَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ أَمْلَىٰ عَلَيْنَا يَخْيَنِ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَصْرَةِ، فَهِنَ الْحَيَاءِ سَبَقَهُ لِسَانُهُ، نَسَبَ مُحَمَّدُ بْنَ عَمْرِو بْـنِ عَطَاءِ إِلَىٰ جَدُّو (١١) وَالَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ .

- ه [٦٣٨] مرثنا بِه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَهَكَذَا قَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءِ .
- ا ( ١٣٦٦ عرشنا بُنْدَالَا ، وَمُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِعِيُّ قَالُوا : حَدُقَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدُقَنَا عَبْدُ الْحَوِيدِ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَطَاء ، قَالَ : سَعِفْ أَبَا حَدَيْدِ الشَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الللْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا ع
- اعرشنا بُنْدَارٌ، حَدِّنَنَا أَبُو دَاوْدَ، حَدِّنَنَا فَلْيَحُ بِنُ سَلَيْمَانَ، حَدِّنِي الْعَبَّاسُ بِسُنُ سَعْلِ السَّاعِدِيُّ قَالَ : الْجَمَّعَةِ مَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ سَهْلُ بَسُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو حَمْيَدِ السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أَسَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، فَلَكَرُوا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حَمَيْدِ: مَوْدِي أُحَدَّتُكُمْ وَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِذَا، وَاللَّهِ : فَخَدَّتُ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ دَعُونِي أُحَدَّتُكُمْ وَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِذَا، وَلَعْ يَكِيهِ حَذْقِ مَنْكِبَيْهِ ، فُمْ رَكَعَ ، فَوضَعَ يَدَدُهِ عَلَى اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْوَسُوءَ ، فُمْ رَكَعَ ، فَوضَعَ يَدَدُهِ عَلَى وَيُعْمَعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: اخبره ا ، والصواب المثبت.

٥ [ ٦٣٨ ] [ التحفة : دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧ ] .

 <sup>(</sup>٦٩٦ ] [الإنحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ١١٨٩٧].

<sup>[</sup> ١٤٠] [الإنحاف: مي خز جا طع حب حم ش ١٥٤٥] [التحفة: د ت ق ١٨٩٢ - خ د ت س ق ١٨٩٧]، وتقدم برقم: (٦٣٧) وسياتي برقم: (٦٦٣)، (٧٠١)، (٧١٠)، (٧١١)، (٧٣٧)، (٧٤١)، (٥٤٥)

ETE

رَأْسَهُ، فَاسْتَوَىٰ (١) قَايْمًا، حَتَّىٰ عَادَ كُلُّ عَظْمِ مِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بُنْمَال بَقِيْهُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِي آخِرِو: فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ: هَكَذَا كَانْتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بَنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ يَعْنِي إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعِ ، فَصَلاَتُهُ نَاقِصَةٌ .

# ١٤٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِحَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَطْمَثِنَّ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ أَوْ لَمْ يَعْتَلِلُ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ دَفْعِ الزَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

1610 عرشا بُنْدَارْ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهُ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِسْفِرٍ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارِ حَدَّنَتَي يحْمَن بْنُ سَعِيدِ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ، حَدَّنَتِي سَعِيدُ بْنُ أَي سَعِيدِ الْمَقْبِيقِ وَعَلَى مَعْدَا اللَّهِ فَيْ وَعَلَى المَشْعِدَ فَلَحَلُ أَي سَعِيدِ الْمَقْبِيقِ وَعَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي اللَّهُ وَاللَّهِي المَعْلَى اللَّهِي المَعْدُونَ وَاللَّهِي بَعْنَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ المُعْدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ : عَنْ سَعِيدٍ .

قَالَ إِبَكِ : أَخْتَارُ عَلِيُّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ خَرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

مَّالِ إِبْرَرَ : لَمْ يَقُلُ أَحَدُّ مِثْنُ رَوَىٰ هَلَا الْخَبَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ غَبْرُ يَمْخِيْن بْنِ سَعِيدٍ ، إِنَّمَا قَالُوا : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هَرْيُّوةَ .

<sup>(</sup>١) الاستواء: الاعتدال . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : سوا) .

٥ [ ٢٥] [الإتحاف: خز طع حب حم ١٨٤٤٩] [التحقة: ع م دت ق ١٢٩٨٣ - س ١٤٩٨٩]، وتقدم برقم: ( (٤٩) ، (٩٨٩).







# ١٤٩ - بَاكِ ذِخْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ ۗ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ غَيْرُ مُخْزِنَةِ

لَا أَنَّهَا نَاقِصَةٌ مُجْزِئَةٌ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ يَدُّعِي الْعِلْمَ.

- 1617] مرثمناً يَعْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيْ ، حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، حَدِّتَنَا الأَحْمَدُ . وحرثمنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيْ ، أَخْبَرَنَا الْبَنْ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وحرثنا سَلمْ بْـنْ جَنَادَةَ ، حَدْثَنَا وَكِيعٌ ، حَدْثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ حُمَازَةَ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَدٍ ، عَنْ أَبِى مَشْلَمْ فِي الرُكُوعِ أَيْ مَسْلَمَ فِي الرُكُوعِ وَالسُّجُودِهِ .
- ه [٦٤٣] عرثمنا بُندَالاً ، حَدَّمَنَا ابْنُ أَبِي عَدِينَ ، عَنْ شُغَبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَـنْ عُمَـارَةَ ، عَـنْ أَبِي مَغَمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ (٢٠) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿لَا تُمْخِرِئُ صَــَلَاةٌ لِأَحَـدِ – أَوْ لِرَجُل – لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ ، وَلا فِي السَّجُودِهِ .
- ٥ [٦٤٤] صرَّمُنا بِشُورُ بُنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَذَّنَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ،

۩[٥٧/ ب].

- ه [۲۶۲] [الإنحاف: مي جا خز حب قط حم عه ۱۳۹۸۳ ] [التحفة: د ت س ق ۹۹۹۵]، وسيأتي برقم: (۱۹۶۳)، (۱۶۶۶).
- (١) كذا في الأصل هذا، وفي الحديثين التاليين : (عن أبي مسعود)، وسيأي عند المصنف أيضًا برقم (٧٧٥) بنفس هذه الأسانيد، وفيه : (عن ابن مسعود)، وقد ذكره ابن حجر في «الإنحاف» مرتبن: مرة في مسند أبي مسعود، ومرة في مسند ابن مسعود، مع تكرار بعض الأسانيد في المشئدين، وإثبات بعضها دون بعض في أحدهما، والحديث معروف عن أبي مسعود.
- ه[737] [الإتحاف: مي جاخز حب قط حم عه ١٣٩٨٣ مي خز حب ١٣٧٦٧] [التحفة: د ت س ق ١٩٩٩]، وتقدم برقم: (٦٤٢).
- (٢) هذا الإسناد ذكره ابن حجر في «الإتحاف» في مسند ابن مسعود ، مع كونه كرر الحديث في المشئدين : مسند
   أبي مسعود ، ومسند ابن مسعود ، كيا تقدم .
- ه [32] [الإتحاف: مي جاخز حب قط حم عه ١٣٩٨٣ مي خز حب ١٢٧٦٧ [ التحفة: د ت س ق ١٩٩٩ ] ، وتقدم برقم : (٦٤٢ ) .





. - (حَدُنَنَا أَبُومُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّىٰ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ ، قَالَا : حَدُّنَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِهِ ، حَدُّنَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِي بْنِ شَيْبَانُ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلْيْنَا حَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَتَع بِمُ وَخِرِ عَبْنَيْهِ إِنِّنَ رَجُلٍ لَا يَفِيمُ صَلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالشَّجُودِ ، فَلَمَّا فَضَىٰ يَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاة ، قَالَ : وَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا يَقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ ،

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ.

# ١٥٠ - بَابُ تَفْرِيجِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ وَضْعِهِمَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

[ ٢٠٦٥ عرثنا مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَّالُ<sup>( ٢)</sup> ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْحَارِثُ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ - يُعْرَفُ بِابْنِ الْخَارِنِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْـبِ ، عَـنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرْجَ أَصَابِعَهُ .

# ١٥١ - بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ الشَّطْبِيقِ<sup>(٣)</sup> فِي الزُّكُوعِ وَبَيَانِ أَنَّ وَضْعَ الْيَلَائِينِ عَلَى الزُّكْبِيَّيْنِ نَاسِخٌ لِلتَّطْبِيقِ

إِذِ التَّطْبِينُ كَانَ مُقَدَّمًا وَوَصْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكُبَيْنِ مُؤَخِّرًا بَعْدَهُ، فَالْمُقَدَّمُ مَنْـ شُوخٌ وَالْمُؤَخِّرُ نَاسِخٌ .

 <sup>(</sup>١) هذا الإسناد ذكره ابن حجر في «الإتحاف» في مسند ابن مسعود ، مع كونه كرر الحديث في المسئدين : مسند
أبي مسعود ، ومسند ابن مسعود ، كها تقدم .

٥ [٦٤٥] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د ٢٠٠٢]، وسيأتي برقم: (٧٢٦)، (٩٣٨).

و٢٦٦] [الإتحاف: خز حب قط كم ١٧٢٨٢]. (٢) في الأصل: «البزارة» والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجته. انظر: «تاريخ بغداد» (٤٨/١٥)، «سير

أعلام النبادء، (١١٦/١٢) . (٣) التطبيق : أن يجمع بين أصابع يليه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد . (انظر : النهاية ، مادة : طبق) .





ه (١٦٤٧) عرضاً مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ ، حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ ، فَل اَبَحِ : هُ وَ ابْنُ إِذْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ ، فَل أَبَدِ ، حَدُّثَنَا عَاصِهُ بْنُ كُلَّبْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْنَ الْأَوْدِيُّ ، وَلَمَّ اللَّهِ عَلْقَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَالَ : عَلَمْتَ ا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْنَ " رَكُمَ عَلَيْقَ رَبُوعَ طَبَقَ يَلَايُ بِيْنَ " رَكُمَ عَلَيْقَ رَبُوعَ طَبَقَ يَلَايُهِ بَيْنَ " الْكَبَتَيْهِ فَرَكَعَ وَلَمَا أَوْادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَقَ يَلَايُهِ بَيْنَ " الْكَبَتَيْهِ فَرَكَعَ .

فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَجِي، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بالرُّكِي.

## ١٥٢ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الشَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزِ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيُّ ﷺ بِوَصْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

وَأَنَّ التَّطْبِيقَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِغُلِ الْمُبَاحِ ، فَيَجُوزُ التَّطْبِيقُ وَوَضْمُ الْبَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ جَمِيعَا كَمَا ذَكَرَنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِرَاءَوْ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَالْحَيلَافِهِمْ فِي الشُّورَ النِّبِي كَانَ يَغْرَأُ بِهَا ﷺ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَاخْتِلَوْهِمْ فِي عَــدَوْخُـسْلِ النَّبِيِّ أَعْضَاءَ الْوَصُّرِهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ ، فَأَمَّا التَّطْبِيقُ فِي الرُّكُوعِ فَمَنْسُوخٌ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَالسُّنَةُ وَضُعْ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَيْنِ .

آه ( ٢٦٦ ) عرشنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ إِنْنِ أَبِي تَخَالِد ( '' وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ . حَ وَمَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، وَأَبْدِ أَسَامَة ، قَالَا : حَلَّمْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَالِدٍ ، عَنِ الزَّبْتِرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَصَعَتْ وَمَنَعْتُ يَتُوانِي ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَ مُهِبَنَا ، ثُمَّ أَيْرِنَا أَنْ نَوْعَهُمَا إِلَى الرَّكْبِ . مَعْدِ ، فَالَ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ ، ثُمَ مُهِبَنَا ، ثُمَّ أَيْرِنَا أَنْ نَوْعَهُمَا إِلَى الرَّكْبِ .

ه [177] [الإنحاف : جاخز حب قط كم حم ١٦٩٢٨] [التحفّة : م س ١٦١٤ – دس ٩١٦٥ – دس ٩٩٠٧ -م ٩٣٣٣ – دس ٩٤٦٩] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

٥ [٦٤٨] [الإتحاف: مي خز طح عه حب ٥٠٠٥] [التحفة: ع ٣٩٢٩].

 <sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «عن أبي خالد»، والمثبت من «الإتحاف»، وغيره.





[189] عرشنا مُؤمَّلُ بْنُ هِ شَام الْيَشْكُرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلَيْهَ ، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَنْ بْنِ حَلَّادِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَادِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْدِ رِفَاعَةً بْنِ وَافِعِ : أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَفَا عَذَكُو الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَفَالَ : فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «فُمْ إِذَا أَنْتَ رَكَعْتَ ، فَالْنِبُ يَنَاكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى يَطْمَعَنْ كَالْمُعَنِّ فَيْكُ عَلَى وَكُبِيتَ كَتَّى يَطْمَعَنْ كَالْمُ مِنْكَ ، فَي أَنْتُ وَكُعْتَ ، فَالْنِبُ عَلَى وَكُبِيتَ لِلْ حَتَّى يَطْمَعَنْ كَالِهُ عَلَى وَكُبِيتَ لِلْ حَلْمَ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ وَكُولُو اللّهِ عَلَى وَلَا النَّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِي الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

# ١٥٣ - بَابُ وَضْعِ الرَّاحَةِ عَلَى الرُّكْبَةِ فِي الرُّكُوعِ وَأَصَابِعِ الْمِنَدِيْنِ عَلَىٰ أَعْلَى السَّاقِ الَّذِي يَلِي الرُّكَبَيِّنِ

ا 10·1 مرثناً يُوسَفُ بنَّ مُوسَىٰ ، حَدُثَنَا حَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِم الْبَرَادِ ، قَالَ : أَتَنِنَا عُقْبَة بْنَ عَمْرِو أَبَا مَسْمُورِ ، فَقُلْنَا : حَدُثْنَا عَنْ صَلَاوَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَبُّرَ ، فَلَمَّا رَكَعَ كَبُر ، وَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رَكْبَتَيْهِ ، وَجَعَلَ أَصَابِعُهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمْ جَافَىٰ بِمِوقَقَيْهِ ('' ، فَمُ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى .

#### ١٥٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ اللَّهِ فِي الرُّكُوع

[ 1911 عرشنا عَلِي بْنُ مُحْجِرِ السَّعْدِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفِر ، وَسَفْيانُ بْنُ عَيْنِكَ . وحرشنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ الْمَخْرُومِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَنْفَيانُ ، جَوِيمًا عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِيْزاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ [ قَالَ ] ( ؟ : «قَالَمُ الرَّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبُ .

٥ [٧٥٢] مَرْتُنا مُّحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُوب، قال:

ه [78] [الإتحاف: مي جاخز طح حب قط كم ش حم ٤٥٨٢] [التحفة: دت س ق ٤٣٦٤]، وتقدم برقم: (٥٨٩) وسيأتي برقم: (٦٩٦).

٥[ ٢٥٠] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٩٨٩] [التحفة: دس ٩٩٨٥].

<sup>(</sup>١) المرفقان: مثنين مرفق، وهو: موصل الذراع في العضد. (انظر: القاموس، مادة: رفق). [٢٥١] [الإتحاف: مي جاخز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م دس ق ٥٨١٢].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه للسياق .

٥ [ ٥٠٣] [الإتحاف : مي خوطح حب كم حم ١٣٨٦٦] [التحفة: دق ٩٩٠٩]، وسيأتي برقم: (١٥٣)، (١٥٣).

سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: لَمُّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾ [الرائعة: ٧٤]، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الجَعْلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ ا

ە[٦٥٣] *صرثنا* مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَاوَكِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَيُسُوبَ ، عَنْ عَمُّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، بِمِثْلِهِ .

(1013 عراثناً مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرْئِج ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِي ﷺ كَشَفَ السَّنَرَ، فَزَّى النَّاسَ قِيَامًا وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمْ مَلْ بَلْفُتُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشَّراتِ النَّهُ وَإِلَّا الرُّوْنِ الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمَ لِنَفْسِهِ أَوْ تُرَىٰ لَهُ ، وَإِنِي نُهِيثُ أَنْ أَوْزً وَاجِعا أَنْ سَاجِمًا ، فَأَصَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُ ، وَأَمَّا السُجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ اللَّعَاءَ ، فَإِنَّهُ قِمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ،

قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : قَالَ أَبُوعَاصِم مَرَّةَ : إِنَّ النَّبِيُ ﷺ رَفَّعَ السُّنُر وَالنَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَبْرُ إِسْمَاعِيلَ وَابْنِ غَيْيَتَةَ لَيْسَ هُـوَعَلَىٰ هَـلَا الشَّمَامِ ، وَأَنَّا اخْتَصَرْتُهُ .

### ١٥٥ - بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ

ه ( ٢٥٥ ] صرتماً مُؤمَّلُ بْنُ هِ شَامِ الْيَشْكُرِيُّ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْفُرْشِيُّ ، قَالَا : حَلْقَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْلَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ الْأَحْمَف صِلةَ ، عَنْ حَذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلُ قِيَامِهِ ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْعَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» .

قَالَ سَلْمٌ : عَنِ الْأَعْمَشِ .

ق ۲۳۵۱ - س ۳۳۵۲ - ق ۳۳۹۱ - دتم س ۳۳۹۵] ، وسيأتي برقم : (۲۵۸) ، (۷۲۷) ، (۷۲۸) .

٥ [٦٥٣] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ١٣٨٦٦] [التحفة: دق ٩٩٠٩].

ه [762] [الإنحاف: مي جاخز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م دس ق ٤٨٨]، وتقدم برقم: (٥٩٣). و [700] [الإنحاف: خز طح عه حب كم ٤١٦٦ - مي خز عه طح حب قط حم ٤٩٨] [التحفة: م دت س

- و [٦٥٦] صرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، وَيَعْقُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠ ) قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهِذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : اسْبُحَانُ رَبِّي الْعَظِيمِ .
- ه [٦٥٧] *حارثنا* بُنْدَالَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيِّ ، وَابْـنُ أَبِـي عَـدِيِّ عَـنْ شُعْبَةَ . ح*وحارثن*ا بِشْرُ بْنُ تَحَالِدِ الْمَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، بِهَذَا نَحْوَهُ ۞ .
- ه [٦٥٨] صرشنا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، وَسَلْمَ بْنُ جُسَادَةَ ، قَـالُوا : حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ خَلَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ : "مُسْبَحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ".

## ١٥٦ - بَابُ التَّحْمِيدِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ الْغُفْرَانَ فِي الرُّكُوعِ

o [٢٥٩] صرشماً يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ رَيُّوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الصَّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبْحَائكَ اللَّهُمْ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ [لِي] (١٠٠ يَتَأُولُ التُّهَاآنَ

- ٥ [٦٥٦] [الإنحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٢٣٥١].
  - (١) لم يذكر الحافظ في «الإتحاف» يعقوب بن إبراهيم في إسناد ابن خزيمة .
- [٦٥٧] [الإتحاف: خزطح عه حب كم ١٥٦٤] [التحفة: م دت س ق ١٣٣١].
   ١٣٥١ [الإحماق] (٢٣٥١).
- o [704] [الإنحاف: مي خز عه طح حب قط حم 1944] [التحفة: م دت س ق ٢٣٥١- س ٣٣٥٦- ق ٣٩٩١- دتم س ٣٣٩٥]، وتقدم برقم: (٢٥٥) وسيأني برقم: (٧٢٧)، (٧٢٨).
- ه[۲۹۰] [الإتماف: خز طح حب حم عه ۲۲۷۵۸] [التحقة: خ م د س ق ۱۷۲۳۵]، وسيأتي بوقم: (۲۲۰).
- (٢) ليس في الأصل، والثبت من مصادر الحديث. ينظر: اصحيح البخاري؛ (٤٩٥٧)، اصحيح مسلم؛ (٤٧٤).





ه [٦٦٠] أخبرًا سَلْم بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْ صُورِبِهَ ذَا، وَقَالَ: مِمَّا يُكْثِرُ، أَنْ يَقُولَ: «مُنْبِحَائَكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ (١).

# ١٥٧ - بَابُ التَّقْدِيسِ(٢) فِي الرُّكُوعِ

١٩١١ عرث الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ - يَغْنِي ابْنَ الْحَادِثِ - ،
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأْنِي قَتَامَهُ ، عَنْ مُعلَرْفِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : (مُبْبُوحٌ (٢) قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَاكِكَةِ وَالرُّوحِ) .

لَّ الْهُرَّرِ: هَـلَا الاِحْتِلَافُ فِي الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، فَجَائِزٌ لِلْمُصَلَّى، أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوءِ كُلُّ مَا رَوْيُنَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ فِي رُكُوءِ.

# ١٥٨ - بَابُ النَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَعَا فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُوْلَانِ أَنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ

١٩٢٥ عرضًا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ (\* ) قَالا: حَلْقَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّانِ أَخْرِيَنِي مُوسَىٰ بْنُ عَفْيَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ بْنِ الْمِي الْفِي عَبْدِي الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ بْنِ الْمِي اللَّهِ بْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ ال

٥ [٦٦٠] [التحفة: م س ١٦٢٥٦]، وتقدم برقم: (٦٥٩).

(١) حديث سلم بن جنادة لم يذكره الحافظ في «الإتحاف».

٥ [ ٦٦١] [ الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ٢٢٨٠٧] [ التحفة: م دس ١٧٦٦] ].

(٣) السبوح : المرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية . (انظر : النهاية ، مادة : سبح) . ٥ [٢٦٣] [الإتحاف : مي خز جا طح حب قط حم عم ش ٤ [٢٦١] [التحفة : م دت س ق ٢٠٢٨] ، وسيأتي

برقم : (۷۲۳). (٤) في الأصل : «البرارة، وفي «الإتحاف» : «البزار»، والمثبت من مصادر ترجمته. انظر: «تهذيب الكهال»

\$) في الاصل: البرارا"، وفي الإنحاف": البزارا"، والشبت من مصادر ترجمته. انظر: التهديب الحمال"
 (٥/٢٦)، فتاريخ بغدادة (٣/ ٦٣٠).

277

جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرُ أَنْ مُحَمَّدًا قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، وَقَالَ : «وَعِظَامِي» .

قَالَ أَبِهِ } وَحَبَرُ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةً مِنْ هَـذَا الْبَـابِ . وَكَـذَاكَ خَبَـرُ مُطَـرُفِ ، عَـن عَائِشَةً .

وَفِي حَبْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ : قرَّامًا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، مَا بَانَ وَتَبَتُ '' أَنَّ لِلْمُصَلِّي قَرِيضَةَ أَنْ يَدْعُو وَيَجْتَهِدَ فِي سُجُوهِو، وَإِنْ كَانَ مَا يَدْعُو بِهِ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا خَاطَبُهُمْ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَهُمْ فِي مَكْنُوبَةٍ يُصَدُّونَهَا خَلْفَ الصَّدِينَ ، لَا فِي تَطَوَّع .

وَفِي حَبْرِ ابْنِ أَبِي الزُنَادِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ البَّعِيَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بْنِ أَبِي طَلِيب ، عَنْ النَّبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَافِع ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَلِيب ، عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ المَّمْكُوبَةِ كَبْر ، فَرَفَعَ يَدَيهِ ، فَمْ قَالَ : ﴿ وَجَهْمُ وَجَهِي الشَّلَاةِ لِلْهَ عَلَى الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ المَعْدُوبَةِ فَي الصَّلَاةِ المَعْدُوبَةِ فَي الشَّلَاةِ ، وَأَنْ لَيْسَ فِي المُواتِ مَنْ وَعَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى المَلْكَةِ الْمَعْدُوبَةِ فَي الشَّوْلِ وَلَا تُوتَا فِي الصَّلَاةِ فِي المُسْلَاةِ فِي المُسْلَاقِ فِي المُسْلَاقِ وَلِهُ فَي الْفَرَانِ وَلَا لَكُوبَةِ مِنَا اللَّهِ مَعْنَى اللَّهُ مَنْ وَلَعْمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْلَ ، وَزَعْمَ أَنْهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل ، وَزَعْمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل ، وَزَعْمَ أَنْهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل ، وَزَعْمَ أَنْهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل ، وَزَعْمَ أَنْهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل ، وَزَعْمَ أَنْهُ لِيسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل ، وَزَعْمَ أَنْهُ لَيْسَ فِي الْفُواتِ : لَا حَوْل وَلا فُوقَةً إِلَّا بِاللَّهِ فِي الْفُواتِ : لَا حَلْ اللَّهِ ، فَيَقَالُ لَا اللَّهِ ، فَيَقَالُ اللَّهِ ، فَيَقَالُ اللَّهِ ، فَيَقَالُ اللَّهُ ، فَيقَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي وَلَالْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَلَوْلِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) قوله : «ما بان وثبت، غير واضح في الأصل ، وأثبتنا ما استظهرناه .

<sup>.[1/</sup>vv]@





صَلَاتِهِ ، وَفِي الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفِّ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَفِي الشُّجُودِ ، وَبَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ بِأَلْفَاظِ لَيَسَتْ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ فِي الْفُرْآنِ ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَنُصُّ عَلَىٰ ضِدُّ مَقَالَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الدَّاعِي بِمَا لَيْسَرَ فِي القُرْآنِ تَفْسَدُ .

## ٩ ٥ ١ - بَابُ الإعْتِدَالِ وَطُولِ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

م [177] مستا بُندار ، حَدَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّتَنَا فَلَيْحُ بْنَ سُلَيْمَانَ ، حَدَّتَنِي الْعُبَّاسُ بْنُ سَهَلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أَسَدِ السَّاعِدِيُّ ، فَلَكُوهِ اصَلَاةً رَصُولِ اللَّهِ فَيْهُ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدِ : دَمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أَسَدِ السَّاعِدِيُّ ، فَلَكُومُ اصَلَاةً رَصُولِ اللَّهِ فَيْهُ ، قَالَ أَرَادِ صُولَ اللَّهِ فَيْ وَصَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَمُنْ لِهَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ يَعْلَى مُنْ اللَّهُ وَمُنْ يَدَيْهِ حَلْقُ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَمُنْ يَلْهُ عَلْ مَنْ اللَّهُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا 1713 النبس لِمَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ الطَّبِّ عُدُّفَتَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، حَدُّفَتَا فَابِتٌ الْبُسَّانِيُ . ح وصر شاأَ خَمَدُ بَنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّفَتَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ قَابِحِ ، قَـالَ : قَـالَ لَسَا أَسَن مَالِكِ : إِنِّي لَا اللَّو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، قَـالَ فَابِتٌ : وكَـانَ أَنْسٌ يَضْنَعُ شَيْنَا لَا أَواكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا وَغَعَ رَأْمَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، انْتَصَبَ قَائِمَا حَتَّى نَقُولَ قَذْ نَسِى .

ه [۱۲۶] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ۱۷۶۰] [التحقة: د ت ق ۱۱۸۹۲ – خ د ت س ق ۱۱۸۹۷]، ونقدم برقم: (۱۳۲)، (۱۶۰) وسيأتي برقم: (۷۰۱)، (۷۱۰)، (۷۱۱)، (۷۳۲)، (۷۶۱)، (۷۶۵).

٥ [٦٦٤] [الإتحاف: خز حبعه حم ٤٣٧] [التحفة: خ م ٢٩٨- خ ٢٤٦].





o [٦٦٥] صرائناً مُحَمَّدُ بنُ بنشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ، حَـدَّثَنَا شُـغَبَةُ. وصرائناً سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، حَـدُّثَنَا وَكِيـعٌ، عَـنْ شُـغَبَةً، عَـنِ الْحَكَـم، ، عَـنْ عَبْـدِ السَّحْمَنِ بْـنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَـانَ رُكُـوعُ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَفْعُـهُ وَأُسَـهُ بَعْـدَ الرُّكُوعِ، وَشُخُودُهُ، وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ .

١٩٦١ عرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ ، حَدْقَتَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرْنِعٍ ، أَخْبَرَنَا شُغبَة ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتَيْبَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاء بْسَنِ عَازِبِ ، قَالَ : كَانَ رُكُوعُ رَسُولُوهُ ، وَمَا بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ قَوِيبًا وَيُحْوَدُهُ ، وَمَا بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ قَوِيبًا وَيُحَالَى .

١٦١ - بَابُ قَوْلِ الْمُصَلِّي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعَ رَفْع الرَّأْسِ (١) مِنَ الرُّكُوع مَعَا

[ ٢٩٧٦ عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْسُ جُرِيْج ، أَخْبَرَنِي ابْسُ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَزفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُـوَ قَالِمٌ : «رَبُقًا وَلِكَ الْحَمْدُهُ .

<sup>0[77]</sup> الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٩٩٧] [التحفة : خ م دت س ١٧٨١]، وسيأتي برقم : (٦٦٦)، (٧١٨)، (٣٤٧).

<sup>0 [777] [</sup>الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧] [التحفة : خ م د ت س ١٧٨١]، وتقدم برقم : (٦٦٥) وسيأني برقم : (٧١٨)، (٧٤٣).

<sup>(</sup>١) قوله : «قول المصلي سمع اللَّه لمن حمده مع رفع الرأس» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

<sup>0 [777] [</sup>الإتحاف: مبي خز طح حب حم ٢٠٩٥] [التحفة: خ م د ت س ١٣٥٨ - م س ١٣٧٧١ - خ ١٣٠٢٧ - ق ١٣١١ - خ م دس ١٤٨٦٢ - ت ١٥١٣٠]، وتقدم برقم: (٢٢٧).





## ١٦٢ - بَابُ التَّحْمِيدِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

امداع مرشا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، وَأَبْسِ صَالِحَ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَيْنِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَيْنِ مَا خَجَيْنُ بْنُ اللَّهِ مِنْ أَجْنَ مَا خَجَيْنُ بْنُ اللَّهِ مِنَ أَجْنَ مَا عَمْدُ بْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا خَجَيْنُ بْنُ اللَّهَ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَمْدِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَلْمَ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَلْمَ اللَّمَ اللَّهَ عَبْنَ اللَّهُ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَلْمَ اللَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيعٌ بْنِ أَبِي طَلِيبٍ ٥ وَقَالًا : فَإِذَا وَقَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَقَالًا : فَإِذَا وَقَعَ رَائِعُ فِي مَا الرُّوعِ ، قال : هموع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَبُنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَمِلْ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْنَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

1991 عرش أزكريًا بن يَحْين بن أَبَانِ ، وَأَحْمَدُ بن يَزِيدُ بن عَلِيلِ الْمِصْرِيّانِ ('') ، قالا : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف ، حَدَّفَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطِيّةٌ بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَن ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، أَنْ رَسُولَ اللّه ﷺ ، كَانَ يَشُولُ - إِذَا قَالَ : «سَعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» - : «اللّهُ مِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى ا مَا هِنْتُ مِنْ مَنْ مِنْ بَعْدُ ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلْمَا لَكَ عَبْدُ ، لا تَازِعَ لِمَا أَعْطِيْتَ ، وَلا يَمْنَعُ ذَا الْجَدُ ('') مِنْكَ الْجَدُهُ . .

لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

ه [٦٧٠] *حارثناه مُحَمَّدُ بْنُ* يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَـ لَمَا ، وَزَادَ ، وَقَالَ : (وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتُ .

٥ [٢٦٨] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم عم ش ١٩٦١] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٨]. \$ [٧٧/ب].

٥ [٦٦٩] [الإتحاف: مي خز طح حب عه ٦٣٧ ٥] [التحفة: م دس ٤٢٨١].

 <sup>(</sup>١) قد يُقرأ في الأصلَّ: «المُقرَّتُانَا» والمثبت من «الإتحاف» ، وهو الصواب؛ فكلا الراويين مصري، ولم نوّمن
 قال فيها ، أو في واحد منها : «المقرئ» .

<sup>(</sup>٢) الجد: الحظ والغني . (انظر: اللسان ، مادة: جدد) .

٥ [ ٦٧٠ ] [الإتحاف: مي خز طح حب عه ٦٣٧ ٥].





حَدَّثَنَا بَحُوْبُنُ نَصْرِ أَيْضًا ، حَدُّثَنَا بِشُوبْنُ بَكْرٍ ، عَـنْ سَعِيدِ بْـنِ عَبْـدِ الْعَزِيــزِ ، بِهَذَا (١٠) .

## ١٦٣ - بَابُ فَضِيلَةِ التَّحْمِيدِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : ﴿إِذَا قَالَ الْإِصَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَن فَقُولُوا : رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ عَلَى قَوْلِهِ : وَرَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ»

الدام عرشنا عِسمى بْنُ إِسْرَاهِيمَ الْغَافِقِيْ ، أَخْبَرَنَا الِّنْ وَفْسِر ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نُعَيْم بنن عِبْدِ اللَّهِ ، أَنْ عَلِي بَنَ يَخْتِى الزَّرَقِيْ حَدَّفَة ، عَنْ نُعْنِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَجْوِر ، عَنْ نُعْنِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَجْوِر ، عَنْ نُعْنِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُجْوِر ، عَنْ نَعْنِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُجْوِر ، عَنْ عَلِيْ بْنِ يَحْتَى الزُّرَقِيْ . ح وهر شا الْمُحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد ، أَخْبَرَنَا وَوْجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُجْوِر ، أَنْ عَلِيْ بْنَ يَحْتَى الزُّرَقِيْ عَلَى اللَّهِ بْنِ الْمُجْوِر ، أَنْ عَلِيْ بْنَ يَحْتَى الزُّرَقِيْ عَلَى اللَّه عَلَى وَمَا وَسُولِ اللَّه عَلَى وَمَا وَسُولِ اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللللْه عَلَى اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ اللللْهِ عَلَى الللللْهِ عَلَى اللللَّه عَلَى اللللْه عَلَى اللللْه عَلَى اللللْه عَلَى اللللْهُ الللْهِ عَلَى اللللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللللّهُ ع

١٦٤ - بَابُ الْقُنُوتِ (٢) بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

فَيَدْعُو الْإِمَّامُ فِي الْقُنُوتِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِـنْ صَـلَاةٍ الفُريضَةِ

<sup>(</sup>١) طريق بحربن نصر لم يذكره الحافظ في «الإتحاف».

٥[ ٦٧١] [الإتحاف: خزحب ط كم خرم ٤٥٨٦] [التحفة: خدس ٣٦٠٥ - دت س ٣٦٠٦].

<sup>(</sup>٢) القنوت: الدعاء . (انظر: النهاية ، مادة: قنت) .





مر ٢٥١٦ عرشا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُ إِلَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّبْحَ ، قَلْمَا وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُعَةِ الطُّنِحَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسَهُ سَنْفِيانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَمَّا وَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْهُ مِنْ آخِر رَكْعَةِ ، قَالَ : «اللَّهُمَ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةً بْنَ هِسَلَم ، وَعَيْاشَ بْنَ فَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْهُ مِنْ وَمَكُمَّةً ، وَاللَّهُمُ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ اللَّهِ اللَّهِ ، وَقَالُوا : «اللَّهُمُ الْنَجِ الْوَلِيدَ بْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُولُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْمُ اللَّلْمُ

قَال أبركر: وَقَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، كِتَابِ الْكَبِيرِ.

#### ١٦٥ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

ه [٦٧٣] صرَّمْنَا بُنْدَالَّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّةَ ، قَـالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالصَّبْعِ .

#### ١٦٦ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

٥ [ ٦٧٤] صر أن أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،

٥ [ ١٧٧] [الإنحاف: مي خز جاطع حب حم ش ١٨٥٥٧] [التحقة: خ ١٩١٥- خ م من ق ١٣١٧٠- خ س ١٣١٥- م ١٣٥٦- خ ١٣٧٦٠- خ ١٣٧٨٠ - خت ١٣٧٨٠ - خ ١٣٨٨٠ - خ ١٩٨٨٠ - خ ١٣٥٠ - م د ١٦٥٨١]، وسيأتي بوقم: ( ١٧٤)، (٦٧٨).

 <sup>(</sup>١) الوطأة: استقصاء الهلاك والإهانة، والأخذ الشديد. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).
 (٢) سنو يوسف: المراد: سبم سنين فيها قحط وجدب. (انظر: النهاية، مادة: سنه).

٥ [٧٧٣] [الإتحاف: مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥] [التحفة: م د ت س ١٧٨٢]، وسيأتي برقم: . (١١٦٠)، (٢١١٦).

<sup>9 (</sup>۱۳۶] [الإتحاف: خز حب قط طح حم ۲۰۶۰۸ حب خز قط حم ۲۰۶۱۹ [[التحفة: م ۱۳۳۵ - خ ۱۳۱۹ - خ م س ق ۱۳۱۲ - خ س ۱۳۱۵ - خ ۱۳۱۸ - خ ۱۳۷۸ - خت ۱۳۷۸ - خ ۱۳۸۸ - خ ۱۰۱۳ - خ ۱۵۳۰ - خ ۱۵۳۰ - د ۱۳۳۸ ]، وتقدم برقم: (۱۲۷ وسیأتی برقم: (۱۲۷۸)





عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ ، عَنْ أَبِي هُويْوَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْمِشَاء الآخِوةَ ، فَوَقَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ : «مَمَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيِدَهُ » فَنَتَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَ أَسْجِ عَلَى بْنَ أَبِي رَبِيعَةُ ، اللَّهُمَ أَسْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِـشَامٍ ، اللَّهُمَ أَسْجِ الْولِيدَ بْنَ الْولِيدِ ، اللَّهُمُ أَسْجِ المُسْتَضَعْفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ مَكُةً ، اللَّهُمُ اشْدُدُ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَ الجُعَلُها عَلَيْهِمْ مِينِينَ كَبِينِي يُوسُفَتَ » .

#### ١٦٧ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَتَأْمِينِ الْمَأْمُومِنَ عِنْدَ دُعَاءِ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ

ضِدً مَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ فِي قُنُوتِ الْرِيْر، فَيَضِجُونَ بِالدَّعَاءِ مَعَ دُعَاءِ الْإِمَامِ
100 عرشا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، أَخْبَرَنَا فَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو رَيْدِ
الأَحْوَلُ ، حَذَّنَا هِلَالُ بْنُ حَبَّابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَسَتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ
شَهْوَا مُتَنَابِهَا فِي الطَّهُو ، وَالْمَصْرِ ، وَالْمَغْوِبِ ، وَالْعِشَاء ، وَالطَّبْحِ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ ،
إِذَا قَالَ : «مَعْمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً ، فِي الرُحْمَةِ الآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَى حَيَّ مِنْ بَنِي صَلَيْم عَلَى
رِعْلِ وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّة ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . قَالَ : أَرْسَلَ إِلْيُهِمْ يَدُعُوهُمْ إِلَى الإِسْدَامِ
فَقَتَلُوهُمْ .

قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ.

١٦٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ دَهْرَهُ كُلَّهُ وَأَنْهُ إِنَّمَا كَانَ يَقْنُتُ إِذَا دَعَا لِأَحَدِ أَوْ يَدْعُو عَلَى أَحَدِ

o[٢٧٦] *هرثنا* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ <sup>(١)</sup>، حَدَّثَنَا أَبُــودَاوْدَ، حَـدَّثَنَا إِبْـرَاهِيمُ بْـنُ سَـعْدٍ، عَــنِ

<sup>[1/</sup>VA]ŵ

٥ [ ٦٧٥ ] [ الإتحاف : خز جاكم ٨٢٧٤ ] [ التحفة : د ٦٢٣٤ ] .

<sup>0\[</sup>١٥] [الإنحاف: خنز ٢٠٤١٥ - مي خز جاطح حب حم ش ١٨٥٥٧] [التحفة: خ ١٣٠٩- خ م س ق ١٣١٣٢ - خ س ١٣١٥٥ - م ١٣٣٥- خ ١٣٦٦٤ - خ ١٣٧٨١ - خت ١٣٧٨٧ - خ ١٣٨٨١ - خ ١٥١٥٣ - خ ١٥١٥٠ - م ١٥٣٨١].

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «أخبرنا محمدبن عمروبن سليهان، ثنا محمدبن يحيى الذهلي»، ومحمدبن عمروبن =

289



الزُهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي ('' هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُو لِأَحْدِ، أَوْ يَدْعُو عَلَىٰ أَحَدِ، وَكَانَ إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، قَـالَ : «رَبُنَنا وَلَكَ الْحَدْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥ [١٧٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْدُوقِ الْبَاهِلِيُّ [بِخَبَرِ عَرِيسبِ عَرِيسبِ] (٢٠) ، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدُثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى عَنْهِ . النَّبِيُ عَلَى عَنْهِ . النَّبِيُ عَلَى عَنْهِ .

## ١٦٩ - بَابُ تَزِكِ الْقُنُوتِ عِنْدَ زَوَالِ الْحَادِثَةِ الَّتِي لَهَا يَقْنُتُ

وَاللَّهْلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا تَوَكَ الْقُنُوتَ بَعْدَ شَهْرِ لِزَوَالِ تِلْكَ الْحَاوِثَةِ الَّتِي كَانَ لَهَا يَقُنُثُ ، لَا تَسْخَ لِلْقُنُوتِ ، وَلَا كَمَا تَوَهُم مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَقْنُثُ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرِ

الأوزَاعِيُّ ، مَنْ يَحْيَىٰ ، مَنْ مَنْهِلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْـنُ مُسْلِم ، حَدَّنَيَ أَبُوعَمْرِو الأوزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، حَدُّنَا أَبُوسَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَلَتَ فِي صَلَاقِ شَهْرًا ، يَقُرلُ فِي قُنُوتِهِ : «اللَّهُمْ أَنْجِ الْولِيدَ بْنَ الْولِيدِ ، اللَّهُمُ أَنْجِ سَلَمَة بْنَ هِشَام ، اللَّهُمْ نَحْجُ عَبَاشَ بِنَ أَبِي رَبِيعَة ، اللَّهُمْ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ ، اللَّهُمُ أَلْهُمُ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَنْجِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ مُصَرِّ ، اللَّهُمُ الْجَعَلُهُ عَلَيْهِمْ مِنِينَ كَيسِي يُوسُفَى » قالَ أَبُو هُرَيْرَة : فأَصْبَحَ وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُصَرَّ ، اللَّهُمُ الْجُعَلُّ عَلَيْهِمْ مِنِينَ كَيسِي يُوسُفَى » قالَ أَبُو هُرَيْرة : فأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمِ فَلَمْ يَسَلُعُ لَهُمْ مُ فَذَكُونُ ذَلِكَ لَـهُ ، فَقَالَ : «أَوْمَا تَرَاهُمْ قَلْهُ قَيْمُوا؟ ) .

سلبيان - المعروف بابن عمرويه - يروي عن الذهلي، كيا في اتاريخ بغدادا (۲۲۱/۶)، لكن لم نقف
 على رواية ابن خزيمة عنه، وكنا لم نقف على رواية ابن خزيمة في اصحيحه، عن محمدين بحين بواسطة . وسياتي هذا الحديث برقم (۱۱۵۷) عن عمرو بن علي ومحمد بن يحين ، عن أبي داود، به .

 <sup>(</sup>١) قوله: «عن أبي» وقع في الأصل: «وأبي» ، والمثبت من «الإتحاف».
 [ ٢٧٧] [الإتحاف: خز المحامل الخطيب ١٥٦٥].

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

ه [۱۷۸] [الاتحاف: حب خز قط حم ۱۳۰۹] [التحفة: خ ۱۳۱۹– خ م س ق ۱۳۱۳– خ س ۱۳۱۵– م ۱۳۳۱– خ ۱۳۲۵– خ ۱۳۷۸– خت ۱۳۷۷۰ – خ ۱۳۸۸ – خ ۱۳۸۸۰ – خ ۱۵۱۳۳ – خ ۱۵۱۳۳ – خ ۱۵۳۵۰ – خ ۱۵۳۵۰





## ١٧٠- بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ غَلِطَ فِي الْاِحْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي أَلْفَاظِ الْأَخْبَارِ

وَلَمْ يَسْتَوْعِبُ أَخْبَارُ النِّبِيِّ ﷺ فِي الْقُنُوتِ فَاحْتَجَّ بِهَا وَزَعَمَ أَنَّ الْقُنُوتُ فِي الـصَّلَاةِ مَنْسُرخٌ مَنْهِيٍّ عَنْهُ

ا 1943 عرضًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَىٰ ، حَدَّمَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِي عَلَمَ اللَّبِي اللهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهِ عَنَالِ مِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ عَنِي الرَّعُوعَ : «رَبُنَا وَلَكَ الْمَحَدُ - فِي الرَّعُمَةِ الآخِرةِ ، دُمَّ قَالَ : «اللّهُمَ الْعَنْ ( أَنَّهُ الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالرّهُ وَالرّهُ وَالرّهُ وَالمَّالِقُونَ ﴾ [ال عدان : ١٢٨] .

16.1 مرثنا يَخْيَل بْنُ حَبِيبِ الْحَارِيْقِ ، حَنْتَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَحْدَلِ بْنِ صَحْدَلَ الله ﷺ كَانَ يَسْدُعُو عَلَىٰ أَرْبَحَة نَضْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسْدُعُو عَلَىٰ أَرْبَحَة نَضْرٍ ، فَأَنْزَل الله ﷺ كَانَ يَسْدُعُ فَعْلِشُونَ ﴾ فَأَنْزَل الله قَلْ ﴿ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَلِللَّهُ وَيَعْدَ اللَّهُ عَلَيْمُ فَلِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَام .
الله عمران : ١١٧٨ ] مقال : فَهَدَاهُمُ اللهُ لِلْإِسْلَام .

قَالِ الْبِكِرِ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ أَيْضًا .

ه [٦٨١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَلَّثَنَا مُحَمَّـدُ بُـنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْهُو عَلَىٰ أَخْيَاءِ مِنْ أَخِيَاء

ه (۱۷۹ [الإتحاف: خز طح حب حم ۱۹۹۷] [التحقة: ت ۲۷۸۰ - خت ۲۸۰۱ - خ س ۱۹۴۰ - ت ۱۶۴۸]، وسيأني برقم: (۱۸۵).

(١) اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله . (انظر : المصباح المنير ، مادة : لعن).

۩[۸۷/ت].

ه[ ١٨٠] [الأتحاف: خز حب ١١٣٣٣] [التحفة: ت ٨٤٦٦ - ت ١٧٨٠ - خت ١٨٠٦ - خ س ١٦٩٤]، وتقدم برقم: (٦٧٩).

٥ [ ٦٨١] [ الإتحاف : خز ١٩٤٥٧ ] [ التحفة : خ ١٣١٩ - خ م س ق ١٣١٣ ] .



مِنَ الْعَرْبِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَشْرِ شَىٰءٌ أَوْ يَشُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّيْهُمْ فَالِيْمُونَ﴾ [آل عمران ١٧٨:]قال : ثُمَّ هَدَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ.

وَالْ اَبِكِم : فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّعْنَ مَنْسُوخٌ بِهَ ذِهِ الْآيَةِ ، لَا أَنَّ اللَّعْاءَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو لِمَنْ كَانَ (١) فِي أَيْدِي أَهْل مَكَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُنَجَّيَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ تَكُونَ الْآيَـةُ نَزَلَتْ : ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيْمُونَ﴾ [آل عمران : ١٢٨] فِي قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فِي يَدَيْ قَوْمٍ كُفَّارٍ يُعَذَّبُونَ ، وَإِنَّمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ الله هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] فِيمَنْ كَانُوا يَدْعُو النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ ، فَأَعْلَمَهُ اللَّهُ ١٤ أَنْ لَيْسَ لِلنَّبِيّ ر الأَمْرِ شَيْءٌ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْعَنُهُمْ فِي قُنُوتِهِ ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُ إِنْ تَابَ عَلَيْهِمْ فَهَدَاهُمْمْ لِلْإِيمَانِ ، أَوْ عَذَّبَهُمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَيَفَاقِهِمْ فَهُمْ ظَالِمُونَ وَفْتَ كُفْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ ، لَا مَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُنَجِّيَهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْـلَافِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَام ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَة ، وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً لَمْ يَكُونُوا ظَالِمِينَ فِي وَقْتِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنْ يُنَجِّيَهُمْ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَلَمْ يَتُوكُ النَّبِيُّ ﷺ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنْ أَيْدِي كُفَّارِ أَهْلِ مَكَّة ، إِلَّا بَعْدَمَا نَجَوْا مِنْ أَيْدِيهِمْ ، لَا لِنُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا ظَالِمِينَ لَا مَظْلُومِينَ ، أَلَا تَسْمَعُ خَبَرَ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ ، فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟» فَأَعْلَمَ ﷺ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْقُنُوتَ وَالدُّعَاءَ بِأَنْ يُنَجِّيهُمُ اللَّهُ ، إِذِ اللَّهُ قَدِ اسْتَجَابَ لَهُ فَنَجَّاهُمْ ، لَا لِنُزُولِ الْآيَةِ الَّتِي نَوَّلَتْ فِي غَيْرِهِمْ مِمَّنْ هُوَ ضِلُّهُمْ ، إِذْ مَنْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ يُنَجِّيَهُمْ مُؤْمِنُونَ مَظْلُومُونَ ، وَمَنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنِ كُفَّارٌ وَمُنَافِقُونَ ظَالِمُونَ ، فَأَمَرَ اللَّهُ عَلَّى نَبِيَّهُ عَلَيْ بِأَنْ يَتْرُكَ لَعْنَ مَنْ كَانَ يَلْعَنُهُمْ ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُمْ ظَالِمُونَ ، وَأَنْ لَيْسَ لِلنِّبِيِّ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ أَوْ تَاب

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «يدعو» ، ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها .

#### ١٧١ - بَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِهْوَاءِ لِلسُّجُودِ

٥ [٦٨٢] صرائنا مُحَمَّدُ بنُ رَافعٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا النِّنْ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي النِّنْ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا .

#### ١٧٢ - بَابُ التَّجَافِي بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ

ه [ ٢٩٨ ] عرشا بُنْدَارُ ومُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَى وَأَحْدَدُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ - وَهَذَا لَفُظُ بِنُدَارٍ - وَهَذَا لَفُظُ بِنُدَارٍ - وَهَذَا لَفُظُ بِنُدَارٍ - عَطَاءِ ، قَالَ 0 : سَمِعَتُ أَبَا حُمَيْدِ الشَّعِيدِ بِنُ جَعْفَرِه حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْيِو بِنِ عَظَاءِ ، قَالَ 0 : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ الشَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنِيْ ، فِيهِم أَبُو قَتَادَة ، قَالَ أَبُر حُمَيْدِ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ مِصْلَاوٍ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، هُمْ يَهُوي إِلَى إِلَى الأَرْضِ وَيُجَافِي لَذَى اللَّهُ أَكْبَرُ ، هُمْ يَهُوي إِلَى الأَرْضِ مُجَافِيا اللَّهِ عَنْ جَنْبَيْدِ . وقالَ مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى : عَهْوِي إِلَى الأَرْضِ مُجَافِيا اللَّهِ عَنْ جَنْبَيْدِ . وقالَ مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى : يَهُوي إِلَى الأَرْضِ مُجَافِيا : صَدَقْتَ ، فَالْ البَيْعُ عَلَيْ يَصَلَى . هَنْ جَنْبُو . وقالُوا جَمِيعًا : قَالُوا : صَدَقْتَ ، فَكَانَ النَّبِعُ عَلَى يَصَلَى . هَنْ جَنْبَيْدِ ، وقالَ الْحَمْقِي الْمَالُوا : صَدَقْتَ ، فَكَانَ النَّبِعُ فَيْهِ يُصِلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْفَقِي إِلَى الأَرْضِ مُجَافِيا وَمَنْ جَنْبَيْهِ . وَيُحْلِي يَحْيَى : فُمْ يَسْجُدُ ، وقالُوا جَمِيعًا : قَالُوا : صَدَقْتَ ، هَالَا الْمُؤْمِ فَيْعُ يُصَلَى . وَلَا اللَّهُ عَلَى يَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَعْلَى الْمُؤْمِ فَيْعَلِي الْمَالِقُولُ عَلَى الْأَصْلُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسْتَعَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

١٧٣ - بَابُ الْبَنْهُ عِوَضْعِ الرُّحُبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلِ الْيَدْيْنِ إِذَا سَجَدَ الْمُصَلَّى إِذْ هَذَا الْغِعْلَ نَاسِخٌ لِمَا خَالَفَ هَذَا الْغِعْلَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْأَمْرِ بِهِ

<sup>(</sup>٥٢٦٦] الإنحاف: مي خز طح حب حم ٢٠٩٥] [التحفة: ت ١٤٨٦٨ - خ دس ١٤٨٦٤]، وتقدم برقم: (٢٧٧) .

٥ [٦٨٣] [الإنحاف: مي خز جا طح حب حم ش ٤٥٠١] [التحفة: خ د ت س ق ١١٨٩٧ - د ت ق ١١٨٩٢].

<sup>·[[/</sup>V4]

<sup>(</sup>١) في الأصل: "صلاة، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: "سنن ابن ماجه، (١٠٢٨).



ا ٢٠٤٦ عرشنا عَلِي بْنُ مُسْلِم وَأَحْدَدُ بْنُ سِنَانِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَرَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَافِينِ ، وَالْحَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَافِينِ ، قَالُوا : حَدُثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَاصِم بْسِنِ كُلْنِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانْ يَصْمُ وَكُبْتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ وَصَمَّ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ . سَجَدَ وَصَمَّ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

١٧٤ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَنْدِهِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ إِلْمَوْلِهِ إِلَى الشَّجُودِ مَنْسُوخ

غَلِطَ فِي الإخْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، فَرَأَىٰ اسْتِعْمَالَ الْخَبْرَ وَالْبَدْء بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ الرُخْبِّتَيْنِ

٥ [ ٦٨٥] حراثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدُثَنَا عَبْدُ الْغِرِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَصَعَعُ بَنْدُ التَّهِ فَيْ غَمْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَصَعَعُ بَنْدُو فَبْلُ وَكِيْدُ فَبْلُ وَكِيْدَ فَيْلُ وَلِكَ .

٥٧٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكِبَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ مَنْسُوخٌ ، وَأَنَّ وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ نَاسِخٌ

إِذْ كَانَ الأَمْرُ بِوَضْعٍ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الوُكْبَتَيْنِ مُقَدَّمًا ، وَالأَمْرِ بِوَضْعِ الوُكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ مُؤخِّرًا ، فَالْمُقَدَّمُ مَنْسُوخٌ وَالْمُؤَخِّرِ نَاسِخٌ

٢٠٦٦) عرثنا إيْرَاهِيمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيْلِ ، حَـدُّتْنِي أَبِي ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَة ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَـنْ سَـعْدِ قَـالَ : كُتُّـا نَـضَعُ الْيَـدَيْنِ قَبْـلَ الرُّكِتَتِيْنِ ، فَأُمِرْنَا بِالرُّتِّتِيْنِ قَبْلِ الْيَكَيْنِ .

ه [ ٦٨٤ ] [الإتحاف: مي خز طح قط كم حب ١٧٢٩١ ] [التحقة : د ١٧٦٢ - دت س ق ١١٧٨٠ ] ، وسيأتي برقم : (٦٨٧) .

٥ [ ٦٨٥ ] [ الإتحاف : خز طح كم قط حب ١٠٩١٨ ] [ التحفة : د ٨٠٣٠ ] .

٥ [ ٦٨٦] [ الإتحاف: خز حب ٥٠٠١].







## ١٧٦ - بَابُ الْبَنْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْأَرْضِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ

د ٢٠٨١ عرشنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْمِينَ وَأَحْمَدُ بَنُ سِنَانِ وَرَجَاءُ بَنُ مُحَمَّدِ الْفَـ لَمِيُّ وَعَلِيعُ بَـنُ مُسْلِم، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١٠ بَنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَاصِم كُلَنِب، ، عَنْ أَمِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بَنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضَعُ رُكُبَتَنِهِ قَبْسَلَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلُ رُكِبَتِنَهِ إِذَا رَفَعَ .

# ١٧٧ - بَابُ وَضِعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ إِذْ هُمَا يَسْجُدَانِ كَسُجُودِ الْوَجْهِ

- [٦٨٨] عرشما غبدُ اللَّه بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالُوا : حَدْتَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدْثَنَا أَيُّوبُ ، وقَالَ الْمُؤمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ وَفَحَهُ ، قَالَ : ﴿إِنَّ الْمِنْدُيْنِ تَسْجَمَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَهُ فَلْيَرْفُعُهُمَا » .

#### ١٧٨ - بَابُ ذِكْرِ عَلَدِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ مِنَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَجَدَ الْمُصَلِّي

و 1431 عرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بِسُنُ يُوسُف ، حَدَّنَا اللَّبِثُ ''' ، حَدُّنَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَايِر بْنِ سَغدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَايِر بْنِ سَغدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَبْسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ صَبْعَهُ آوَابِ ''' ؛ وَجَهُهُ ، وَكُفَّاه ، وَرُحْجَاء ، وَقَدَماه ،

- o [ ۱۸۷۷ ] [الإتحاف : مي خز طع قط كم حب ١٧٢٩١ ] [التحفة : د ١١٧٦٢ د ت س ق ١١٧٨٠ ] ، وتقدم به قبه : ( ٦٨٤ ) .
  - (١) في الأصل: «سهل» ، والمثبت من «الإتحاف» .
  - ٥ [ ٦٨٨ ] [ الإتحاف : جا خز حب كم حم ١٠٣٤ ٥ ] [ التحفة : دس ٧٥٤٧].
  - ٥ [ ٦٨٩] [ الإتحاف: خزطع حب ابن أبي حاتم ش حم ٦٨٥٣] [ التحفة: م دت س ق ٥١٢٦].
  - (٢) كنا في الأصل ، وفي «الإتحاف» : «مالك» ، وفي «شرح معاني الآثار» (١٥٢٤) من طريق يونس كالمثبت . (٣) الأراب : الأعضاء ، والمفرد : إرّبّ . (انظر : النهاية ، مادة : أرب ) .





### ١٧٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّجُودِ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ اللَّوَاتِي يَسْجُدُنَ مَعَ الْمُصَلِّي إِذَا سَجَدَثُ

و ٢٩٠١ عرشمَا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَادِيُّ ، حَـدُّثَنَا أَبُـو عَوَانَـةَ ، عَـنْ عَـفـرِو بْـنِ دِينَـادٍ ، عَـنْ طَاوْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ : الْمِـزِتُ أَنْ أَشْـجُدَعَلَـىٰ سَـبْعَةٍ ، وَلا أَكُفُ<sup>لُ ()</sup> شَعَرًا وَلا ثَوْبًا » .

[٦٩١] صرَّمُنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَلَّمَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْنِعٍ ، حَدَّمَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمِوْثُ الْقَاسِمِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُوثُ الْفَاسِمِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُوثُ الْفَاسِمِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُوثُ الْفَرْبَاءِ . اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ١٨٠ - بَابُ ذِكْرِ تَسْمِيَةِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي بِالسُّجُودِ عَلَيْهِنَّ

ه [٦٩٣] *حارثنا* سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدُّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَفْرِو بْنِ دِينَـادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْاسِ<sup>(٢)</sup> قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةٍ : عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَنِهِ ، وَقَلْمَنْهِ ، وَنَهْىَ أَنْ يَكُفُّ شَعْرًا أَوْ ثَوْيًا .

o[٦٩٣] *حدثنا* الْمَخْرُومِيُّ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . . .

۵[۷۹/ت].

- ١٥٠١ [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحقة: خ م س ق ٥٠٠٨ ح ٤٣٥]،
   وسيأني برقم: ((٦٩١)، (١٩٤)، (٨٤٩).
- (١) الإكفاف: يحتمل أن يكون بمعنى المتع ، أي : لا أمتع الشيء من الاسترسال حال السجود ليقع على
   الأرض . ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع ، أي : لا أجمع وأضمه . (انظر : النهاية ، مادة : كفف) .
- (٦٩١٥] [الإتحاف: مي جاخز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨ ع ٥٧٣٤].
  - ٥ [٦٩٢] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨ ع ٥٧٣٤].
  - (۲) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (۷۷۷۱) . [20] [الإتحاف : مى جا خرطح عه ش حب حم (۷۷۷۱][التحفة : خ م س ق ۵۰۰۸–ع ۵۷۳٤].

مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَوْ يَكُفُّ (١) ثِيَابَهُ أَوْ شَعَرَهُ ، وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يُمِرُّ يَلَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِـهِ وَأَنْفِهِ يَقُولُ: هُوَ وَاحِدٌ.

ه [٦٩٤] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ [بِخَبَرِ عَرِيبٍ عَرِيبٍ ] (٢)، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعٍ ، وَلَا أَكُفُ السَّعَرَ وَلَا النِّيَابَ ؛ الْجَبْهَ وَ وَالأنْفِ وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ » .

#### ١٨١ - بَابُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِنَ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ

٥ [٦٩٥] صرَّتْنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْـصَارِ فِيهِمْ سَهْلُ بْـنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: دَعُونِي أُحَدِّثُكُمْ ، فَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهَـذَا ، قَـالُوا: فَحَـدَّثَ قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وقالَ : شُمّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَنَحَّىٰ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَـهُ ، فَقَـالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ: هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ .

#### ١٨٢ - بَابُ إِفْبَاتِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْم مِنَ الْمُصَلِّي إِلَىٰ مَوْضِعِهِ

٥ [٦٩٦] صرتنا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَـنْ مُحَمَّـدِبْـن

(١) كذا في الأصل، وفي «صحيح مسلم» (٤٨١) ، «السنن المأثورة» للشافعي (٤) من طريق سفيان، به، وفيه: ﴿أَنْ يِكَفَّتِ ا

٥ [٦٩٤] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨-ع ٥٧٣٤]، وتقدم برقم: (٦٩٠)، (٦٩١) وسيأتي برقم: (٨٤٩).

(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [ ٦٩٥] [الإتحاف : مي خز جاطح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة : دت ق ١١٨٩٢ – خ دت س ق ١١٨٩٧ ] . ٥ [٦٩٦] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم ش حم ٤٥٨٢] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤]، وتقدم برقم: .(789),(019)





إِسْحَاقَ، حَدَّنِي عَلِيُ بْنُ يَحْيَن بْنِ خَلَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْدِ رِفَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ الطُّوِيلِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلرَجُلِ الَّذِي صَلَّى وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصَادَةِ المُسْلَاقِ، قَالَ: وَهُمْ إِذَا أَنْتَ سَجَلْتَ، فَأَلْبِتْ وَجَهَكَ وَيَدْنِكَ حَلَّى يَطْمَينُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ.

#### ١٨٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَىٰ أَلْيَتَى (١) الْكَفُ

ه [٦٩٧] **عرثنا** عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَلِيٍّ ، يَغْنِي : ابْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَـوِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَسْجُدُ عَلَىٰ أَلْبَتِّى الْكَفُّ .

## ١٨٤ - بَابُ وَضْع الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ فِي السُّجُودِ

0 [194] مرثما ابندال ، أخبرتنا أبو عاً مير ، حداً تننا فلت ثب فُ سَلَيْمَانَ الْمَدَيِيُ ، حداً تني عباس بن سَلَيْمَانَ الْمَدَيِيُ ، حداً تني عباس بن سفل الشاعِديُ وأبو أسيد الساعِديُ وعباس بن سفل وأب الساعِديُ وسهل بن سفل و وصفل والله وسهل بن سفل و وصفل الأورسول الله على المنافقة من المنافقة ، فقال المنافقة ، فقالم يكثر . . . فذكر بغض الحديث ، وقال : ثم سَجدَ فأذكم تن رَجَعَ كُلُ عَظْم وَنَحْى يَدَيْهِ عَنْ وَعَمَ رَفَعَ عَلْمَهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْم عِلْم عَلْم عَلْم

### ١٨٥ - بَابُ إِبَاحَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ حِذَاءَ الْأُذُنَيْنِ

وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

٥ [٦٩٩] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ،

 <sup>(</sup>١) الأليتان: مثنى الألية ، والمراد: ألية الإبهام وضرة الخنصر (أي أصلهها) ، فغلب كالعموين والقموين.
 (انظر: النهاية ، مادة : ألى) .

٥ [٦٩٧] [الإتحاف: حم خز حب كم ٢١٢٢] [التحفة: ت ١٨٢٨].

٥[٦٩٨] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة : د ت ق ١١٨٩٢ - خ د ت س ق

ه[۱۹۹۹][الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ۱۷۲۱۱][التحفة: د ۱۱۷۲۱ - د ت ۱۱۷۷۸ - د س ۱۱۷۵۹ - د ۱۱۷۲۲ - س ۱۱۷۷۳ - ق ۱۲۷۲۱ - م ۱۱۷۷۴ - د ۱۲۷۷۱ – س ۱۱۷۷۸ – س ۱۱۷۷۸



E EA

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ ٥ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْعَلِينَةَ ، فَفُلْتُ : لَأَنظُرَنُ إِلَى صَلَاق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ افْتَنَحَ الصَّلَاةَ كَبَرُ فَوْفَعَ - يَعْنِي : يَدَيْهِ ، فَرَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ بِحِلْهَ اذْنَيْهِ . . . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ هَوَىٰ فَسَجَدَ ، فَصَارَ رَأْسُهُ بَينَ كَفَّيْهِ مِفْدَارِ حِينَ افْتَتَمَ الصَّلَاةَ .

## ١٨٦ - بَابُ ضَمِّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

١٠٠١٥ عرثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَرَّارُ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْهَدْدَائِي يُعْرَفُ بِابْنِ الْخَارِدِ، ، حَدْثَنَا هُشَيْمَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلْيْبِ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَاللّه ، عَنْ أَلْفِي عَلَيْمَة بْنِ عَلْمَمَة أَصْابِعَة .

### ١٨٧ - بَابُ اسْتِقْبَالِ أَطْرَافِ أَصَابِع الْيَدَيْنِ مِنَ الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ

البناء عرشنا عسى بن إنزاهيم المافقي الموضري ، حدثنا ابن وهب ، عن اللبث بن سن المعد ، عن اللبث بن سن معد ، عن تزيد بن محمد القريشي و تزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بسن عمور بن معن محمد بن عمور بن عضاء ، أنه كان جالسا مع نقر من أصحاب اللبي في أنكر و من أصحاب اللبي في ، فلكن أحفظكم في ، أنك كنث أخفظكم ليسلاء و رسول الله في و رأيته إذا كثر جعل يدي حداء مذكريد المام عداد المكن يدي و من لوسلاء و رسوا الله في و رأيته إذا كثر جعل يدي حداء مذكريد ، فإذا وكم أمكن يدي و من رئيسة ، و محمد ( ) ظاهرة ، فإذا رفع أمكن يدي و من المنافق ، معن يكون على المنافق ، معن المنافق ، منافق المحمد المنافق ، معن المنافق ، فإذا رفع وأسمة المنتوى ، عثن يمود كل ققار مكان كه ، فإذا .

<sup>&</sup>quot; ۱۱۷۷۹ - دت س ق ۱۱۷۸۰ - دس ق ۱۱۷۸۱ - دس ۱۱۷۸۳ - ت س ۱۱۷۸۴ - م ۱۱۷۸۰ د ۱۲۸۰ الله ۱۱۷۹ - د ۱۱۷۹ وسیاتی برقم: (۲۵۱)، (۷۵۷)، (۲۵۱) وسیاتی برقم: (۲۵۷)، (۷۵۷)، (۸۷۷)، (۲۸۷)

<sup>.[1/∧・]☆</sup> 

٥ [٧٠٠] [الإتحاف: خزحب قط كم ١٧٢٨٢].

الإتحفاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٩٤٥٠ [التحفة: دت ق ١١٨٩٣ - خ دت س قي ١١٨٩٧ - خ دت س قي ١١٨٩٧]، (٧١٧)، (١٢٧)، (٣١٠) وسيأتي برقم: (٧١٠)، (٧١١)، (٧٢٧)،
 (٧٤١)، (٧٤٥).

 <sup>(</sup>١) هصر: ثناه إلى الأرض. وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. (انظر: النهاية،
 مادة: هصر).





سَجَدَ وَضَمَ يَدَيْهِ عَيْرٌ مُفْتَرِشِ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكُمَتِينِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْمُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْمَةِ الأَخِرَةِ فَلُم رِجْلَهُ الْمُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ.

# ١٨٨ - بَابُ الإعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَالنَّهْي عَنِ افْتِرَاشِ الذَّرَاعَيْنِ الْأَرْضَ

٥-(٣٠٣) أَحْبِسَوْا عُبْئِلُهُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، قَالَ : حَدُّقْنَا عَمْي، حَدُّقْنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدُّقَنِي مِسْعَرْ بْنُ كِدَام الْهِ الآلِي ، عَنْ آدَمْ بْنِ عَلِيقِ الْبَحْرِيقِ، عَنِ الْمِن عَمْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ الللَّهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ ع

## ١٨٩ - بَابُ رَفْع الْعَجِيزَةِ (٣) وَالْأَلْيَتَيْنِ (١) فِي السُّجُودِ

٥[٧٠٤] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ: وَصَفَ لَنَا

٥ [٧٠٢] [الإتحاف: خز حب حم ٢٧٨١] [التحفة: ت ق ٢٣١١].

 (١) الافتراش: بسط البدين والذراعين في السجود ومدهما على الأرض كبسط السبع. (انظر: النهاية، مادة: فرشر).

٥ [٧٠٣] [الإتحاف: خزحب كم ٩٣٤٢].

- (٢) الضبعان: مثن : الضبع ، وهو: ما بين الإبط إلى نصف الغضد (ما بين الكَيْف حتى المؤفق) من أعلاها. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : ضبع).
  - (٣) العجيزة : المُؤخِّرة . (انظر : اللسان ، مادة : عجز) .
  - (٤) الأليتان : مثنى ألية ، وهي : ما ركب العجز من شحم ولحم . (انظر : القاموس ، مادة : ألي) .
    - ٥ [٧٠٤] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢١٢١] [التحفة: دس ١٨٦٤].

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ السُّجُودَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، وَقَـالَ: هَكَـلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

#### ١٩٠ - بَابُ تَرْكِ التَّمَدُّدِ فِي السُّجُودِ وَاسْتِحْبَابِ رَفْع الْبَطْن عَن الْفَخِذَيْن

٥[٧٠٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ وَالسَّرِيُّ بْنُ مَزْيَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّفَدُر، وَهُوَ: ابْنُ شُمَيْلِ، أُخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّى جَخّ .

قَالَ : سَمِعْتُ السَّرِيَّ (١<sup>٠)</sup> يَقُولُ : قَالَ النَّضْرُ : جَخَّ الَّذِي لَا يَتَمَدَّدُ فِي رُكُوعِهِ ، وَلَا فِي

قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ النَّضْرُ : وَالْعَرَبُ تَقُولُ : هُـوَ جَخْيل .

#### ١٩١ - بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

٥ [٧٠٦] صرتنا مُحَمَّدٌ ، وَسَعْدٌ ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْحَكَم الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرِ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن هُوْمُزَ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْن مَالِكِ ابْن بُحَيْنَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ فَرْجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ

٥[٧٠٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : حَـدَّفَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَىٰ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

٥ [٧٠٥] [الإتحاف: خزحب كم ٢١٢٧] [التحفة: س ١٩٠٢].

(١) في الأصل: «اليسري»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف»، «البدر المنير» (٣/ ٦٦٣) نقلًا عن

٥ [٧٠٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٣٤١٧] [التحفة: خ م س ٩١٥٧].

۩[۰۸/ب].

٥ [٧٠٧] [الإتحاف: خز طح حم ٢٦٥٠].





ه [٧٠٩] صرتناه مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَلَّثَنَا الْمُعْتَمِـرُ ، قَـالَ : قَـرَأْتُ عَلَـىٰ الفَّضَيْل ، عَنْ أَبِي حَرِيزِ بِعِفْلِهِ ، وَقَالَ : يُرَى بَيَاضُ إِنْطَيْهِ .

## ١٩٢ - بَابُ فَتْح أَصَابِع الرَّجْلَيْنِ فِي السُّجُودِ وَالإسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِهِنَّ الْقِبْلَةَ

راداى] صرتنا بُنْدَارْ، حَدَّنَنَا يَحْيَن بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ إِنسَلاَءَ ، حَدُثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاء ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : سَعِغْتُهُ فِي عَشَرَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَخَدُمُمْ أَبُو قَادَة بْنُ رِيْعِيُّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامِ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلُ قَاتِمًا ، وَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وقَالَ : ثُمَّ هَوَىٰ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُهُ ثُمَّ جَافِى عَصْدَيُو ("عَنْ إِبْطَيْء ، وَقَتَحَ "الصَّابِم رِجَلِيه .

٥[٧١١] صر ثنا أَبُو زُهَيْرِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ

٥ [٧٠٨] [الإتحاف: خزحم ١٣٨٠].

- (١) في الأصل: (المغيرة، وهو خطأ، والمثبت من (الإتحاف، ومصادر ترجمته. ينظر: (تهذيب الكمال)
   (٢٥٠/٢٨).
  - ٥ [٧٠٩] [الإتحاف: خزحم ١٣٨٠٦].
- ١٥-١٥ [الإنحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٥٠٥ ] [التحقة: د ت ق ١١٨٩٢ خ د ت س ق ١١٨٩٧ د ١٢٠٦]، وتقدم بوقم: (٦٢٧)، (٦٤٠)، (٣٠١) وسيأتي بوقم: (٧١١)، (٧٣٧)، (٧٤٧)، (٧٤٧).
- (٢) العضدان: مثنغ عضد، وهو: الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف. (انظر: المعجم العربي الأساسي،
   مادة: عضد).
- (٣) في الأصل : «فتح» ، والمثبت من «سنن الترمذي» (٣٠٥) ، «السنن الكبرى» للنسائي (٧٧٦) من طريق محمد بن بشار ، به .
- ( ۱۱۱ ] [الإنحاف: مي خز جا طح حب حم ش ۱۹۵۰ ] [التحفة: د ت ق ۱۱۸۹۲ خ د ت س ق ۱۱۸۹۷]، وتقدم برقم: (۱۲۲۷)، (۱۶۳)، (۱۲۳)، (۷۰۱)، (۷۱۱) وسيأتي برقم: (۷۳۷)، ((۲۷)، (۷۶۵)



103

يخى الشَّجِيعِيُّ حَدَّنَتَا يَخْيَن بْنُ أَيُّوبِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيسِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَفْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، حَدَّفَه ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَفْرِو بْنِ عَطَاء ، أَنَّهُ كَانَّ جَالِسًا مَعَ نَفْرٍ مِـنَّ أَصْحَابِ النِّبِيِّ ﷺ ، فَلَكُرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ : أَنَّا كُفُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِﷺ ، وَأَيْثَهُ إِذَا كَيْرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاء مَنْكِبَيْهِ ، فَإِذَا رَكُعَ أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ وَكْبَتْيُو ، فَمْ هَصَرَطْهَرَة ، فَإِذَا وَفَع رَأْسَهُ اسْتَوَى حَثَّى يَعْودَ كُلُّ فَقَارٍ فِيهِ مَكَانَـه ، وَإِذَا سَجَدُ ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَيْرَمُغَرِّسْ وَلَا قَامِشِهِمًا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَامِعٍ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ .

#### ١٩٣ - بَابُ ضَمَّ الْفَخِذَيْن فِي السُّجُودِ

ه [٧١٣] عرشنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْـنُ سَـغْدِ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ ، قَـالَ : ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَفْتَرِ شَ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِدِ ، وَلْيَضْمُ فَخِذْيْهِ .

#### ١٩٤ - بَابُ ضَمَّ الْعَقِبَيْنِ (١) فِي السُّجُودِ

( ٧١٦ عرضاً أَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَقِيْ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيْ سَكَنَّ الْفُسْطَاطَ ، قَالَا : حَدُقْنَا الْبَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، أُخْبَرَنَا يَخْيَىٰ بْنُ أَيُّوبِ ، حَدُنْنِي عُمَارَةُ بْنُ غَرِيَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا النَّفْسِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزَّيْنِ ، يَشُولُ : قَالْتُ عَايِشَةُ وَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِوَافِسِي ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا وَاصًّا عَقِبَيْهِ ، فَسَتَقْبِلَا بِأَطْوَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبَلَة ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَصُوفُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ( ) ، وَيِعْفُوكَ مِنْ غَفُوبِتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أَنْفِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلُ ما فِيكَ » .

٥[٧١٢][الإتحاف: خزحب ١٩٠٤][التحفة: د ١٣٥٩٢].

 <sup>(</sup>١) العقبان: مثنى العقب، وهو: عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

ه[۷۳] [الإتحاف: خز طح حب كم ۱۷۵۸] [التحفة: م د س ق ۱۷۸۰۷ – ت س ۱۷۵۸۵ – س ۱۷۹۲]، وسياتي برقم: (۷۱۶)، (۷۳۱) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سخط) ، والمثبت من (الإحسان) (١٩٢٩) من طريق المصنف.





فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ: (يَا حَالِشَهُ، أَخَلَكِ شَيْطَانُكِ؟، فَقَالَتْ: أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: (مَا مِنْ آدَمِيُ إِلَّا لَهُ شَيْطَانُه، فَقُلْتُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (وَأَنَّا، وَلَكِنْي دَعَوْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ،

#### ١٩٥ - بَابُ نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

في خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ عَائِشَةً : فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ فَلَمَنِهِ وَهُمَا مُنْتَصِبَتَانِ : و [ ۲۷٤] عرشناً يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ الدُّوْرَقِيُّ وَعَلِيْ بْنُ شُعَيْبِ ، قَالا : حَدُّنَا أَبُو أَسَامَة ، حَدُّنَا عَبْيَدُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَدِّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّالْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ فَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْفِرَاشِ ، فَحَمَّلُثُ أَمْلُبُهُ بِيدِي ، فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمْنِهِ وَهُمَّا مُنْتَصِبَتَانِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اللَّهُمْ إِنِي أُمُوفَة بِرِضَاكَ مِنْ سَحْطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُمَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ ، وَأُهُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أَحْمِى مُذَحِكَ (' ) ، وَلا نَتَاءَ عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَنْفَيْتَ عَلَى لَغُمِنَكَ ،

#### ١٩٦ - بَابُ وَضْع الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْع الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّجُودِ

ه [٧١٥] *مرثنا* مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي البَّنَ مَهْ لِيِّ ، حَدَّنَنَا عَبْنِدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدْتُ فَضَعْ كُفُيْكُ ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ،

ەدەرە] **صرئنا** سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيْ ، وَعُمَرْ بْنُ حَفْصِ الشَّيْتَانِيُّ قَالَا حَدُّقَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَجِي يَزِيدَ بْنِ الأَصَمْ عَنْ عَمْهِ ، عَنْ خَالَيْه مَيْمُونَــَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ أَنْ بَهْمَةً <sup>(١)</sup> أَوَادَفُ أَنْ تَمُونِ صُونُ حَدِي يَدِهِ مَرْتُ .

ه[۷۱۶] [الإتحاف: خز حب قط حم ۲۳۰۱] [التحفة: ت س ۱۷۵۸ – س ۱۷۲۳۲ – م د س ق (۱۷۸۰ ]، وتقدم برقم: (۷۱۳) وسيأتي برقم: (۷۲۱) .

.[1/A1]®

(١) لا أحصى مدحك : لا أبلغ الواجب فيه . (انظر : النهاية ، مادة : حصا) .

٥[٧١٥][الإتحاف: خزعه حب حم عم ٢٠٥٤][التحفة: م ١٧٥٠].

o [۷۱۷] [الإتحاف: مي خز طح كم حم الا ٢٣٣٦] [التحفة: م دس ق ١٨٠٨٣].

(٢) البهمة : الذكر واللَّائثي من ولد الضأن ، والجمع : بُهم . (انظر: النهاية ، مادة : بهم) .

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ الْأَصَـمِّ ، وَقَـالَ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَىٰ يَدَيْهِ ، حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ بَهْمَةُ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَهَا مَرَّتْ .

٥[٧١٧] ح*رثنا مُحَمَّدُ بْنُ* بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، حَـدَّثَنَا شُـفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِم وَهُوَ ابْنُ أَبِي (١) الْجَعْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ابْن مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وَكُلَّ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ وَإِيَّايَ ( ٢ ) ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ».

#### ١٩٧ - بَابُ طُولِ السُّجُودِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [٧١٨] حرثنا بُنْذَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً . ح وصر ثناسَلْم بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَيٰ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ : كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفْعُهُ رَأْسِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

٥ [٧١٩] صرَّمُنا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامِ الْيَشْكُرِيُّ وَسَلْمُ (٣) بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَا حَدَّثَنَا أُبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ ، عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ

٥ [٧١٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٣٠٧] [التحفة: م ٩٦٠١].

(١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٠٠/١٣٠).

(٢) في الأصل: ﴿وَإِيُّ، وَالمُثْبَتِ هُوَ الذِّي فِي مَصَادَرِ الحَدَيثُ، يَنظر: ﴿صَحِيحِ مَسَلُمُۥ (٢٩١٧/١) من طريق محمد بن بشار به ، و «مسند أحمد» (٣٨٧٨) عن عبد الرحمن بن مهدي به .

٥[٧١٨][الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧][التحفة: خ م دت س ١٧٨١]، وتقدم برقم: (٦٦٥)، (٦٦٦) وسيأتي برقم : (٧٤٣).

٥ [٧١٩] [الإتحاف: خز طح عه حب كم ٤١٥٦] [التحفة: م دت س ق ٣٣٥١ - دتم س ٣٣٩].

(٣) في الأصل : "وسالم" ، والمثبت من "الإتحاف" ، ومصادر ترجمته . ينظر : "تهذيب الكمال" (١١/ ٢١٨) .





قَرَأَ فِي رَكْعَةِ الْبَقَرَةَ وَالنِّسَاءَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رَكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُـجُودُهُ مِثْلَ رَكُوعِهِ.

٧٠٠١ **عَرُث**ناً عَبْلَدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ ، أُخْبَرَنَا يَخْيَى بْـنُ آدَمَ ، عَـنْ مِـسْعَرٍ ، عَـنِ الْحَكَمِ بْنِ غَنَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ : كَانَ قِيَــامُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَرُكُوعُهُ ، وَشَجُودُهُ ، وَجُلُوسُهُ لاَ يُدْرَقُ أَيْهُ أَفْصَلُ .

قَالَ أَبِكِر : يُرِيدُ أَفْضَلُ : أَطْوَلَ .

## ١٩٨ - بَابُ النَّهْي عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ<sup>(١)</sup> فِي السُّجُودِ

٥[٧٢١] مرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَأَبُو عَاصِم ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثِنَى أَبِى ، عَنْ تَعِيم بْن مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن شِبْل .

ح*وصرشَا* سَلْم بْنُ جَّنَادَةَ ، حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحُويدِ بُّنِ جَعْفَرِ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَفْرَةِ الْغُرَابِ قَالَ سَلْم بْنُ جُنَادَةً : فِـي الْفَرَائِضِ ، وقَالَا جَوِيعًا : وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ<sup>71</sup> الرَّجُلُ الْمَكَانَ ، كَمَا يُوطُنُهُ الْبَعِيرُ .

# ١٩٩ - بَابُ إِنْمَامِ السُّجُودِ وَالرَّجْرِ عَنِ الْتِقَاصِهِ وَتَسْمِيَةِ الْمُنْتَقِص رُكُوحَهُ وَسُجُودَهُ سَارِقاً أَوْهُ وَسَارِقٌ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [٧٧٧] حراثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ [الرَّحِيمِ](١) الْبَرَّالُ ، حَدَّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى

٥[٧٢٠][الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧][التحفة: خ م دت س ١٧٨١].

(١) نقرة الغراب: بريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيها يريد أكله.
 (انظر: النهاية، مادة : نقر) .

٥[٧٢١][الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٤٧][التحفة: دس ق ٩٧٠١]، وسيأتي برقم: (١٣٩٧).

 (٢) وطن المكان كالبعير : ألف مكانا معلوما من المسجد غصوصا به يصلي فيه ، كالبعير يأوي إلى مبرك قد أوطنه واتخذه مناخا. وقيل : معناه أن بيرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير.
 ويقال : أوطنت الأرض واستوطنتها : اتخذتها وطنا ومحلا . (انظر : النهاية ، مادة : وطن) .

٥ [٧٢٢] [الإتحاف: مي خز كم حم ٤٠٤٥].

(٣) في الأصل: "الرحمن"، والمثبت من "الإتحاف". ينظر: "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٣٩٩).



أَبُو صَالِحِ ٣ حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْـنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَسْـوَأُ اللَّـاسِ سَرِقَةَ اللّـذِي يَسْرِقُ صَلَاتُهُ » قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتُهُ ؟ قَـالَ : «لَا يُشِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُخُو ذَهَا » . سُخُو ذَهَا » .

٥ [ ٢٧٣] عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرِيْبٍ، حَلَثْنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَرِيهِ بَعْنَ أَبِيهِ مَعْنَ أَبِي هَرْئِرَةَ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُصْرَ، فَبَصْرَ بِرَجْلِ يُصَلِّي، فَقَالَ : " يَا فَلَانُ اتَّقِي اللَّهَ، أَخْسِنْ صَلَاتَكَ، أَتُرُونُ أَنِي لَا أَنْكُمْ، إِنِي لَأَرْقِى مِنْ خَلْقِي كَمَا أَرْئِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْنُ أَخْسِنُوا صَلَاتَكُمْ وَأَثِمُوا رُكُوعَكُمْ وَاللَّهُ مَا أَرْئِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْنُ أَخْسِنُوا صَلَاتَكُمْ وَأَثِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ ! .

١٤٢٥ صرثنا إشماعيل بن إشحاق، حَدْتَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِح، حَدْتَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدْتَنَا إشهارَ الْأَسْوَدُ، حَدُّتَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدْتَنَا شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ الْأَوْوَاعِيُّ، حَدْتَنَا أَبُو صَالِح الْأَسْوَرِيُّ، عَنْ أَيِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْعَرِيُّ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَصْحَادِهِ، كُمْ جَلَسَ فِي طَائِفَة مِنْهُم، فَذَخَل رَجِلٌ، فَقَام يُصَلِّي، فَجَعَل يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِه، فَقَالَ فِي النَّبِيُ اللَّهِ الْمُولِيةِ مَحْدِد، نَقَرَ صَلَاتَهُ كَمَا النَّبِيُ اللَّهِ الْمُولُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ الْمُعْلَى مَلَا، مَن مَاتَ عَلَى هَذَا، مَاتَ عَلَى هَذِي مِلْةٍ مُحَدِد، نَقَرَ صَلَاتَهُ كَمَا النَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَى وَلا اللَّهُ وَيَنْقُرُونِي سُجُودِه، كَالْجَافِعِ لا يَنْعُلُ إِلَّا النَّمْرَةُ وَالنَّمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تُعْنِينَانِ عَنْهُ، فَأَسْمِعُوا الْوَضُوء، وَيُلِّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّالِ، يَتَكُلُ إِلَّا الشَّمُودُ وَالشَّمْوَتَيْنِ، فَمَاذَا تُعْنِينَانِ عَنْهُ، فَأَسْمِيلُوا الْوَضُوء، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّالِ، أَيْدُوا الرُعُوعَ وَالشَّجُودِة.

۵[۸۱]

٥[٧٢٣][الإتحاف: خزكم ١٩٧٨][التحفة: خم ١٣٨٢١-م س ١٤٣٣٤]، وتقدم برقم: (٥١٠).

٥ [٧٢٤] [الإتحاف: خز ٤٤٤٣].

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١١ (٣٥١)، «كنز العمال»
 (٢٠٠٩) معزؤا للمصنف.





قَالَ أَبُوصَالِحٍ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيُّ : مَنْ حَدُّنَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ : أَمْرَاهُ الأَجْمَادِ : عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وشرخبِيلُ إبْنُ حَسَنَةً ، كُلِّ هَوْلَاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيُّ ﷺ .

# ٠٠٠- بَابُ إِيجَابِ إِحَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُتِمُّ الْمُصَلِّي فِيهَا سُجُودَهُ

إِذِ الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يَتِمُّ الْمُصَلِّي رَكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا غَيْرُ مُجْزِئَةٍ عَنْهُ .

٥ [ ١٧٧] عرشنا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ سَعِيدِ الْأَشْجُ ، حَلَثَنَا ابْرُ إِذْرِيسَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلِ (١٠ . ح وصرشنا سَلَمْ بْنُ جَنَادَةَ ، حَلَثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، وصرشنا سَلَمْ بْنُ جَنَادةَ ، حَلَثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، جَمِيعَا عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصرشنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْذُووبِ في ، حَدَثَنَا اسْفَيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ (١٠ . ح وصرشنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيتَةَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمَارَة بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْسِ مَسْعُودٍ (١٠ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُحْبِي الرَّحْلِ فِيهَا صَلْبَهُ فِي الرُّحْلِ وَالشَّجُودِ . .

٥ [٧٢٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ،

٥ [ ٧٦٥] [الإتحاف: مي خز حب ١٣٧٦٧ - مي جا خز حب قط حم عه ١٣٩٨٣ ] [التحفة: د ت س ق ١٩٩٥] .

 <sup>(</sup>١) هذا الطريق ذكره ابن حجر في «الإتحاف» في مسند أبي مسعود ، ولم يذكره في مسند ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) كنا في الأصل، وقد تقدم عند المسنف بنفس هذه الأسانيد برقم (١٤٤)، (١٤٤)، (١٤٤) وفيه: (عن أي مسعود، وروة في وفيه: (عن أي مسعود، وروة في مسند أين مسعود، وروة في مسند أين مسعود، وروة في مسند أي مسعود، مع تكرار بعض هذه الأسانيد في المشتدين، وإثبات بعضها دون بعض في أحدهما، وهو مُشكِل، فالحديث معروف من حديث أي مسعود البدري، لكن وقع في بعض الأصول الخطية لـ (علل ابن أي حاتم كما أشار عققه (١٣٣)، والأصل الخطي لـ «الأوسط» لابن المندري على هو تصحيف، أم روي الحديث عنها.

٥[٧٧] [الإتحاف: خز طح حب حم (١٤٠٤] [التحفة: د ١٠٠٢٠]، وتقدم برقم: (٦٤٥) وسيأتي برقم: (٩٤٨).





حَلَّذَينِ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ بَنْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيَّ ، عَنْ أَبِيدٍ عَلِي بْنِ شَنِيْنَانَ وكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ حَلَّفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَتَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْبِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّخُوعِ وَالشَّجُودِ ، فَلَمَا قَصَىٰ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ ، قَالَ : «يَا مَعَافِسَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ لاَ صَلَاةً لِمَنْ لَا مُقِيمَ صُلْبَهُ فِي الرُّحُوعِ وَالشَّجُودِ» .

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ.

#### ٢٠١- بَابُ التَّسْبِيح فِي السُّجُودِ

١٩٧١ عرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، قَالُوا : حَدُدَتَا حَمْصُ وهُوَ ابْنُ غِيَابٌ ، حَدُقتَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي ، عَنِ الشَّغْنِيِّ ، عَنْ صِلةَ ، عَنْ خَذَيْفَة ، أَنَّ النَّهِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» فَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» فَلَاثًا .

[٧٨٨] عرشنا مُؤقل بثن هِشَام، وَسَلْم بن جُنَادَة، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِية، حَدُّثَنَا الْخُمْش، عَنْ صَلَة بْن فُورَ، عَنْ الْمُشتَوْرِد بْنِ الْأَخْنَفِ، عَنْ صِلَة بْن فُولَد، عَنْ الْمُشتَوْرِد بْنِ الْأَخْنَفِ، عَنْ صِلَة بْن فُولَد، عَنْ حَدُّنِفَة ، قَالَ: صَلَيْتُ مَع رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَذَكَر الْحَدِيث، وقَالَ: فُمْ سَجَد، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : اسْبَحَالُ رَبِّي الْأَخْلَى. .

قَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً : عَنِ الْأَعْمَشِ .

٥ [٧٢٩] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [يَزِيدَ] (١) ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَيُوبَ ، قَالَ :

o(۷۲۷] [الإنحاف: مي خزعه طع حب قط حم ١٥٥٨] [التحفة: م دت س ق ٥٣٥٦– س ٣٣٥٢ - ق ٣٩٩١- دتم س ٣٩٥٩]، وتقدم برقم: (٥٦٥) ، (٨٥٨) وسيأني برقم: (٧٢٨).

٥ [٧٦٨] [الإتحاف: خز طع عه حب كم ٥٦٨٦] [التحفة: م دت س ق ٣٣٥١ – س ٣٣٥٧ – ق ٣٣٩١ ـ د تم س ٣٩٥٩] ، وتقدم برقم: ( ٢٥٥٥) ، ( ٢٥٨) .

٥ [٧٢٩] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٣٨٦٦] [التحفة: دق ٩٩٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: "زيد"، والمثبت من الموضع السابق بنفس الإسناد، برقم (٦٥٢)، و"الإتحاف".





سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ ٥ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ سَبُح اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى، قَالَ لِنَا النِّبِيُّ ﷺ: ١ اجْمَلُوها فِي سَجُودِكُمْ،

٥-(٧٣٠) صر*شناه مُحَمَّدُ بْنُ* عِيسَىٰ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَيُّـوب ، عَـنْ عَمَّـهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، بِوغْلِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ : لَنَا .

#### ٢٠٢- بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

[٧٦١] مرثمنا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ ، وَعَلِيْ بْنُ شَعَيْبِ ، فَالّا : حَلَّمْنَا أَبُو أُسَامَة ، حَلَّمْنَا فَهُ مَحْمَدِ الْأَعْرِج ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرِج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرِج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائِمَةُ مِنْكَ اللَّهِ هِيْكِي ، عَنْ عَلِي الْفِرَاشِ ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيدِي ، فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَلَمْيَهِ وَهُمَا مُنْتَصِبْتَانِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اللَّهُمَ إِنِّي أَطُودُ يَقْطَعْك ، وَأَعْرَدُ بِمُعَاقَائِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ ، أَعُودُ بِكَ مِنْك ، لَا أَخْصِي فَنَاء عَلَيْك ، أَنْتُ كَمَا أَنْتُنِتَ عَلَى نَفْسِكَ ». عَنْه بَيْك ، أَعْرُدُ بِكَ مِنْك ، لَا أَخْصِي فَنَاء عَلَيْك ، أَنْتُ كَمَا أَنْتُنِتَ عَلَى نَفْسِكَ ».

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، وَقَالَ عَلِيُ بْنُ شُعَيْبِ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : لَا أُحْصِي مُدْحَكَ وَلَا نَنَاءَ عَلَيْكَ .

[٧٣٦] مرثماً يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَلَّنَنِي يَحْيَنِ بْنُ أَيُوبَ ، عَنْ عُمَارَة بْنِ غَزِيَّة ، عَنْ سُمَيٍّ عَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ، كَانْ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّه ، وقَعْهُ (١٠ وَجِلَّهُ (١٠) وَوَلِلهُ وَأَنْهُ وَالْحَوْلِة ، وَعَلَّهُ (١٠) وَوَلِمُ اللَّهُمُّ الْفَيْرِ لِي ذَنْبِي كُلَّه ، وقَعْهُ (١٠) وَجِلَّهُ (١٠) وَأَلْهُ وَالْحَوْلُ وَالْحِرْدُ ، وَعَلْمُ (١٠) .

<sup>.[</sup>¹/ΛY]ŵ

ه [٧٠٠] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٣٨٦] [التحفة : دق ٩٩٠٩]، وتقدم برقم : (٢٥٦). ٥ [٧٦١] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٠٠١] [التحفة : ت س ١٧٥٨٥ – س ١٧٦٣٢ – س ١٧٦٨٨ – م ١٧٦٨

س ق ۱۷۸۰۷]، وتقدم برقم : (۷۱۳) ، (۷۱۶) .

٥ [٧٣٢] [الإتحاف: خزطح حب كم م ١٨١٠٩] [التحفة: م د ١٢٥٦٦].

<sup>(</sup>١) الدق: الصغير . (انظر: النهاية ، مادة: دقق) .

<sup>(</sup>٢) الجل: الكبير. (انظر: النهاية ، مادة: جلل).

و [٧٦٦] حرثنا الربيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَبَحُوبُنُ نَضْرٍ ، فَالَا : حَلْنَنَا الرُبِ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا البُنُ أَبِي الزَّنَا وِ، عَنْ مُومَسَى بِنِ عُفْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْفُصْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج ، عَنْ عَبْنِيْدِ اللَّهِ (١) بِنِ أَبِسِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيعٍ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ المُحْتُوبَةِ تَبْرَ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ إِذَا سَجَدَ ، قَالَ فِي سَجُوهِ : «اللَّهُم لَكُ سَجَدَتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلِكَ أَمْلَمْتُ ، وَأَلْتَ رَبِّي ، سَجَدَ وَجُعِي لِلَّذِي حَلَقَهُ ، وَشَقً سَمْعَهُ وَبِصَرَة ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ » .

# ٢٠٣ - بَالُ الْأَمْرِ فِي الإِجْتِهَا وِفِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكتُوبَةِ وَمَا يُرْجَى فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

[٧٣٤] عرثنا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ، حَدِّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَسُفْيَانُ بْسُ عُيَيْتُهُ. وصِرْمُنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ سَلْيَمَانَ بْنِ سُحَيْم، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ البِن عَبَّاسٍ، قَالَ : كَشَفْ رَسُولُ اللَّمَا فِي اللَّمَادِ، فَقَينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، . فِي اللَّمَاءِ، فَقَينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، .

### ٢٠٤- بَابُ إِبَاحَةِ السُّجُودِ عَلَى النِّيَابِ اتَّقَاءَ (٢) الْحَرِّ وَالْبَرُدِ

و٢٣٥١ عرثناً يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، قَالا : حُلَّمْنَا بِشُوبْنُ مُفَضَّلٍ، حَدُثَنَا عَالِبُ القَّهِ حَدُثَنَا عَالِبُ القَّهِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنسِ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ إِنْ مِنْ شِدَةِ الْحَرِّ، وَسَجَدَ عَلَيْهِ.

٥٣٦٧] [الإتحاف: خز طح حب قط حم ١٤٦٠٩] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٨]، وتقدم بوقم: (٦٦٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدالله» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٧٣٤] [الإتحاف: خزطح ش ٧٩٧٨] [التحفة: م دس ق ٨١٢٥].

 <sup>(</sup>٢) الاتقاء: التجنب والابتعاد. (انظر: النهاية ، مادة: وقا).
 ٥[٧٣٥] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٣٨٥] [التحفة: ع ٢٥٠].





وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ : فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

(٣٧٦ *عرشنا مُح*مَّدُ بْـنَى إِسْـحَاق الــشَـقَانِيُّ ، حَـدُقَنَا سَــوِيدُ بْـنَ أَبِـِي سَـرْيَمَ ، حَـدُقَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَـةَ ، حَـدُّتَنِي عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ نَابِتِ بْنِ صَامِتِ <sup>(۱)</sup> ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَـدُّهِ ، أَنْ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ صَـلَّى فِـي مَــسْجِدِ يَنِـي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلْتَقَ<sup>ّ</sup> بِهِ ، يَضَمَّ يَدَنْهِ ، يَهْبِهِ الْكِسَاءُ بَرَدَ الْحَصَىٰ

## ٧٠٥ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

السّاعِدِيْ فِي عَشَرَةِ مِنْ رَافِع ، حَدُثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ، أَخْبَرِتَا
عَبْدُ الْحَهِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَّنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عَطَاء ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمْيْدِ
السّاعِدِيْ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ثَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

٥ [٧٣٦] [الإتحاف: خز ق ٢٤٦٩] [التحفة: ق ٢٠٦١].

 <sup>(</sup>١) ترجم له في «الجرح والتعديل» (٢٥٧/٥)، لكن غالب الظن أنه هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن
 ثابت بن صامت، واختلف فيه على ابن أبي حبيبة ، أشار لذلك ابن حجر في «الإنحاف» ، والله أعلم .

٥[٢٧٧] [الإُنحَاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٥٤٧] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ – خ د ت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم برقم: (٦٢٧)، (٦٤٠)، (٦٦٣)، (٧٠١)، (٧١٠)، (٧١١) وسيأتي برقم: (٧٤١)، (٥٤٥)

<sup>۩[</sup>۸۲] ب].





فَيضْمَهُ فِي الرَّكُومَةِ الأُخْرَىٰ مِفْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَقُومُ مِنَ السَّجْلَتَيْنِ، فَيَضْمَعُ مِثْلَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ.

[٧٣٨] عرشنا أَبُو كُونِيبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ قَالَا : أَخْبَرَتَ الْبُو خَالِيدِ . وحرشنا هَارِهُ بَنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَعْمَدْ إِنَّ فَعَمَدِ ، حَ وَعَرْشَا سَلْمَ بْنُ جَنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعْدِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : حَدُقْنَا صَعْفِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : حَدُقْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِلَى بْنِ عَمْرَ ، عَنْ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّنَةِ فِي الصَّلَاقِ أَنْ شَطْحِحَ ` أَنْ وَلِمَنَ اللَّهُ بْنِ عُمْرَ ، فَذَا عِلْمَ اللَّهُ بْنِ عُمْرَ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّنَةِ فِي الصَّلَاقِ أَنْ شَطْحِحَ ` أَنْ وَلِمُ لَلْهُ مَنْ وَتَنْصِبَ النِّيْمَ فِي الصَّلَاقِ .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ .

7991 *عاشنا* سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْذُرُومِيُّ ، أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْجَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَنْ سُسُّةً الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجُلُكَ الْمِسْرَقِ ، وَتَغْصِبَ الْيُمْنَى ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ ، أَضْجَعَ الْمِسْرَقِ وَنَصَبَ الْيُمْنَى .

قَالَ إَبِرَ : هَلِو الزَّيَادَةَ الَّتِي فِي خَبِرَ ابْنِ عُييْنَةَ لَا أَحْسِبُهَا مَخْفُوظَةٌ ، أَعْنِي قَوْلَهُ : وَكَانَ النِّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ أَضْجَعَ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ .

#### ٢٠٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الْإِقْعَاءِ (٢) عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

وَهَلَا مِنْ جِنْسِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، فَجَائِزٌ أَنْ يُغْجِيَ الْمُصَلِّي عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَئِنَ السُّجْلَتَيْنِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَغْتَرِضَ الْيُسْرَىٰ وَيَنْصِبَ الْيُمْنَىٰ.

٥ [٧٣٨] [الإتحاف : خز قط ٩٩٢٨] [التحفة : خ د س ٧٦٦٧]، وسيأتي برقم : (٧٣٩) .

<sup>(</sup>١) تضجع: تفرش. (انظر: اللسان، مادة: ضجع).

٥ [٧٣٩] [الإتحاف : خز قط ٩٩٢٨] [التحفة : خ د س ٧٢٦٩]، وتقدم برقم : (٧٣٨) .

<sup>(</sup>٢) الإقعاء: أن يلصق الرجل اليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه و فخليه ، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . وقبل : هو أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين . والقول الأول . (انظر: النهاية ، مادة : قما) .



٥ [٧٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِإِبْنِ عَبَّاسِ فِي الْإِفْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ . فَقُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءُ (١) بِالرَّجُل ، فَقَالَ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيّكَ ﷺ .

٥[٧٤١] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأُوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَجَدَ الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْل بْن سَعْدِ أَخُو بَنِي سَاعِدَة ، قَالَ : جَلَسْتُ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فِي الضُّحَى مَعَ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْن رَبِيعَةَ ، وَمَعَ أَبِي حُمَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْجٌ ، وهُمَا مِنْ رَهْطِهِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَمَعَ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِيْعِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض وَأَنَا أَسْمَعُ : أَنَا أَعْلَمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْكُمَا ، كُلِّ يَقُولُهَا لِصَاحِبِهِ ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمْ : فَقُمْ فَصَلِّ بِنَا حَتِّىٰ نَنْظُرَ أَتُصِيبُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ لَا؟ فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، شُمَّ كَبِّرَ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْضُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَأَثْبَتَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى اطْمَأَنَّ كُلُّ عَظْم مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاعْتَدَلَ حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُّ عَظْم مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، نُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا عَلَىٰ جَبِينِهِ وَرَاحَتَيْهِ ١٠ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ رَاجِلًا بِيَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْهِ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ حَتَّى اطْمَأَنَّ كُلُّ عَظْم مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ ، فَاعْتَذَلَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصَدْرِ قَدَمَيْهِ ، حَتَّىٰ رَجَعَ كُلُّ عَظْمِ مِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ عَادَ لِمِشْل ذَلِكَ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أُخْرَىٰ مِثْلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمَا: كَيْفَ رَأَيْتُمَا؟ فَقَالًا لَهُ: أَصَبْتَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى.

٥ [٧٤٠] [الإتحاف: خز حب كم عه حم ٧٧٦٤] [التحفة: م دت ٥٧٥٣].

<sup>(</sup>١) الجفاء: غِلَظُ الطبع. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

٥ [٧٤١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: دت ق ١١٨٩٢ - خ دت س ق ۱۱۸۹۷ - د ۱۲۱۲۱]، وتقدم برقم: (۷۳۷)، (۱۲۰)، (۲۲۳)، (۷۰۱)، (۷۱۱)، (۷۱۱)، (٧٣٧) وسيأتي برقم : (٧٤٥) .





( ٧٤٣ ) عرشناً أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا فَابِتُ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: فَالَ لَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ : إِنِّي لَا آلُو أَنْ أَصَلَّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّي بِنَا، قَالَ فَابِتٌ : فَكَانَ أَنْسُ يَضَنَعُ شَيْنًا لا أَرَاكُم تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُمجُودِ قَعَدَ بَيْنَ السَّجْنَتَيْن، حَتَّى يَقُولَ : الْقَائِلُ : قَدْ نَسِي .

# ٢٠٨ - بَاكِ الشَّسْوِيَةِ بَيْنَ السُّجُودِ وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ مُقَارَبَةِ مَا دنتقَمَا

( [٧٤٣] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ يَغنِي : الزَّبْيْرِيُّ ، حَدَّنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرَكُوعُهُ ، وَقَعُودُهُ بَيْنَ السَّجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرَكُوعُهُ ، وَقَعُودُهُ بَيْنَ السَّجَلَتَيْنِ فَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

#### ٢٠٩- بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

ه [184] و المنام بن مجنادة ، أخبرتا حفْض بن غِياثِ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاء بْـنُ الْمُسَيْبِ ، عَنْ عَمْدِ و بْنِ مُرَة ، عَنْ حَلَيْفَة . وَالْأَخْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْيَدَة ، عَنْ عَمْدِ و بْنِ مُرَة ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَلَيْفَة ، وَالْأَخْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْيَدَة ، عَنْ عَمْدُ اللَّهِ فَيْ مِنَ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَخْنَفِ ، عَنْ صِلَة بْنِ رُقْوَ ، عَنْ خَلَيْفَة ، قال : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَخْنَفِ ، عَنْ صِلَة بْنِ رُقْوَ ، عَنْ خَلَيْفَة ، قال : قَلْتُ : يُرِيدُ اللَّه الْمُعَلَى الْمُعْمَلُونَ ، وَرِينا مِمَا وَتُعَ ، فُحْ اسَجَدَ لَكُوا مِمَّا وَلَعَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَلُونَ ، وَرِينا مِمَا وَتُعَ ، فُحْ اسَجَدَ لَكُوا مِمَّا وَلَعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمِلَة الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْرِالْمُ الْمُعْمَلُونَ اللَّه الْمُعْمَلُونَ اللَّه الْمُعْمَلُونَ اللَّه الْمُعْمَلُونَ اللَّه الْمُعْمَلُونَ اللَّه الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمِلَالَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥ [٧٤٧] [الإتحاف: خزحبعه حم ٤٣٧] [التحفة: خم ٢٩٨-خ ٤٤٦].

٥ [٧٤٣] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٠٩٧] [التحفة: خ م دت س ١٧٨١]، وتقدم برقم: (٦٦٥)، ( (٦٦٠).

<sup>0633 [</sup>الإتحاف: خز طع عه حب كم ٤٥٦٦] [التحفة: م دت س ق ٢٣٥١ - س ٣٣٥٢ - ق ٣٣٩١ - د تم س ٣٩٥٥] ، وتقدم يرقم: ( (٥٨٦) ، (٨٥٨) .





لي، تَحْوَا مِنَّا سَجَدَ، ثُمُّ سَجَدَ تَحْوَا مِنَّا رَفَعَ، ثُمُّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، قَالَ الأَغْمَشُ: فَكَانَ لا يَمُوْ بِآيَةِ تَخْوِيفِ إِلَّا اسْتَعَاذَ أَوِ اسْتَجَار، وَلا آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَل، وَلا آيَةِ يَغْنِي تُنْزِيهِ إلا سَبَّحَ.

#### ٠١٠- بَابُ الْجُلُوسِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكَمَةِ الثَّانِيَةِ وَإِلَىٰ (`` الرَّحْمَةِ الرَّالِعَةِ

٥ [١٧٤] مرشنا بُندَال ، حَدَّتَنا يَحْمَيْ بَنْ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِسْ جَعْفَرٍ ، حَدُقَنَا مُحَمِّدُ بَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُه فِي عَشَرَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ اعْمَدَلَ قَائِمًا ، فَدَكَّرَ يَعْشَ الْحَدِيثِ ، وقال : كُمْ هَوَىٰ إِلَى الرَّرْضِ سَاجِدًا ، ثُمْ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، وُمُ جَافَى عَصْدُيْدِ عَنْ إِنْطَيْهِ ، وقال : كُمْ هَوَىٰ إلى الرَّرْضِ سَاجِدًا ، ثُمْ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، وُمُ جَافَى عَصْدُيْدِ عَنْ إِنْطَيْهِ ، وقَنَعَ أَصَابِعَ رَجِلَيْهِ ، ثُمْ تَنَى رِجْلَة الْمُسْرَى ، وقال : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وُمُ مَوَى إلى الرَّامِ رَجْلَةٍ ، ثُمْ تَنَى رِجْلَة الْمُسْرَى ، وقعد عَلَيْهَا ، واعْتَدَلَ حَلَى عَظْمٍ بِنَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ، ثُمْ هَوَى اسَاجِدًا ، وقال : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، وُمُ مَوْنِ سَاجِدًا ، وقال : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، وُمُ مَنْ عَنْمِ مِنْ الْمُعْلَمِ أَلَى مَوْضِعِ ، مُمْ مَوْنِ مِنْ وَمُ مُهُ مَنْ عَلَى عَظْمٍ إلَى مَوْضِعِ ، مُمْ مَوْنِ مِنْ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وُمَا مَوْنِ مَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا مَعْلَمُ اللَّهُ أَلَاء مُنْ عَلْمَ إِلَى مَوْضِعِ ، مُمْ مَوْنِ مَنْ وَلَمْ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ أَلْمَالًا إلَى مَوْضِعِ ، مُمْ مَوْنِ مِنْ مُعْمَلًا مَا مُنْ عَلْمَ إِلَى مَوْضِعِ ، مُمْ مَوْنِ مَنْ الْمَدَّى الْمَعْلَى اللَّهُ أَلْمَالًا اللَّهُ أَلَاهُ اللَّهُ الْمُعْلِى مَوْضِعِ ، مُمْ مَنْ عَلْمَ إلَى مَوْضِعِهِ ، مُمْ مَنْ عَلْمَ إلَى مَوْضِعِهِ ، مُمْ مَنْ عَلْمَ الْمُعْلَى عَلْمَ إلَى مَوْضِعِهِ ، مُمْ مَنْ عَلْمَ إلَى مَوْسِعِهِ ، مُنْ الْحَلَى عَلْمُ مِنْ الْمَنْ الْحَلْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى عَلْمَ إلَى مَوْضِعِهِ ، مُمْ مَنْ الْحَلْمُ مُنْ الْمَالِمُ الْمُعْمَ .

٥ [٣٤٦] مرشا علي بن خبر ، حَدَّمَنَا (٢) هُشَيم ، عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بنِ الْحَدَّذِي بَنِ الْحَدَّيْرِ فِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ مَالِكِ بْنِ الْحَوْثِرِ فِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوَى جَالِسًا .

## ٢١١- بَابُ الإغتِمَادِ عَلَى الْيَدَفِيٰ عِنْدَ النَّهُوضِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَإِلَى الرَّابِعَةِ و٧٤٧] ح*رثنا مُحتَّذُ بْ*نُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَىٰ، قَالاً : حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، -حَدُثَنَا حَالِيدٌ،

(١) في الأصل: ﴿ إِلَىٰ الدون الواو ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

ه [۷۶][الإتحاف: خز حب ۲۵۹۹][التحفة: خ دت س ۱۱۸۳]، وسيأتي برقم: (۷۶۷). (۲) في «الإتحاف» : «أخبرنا» .

ه (۷۷۷) الارتخاف : خز بجاطح حب قط حم ۱۱۸۵ [[التحقة : م دس ق ۱۱۱۸۶ - خ دس ۱۱۸۵ - د ت سر ۱۱۸۲ - خ م ۱۱۸۷ ) و رتقدم برقم : (۷۶۲ ) .

ه[ه٤٧] [الإتحاف : مي خز جا طح حب حم ش ١٥٤٧] [التحفة : دت ق ١١٨٩٧ - خ دت س قى ١١٨٩٧] ، وتقلم برقم : (١٣٧) ، (١٤٤) ، (١٣٢) ، (٧٠١) ، (٧١١) ، (٧١١) ، (٧٣١) ، (٧٣١)

مِعْكَ الْحُرَايَةِ

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ ٥: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوثِيرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ : أَلَا أَحَدُنْكُمْ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَصَلَّىٰ فِي غَيْرِ وَفُتِ صَلَاةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ فِي أَوْلِ رَتُعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ .

وَالْ الْهِرَ : حَبْرُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ «الْكَبِيرِ».

## ٢١٢- بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النَّهُوضِ مِنَ الْجُلُوسِ مَعَ الْقِيَامِ مَعَا

الهَ اللهُ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدْثَنَا عَمْيِ ، أَخْبَرَنِي حَيْرَةُ ، حَدَّثَنِي حَالِلُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هِزَلِ ، عَنْ نُعْنِيم الْمُجْوِر ، قالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُونِيرَةً ، فَقَالَ : ﴿ وَمِسْمِ اللّهُ الْوَجْنِي الرَّحِيمِ ﴾ [الغانمة : ١] ، فَمْ قَراً بِأَمْ الْفُرانِ ، حَسَّى بَلَغَ ﴿ وَلَا اللّهُ الْجَبْرِ ، فَلَمَّا رَكَعَ ، قَالَ : اللهُ أَجْبَرُ ، فَلَمَّا رَكَعَ ، قَالَ : اللهُ أَجْبَرُ ، فَمْ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَمْ اللّهُ أَجْبُرُ ، فَلَمَّا سَجَدَ ، فَلَمَّا رَفَحَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا سَجَدَ ، فَلَمَّا رَفَحَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَلَمَّا مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

#### ٢١٣ - بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

[٧٤٩] عرشنا بُنْدَالِ، وَهُحَدَّدُ بْنُ رَافِع ، وَهَذَا حَدَيثُ بُنْدَادٍ ، حَدَّنَنَا أَبُو عَاوِرٍ ، حَدُّنَا فُلْتِحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ ، حَلَّتَنِي عَبّاسُ بِنُ سَهْلِ السّاعِدِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُّ ، وَأَبُو أَسْيَدِ السَّاعِدِيُّ وسَهْلَ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَدَّدُ بْنُ مُسْلَمَة ، فَقَالَ أَبُو حَمَيْدِ : أَنَّا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاوٍ رَسُولِ اللَّهِ هِيْ اللَّهِ هِيْ اللَّهِ هِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>۩[</sup>۸۳/ب].

<sup>(</sup> ۱۵۸۵ [الاتحاف : خز جا طح حب قط کم حم ۲۵۰۰ [ التحفة : م ۱۷۷۷ - س ۱۶۶۵ - خ د س ۱۶۸۳ - خ د س ۱۶۸۳ - خ د س ۱۵۸۱ - خ دس ۱۵۱۵ - خ من ۱۵۲۵ - م س ۱۵۲۲ - م س ۱۵۲۳ ، وتقدم برقم : (۵۳۱ ). ۱۵۹۵ [ الاتحاف : می خز جا طح حب حم ش ۱۵۷۰ ] [ التحفة : د ت ق ۱۸۹۲ - خ د ت س ق ۱۸۸۹ - ع د ت س ق



الْيُسْرَىٰ ، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُسْنَىٰ عَلَىٰ قَبْلَتِهِ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ وَكَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارِ بِأُصْبِهِ السَّبَابَةِ .

ه [٧٥٠] عرشنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمْ بْنُ كُلَيْسِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : أَنْيَثُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : الْأَنْظُرُنَّ إِلَى صَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَتَنَى رِجُلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ .

ه [٧٥١] صرثناه الْمَخْرُومِيُّ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم نِـنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ .

### ٢١٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الإعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاقِ

ه (٧٥٦) **عرشنا** مُحَمَّدُ بُسنُ سَهْلِ بُسنِ عَسْكَرِ، وَالْحُسَيْنُ بُسنُ مَهْدِيِّ، قَالَا: حَدُّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ<sup>(١)</sup>، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمْيَّةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْسِ عُمَرَقَالَ: نَهَى النَّبِئِ ﷺ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَودَ عَلَى يَدِو الْيُسْرَى.

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْتَصِدَ الرَّجُلُ عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .

٧١٥- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَّ الْجِلْسَةِ فِي الرَّكْمَتَيْنِ الْأُولْيَيْنِ لِلشَّفَهُٰدِ مَا الْبَرِرُ فِي خَبْرِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبُّرُ وَرَفْعَ يَدَيْهِ، وَكَذَاكَ فِي خَبْرَ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ خَبْرِ عَبْدِ الْحَجِيدِ بْنَ جَعْفُر.

٥[٥٥٠][التحفة: ت س ١١٧٨٤].

ه [۷۱۱][الإتحاف: مي خز جاطع حب قط حم ۱۷۷۱][التحفة: ت س ۱۷۸۴م- دس ق ۱۱۷۸۸]. وتقدم برقم: ((۵۱۳)، (۵۱۶)، (۵۱۵)، (۲۱۵)، (۲۹۹) وسيأتي برقم: ((۷۵۷)، (۷۵۸)، (۲۹۹).

<sup>0 [</sup>۷۵۲] [الإتحاف: خز كم حم ۱۹۲۹] [التحفة: د ۷۵۰۶]. (۱) في الأصل: "المعمر"، والمثبت من "الإتحاف".



- ١٩٥٦ عرثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَلَّنَا الْمُعْتَعِرْ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِع ، عَنِ البَّي ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَنَدِهِ إِذَا ذَخَلَ فِي الصَّلَاقِ ، وإذَا أَنَّهُ عَنْ سَالِحٍ ، عَنْ البَّعْ عَنْ اللَّهُ عَنَى الصَّلَاقِ ، وإذَا قَامَ مِنَ الرَّحْعَتَيْنِ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ أَلَا اللَّهُ عَنَيْنِ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلُّو حَلْق المُمْتَكِينِ .
- 0 [704] عرشنا أبو زُهنير عبد المتجدد بن إبزاهيم المعضوي ، حَدَّنَنَا شَعَيْهُ يَعْنِي : البَّنَ يَخِيي : البَّن يَخْتَى التَّجِيئِ ، أَخْبَرَنَا يَخْيَى بَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ البِنِ جُرَيْعٍ ، عَنِ البِن شِهابِ ، عَنْ أَبِي بِكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة كَبْرَ ، فَمْ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْق مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَحَعَ فَعَلَ مِثْلَ لَلِكَ ، وإذا سَحَدَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- ٥[٧٥٠] ورواه عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُلَامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الِسْنُ جُـرَيْجٍ ، أَنَّ الِسَنَ شِـهَابِ أُخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ ، وَقَالَ : كَبَرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

*ڡٞال إُبِرَ* : سَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ<sup>(١)</sup> مِصْرَ بِعِلْمِ الْسِنِ جُرَيْجِ ، أَوْ بِعِلْم مَالِكِ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ .

ه [207] [الإتحاف : ط مي خز جا طع حب قط حم ١٩٥٨] [التحفة : م دت س ق ٦٨١٦ - خ س ١٩٥١-م ١٩٥٥ - س ١٩٧٦ - م ١٩٩١ - خ س ١٩٦٥ - د١٩٦٨ - س ١٩٦٦ - خ م س ١٩٧٩ - خت ٢٥٦٤ خ د١٨٠ ٨ - د١٩٦٦ ، وتقدم برقع : (٩٣٣) ، (٩٣٣) .

٥ [ ٢٥٠٤] [الإتحاق: خز حب ٢٠٣٠] [التحفة: ق ١٣٥٥- خ م دس ١٤٨٦٢ - خ دس ١٤٨٦٤-س ١٥٣١ - خ دس ١٥٥٩]، وتقدم برقم: (١٢٧). ﴿ ١٨٤٤].

٥[٥٥٥][الإتحاف: خز حب ٢٠٣٠٠][التحفة: خ دس ١٤٨٦٤ - ت ١٤٨٦٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «أقدم» ، والمثبت من «الإتحاف» .





لَمَالَ إِبْرِكَ : وَسَمَعِتْ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيِّ ، يَقُـولُ : حَـدُفَنَا ابْـنُ أَبِي مَوْيَمَ ، حَدَّثَنِي عُمْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجَدَّامِيِّ ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ .

## ٢١٦ - بَابُ إِدْخَالِ الْقَدَمِ الْيُسْرَىٰ بَيْنَ الْفَخِذِ الْيُمْنَىٰ وَالسَّاقِ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّسَهُٰدِ

٥٦٥٥] عرشنا يُوسَفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدُقتَا الْحَارَة بْنُ عَبْدِ الْجَبِّادِ ، حَدُقتَا الْحَارَة بْنُ عَبْدِ الْجَبِّادِ ، حَدُقتَا عَنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّقَنِي عَامِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَعِيْ إِنَّا فَعَدَ فِي الصَّلَاقِ ، جَعَلَ قَدَمَهُ النِّيسُرَى بَيْنَ فَجْلُو وَسَاقِهِ ، وَوَضَعَ يَدِو الْمُنْسَرَىٰ عَلَى رُكَبِّتِهِ الْمُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ يَدِو الْمُنْسَىٰ عَلَى فَجْلِو الْمُنْسَىٰ ، وَأَشَادِ بِأَصْبُهِهِ السِّبَابَةِ .

## ٢١٧ - بَابُ وَضْعِ الْفَخِذِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ الْيُسْرَىٰ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

٥[٥٥] مِرثنا بِنْدَالاً ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّنَا شَعْبَهُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلْيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَالِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ : صَلْيَتُ مَعَ النَّبِيُ ﷺ ، فَكَبْرَ حِينَ دَصَلَ فِي السَّمَلاةِ ، وَوَعْ يَدَيْهِ ، أَوْجِينَ أَا الرَّعْ مِنَ الرُحُوعِ وَلَمْ يَدَيْهِ وَوَعْمَ يَدَيْهِ وَوَعْمَ تَفْيَدُ وَجَافَى يَعْنِي فِي الشَّجُودِ ، وَفَرْشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَانِةِ ، يَغِي الشَّجُودِ ، وَفَرْشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَانِةِ ، يَغِي الشَّجُودِ ، وَفَرْشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَانِةِ ، يَغِي الشَّهُ إِلَّهُ .

مَّالِ أَبِكَرَ : قَوْلُهُ : وَفَرَشَ فَحِلَهُ الْيُسْرَىٰ الْيُمْنَىٰ ، يُرِيدُ لِلْيُمْنَىٰ ، أَتُهُ فَرَشَ فَخِلَهُ الْيُمْرَىٰ ، لِيَضَمَّ فَخِذَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ كَخَبَرِ آدَمْ بْـنِ أَبِـي إِيّـاسٍ : وَضَعَ فَخِلَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ .

٥ [٧٥٦] [الإتحاف: خزعه حب ٧٠٤٤] [التحفة: م دس ٧٦٣٥]، وسيأتي برقم: (٧٧٩).

٥[ / ٢٥٧] [الإنحاف: مي خزجا طبح حب قط حم ١٧٧١] [التحفة: د س ق ١١٧٨١ - د ١١٧٦١ - س ١١٧٧٦ - س ت س ق ١١٧٧٨ - د ت س ق ١١٧٧٨ - د ت س ق ١١٧٨٠ - د ١١٧٨٠ )، وتقدم برقم : (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١٥) ، (٥١

(١) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (١٩١٥٧) من طريق محمد بن جعفر، به .



(١٥٥٨ عرضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدِّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شَعْبَةً ، عَنْ عَاصِهِ بْنِ كَلَيْبِ ، عَنْ أَبِهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيْ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَفَعَ يَلَدَيْهِ جِينَ كَبُرَ ، وَجَينَ رَكَعَ ، وَحِينَ رَكَعَ ، وَجَينَ وَمَعَ وَأَسْهُ مِنَ الرَّعُوعِ ، وَقَالَ حِينَ سَجَدَ : هَكَذَا ، وَجَافَى يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ ، وَوَصْبَ وَهُبَ إِلْسُورَى ، وَقَالَ : هَكَذَا ، وَنَصَبَ وَهُبَ السَّبَانِة وَعَقَدَ بِالْوِسْطَى .

وَأَشَارَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَنَ أَيْضًا بِسَبَّابَتِهِ وَحَلَّقَ بِالْوَسْطَىٰ وَالْإِبْهَامِ ، وَعَقَدَ بِالْوَسْطَىٰ . فَالَّهُمِرِ : قَوْلُهُ : وَوَضَعَ فَخِذَهُ الْيُمْشَىٰ عَلَىٰ فَخِلُو الْيُسْرَىٰ ، يُرِيدُ : فِي النَّشْهُدِ .

(٧٩١) عرثنا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْـنُ زُرْنِع ، حَدَثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّم ، عَنْ بَدَيْلٍ (٢٠ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَيِي الْجَوْزَاء ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشُولُ فِي النَّحْمَيْنِ النَّحِيةُ ، وَكَانَ يَشُوشُ رَجْلَة الْيُسْرَىٰ تَحْتَ الْيُفَنَى .

## ١٨ ٧- بَابُ السُّنَّةِ فِي الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يُسَلَّمُ فِيهَا

٥ [٧٦٠] صرَّنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّيُ قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْ

ه (۱۷۵۸ [الاتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ۱۷۲۷ ] [التحفة: دس ق ۱۷۸۱ - دت ۱۱۷۸۸ - د س ۱۷۷۹ - د ۱۲۷۱ - د ۱۷۲۲ - س ۱۷۷۳ - ق ۱۲۷۲ - م ۱۷۷۳ - د ۱۷۷۳ - س ۱۷۷۸ - س ۱۷۷۷ - د ت س ق ۱۱۷۸۰ - د س ۱۷۸۳ - ت س ۱۲۷۸ - م ۱۷۷۹ -۱۷۷۱ ]، وتقدم برقم: (۵۱۳)، (۵۱۶)، (۵۱۵)، (۲۱۵)، (۲۹۹)، (۲۵۷)، (۷۵۷) وسیأتی برقم: (۹۲۹)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: "عن" ، والمثبت من تعليق المصنف.

٥ [٧٥٩] [الإتحاف: خزحب ٢١٦٠٥] [التحفة: م دق ١٦٠٤٠].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: البزيدة، وبه مشمي في بعض كتب الرجال، والمثبت من «الإتحاف»، وهو الأشهر.
 ١٥٠٥ [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٥٧٠ ] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٧ – خ د ت س ق ١٨٩٧] ، وتقدم برقم: (٧٤٩)

۵[۸٤]ب].

النَّبِيُّ ﷺ، أَخَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ النِّبِي تُنْفَضِي فِيهَا الصَّدَاةُ، أَخْرَرَجُلَهُ الْيُسْرَىٰ، وَقَعَلَ عَلَىٰ شِقْهِ مُتَوْرَكًا، ثُمُّ سَلَّمَ.

وَفِي خَبْرِ أَبِي عَاصِم : أَخْرَ رِجْلَة الْبُسْرَىٰ ، وَجَلَسَ عَلَىٰ شِفَّة الْأَيْسَرِ مُتَوَرَّكَا . وَفِي خَبَرِ مُحَقَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة ، عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاء : فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّابِحَة أَخْرَرِجُلَيْه ، فَجَلَسَ عَلَى وَرِكِو ، هَذَا فِي خَبِرِ يَحْيَن بْنِ أَيُّوب، عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَقَالَ اللَّبِثُ فِي حَبْرِو : عَنْ حَالِدٍ ، عَنِ البنِ أَبِي هِلالٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَلْمَ رِجْلَة الْبُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأَخْرَىٰ ، وَقَعْدَ عَلَى مَفْعَدِهِ : إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَلْمَ رِجْلَة الْبُسْرَىٰ وَنَصَبَ

قَال أُبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.

و ٢٧١١] صرشنا إبْرَاهِيم بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّفَنَا يَعْقُرِث بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ ، صَنْ
 أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُلَاتِه عَلَى وَرِكِه الْيَسْرَى .
 رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَجْلِسُ فِي آخِر صَلَاتِهِ عَلَى وَرِكِه الْيَسْرَى .

و [٢٦٢] عرشنا القُطَعِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى ، حَدُّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ القُعْلَى ، حَدُّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودِ ، أَنْ وَرَحُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ ، أَنْ وَرَكِهِ النَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ كَمَا تَحْفَظُ حُرُوفَ الثُورَانِ الْوَاقَ وَالْأَلِفَ ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى ، قَالَ : «التَّحِيَّاتُ لَلْهِ وَالصَّلَوَة وَالْأَلِفَ ، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى ، قَالَ : «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَقِ أَنْ السَّلَامُ عَلَيْتُ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَلَامُ عَلَيْتُ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَلَامُ عَلَيْتُ وَعِلَى عَبَادِ اللَّهِ وَالْعَلَمُ وَيَنْصَرَفُ ، فُحُمْ وَمُسُولُهُ ، فُحُمْ يَسْلُمُ وَيَنْصَرِفُ .

٥ [٧٦١] [الإتحاف: خز حب حم ١٣٤٨١] [التحفة: ت س ق ٩١٨١].

٥ [٢٦٧] [الإتحاف: خزحب حم ٢٤٨١] [التحفة: تس ق ١٨١٥ - د ٢٣٦٩ - خ س ق ٢٤٢٩ - خ م د س ق ٢٩٤٥ - س ق ٣٣٤ - د ٤٧٤٤ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٢٩٢٦]، وسيأتي يرقم: (٣٢٧)، (٨٦٨)، (٨٨١).



## ٢١٩- بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي الْجِلْسَةِ الْآخِرَةِ

٥ [٧٦٣] صرَّمُنَا بُنْدَالٌ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشْ ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ .

ح وصرشنا مُحَدُّدُ بَنُ الْعَلَاءِ بَنِ كُرِيْسِ، حَدَّثَنَا أَبِو أَسَامة . ح وصرشنا هَاوُونُ بَنُ إِنْ سِنَهَ عَلَاقًا ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل . ح وصرشنا سَلَمْ بَنْ جَنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيمٍ ، وَابِسُ إِنْ وِيسَ، كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وَحَدُثَنَا الْبُو مُوسِى، حَدُثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدُثَنَا أَبُو مُعْلَى اللَّهِ مَنْ وَالْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ '') : أَخُمَدُ بِن يُونُسَ، حَدَّتَنَا الْمُعْمَش، عَنْ أَبِي وَالْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ '') : كُنَّا إِذَا جَلْسَمًا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الشَّعْفِي، وَلَمْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَبْلُوهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّعْفِي الشَّلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالمَسْلَونَ وَفَاكِن مَا اللَّهِ عَلَى مَبْلُوهِ اللَّهِ عَلَى عَبْلُوهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَوْ السَّلَامُ ، وَلَكُمْ بَا اللَّهُ مَعْ السَّلَامِ عَلَى عَبْلُو وَالصَّلَونَ وَالْعَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَوْ السَّلَامُ ، وَلَكُمْ عَلَى اللَّهُ مَوْ السَّلَامُ مَا لَمَنَا وَعَلَى عَبْلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْ السَّلَامِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَبْلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَلْعَا وَعَلَى عَبْلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْلُو عَبْلُو عَبْلُو عَلَى عَبْلُو عَالْمَاءُ وَمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُو اللَّهُ اللَ

هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ، وَانْتَهَىٰ حَدِيثُ ابْنِ فَصَبْل، وَعَبْشَرٍ، وَابْنِ إِذِيـسَ عِنْـدَ قَوْلِهِ : «وَرَسُولُهُ»، وَلَمْ يَقُولُوا : «فُمُ لِيَتَحَيَّرُ أَخَدُكُمْ مِنَّ النُّحَاءِ» إِلَىٰ آخِرِهِ.

٥ [٧٦٤] حدثنا أَبُو حَصِينِ ، حَدَّثَنَا عَبْئُرٌ ، حَدَّثَنَا حُصِيْنٌ . وحدثنا سَلْمُ بُنُ جُنَادَةً ، حَدُثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، حَدُّثَنَا خَصِيْنٌ . ح وحدثنا يُوسْفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُنْـصُورِ .

978][الإنحاف: ممي جاخز طع حب قط حم ١٩٦٤][التحفة : ت س ق ٩٥٠٥ - و ٩٣٩ – غ س ق 97٤٢ – غ م د س ق ٩٤٤٠ – س ق 981٤ – د ٩٤٤٠ – دت س ق ٩٥٠٥ – ق ٩٦٢٦]، وتقدم برقم : (٧٦٢) وسيأني برقم : (٧٦٧) ، (٨٧٨)

(١) بعده في الأصل: ﴿إِذَا ٤ ، ولا يستقيم به الكلام .

ه [۷۶۶] [الإنحاف: مي جا حز طح حب قط حم ۱۷۱۳] [التحفة: ت س ق ۱۸۱۸ - خ س ق ۹۲۶۷ - خ م دس ق ۹۲۶ - س ق ۹۳۶ - د ت س ق ۹۰۵ ] .



X

ح وصر ثنا يُوسَفُ بْنُ مُوسَى ، أَيْضًا حَدُّنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ - كُلُّهُمْ ، عَنْ أَبِي وَايْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّشَهُادِ ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ إِلَى قَوْلِهِ : "وَرَسُولُهُ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ : الْمُمْ يَتَحَبَّرُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ٥ .

٥ [ ١٧٦] حرث الويم بن سُلَيْمان ، حَدُفنَا شُعَيْث يَعْنِي ابن اللَّيْثِ ، حَدُفنَا اللَّيْث ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيد بنِ جَبَيْر وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَمَّلُمُنَا الشَّمَلُونَ اللَّه وَلَى اللَّه عَلَيْت الْمَبَارَكَاتُ السَّلَواتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّه ، سَلَامٌ عَلَيْتُ اوَعَلَى عِبَاوِاللَّهِ الطَّيْبَاتُ لِلَّه ، سَلَامٌ عَلَيْت اوَعَلَى عِبَاوِاللَّهِ الطَّيْبَاتُ لِلَّه ، سَلَامٌ عَلَيْت اوَعَلَى عِبَاوِاللَّهِ الطَّيْبَاتُ لِلَّه ، سَلَامٌ عَلَيْت اوَعَلَى عِبَاوِاللَّهِ الطَّيْبَاتُ لِلَّه ، سَلَّامٌ عَلَيْت اوَعَلَى عِبَاوِاللَّهِ اللَّه ، وَاشْهَدُ أَنْ هُحَمَّذا رَسُولُ اللَّه ، .

#### ٢٢٠ - بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُدِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِهِ

الاعراشا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الأَشْعَجُ ، حَدُقنَا يُـونُسُ بْنُ بْكَيْدٍ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ : مِـنَ الـشُنَّةِ أَنْ
 إشحاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ : مِـنَ الـشُنَّةِ أَنْ
 يُخْفِى التَّشْهُةَ .

و ٧٩٠١] **حرَثنا** سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أَخَبَرَنَا حَفْصٌ ، يَغْنِي : ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُوْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ هَلِوِ الآيَـةُ فِي التَّـشَهُّلِا : ﴿وَلَا تَجْهَـرْ بِـصَلَاتِكَ وَلَا تُخَلِّفُ هِمَا<sup>(١)</sup>﴾ [الإسراء: ٢١١].

<sup>£[0</sup>A\1].

ه [۷۶۵] [الإنحاف: خز طح حب قط عه ش ۱۳۹۹] [التحفة : م دت س ق ۵۹۰۷ – م دت س ق ۵۷۰۱]. ه [۲۶۷] [الإنحاف: خز حب كم ۱۲۵۲۲] [التحفة : دت ۱۹۷۲].

٥ [٢٧٧] [الأنحاف: خز كم عه ٢٢٦١] [التحقة: خ م ١٦٨٠٦ - م ١٦٨٥ - خ ١٦٨٩٢ - س ١٧٠٩٤ - س ١٧٠٩٤ - خ ١٧٠٩٠ - خ ١٧٠٩٠

<sup>(</sup>١) تخافت: تخفها . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٦٢) .

#### صِحُلِحُ الزِّاجْزَامَةَ



## ٢٢١ - بَابُ الإقْتِصَارِ فِي الْجِلْسَةِ الْأُولَى عَلَىٰ التَّشَهُٰدِ وَتَزِكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُٰدِ الْأُولِ

ود٧٦١ مر ثنا أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ، وكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ البنِ إسكاق، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَنْ تَشْهُهِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسَطِ السَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، آخِدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ النَّخْصِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْفُودِ قَالَ عَنْمُ النَّخْصِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْفُودِ قَالَ عَنْمُ النَّخْصِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْفُودِ قَالَ عَنْمُ النَّخْصُيُّ، عَنْ أَبِيهِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ عَلْمُ عَنْهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ بنِ مَسْفُودٍ ، كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ الثُورَانِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَمَهُ إِنَّهُ ، قَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ كَالَ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَالطَّيْنَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكُلُكُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَ النَّهُ النَّيْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكُلُكُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَ النَّهُ وَاللَّهُ وَالطَّيْنُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَيَرَكُلُكُ ، السَلَّمُ عَلَيْنَ النَّهُ وَاللَّهُ وَالطَيْبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعُرُونُ وَلَوْلَالُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

مَّالِ أَبِكِرَ : قَوْلُهُ : وَفِي آخِرِهَا عَلَىٰ وَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُهَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لَا فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ ، وَفِي آخِرِهَا كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْـنِ إِسْحَاقَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .

#### ٢٢٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [٧٦٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثْنَا عَمِّي ، [عَنْ حَيْوَةَ بْن

ه (۱۷۲۸] [الاتحاف : خز حب حم ۱۸۶۱] [النحفة : ت س ق ۱۹۱۸- د ۱۹۳۹ - خ س ق ۹۲۴ - خ م د س ق ه ۹۲۶ - س ق ۹۳۶ - ۱۹۷۵ - د ت س ق ۹۰۰۰ - د س ۱۹۲۸ - ق ۹۲۲ ]، وتقدم بوقم : (۷۲۷) ، (۷۲۲) وسیاتی بوقم : (۱۸۷۱) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٤٤٦٨) من طريق يعقوب ، به .

ه (۲۷۷] [الإتحاف : خز حب كم حم ۱۹۲۳] [التحفة : دت س ۱۱۰۳۱ – ت ۱۱۰۳۱)، وسيأتي برقم : (۷۷۰)



شُرِيْحِ ] (() حَلَمْتِي أَبُو هَانِيْ ، أَنَّ أَبَا عَلِيِّ الْجَنْبِيِّ حَلَقَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَصَالَةَ بُنَ عَنْدِينُولُ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاقٍ ، لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى النِّهِ ﷺ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَسَلَّ وَسَمِعَ رَجُلًا يُصَلِّي ، اذَخُ تُجَبّ ، وَسَلَّ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُهَا الْمُصَلِّي ، اذْخُ تُجَبّ ، وَسَلَّ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُهَا الْمُصَلِّي ، اذْخُ تُجَبّ ، وَسَلَّ

#### ٢٢٣ - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّشَهُدِ

وَاللَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا سُئِلَ : قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ ، وَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فِي النَّشَهُرِ؟

العام عرشنا أبو الأذهر، وكتبتنه مِن أضايه، حدّثتنا يَعْفُوبُ 1 [حدّثتنا] (٢٣) أبي، عن البن إلمن المنحاق، قال : وحدّثيني - في الصّلاء علَى رَسُولِ اللّه ﷺ إذَا الْمَدَة الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ في صَلَاتِهِ - مُحدَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِي وَلِيهِ اللَّه بَنِ وَبْدِ مِنْ عَنْدِ رَبْع، عَنْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٧٧٠] [الإنحاف: خز حب كم حم ١٦٢٥٣] [التحفة: دت س ١١٠٣١ - ت ١١٠٣٦]، وتقدم برقم:

 <sup>(</sup>٢) قوله: «عن حيوة» ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

ه[٧٧١][الإتحاف: مي خز حب قط كم حم ط ١٣٩٨٤][التحفة: س ٩٩٩٨ م دت س ١٠٠٠٧]. ↑[٨٥/ب].

<sup>(</sup>٣) أثبته الناسخ في التعقيبة أسفل لوحة المخطوط ، ونسى أن يثبته في النص .

أَبِي مَسْعُودِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُ حَمَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرْفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نَصْلِي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلِّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ؟ قَالَ : فَصَمَتَ حَشِّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ ، ثُمْ قَالَ : ﴿إِذَا أَنَهُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْ ، فَقُولُوا : اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأَحْمَ، وَعَلَى اللِّمُحَمَّدِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِنزاهِيمَ وَعَلَى الرِازاهِيمَ ، وَبَالِكُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّيِيمُ اللَّهِيمَ . وَعَلَى الزاهِيمَ وَعَلَى الزاهِيمَ وَعَلَى الْإِلزاهِيمَ ، وَالِلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيمُ مَعِيدًا .

# ٢٧٤ - بَابُ وَضِعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّحْبَتَيْنِ فِي الشَّفَهُ الْأَوَّلِ وَالشَّانِي وَالْإِشَارَةِ بِالسَّبَابَةِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى

ه [٧٧٢] *مرثنا* عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا شَفْيَانْ ، حَـنَّدَيْنِي يَحْيَىٰ بْـنُ سَعِيدِ ، عَـنْ مُشلِع ، ثُمُّ لَقِيتُ مُسْلِمَا ، فَحَلَّتَنِي مُسْلِمْ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَادِيُّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الطَّهْرَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ .

حَوَّ وَهُرِثِمْ أَلُو مُوسَى ، وَيَحْتَى بَنُ حَكِيم ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّرِّ مَنْ الْمُخَوُّ وسِي ، قَالُوا : حَلْثَنَا سَفْقِنا ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ السَّرِّ مَن الْمُعَاوِيُّ ، وقال يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَبِعِثُ عَلِي بْنَ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ ، يَشُولُ : صَلَّيْتُ إِلَى جُنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالْبُ الْحَصِي ، فَقَالَ : لاَ ثَقَلْبِ الْحَصَى ، وَلَكِينِ افْعَلْ كَمَا وَآئِكُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِلَّة يَفْعَلُ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ وَأَيْثُهُ يَفْعَلُ ؟ قَالَ : هَكَذَا ، فَوضَعَ يَسَهُ الْمُعْرَى عَلَى قَبْدِي الْمُعْنَى ، وَوَهَمَ عَيْسَهُ السَّبَابَةُ . المُسْرَى عَلَى قَذِيْوِ الْمُسْرَى ، وَيَدَهُ الْمُعْنَى عَلَى قَذِيْوِ الْمُعْنَى ، وَوَهَعَ عَلِيمَةً السَّبَابَةُ .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَن بْنِ حَكِيمٍ ، وَزَادَ يَحْيَن أَيْضًا : قَالَ : حَدَّثَنَا شُفَّيَانُ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَن بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرَيّم ، فَلَقِيتُ أَنَا مُسْلِمَا فَسَأَلُتُهُ ، فَحَدُّنَنِي بِهِ ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُ فِي حَدِيثِهِ : فَوَصْحَ يَدَهُ النَّهْمَ عَلَى فَجلو الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ أَصْبُعَيْنِ ، وَحَلَّق الْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَام ، وَوَصَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ .

ه[۷۲۷][الإتحاف: خز حب حم ط ش ۱۰۰۳ ][التحفة : م د س ۷۳۵۱ – م ۷۵۸۰ د ۸۰۳۰ م ت س ق ۱۸۱۸]، وسيأن پورقم : (۷۷۸)، (۷۸۰)



#### ٧٢٥- بَابُ التَّحْلِيقِ بِالْوُسْطَىٰ وَالْإِبْهَامِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَابَةِ فِي التَّشَهُدِ

ه [٧٧] عرشنا هاؤونُ بنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا البَنُ فَصَيْلِ . ح وصَرَثْنا الأَشْعُ ، حَدُفَنَا البَنُ إِذِيسَ . ح وصَرَثُنا الأَشْعُ ، حَدُفَنَا البَنَ إِذِيسَ . ح وصَرَثُنا النَّفَظِيْ بَسُ حَشْرِي ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهَ يَغْنِي النِّ إِذِيسَ . ح وصَرَثُنا عَبْدُ اللَّهَ يَغْنِي النَّفَظِينُ النَّفَيْلُ اللَّهَ اللَّهُ عَنْ الْعَبْدِ ، عَنْ وَائِلِ بَنِ حُغِرِاً ، وَهَذَا لَفُظْ حَدِيثِ البِنِ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَلَّمَنَا السَّفَيانُ النَّو فُضَيْلٍ ، قَالَ : كُنْفُ فِيمَنُ أَتَى النِّمِي ﷺ فَقُلْتُ : لأَنْظُرِنَّ إلى صَلاة وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيْفَ يَعْنِي فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

وَقَالَ ابْنُ خَشْرُم : وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَىٰ وَالْإِبْهَامِ وَرَفَعَ الَّتِي بَيْنَهُمَا يَدْعُو بِهَا ؛ يَغْنِي : الْمُسَعَدَةُ (٢٠).

## ٣٢٦- بَابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُ إِو تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

- ٥[٧٧٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثْنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَة ، حَدَّثَنَا
- 9 (۱۷۷۳] [الإنحاف: خوز طع ۱۳۶۲] [التحفة: م ۱۷۹۰- دت ۱۷۷۸- د س ۱۱۷۵۹ د ۱۷۷۱ د ۱۱۷۱۱ د ۱۱۷۱۱ د ۱۷۷۲ - س ۱۷۷۳ - ق ۱۷۲۱ - م ۱۷۷۳ - د ۱۷۷۳ - د ۱۷۷۳ - س ۱۷۷۸ - س ۱۷۷۷ - دت من تی ۱۷۷۸ - د س ق ۱۷۷۸ - د س ۱۷۸۳ - ت س ۱۷۸۶ - د ۱۷۷۱ ] و رسیانی پرتم : (۷۷۷) .
  - (١) ليس في الأصلّ ، والمثبت من «الإتحاف» .
- (٢) في الأصل: (بكر)، وهو خطأ، والمثبت من (الإتحاف)، ومصادر ترجته. ينظر: (تهذيب الكمال)
   (٣٠) (١٩) ()
- (٣) المسبحة: الإصبع التي تلي الإيهام (السبابة) ، سميت بذلك لأنها يشاربها عند التسبيح. (انظر: النهاية ،
   مادة: سبح).

عَاصِمْ بَنْ كُلَيْبِ الْجَرُمِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ وَائِلَ بْـنَ حُجْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، قَـالَ : قُلْتُ : لأَنْظُونَ إلى صَلَاةِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ : فَنَظُرَتْ إِلَيْهِ يَصَلِّي ، فَكَبُر ، فَذَكرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمْ قَعَدَ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ كُفَّهُ الْيُسْرَىٰ ، عَلَى فَجْلِهِ وَرُكْبَيْهِ الْيُسْرَىٰ ، وَجَعَلَ حَلَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَجْلِو الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ قَبْضَ يِنْتُسْنِ مِنْ أَصَابِهِ وَحَلَقَ حَلْقَةً ، ثُمْ رَفَعَ إِصْبَعَهُ ، فَرَائِيَّهُ يُحْرَكُهَا يَدْعُوبِهَا .

قَالَ البِحِرَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ : يُحَرِّكُهَا ؛ إِلَّا فِي هَلَا الْخَبَرِ ، زَائِدَةُ ذَكَرَهُ .

## ٢٢٧ - بَابُ حَنْي السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي التَّشَهُّدِ

٥- (١٧٥) صرائنا هازون بن إستحاق، حَدَّتَنا ابن نُمَيْرِ (١١)، عن عِصام بن قُدَامَة، عَنْ مَالِيكِ
 الْخُزَاعِيْ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى فَضِلْهِ
 الْيُمْنَى، وَهُو يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

٥ [٧٧٦] صر أناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عِصَامٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

١٥٧٥ عرثنا عَبْدُ الأُعْلَىٰ بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ ، حَدَّثَنَا عَصْمُ بْنُ قُدَامَة الْجَدَلِيُ حَدَّثَنِي عَالِكُ بْنُ ثُمْتِي الْخُزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدِّفَهُ ، أَنَّهُ وَأَلَىٰ وَسُولَ اللَّهِ فَا عَدَامَة الْبُمْنَىٰ عَلَىٰ فَجِدْهِ الْيُمْنَىٰ ، وَافِعَا وَزَاعَهُ النَّيْمَنَىٰ عَلَىٰ فَجِدْهِ الْيُمْنَىٰ ، وَافِعًا وَأَنْ وَسُبْعَهُ السَّبَائِة قَدْ حَنَاها (") شَيْنًا وَهُوَيَدْعُو .

פורא/ וֹן

٥ [٧٧٥] [الإتحاف: حم خز حب ٢٠٢٠] [التحفة: دس ق ١١٧١]، وسيأتي برقم: (٧٧٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "بهزاء، والمثبت من «الإتحاف».

ه [۷۷۱][الإتحاف: حم خز حب ۴۷۳][التحفة: دس ق ۱۷۱۰]. ه [۷۷۷][الإتحاف: حم خز حب ۴۷۳۷][التحفة: دس ق ۱۷۱۰]، وتقدم برقم: (۷۷۵).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حنا» ، والمثبت من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٧/ ٦٢) من طريق الفضل بن دكين ، به .





## ٢٢٨- بَابُ بَسْطِ يَدِ الْيُسْرَىٰ عِنْدَ وَضْعِهِ عَلَى الرُّكْبَةِ الْيُسْرَىٰ فِي الصَّلَاةِ

١٩٨٥ عَرْشَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَعْ ، حَدَّتَنَا حَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، حَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَنْ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاقِ ، وَصَعَ بَدَيْدِ عَمَل ، كَبْتَيْهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّيْ تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُعْمَى فَيَدْ عُوبِهَا ، وَيَدُهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى لَيْ وَيَدِهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى لَيْ وَيَعْمُ الْيَعْمَى فَيَدْ عُوبِهَا ، وَيَدُهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى لَيْ وَيُعْمِ بَاسِطُهَا عَلَيْهِ .

## ٢٢٩- بَابُ النَّظَرِ إِلَى السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي التَّشَهُّدِ

[٧٩٩] عرثنا بُنْدَارُ، خَلَتَنَا يَحْيَن بْـنُ سَعِيدٍ، حَـلْتَنَا ابْـنُ عَجْـلَانُ، عَ نَعْ عَامِرِ بْنِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْتِرِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيَسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِـلْهِ الْيُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُهْنَىٰ عَلَىٰ فَخِلْهِ الْيُهْنَىٰ ، وَأَشَـارَ بِأَصْـبْهِ السَّبَّائِةِ ، لَا يُجَـاوِرُ بَصَرَهُ إِشَارَتُه .

## ٢٣٠ - بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي التَّشَهُدِ

IVA-10 عرشنا عَلِي بْنُ حُجْرِ، حَدَّنَنا إستماعِيلُ يَعْنِي البَنَ جَعْفَرِ، حَدَّنَنا مُسلِمْ بُنُ أَبِي مَزْيَمَ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، أَنْهُ رَأَىٰ رَجُلَا أَبِي مَزْيَمَ، عَنْ عَلِي اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَلَّاقِ، وَلَكِنِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ : لاَ تُحَرِّكُ اللَّهِ لَلْعَمْ لَهُ اللَّهُ عَلَى الطَّهَلَاقِ، فَلَقَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانْ رَسُولُ اللَّهِ الْحَمْدِي الطَّهَلَاقِ، فَإِنْ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى فَخِيْهِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِو النِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْمُنْتَعِ عَلَى فَخِيْهِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِو النِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْمَنْتَعِ عَلَى الْجَنِيقِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمِنْتَعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْجَلِقِ، وَأَشَارَ بِأَصْنَعِ اللَّهِ اللَّهِ يَشْ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِلَةِ الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِلَةِ الْمَنْتِي عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِلَةِ الْمَائِلُونَ اللَّهُ الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِ عَلَى الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتِعِيْتِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِ الْمُنْتِعِيقِ الْمُنْتِعِيْتِ الْمُنْتِعِلَقِ الْمُنْتَعِقِيقِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتَعِلَقِ الْمُنْتِعِيقِيقِ الْمُنْتِعِيْتِ الْمُنْتِعِيْتِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِعِقِيقِ الْمُنْتِعِيْتِ

ه [۷۷۸] [الاتحاف: خز حب حم ۱۰۸۴] [التحفة: م د س ۷۳۵۱- م ۷۰۸۰- د ۸۰۳۰- م ت س ق ۱۸۲۸، وتقدم برقم: (۷۷۷) وسیاتی برقم: (۷۷۰) .

٥ [٧٧٩] [الإتحاف: مي خز حب قط حم ٢٥٠١] [التحفة: م دس ٥٢٦٣]، وتقدم برقم: (٧٥٦).

٥٥ [ ١/٧] [الإتحاف: خز حب حم ط ش ١٠٠٣] [التحقة: م د س ٧٣٥١ -م ٧٥٨٠ - د ٨٠٣٠ م ت س ق ١٨١٨] ، وتقدم برقم: (٧٧٢) ، (٧٧٨) .





# ٢٣١ - بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشْهُدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا أَحَبُ الْمُصَلِّي ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنُهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْحَىٰ فِي الْمَكَثُوبَةِ إِلَّا بِمَا فِي الْفُوْآنِ.

و [٧٨١] مرثنا بُنْدَالَّ ، حَدُّنَا مُحَدُّدُ بنُ جَعْفَر ، حَدُّنَا شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : ا سَمِعْتُ أَبَا الأَخُوصِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ ، قَالَ : أَلَا وَإِنَّا كُنَّا لا نَلْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلُّ رَكْمَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ نُسَبِّح وَثُكِبِّرُ وَتُحْمَدَ رَبَّنا ، وَأَنَّ مُحَدَّدًا عَلِم فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِحَهُ ، فَقَالَ : "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْمَتَيْنِ ، فَقُرلُوا : التَّحِيثُ لَلَّهُ وَالصَّلُواتُ الطُّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيْقُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبُواللَّهِ الطُيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اللَّهِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبُواللَّهِ الطُّيْاءِ أَمْجَهُدُهُ ، فَلْهَدُهُ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُمْ يَتَحْيُرُ أَحَدُكُمُ مِنَ اللَّعَاءِ أَعْجَبُهُ ، فَلْهَادَ مُهِهِ .

## ٢٣٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّعَوُّذِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ

١٥ (١٧٦) حرثنا عَلِيْ بْنُ خَشْرِم ، أَخْبَرْنَا عِيسَى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ . ح وأَضِى لْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، أَخْبَرْنَا وَكِيمٌ . ح وصرشا هازونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدُفْنَا مَخْلَدُ بْـنُ يَزِيدَ الْحَرَائِيُّ ، جَمِيعَا ٣ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَمَّانَ بْنِ عَظِيَّةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِنَ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ أَبِي هَرْيَزَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا تَشَهَدُ أَحْدُكُمُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الْرَعِيلَ اللَّهِ عَلَيْهَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْفَيْرِ ، وَمِنْ شَرْ وَمُنْتَةٍ الْمَحْنَا وَالْمَمَانِ » .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَىٰ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ .

ه[۷۸۱][الإنحاف : خز جاطع حب کم ۱۳۰۵][التحفة : ت س ق ، ۹۱۸ - و ۹۲۳۹ - خ س ق ، ۹۲۲۲ خ م د س ق ، ۹۲۶ - س ق ، ۹۳۶ - د ۶۷۶ - د ت س ق ، ۹۰۰ ق ، ۹۲۶]، وتقدم بروتم : (۷۲۷)، (۷۲۷)، (۷۲۷).

<sup>(</sup> ٥/٦/ ] [الأنحاف : مي جاخز حب حم عه ١٩٩٢٤ ] [التحفة : س ١٣٤٧ – س ١٣٩١ – م دس ق ١٤٥٨/ - خم ١٣٤٧ – م ١٩٤٥ – م ١٩٤٥ ) .





ه [٧٨٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، مِثْلُهُ .

و [٧٨٤] صَرَّنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرانِيُّ ، حَلَّثَنَا رَوْحٌ ، حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَفِج ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ الشَّهُ لِيهِ كَلِمَاتٍ كَانَ يُعَظَّمُهِنَّ جِدًّا : فَلْتُ فِي الْمُثْنَى الْآخِرِ بَعْدَ الشَّهُ لِي عَلْمُهِنَّ جَلَّا : مَا هُوهُ قَالَ : أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَى إِللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ ، فَالَ اللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ ، فَالَ : كَانَ يَعَظَمُهُنَ . كَانَ يَعَظَمُهُنَ اللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ ، فَالَ : عَلَى اللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ ، فَالَ : كَانَ يَعَظَمُهُنَ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

## ٢٣٣ - بَابُ الإسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ

٥ ( ١٥٥٥ ) عرشنا بَخْوْبْنُ نَضْرٍ ، حَدَّنَنَا يَخْيَن يَخْيَن يَغْيَى ابْنُ حَسَّانٌ ، حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ يَغْفُوبِ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْأَغْرَجِ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيمُ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ آخِرِ مَا يَغُولُ بَيْنَ الشَّفَهُ وَالشَّلِيمِ : "اللَّهُمُّ الْحَفْرُ لِي مَا قَلْمَتْ وَمَا أَخْلَمُ بِعَلْمَ مِنْ مَا أَغْلَمُ مِنْ أَنْتُ مَا أَغْلَمُ مِنْ أَلْمَتُ مَا أَغْلَمُ مِنْ أَلْتَكُ ، وَمَا أَمْرَوْفُ وَمَا أَنْتُ أَغْلَمُ بِعِمِنْ مِي أَنْتُ الْمُؤْخُرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّهُ أَلْتَ أَهُ . وَمَا أَمْرَوْفُ وَمَا أَغْلَمُ مِنْ أَلْتُكَ . وَمَا أَمْرَوْفُ وَمَا أَنْتُ أَغْلَمُ بِعِمِنْ مِي أَنْتُ الْمُؤْخُرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّهُ أَلْتُكَ ».

٥ [٧٨٦] صرَّنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّتَنِي أَبِي ، حَدَّتَنِي أَبِي (١) ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

ه [۱۷۵۳][الإنحاف: خز حب كم حم ۲۰۱۹][التحقة: ت ۱۲۵۲۹ م س ۱۳۵۳۰ – س ۱۳۹۱۴ – خ م ۱۵۲۷ من ۱۵۶۳ .

ه[۷۶۶] [الاتحاف: خز كم حم ۲۱۷۳۹] [التحفة: س ۱۲۷۸۰ - س ۱۲۸۵۰ - خ ۱۲۹۵۳ - م تی ۱۲۹۸۸ - غزت ۲۰۲۱]، وسیالی برقم: (۹۱۹).

٥[٧٨٥][الإتماف: خز حب ١٤٦١][التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]، وسيأتي برقم: (٩٠٩). ٥ [٧٨٦][الإتماف: خز كم حم ١٦٤٦٦][التحفة: دس ١١٢١٨].

<sup>(</sup>١) قوله: لاحدثني أبي، ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».



£AY)

هُو('') الْمُعَلَّمْ ، عَنِ '') ابْنِ بُرِيَدَة ، حَدَّنِي حَنْظَلَةُ بِنُ عَلِيٍّ ، أَنْ مِحْجَنَ بِسَ الأَذْرِعِ ، حَدَّقَهُ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو يَتَسَهَدُ ، وَيَعْوَلُ : اللَّهُمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَا اللَّهُ الْوَاجِدُ الصِّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ كُفُوا ('') أَحَدٌ ، أَنْ تَغْفِر لِي ذُنْوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ '' ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قذ غَفِرَ لَهُ ، فَفِرَ لَهُ » . فَلَاتَ مَرَاتِ .

٢٣٤- بَابُ مَسْأَلَةِ اللَّهِ الْجَنَّةَ بَعْدَ التَّشَهُدِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

و [٧٨٧] صرتنا يُوسَف بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيق ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي ٢٤٧] مرتنا يُوسِف بْنَ مُوسَىٰ ، حَدُّثَنَا جَرِيق ، عَنْ اللَّهِ مَنْ أَبِي هُرْبُون قَالَ : أَتَـشَهُدُ ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهِمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحْسِنُ دَنْدَتَتَكَ وَلَا وَدُلُهُ مَا أَخْسِنُ دَنْدَتَتَكَ وَلَا وَدُلُدُ نَتَكَ وَلَا وَدُلُونُ ، وَمُولِهُمَا لَدُنْدِنْ ،

قَالَ أَبِهِ : الدُّنْدَنَةُ : الْكَلَّامُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ .

#### ٢٣٥ - بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا

(١٥٨٥ حرثناً بُنْدَالْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرِ الرَّغْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَمَانَ يُسمَلَّمُ عَنْ يَمْنُ إَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَمَانَ يُسمَلِّمُ عَنْ يَمْنِ الْبَياضُ حَدِّه ، وَعَنْ يَسَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّه .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الكفء: النظير والمساوئ . (انظر: اللسان، مادة: كفأ) .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٧٨٧] [الإتحاف : خز حب ١٨١١] [التحفة : ق ١٢٣٦] .

٥ [٧٨٨] [الإتحاف: مي ش خز طح عه حب قط حم (٤٩٩] [التحفة: م س ق ٣٨٦٦]، وسيأتي برقم: ( ١٧٨٤).





ه [٧٨٩] صرتنا غنبة بْدن عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْدنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبْ بْنُ نَابِتِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : زَأَيْثُ النَّبِيُّ ﷺ يُسَلَّمُ عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ يَسَادِهِ حَنِّى يُرَى بَيَاضُ حَدُّهِ .

. فَقَالَ الرَّهْرِيُّ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : أَكُلُّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ سَمِغت؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالثَّائَيْنِ (١٠) قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالنَّصْفُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَذَا فِي النَّصْفِ الذِي لَمْ تَسْمَعْ (١٠)

#### ٢٣٦ - بَابُ صِفَةِ السَّلَام فِي الصَّلَاةِ

( ١٩٠١ ] عرشنا إنسخاق بن إيزاهيم بن حبيب ( " بن الشهيد ، وزياد بن أليوب ، قال إسحاق : حَدَّقَنا عُمْرُ ، وقال إيتالا : حَدَّقَني عُمْرُ بن عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي إلله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُسَلَّم عَنْ يَعِيدِ حَمَّى يُسرى تَبَاض حَدُّو : «السَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللهِ وَيَرَكَانُهُ » . [ وَعَنْ شِمَالِهِ ] ( \* حَمَّى يَبْدُو بَيَاضُ حَدُّو : «السَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللهِ وَيَرَكَانُهُ » . [ وَعَنْ شِمَالِهِ ] ( \* حَمَّى يَبْدُو بَيَاضُ حَدُّو : «السَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللهِ وَيَرَكَانُهُ » .

## ٧٣٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الإقْتِصَارِ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ

وَاللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةً تُخْزِئُ (\* ) وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَالْمُصَلِّي مُخَيِّرِئِنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةً وَيَنِنَ أَنْ يُسلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَلْهُمِوالْحِجَازِيْنَ :

٥ [٧٨٩] [الإتحاف: مي ش خز طح عه حب قط حم ٤٩٩١] [التحفة: م س ق ٣٨٦٦].

(١) في الأصل: "والثلثين"، وهو خطأ، والمثبت من "حلية الأولياء" (٨/ ٥٧٥).

(٢) [٨٧] أ]. وفي الأصل: «سمع»، وهو خطأ، والمثبت من «حلية الأولياء».

٥[٧٩٠][الإتحاف: جاخز طع حب حم ١٣٠٥][التحفة: دس ٩١٨٢].

- (٣) في «الإتحاف»: «إيراهيم بن حبيب بن الشهيد»، فصار شيخًا لابن خزيمة بدلًا من ابنه إسحاق،
  والصواب أن شيخ ابن خزيمة هو إسحاق. ينظر: «تهذيب الكيال» (٢١/ ٣٦١، ٣٦١).
- (٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمشبت من «الأربعون» لابن المقرئ (٤٥)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، به.
  - (٥) تجزئ وتجزي: تكفى . (انظر: النهاية ، مادة: جزأ) .



٥ [٧٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بن خَلَفِ الْحَسْقَلانِيُ وَمُحَمَّدُ بن مَهْ بني الْعَسْقَلانِي وَمُحَمَّدُ بن مَهْ بني الْعَسْدَة ، عَنْ رُهْنِ بنِ مُحَمَّدِ الْمَكَّي ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِي عَلَيْهَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْ النَّبِي ﷺ كَانَ يُسَلِّم فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِدِ يَحِيلُ إِلَى الشَّقَ الْأَيْمَنِ شَيْتًا .

قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ : قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُّ .

[٧٩٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّتَنا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدِ الْعَمْـيُ ، حَدَّتَنا وَهَيْبٌ ، عَنْ عُبْيَد الله فِي عَرْد عُنْ عَائِشَة هِيْ أَنَّهَا كَانَتْ ثُسَلَّمْ تَسْلِيمَة وَاحِدَة (١٠) فُبَالَة وَجُهها : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

٥ [٧٩٣] صرتنا مُحَمَّدٌ ، حَدُّتَنَا مُعَلِّى ، حَدُّتَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانْ يُسَدِّهُ وَاحِدَةَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

٥ [٧٩٤] صر ثنا بُنْدَالُ ، حَلَّتَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُسَلَّمُ وَاحِدَةً .

٥ [٧٩٠] صرتنا بُنْدَالَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢٠)، بِهَ ذَا مِثْلَـهُ، وَزَادَ: وَلَا تَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهَا وَلَا، عَنْ شِمَالِهَا.

<sup>0 [</sup> ۷۹۱] [ الإنحاف : خز طع حب قط كه 0 [ ۷۹۲] [ الإتحاف : خز ۲۲۲۱۰ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿وَوَاحِدُهُ ، وَالْمُثَبُّتُ مِنْ ﴿الْإِتَّحَافُ ، ﴿الْمُسْتَدِكُ ﴾ (٩٣٨) .

٥ [٧٩٣] [الإتحاف: خزطح حب قط كم ٢٢٢٦].

٥[٧٩٤][الإتحاف: خز ٢٢٦١٠].

٥[٧٩٥][الإتحاف: خز ٢٢٦١٠].

 <sup>(</sup>٢) تكرر بعده في الأصل: «حدثنا عبيد الله»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كم في الحديث السابق،
 «الإتحاف».

## ٢٣٨ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

الاستان بندار ، به المورد و المحتل بن محتلو، قالا حدّتنا يزيد بن هاارون ، قال : ألخبترا السمة و حرثنا بندار ، قال : ألخبترا السمة و حرثنا بندار ، قال : ألخبترا عيسم و يغني ابن يونس ، عن مستعر بسن كدام . ح وحرثنا المحتل بن محتلو أيضا ، وحدً تنا محتله بن عبنيا الطنافيسي ، حدّتنا ويمند حر وحرثنا سالم بن مجتادة ، حدّتنا ويمند ، عن مستعر ، عن عبنيا الله بن الخبالية ، عن مستعر ، عن عبنيا الله بن القبطية ، عن جاير بن سمدة ، قال : كنا إذا صلينا حدثنا ويمند و شالي الله بن السمة عدّ على المستعرب عن عبنا المستعرب على المنافقة ، عدا الم

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ ، وَقَالَ الآخَوُونَ : أَمَا يَكُفِي أَحَدُكُمُ أَنْ يَضْعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَخِلُو لُمُ يُسَلَّمُ ، عَن يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ حَشْرَم قَالَ فِي حَدِيثِهِ : لَمُ عُنسَلَمْ مِن عَن يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : عَلَىٰ أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ وَسُولِ الله ﷺ ، قُلْنَا : السَّلامُ عَلَى اللهِ ، السَّلامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، وَأَسَارَ أَبُو خَالِيدِ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ هَاوِنَ بِيَدِهِ ، وَمَن بِهَا يَمِينَا وَشِمَالًا ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثُمَّ ذَكَر نَحْوهُ ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عُبْئِهِ .

#### ٢٣٩- بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

o [٧٩٧] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ السَّمِيْرَفِيُّ حَـلَّنَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ يُوسُفَ الْفِرْيَـابِيُّ ، حَـلَّنَا الأُوزَاءِيُّ ، عَنْ فُوَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَـنْ أَبِـي هُرَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : «خَلْفُ السَّلَامِ ( ) سَنْتُهُ .

ه [۲۹۷][الاِکفاف: خز طع عه ش حب حم ۲۵۷۸][التحفة: م دس ق ۲۱۲۷- م دس ۲۱۲۸- م دس ۲۱۲۹- م دس ۲۷۰۷].

٥[٧٩٧][الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٤٢][التحفة: دت ٢٥٢٣]، وسيأتي برقم: (٧٩٨).

<sup>(</sup>١) حذف السلام: تخفيفه وترك الإطالة فيه . (انظر : النهاية ، مادة : حذف) .

٥ [٧٩٨] *حدثناه عَلِيُّ* بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَلَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرِ الْمِصِّيصِيُّ ، عَـنِ الْأَوْزَاعِـيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةً ، أَ

قَالَ أَبِهِ : رَوَاهُ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنِ الْفِزيَابِيِّ ، قَالُوا كُلُّهُمْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ ١٠ .

٥ [٧٩٩] *حادثن*اه أَبُوعَمَّارٍ ، حَذَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ . ح *وحادثنا* مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثُقَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . ح وحرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَـدَّثَنَا حَرَمِـيُّ بْـنُ عُمَـارَةً ، قَالًا : [حَدَّثَنَا]<sup>(١)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . ح *وحرثنا* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ يُوسُفَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ .

## • ٢٤- بَابُ النَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ ١٤٤ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٨٠٠] صرَّتْنَا يَغْفُوبُ الـدُّورَقِيُّ ، حَـدَّثَنَا أَبْـو مُعَاوِيَـةَ ، عَـنْ عَاصِـم الْأَحْـوَلِ ، عَـنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّهَاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْلِسُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: ﴿اللَّهُمُ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ (٢) يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

## ٧٤١ - بَابُ الإسْتِغْفَارِ مَعَ النَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٨٠١] حد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ وَالْحَسَنُ (٣) بْنُ إِسْرَائِيلَ اللَّوْلُئِيُّ الرَّمْلِيُّ،

٥ [٧٩٨] [الإتحاف : خز حب كم حم ٢٠٤٢] [التحفة : دت ١٥٢٣٣]، وتقدم برقم : (٧٩٧). ۩[۸۷]ب].

٥ [٧٩٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٤٢] [التحفة: دت ١٥٢٣٣].

(١) قوله: «حدثنا؛ ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٨٠٠] [الإتحاف: خز حب ١٢٧٩٦] [التحفة: سي ٩٣٥٤]. (٢) تباركت: اسْتَحْقَقْتَ المدح. (انظر: اللسان، مادة: برك).

٥ [ ٨٠١] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٤٨٧] [التحفة : م دت س ق ٢٠٩٩]، وسيأتي برقم : (٨٠٣). (٣) كذا في الأصل، «الإتحاف»، ولم نجد أحدًا بهذا الاسم سوئ ما ذكره ابن حبان في "ثقاته" (٨/ ١٧٨ )، ولم ينسبه، وجاءت نسبته في بعض أسانيد كتب السنة : «النهرتيري، الأهوازي»، ولم نجد من قال فيه : «اللؤلثي» ، أو «الرملي» ، وقد روى المصنف حديثًا آخر سيأتي برقم (٢٥٤٨) عن إسماعيل بن إسرائيل ، =

قَالَا : حَدَّثَنَا بِشُوْئِنُ بَكُرٍ، قَالَ اللُّؤلُثِي قَالَ : حَدَّثَنِي ، وَقَالَ الْيُمَامِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثِنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ ، حَدَّثِنِي ثَوْبَانُ مَـوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .

٥ [٨٠٢] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلِ الْعَنَزِيُّ الْمِصْرِيُّ ، فَالَ<sup>(١)</sup> : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْـنُ أبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً .

وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَقَالَ : ذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ قَبْلَ السَّلَامِ . ٥ [٨٠٣] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ (٢) الْبَيْرُوتِيُّ حَدَّثَنِي

الأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ،

وَالْ أَبِكِر : وَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ هَاشِم ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ لَمْ يَغْلَطْ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، أَعْنِي قَوْلَهُ: قَبْلَ (٣) السَّلَامِ ، فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ يُرَدُّ إِلَى الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ .

## ٢٤٢ - بَابُ التَّهْلِيلِ (٤) وَالثَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ

٥ [ ٨٠٤] حرثنا يَعْقُوبُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ الـدَّوْرَقِيُّ ، حَـدَّنْنَا إِسْـمَاعِيلُ بْـنُ عُلَيَّةَ ، حَـدَّنْنِي

 اللؤلئي ، الرملي ، وكذا روئ الحاكم في «المستدرك» (٢٥٠١) حديثًا من طريق ابن خزيمة ، عن محمد بن مسكين اليهامي، وإسماعيل بن إسرائيل اللؤلئي - وهما شيخا ابن خزيمة في هذا الحديث - فلا نلري هل هما واحد وتحرّف «إسماعيل» إلى «الحسن» ، أما أنهما اثنان؟

٥[٨٠٢][الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٤٨٧][التحفة: م دت س ق ٢٠٩٩].

(1) في الأصل: «قالوا» ، والمثبت هو الصواب ، ويدل عليه ما في «الإتحاف» .

٥ [٨٠٣] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٤٨٧] [التحفة: م دت س ق ٢٠٩٩] ، وتقدم برقم: (٨٠١) .

(٢) بعده في الأصل كلمة غير واضحة ، كأنها: «لان».

(٣) في الأصل : «قول»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٥/ ١٥٦٤).

(٤) التهليل: قول: لا إله إلا الله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: هلل) .

٥ [ ٨٠٤] [ الإتحاف : خز عه حب ش حم ٢٠٤٠] [ التحفة : م دس ٥٢٨٥] ، وسيأتي برقم : (٨٠٥) .





الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ، يَخْطُبُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمْ فِي دُثِرِ الصَّلَاقِ، يَقُولُ: ﴿لَا إِلَٰهُ إِلَّ اللَّهُ ۥ لا تَغْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُۥ أَهْلَ النَّعْمَةِ وَالْفَصْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، لَا إِلَّه إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ الذَّينَ وَلَوْ كُرَهُ الْكَاهِرُونَهُ .

٥ [ ١٨٠٥] صرتُنا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَفِ الْمُسْقَلَانِيُّ ، وَحَدَّثَنَا آدَمُ يَغْنِي ابْنَ أَبِي إِيَّاسٍ ، حَدَّتَنَا أَدَمُ يَغْنِي ابْنَ أَبِي إِيَّاسٍ ، حَدَّتَنَا أَدَمُ مَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَّاسٍ ، حَدَّتَنَا أَنْهُ عُمْرَ الصَّنْعَانِيُّ وَمُوحُ فَصُلُّ الْأَبْنِيِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُومُ : «لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدْهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُ شَهِيْ قَبْلِ أَنْ يَقُومُ عَلَى كُلُ شَهِيْ وَلَنْ اللَّهُ مَقْوَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلا تُوْوَا لَكُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٨٠٦٥ عرثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدُ الرُّهْرِيُّ حَدَّنَنا مُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، سَمِعْتُهُ مِنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ، قَـالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٥ اللَّهِﷺ إِذَا فَضَى الصَّلَاةَ .

ح *وحاثنا* الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ.

ح *وهاشنا* أَبُو مُوسَى، وَيَحْيَىٰ بنُ حَكِيمٍ، قَـالَا: حَـدُقَنَا عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ<sup>(١)</sup>، حَـدُقَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ.

٥ [٥٨٠] [الإتحاف : خزعه حب ش حم ٧٠٤٠] [التحفة : م دس ٥٢٨٥] ، وتقدم برقم : (٨٠٤) .

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «جعفر بن ميسرة»، وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.

١٥٦٥-[الأتحاف: مي خزعه حب حم ١٦٩٨٥][التحفة: سي ١١٥٠٦ - خ م دس ١١٥٣٥ - خ م س ١١٥٣٦].

<sup>.[</sup>¹/٨٨]û

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .



ح وصر الناوينا ف بن أليوب ، حدَّننا هشينم ، أخبرَنا عبدُ الْعَلِكِ ، قال : سوختُ وَوَادَا ، يُحدِّثُ ، وَفِي حَدِيثِ أَسْبَاطِ وَسُفْيَانَ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِلَّ ، كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : «لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ، اللَّهُمُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُغطِي لِمَا مَنْغَتَ وَلاَ يَنْفُمُ وَاللَّهِذَ مِنْكَ الْجَدَّةِ ، .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَمْلَىٰ عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَكَتَبْتُ إِلَىٰ مُعَاوِيّةَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ مَكُنُوبَةٍ.

#### ه [٨٠٧] فَأَمَّا أَبُو هَاشِمٍ:

فَإِنَهُ صِرَتُنَا ، بِحَدِيثِ هُشَيْمٍ فِي عَقِبِ خَبْرٍ مُغِيرَةَ وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْمِيَّ ، عَنْ وَزَادٍ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِغَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ ، قَـالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِغَتُهُ بَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : «لَا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ وَحَلّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْلُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَلَاتَ مَرَّاتٍ .

قَالَ : وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمْهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ .

حَلَّثَنَا بِهَذَا الْخَبِرِ الدُّوْرَقِيْ ، وَأَبُوهَاشِم ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُـشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِـدٍ مِنْهُمُ الْمُغِيرَةُ ، وَمُجَالِدٌ ، وَرَجُلُّ فَالِثُّ أَيْضًا ، كُلَّهُمْ عَنِ الشَّغْبِيُّ .

## ٥ [٨٠٨] ثُمَّ أَصْبُ رَا أَبُو هَاشِم فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ:

حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمُيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا ، يُحَدُّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٥-(٨٠٧][الإنحاف: مي خز عه حب حم ١٦٩٨٥][التحفة: سي ١١٥٠٦- خ م دس ١١٥٣٥- خ م س ١١٥٣٦].

٨٥٨][الإنحاف: مي خزعه حب حم ١٦٩٨٥][التحفة: سي ١١٥٠٦ - خ م دس ١١٥٣٥ - خ م س ١١٥٣٦].



#### ٢٤٣ - بَابُ جَامِع الدُّعَاءِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

ه [ ١٩٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ ، وَأَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ، حَمِيعًا عَنْ عَبْد الغَزِيزِ (١٠ بن عَبْد اللَّه بن أبي سَلْمَةَ ، عَنْ عَمْد الْمَاحِشُونِ بن أبي سَلْمَةَ ، عَنْ عَمْد الْمَاحِشُونِ بن أبي سَلْمَةَ ، عَنْ عَمْد الْمَاحِشُونِ بن أبي سَلْمَةَ ، عَن الْمَعْد أبي رَافِعٍ ، عَنْ عَمِد عَلَى بَنِي اللَّهِ بَنْ أبي مَا لِبَر ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَّتِهِ فَسَلَّم ، قَالَ : اللَّهُمُ افْفِرُ لِي مَا قَلْمَتُ وَمَا أَخْرَث ، وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَطْلَمْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ ، فِي اللَّهُمُ الْمُعْلَمُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَشْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ ،

قَالَ أَبُو صَالِح : ﴿لَا إِلَهَ لِي إِلَّا أَنْتَ﴾ .

اد ١٨٠١ مَرَشُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَادِ بَنِ آدَمَ الْبَصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَزُوانُ بَنُ مُعَادِيَةَ الْفَزَادِيُّ ، صَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَخْذُه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْمَزَاةُ ، فَيَعُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ ؟ قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَ الْفَيْرَ لِي ، وَازْحَمْنِي ، وَالْحَيْنِي ، وَعَافِنِي ، وَازْذُفِي ، فَقَدْ جَمَعَ لَكَ ذَيْبِاكَ وَآخِرَتَكَ » .

ه [۱۹۵۹ الاتحاف: مي خز جاطح حب قط حم عم ش ١٤٦١١] [التحفة: م دت س ق ١٠٣٢٨]، وتقدم برقم: (٧٨٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «عبد العزيز» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٨١٠][الإتحاف: خزعه كم حم ٢٥٥٧][التحفة: م ق ٤٩٧٧]، وسيأتي برقم: (٩١٥).

٥ [٨١١] [الإتحاف: خز حب ٢٥٦١] [التحفة: س ٤٩٧١].

<sup>(</sup>٢) العصمة : المنع والوقاية . (انظر : اللسان ، مادة : عصم) .





جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمُّ أَعُوذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَحَقِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِفْمَتِكَ (''، وَأَعْرِدُ بِكَ مِنْكَ، اللَّهُمُّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنْفَت، وَلا يَنْفَعُ وَاللَّجَدُ مِنْكَ الْحَدُّةِ،

قَالَ : وَحَدَّتَنِي كَعْبُ ، أَنَّ صُهَيْبَا صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدَّفَهُ ، أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِو مِنْ صَلَاتِهِ .

#### ٢٤٤ - بَابُ التَّعَوُّذِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

ه [٨١٣] عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَلَّثَنَا وَكِيمٌ، عَنْ عُفْمَانَ السَّحَّامِ ( عَ)، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمْ إِنِّي أَعُرِدُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْقَفْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

<sup>(</sup>١) النقمة: العقوبة. (انظر: اللسان، مادة: نقم).

٥ [٨١٢] [الإتحاف: خزعه حب ٥٠٢٧ ] [التحقة : خ ت س ٣٩١٠].

۵[۱۸۸]وروعت و حول ۱۳۰۱ و عالم ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ و

<sup>(</sup>٢) أوفل العمر : آخرو في حال الكبر والعجز والخرف . والأوذل من كل شيء : الرديء منه . (انظر : النهاية ، مادة : رذل) .

<sup>(</sup>٣) فتنة الدنيا : الابتلاء مع عدم الصبر ، والوقوع في الأقات ، والإصرار على الفساد . (انظر : مجمع البحار ، مادة : فنن ) .

٥ [٨١٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧١٤] [التحفة: س١٧٠٦- ت ١١٧٠٥].

<sup>(</sup>٤) قوله : «عشان الشحام» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .



#### ٢٤٥- بَابُ فَصْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

( ١٥٤٥ عرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ ، حَدْقَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ، عَنْ أَبِي وَ 
أبي ذكر ، قالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ وَ <//>
( ) وَيُنْفِقُونَ وَلاَ نُنْفِقُ ، قالَ : «أَوَلا أُخْيِرُكْ بِعَمْلِ إِنَّا أَنْتَ عَمِلْتَهُ أَوْرَكْتَ مَنْ قَبْلُكَ وَقُولُ ، وَيُنْفِقُونَ وَلاَ يَنْفُولُ وَلِكَ ؟ تَقُولُ دَبُرُ كُلُّ صَلَاقٍ ، تُستَبْحُ فَلاَفَا أَوْلِكَ ؟ وَفَلاَفِينَ ، وَقَدْ مَنْ تَبْلُكَ وَيُحْدَدُ وَتُكَبِّرُ مِنْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَوْنِكَ ؟ تَقُولُ دَبُرُ كُلُ صَلَاقٍ ، تُستَبْحُ فَلاَفَا أَنْ وَإِلْكَ ، وإذا أَنْتَ إِلَى فِواشِكَ » .

مداما عرشنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِي الأَغْلَى الصَّنَعَانِيْ ، حَدِّتَنَا الْمُعْتَصِرُ ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ سُمَيٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّهُ قَالَ : جَاء الْفُقَرَاءُ إِلَىٰ وَسُولِ اللهَ عَلَيْهِ ، وَنَ أَبِي مُرَيْرَة ، أَنَّهُ قَالَ : جَاء الْفُقَرَاءُ إِلَىٰ وَسُولِ اللهَ عَلَى وَالنَّمِيمِ اللهُ مَوالِ بِالدَّرَجَاتِ الْغُلَى وَالنَّمِيمِ الْمُقْوِمِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْغُلَى وَالنَّمِيمِ اللهُ وَالنَّمِيمِ ، وَلَهُم فُضُولٌ يَحُجُونَ بِهَا الْمُقْتِمِ ، وَلَهُم فُضُولٌ يَحُجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُحَمِّدُونَ وَيُتَصَدَّقُونَ ، فَقَالَ : «أَلا أَعْبِرُكُمْ بِأَنْ إِنْ أَخَذَتُمْ بِهِ أَوْرَكُمُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْدِ فِي إِلاَ أَخَذَتُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْدُ وَلَمُ عَلَى مَنْ اللهُ وَلَمُ لِيمُونُ وَيُحْمَلُونَ وَتُكْبُرُونَ خَلْقَ كُلُ صَلَاةٍ فَلَاقِينَ ، وَنَحْمَدُ فَلَاقِينَ ، وَنَحْمَدُ فَلَا اللهُ أَعْبُرُ حَمَّلُونَ وَتُكْبُونَ وَلَكُمْبُونَ وَلَكُمْبُونَ وَلَكُمْبُولُ وَلَلْوِينَ ، وَنَحْمَدُ فَلَا اللهُ أَكْبُورُ حَمَّلُونَ وَلَكُمْبُولُ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ حَمَّى اللهِ وَلَاقِينَ ، وَنَحْمَدُ لَلّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ حَمَّى الْمَنْ وَلَاقِينَ ، وَنَحْمَدُ لِلّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلَلْ اللهُ فَيْرُونَ عَلَى اللهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلَوْلِينَ ، وَنَحْمَدُ لِلّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلَوْلِينَ ، وَنَحْمَدُ لِلّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلَوْلِينَ ، وَنَحْمَدُ لِلّهُ وَاللّهُ أَكْبُولُ وَلَالْ اللهُ أَكْبُولُ وَلَاللهُ أَكْبُولُ وَلَا لِينَا اللهُ فَالْولُونَ وَلَا لِينَا اللهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا لَولَا لَهُ فَلَا الْهُ اللّهُ وَلَا لَمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا لَقَالًا لَهُ الْعُرْفِينَ ، وَلَحْمَدُ اللّهُ وَاللّهُ أَلْونُ وَلَا لَاللهُ أَلْونُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِدُ وَلَاللهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا لَاللهُ الْمُؤْلُونَ وَلَاللهُ الْمُؤْلِدُ وَلَاللهُ الْمُؤْلُونَ وَلَوْلُونَ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلُونَ وَلَاللهُ الْمُؤْلِلُونَ وَلَالْمُ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُونَ وَلَولُولُونَ الْمُؤْلِلُولُونَ وَلَوْلِيلُونُ الْمُؤْلُولُونَ وَلَالْمُونُ الْمُعُولُونُ الْمُعُولُونَ وَلَوْلُولُونَ الْمُعْلِلُولُولُونَ وَلَلْمُ الللّهُ

٥ [٨١٤] [الإتحاف: خزحم ١٧٥٣٢] [التحفة: ق ١١٩٣٤].

<sup>(</sup>١) «و» ليس في الأصل، والمثبت من «الاتحاف» .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «ثلاثة» ، والمثبت من رواية سفيان عند ابن ماجه في «السنن» (٩٩٥).

٥- [ ٨٥] [الإتحاف: خز حب ١٨١٣] [ التحفة: خت م ١٣٣٥ - خت م ١٢٥٧٩ - م ١٢٦٤٦ - خت م ١٨٠١ ]، وسيأل بوقم: ( ٨١٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أتم»، والمثبت من «الإحسان» (٢٠١١) من طريق المصنف.





## ٢٤٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِيلِ بَعْدَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ تَكْمِلَةَ الْمِاقَةِ

وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَٰلِكَ مِنْ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً

ر ١٨٦٦ عرشمًا أَبُورِيشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِي عَبْنِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّبْيْقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ سَبِّحَ فِي دُبِرِ كُلُّ صَلَاةٍ فَلَانَا وَفَلَافِينَ ، وَكَبْرُ اللَّهِ فَلَافًا وَفَلَافِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهُ فَلَافًا وَفَلَافِينَ ، فَلَاكِ يَسْمَةُ وَيْسُعُونَ ، ثُمُّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَمُوعَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَلِينَ ، غَيْرِتْ لَهُ يَحْقَايَاهُ وَإِنْ اللَّهِ وَحَدَّهُ لاَ مَرْدِالْ

## ٧٤٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ الرَّبُ الْمَّنِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَمُونَةَ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ

[ 1012 عرثنا مُحَمَّدُ بَنُ مَهْدِيِّ الْعَطَّانِ ، حَدُّنَا الْمُفْرِئِ ، حَدُّنَا خَسُوةً ، عَنْ عَلَيْتَ بُنِ مُشْلِم ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرِّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَا بِيَدِي ، فَقَالَ لِي : «يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ » فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْي ، وَاللَّهِ إِنِّي (\*) لأُحِبُّكَ ، قَالَ : «يَا مُعَاذُ إِنِّي أُوصِيكَ ، لا تَدَعَنُ أَنْ تَقُولَ مُهُرَّ كُلُّ صَلَاةٍ : اللَّهُمُ أَعِنِى عَلَى ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ وَخَسْ عِبَادَتِكَ » .

وَأَوْصَىٰ بِلَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيِّ ، وَأَوْصَىٰ بِهِ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِـيِّ ، وَأَوْصَىٰ بِوَ أَبُرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةً بْنَ مُسْلِمٍ .

 <sup>(</sup>١٤٨٦] [الإتحاف: خز حب حم عه ط ١٩٥٦٢] [التحفة: سي ١٢٧٥٠ - م سي ١٤٢١٤]، وتقدم برقم:
 (٨١٥).

<sup>(</sup>١) زيد البحر: ما علاه من رغوة . (انظر: مجمع البحار، مادة : زيد) .

٥ [٨١٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٦٧٨] [التحفة: دس ١١٣٣٣].

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿إِنِّ وقع في الأصل : ﴿لإنِّ ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





## ٧٤٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ تَمَامُ الْمِانَةِ وَأَنْ \* نَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدِ خَمْسًا وِجِشْرِينَ تَكْمِلَةُ الْمِائَةِ

ه ( ٢٠١٥ عرشنا أبو فَدَامَة عَبَيْدُ اللّه بِنُ سَعِيدٍ ، حَدِّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أُخْبَرَتَ اهِ شَامُ بْنُ حَسُلَ ، ح وصرشنا الْحَسَيْن بْنُ الْحَسَنِ ، أُخْبَرَنَا الثَّقَفِيْ ، حَدَّتَنا هِشَامُ ، عَنْ مُحَدِّبْ نِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِ ، أَنَّه قَالَ : أُمِونَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِكُ لُ صَدَوِينَ ، وَنَحْمَدَه فَلَانَ وَفَلَائِينَ ، وَنَحْمَدَه فَلَانَ وَفَلَائِينَ ، وَنَحْمَدَه فَلَانَ وَفَلَائِينَ ، وَنُحْبَرَه أَرْبَعَا وَفَلَائِينَ ، فَأَنِي رَجُلِ صَلَّا وَلَلَائِهُ اللّه عَلَيْهُ أَنْ سُبِحُوا فِي دُبُرِكُ لُ صَلَاقِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ فَلَيلَ لَهُ : أَمْرَكُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ أَنْ نُسَبِحُوا فِي دُبُورِ كُلُ صَلَاةٍ كَذَا اللّه عَلَيْه فَلَيلًا ، فَلَمَا أَصْبَحَ وَكَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : «فَلْعَلُوا» .

هَذَا حَدِيثُ النُقْفِيِّ ، وقَالَ أَبُو فَدَامَة : فَأَتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنْ تُسبّحوا فِي دَبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ فَلَافَا وَنَلاقِينَ ، وَتَحْمَدَهُ فَلافَا وَفَلَاثِينَ ، وَتُكَبّرُهُ أَرْيَعَـا وَفَلاقِينَ؟ فَقَالَ : نَحْمْ ، وَذَكَرَ بَقِيَةً لِلْحَدِيثِ .

#### ٩٤٧- بَابُ فَصْلِ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ يُوصَفُ بِالْعَدُو الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ غَيْرِ حَلْقِهِ

[ 1013 حرثناً يخين بن حكيم ، حَدَّمَنَا سَفْيَانُ بَـنَ عُينِتُـةَ . ح وحرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بَـنُ الْعَلَمَ بَعْدُ الْجَبَّارِ بَـنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّمَنَا سُفْيَانُ بَـنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُولْبِ ، الْعَلَادِ ، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَةً ، فَحَوَّلُ النَّبِيُ ﷺ مَنْ النَّمَهَا بَرَةً ، فَحَوَّلُ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَّ اسْمَهَا وَسَمَّا اَحْدُورِيَةَ ، وَكَرَةِ أَنْ يُعْلَلُ : حَرِج مِنْ عِلْدِبَرَةً ، قَالَتْ : خَرَج النَّبِيُ ﷺ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَأَنَا فِيهِ ، فَقَالُ : هَلَمْ تَوْلِي فِي مُصَلَّمُ لِعَلْمُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَأَنَّا فِيهِ ، فَقَالُ : هَلَمْ تَوْلِي فِي مُصَلِّعُولُمُنْكُ

<sup>.[1/</sup>A9]®

٥ [٨١٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٨٣٣] [التحفة: س ٣٧٣٦].

٥[٨١٩][الإتحاف: خزّ حب ٨٧٤٤- خز عه حب حم ٢١٣٦٩][التحفة: م ت س ق ١٥٧٨٨].

190

خَرَجْتُ؟؛ قُلُتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَدْ قُلْتُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ شَلَاتَ مَرَّاتٍ لَـ وَيُوْذِي بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتُهُنَّ : مُبْخَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَلَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا تَفْيِهِ، وَزِنَةَ عَرْفِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ،

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِينَ حَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجُويُرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثُ وَلَمْ يَذُكُوْ مَا قَبَلَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ.

المفيرة المؤسّرة عَلِي بْنُ عَبِد الرَّحْمَن بْنِ الْمُفِيرَةِ الْمِصْرِيّ ، حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي مَزِيمَ ، أَخْبَرَنَا يَخْبَرَ الْمُفَعِيرَةِ الْمِصْرِيّ ، حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي مَزِيمَ ، عَنْ يَعْبَرَنَا يَحْبَلُ مَعْنَى بِنْ أَيُّوبِ مَا مَعْنَى بَنِ مُحَمَّد بِنِ صَحْدَد بِنِ شَرِحْبِيل ، عَنْ مُحَمَّد بِنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَة ، عَنْ أَبِي أَمَامَة الْبَاطِيعِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّبِهِ وَهُو يُحَرِّكُ شَمَّتَكِهِ ، فَقَالَ : مَعَالَد الْمُلَكِ أَخْبِرِكَ بِلَكُورَ وَلَى مَا اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى الللْهُ عَلَى اللْمُعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِي عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمِلِ

## · ٧٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ (١) فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

لَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لِي .

<sup>0 [</sup> ٨٢٠] [الإتحاف: خز حب الطبراني ٢٤٧٩] [التحفة: سي ٤٩٢٩]. (١) المعوذتان: سورتا الفلق والناس. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

٥[٨٢١][الإتحاف: خزحب كم حم ١٣٨٨٤][التحفة: دت س ٩٩٤٠].

## مِهِ الْهُرَايَةِ الْهُرَايَةِ الْهُرَايِةِ الْهُرَايِةِ الْهُرَايِةِ الْهُرَايِةِ الْهُرَايِةِ الْهُرَايِةِ ال

#### ٧٥١- بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُتَطَهِّرًا

١٥ (١٩٦٦ عرثنا هازون بن إستحاق ، حد قتا ابن ف ضنل ، عن محمد بن إستحاق . ح وصر من اعيس بن إيتحاق . ح وصر من عيس بن إيتراهيم ، حد قتا ابن و فبي ، عن خفي بن منيسة ، كالإهما عن الملاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هر فرية ، قال : سيعف رسول الله على يقول : وإذا صلى أحد كم عن مخليسه الذي صلى فيه ، لم ترول الله الملاكمة تشملي عليه : اللهم المفول له اللهم الرحمة ، ما لم يحديث (١٠) .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ فُصَيْلٍ ، وَفِي حَبَرِ ابْنِ وَهْبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿إِذَا صَلَّى الْمُسْلِمْ ، ثُمُ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ۞ لَمْ تَزَلِ الْمَلَاكِكَةُ تَلْعُو لَلَهُ : اللَّهُمْ الْفَهْمُ الرَحْمَهُ ، مَا لَمْ يُخِدِثُ أَنْ يَقُومَ ،

٣٥٢- بَابُ اسْتِخْبَابِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَخْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ هِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَخْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ هَ حَدَّتَنَا مَا مُشَعِدَ ، حَ وَصَرَثُوا أَبُسُ مُوسَى ، حَدَّتَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَايِرَ بْنَ سَمُوةً : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَدُ وَنِي مُصَلَّهُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ ؟ قَالَ : كَانَ يَعْمَدُ فِي مُصَلَّهُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ عَنْ نَطْلُمَ الشَّمْسُ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارِ .

<sup>0[</sup>۲۲۸][الإتحاف: خزحم ۱۳۱۹][التحقة: س ۱۲۵۰ – س ۱۲۳۳ – س ۱۲۴۳ – ق ۱۲۵۰ – ق ۱۲۵۳ – س ۱۲۸۸۳ – خ ۲۳۰۳ – خ ۱۳۲۱ – خ ۱۳۸۱ – خ د س ۱۳۹۱ – س ۱۳۹۹ – س ۱۳۹۲ – س ۱۶۶۱ – م ۱۶۶۷ – س ۱۶۶۲ – س ۱۶۵۸ – س ۱۶۵۸۶ – ت ۱۶۷۷ ].

<sup>(</sup>١) الحّدث: ما يخرج من الشخص ينقض طهارته ويستوجب الوضوء أو الغسل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حدث).

۵[۸۸/ب].

ه [۲۱۳] [الإتحاف: خزعه حب حم عم ۲۷۷۹] التحقة: م ۲۱۵۳–م دس ۲۱۵۵–م د ۲۱۹۶–م ت س ۲۱۲۸–م ۲۱۲۸].





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ اللَّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

#### ٢٥٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

ه [٦٢٤] عرشنا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: أَيْصَلِّي أَحَدُنَا فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَأَوْلِكُمْكُمْ فَوْفَاوِ؟!)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ : أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي فَـوْبِ وَاحِـدٍ، وَثِيَائِـهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَىٰ الْمِشْجَبِ(١٠) .

هَذَا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

- [٥٠٥ عرثنا بُشادار، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، حَدَّفَنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَان، حَدَّنَي أَنْظُرُ أَبِي هُرَيْرة بِيَعِه، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ أَبِي هُرَيْرة بِيَعِه، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ فِي الْمَسْجِد، مَا أَكَادُ أَنْ أَرْق رَجُلا يُصلِّي فِي تَوْيَيْن، وَأَنْتُمْ الْيَوْم شُصَلُونَ فِي الْنَسْينِ وَلَكَنة ،
- ٥ [٢٨٦] عرشنا عِيسنى بْنُ إِبْرَاهِيم الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَخْرَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَّبِ ، وَسُيْلَ عَنِ الرَّجُل يُصَلِّي فِي قَمِيصِ وَاحِدِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَالَا ، فَقَالَ : لَيْسَ بِذَٰلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ يُوَارِيهِ .
   لَيْسَ بِذَٰلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ يُوَارِيهِ .

وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.

<sup>0[278][</sup>الإتحاف: جاخز حب حم ط ١٨٦٢٤][التحقة: ق ١٣١٤٥-م ١٣٢١٩-خ م دس ١٣٢٣١-م ١٣٥٤-خ ١٤٤١٧-م ١٧٢٧٥-م ١٣٢٢٥].

 <sup>(</sup>١) المشجب: عيدان تضم رموسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. (انظر: النهاية، مادة: شجب).

<sup>• [</sup> ٨٢٨] [الإتحاف: خز ١٨٨٢٣].

٥ [ ٨٢٦] [الإتحاف : خز ٤٢].

190 A 190 A

وَقَالَ بَكَيْرٌ: قَالَ سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ كُنَّا نُـصَلَّي فِـي الشَّوْبِ الْوَاحِدِ حَنِّى جَاءَنَا اللَّهَ بِالنِّيَابِ، فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ. فَقَالَ أَبْئِ بِسُ كَعْسِ: لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ السَّيِّةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانِ، فَقِيلَ لِغَمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ عَيْمِ يَبْنَ هَذَيْنِ وَهُوَ مَعْهُمْ، قَالَ: أَنَّا مَمْ

> ٢٥٤- بَابُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ النَّوْبِ إِذَا صَلَّىٰ الْمُصَلِّي فِي الرِّدَاءِ الْوَاحِدِ أَوِ الْإِزَادِ <sup>(٢)</sup> الْوَاحِدِ

١٥٧٥ عرشنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبِرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . ح وصرشنا بُنْدَالَا ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، فَالَا : حَدُّفَتَا أَيْحُ أَسَامَةَ . وصرشنا حَكِيمٍ ، فَالَّا : حَدُّفَتَا أَيْو أَسَامَةَ . وصرشنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدُّلْتَا أَيْو أَسَامَةَ . وصرشنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، حَدُّلْتَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيمٍ يَعْنِي ابْنَ ثُلْبَةً ، حَدُلْتَنَا هِسَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَرَ بْنِ فَي سَلْمَةً فِي سَلْمَةً فِي مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَرَ بْنِ أَيْسِ سَلْمَةً ، فَالْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلَّى فِي بَيْتِ أَمْ سَلْمَةً فِي شَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طُمْ وَلَئِيهٍ ؟).

## ٧٥٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَبِحَضْرَةِ الْمُصَلِّي ثِيَابٌ لَهُ غَيْرُ النَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُصَلَّي فِيهِ

٥ [٨٢٨] ح*واثنا* يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ وَهْـبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ

 (٢) الإزار والمنزر: كل ما واركا المره وستره، وإطائق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مهاكان شكله . (انظر : معجم الملابس) (ص٣١).

٥[٨٧٧] [الإتحاف: خزطح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة: م د ١٠٦٨٧ - خ م ت س ق ١٠٦٨٤]، وسيأتي برقم: (٨٣٧) ، (٨٣٨).

(٣) في الأصل : "طرفه" ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

تُخالف بين طرفيه : هو الاشتهال على منكبيه ؛ بأن يأخذ طوف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده البسرى ، ويأخذ الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، دم يعقد طرفيه على صدره . (انظر : بجمع البحار ، مادة : خلف ) .

ه (۵۲۸] [الإتحاف: خز عه طع ۳۵۶۸] [التحفة: م ۲۷۵۲- خ ۳۰۵۹- غ ۳۰۸۹]، وسياتي برقم: (۱۹۱۶).

الْحَارِثِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْشِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ، أَنَّـهُ وَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ ِ (١١) ، وَثِيَابُـهُ عَلَـىٰ الْمشْجَب.

## ٢٥٦ - بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْعَاتِقَيْن إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّى فِي إِزَارِ وَاحِدِ ضَيِّق

ه [٨٢٩] *هرثنا* أَبُو قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَـنْ سَـهْل بْـن سَعْدٍ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِـدِي<sup>(١)</sup> أُزُرِهِـمْ عَلَىٰ أَعْنَـاقِهِمْ كَهَيْتَةِ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

٥ [ ٨٣٠] صرتنا بِنَحْوِهِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَذَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ ، وَزَادَ قَالَ : مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ .

٥ [ ٨٣١] صرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ، حَدََّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءُ (٢) ، إمَّا بُرْدَةٌ أَوْ كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوهَا فِي أَغْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُخُ السَّاقَ ١٠ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَىٰ عَوْرَتُهُ.

قَالِ أَبُورَ : أَبُوحَازِم مَدَنِيٌّ اسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ الَّذِي رَوَىٰ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ، وَالَّذِي رَوَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلْمَانُ الْأَشْجَعِيُّ .

<sup>(</sup>١) العاتقان : مثنى عاتق ، وهو : ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، وجمعها : العواتق . (انظر : مجمع البحار ، مادة : عتق) .

٥ [٨٢٩] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٦١٨٩] [التحفة: خ م دس ٤٦٨١]، وسيأتي برقم: (١٧٦٧). (٢) في الأصل: «معاقدين»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «الإحسان» (٢٣٠٠) من طريق المصنف،

٥ [ ٨٣٠] [الإتحاف: خز طع عه حب حم ٦١٨٩] [التحفة: خ م دس ٤٦٨١].

٥ [ ٨٣١] [الإتحاف: خزحب كم ١٨٨٢٤] [التحفة: خ ١٣٤٢٤].

<sup>(</sup>٣) الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .

<sup>.[1/4.]0</sup> 

## ٧٥٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

(Art) حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شَفْيانُ . ح وحارثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ . ح وحارثنا سَلْمْ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرْنِهِرَةَ ، أَنَّ وسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَا يَصَلَيْنُ أَحْدُكُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاجِدِ لَئِسَ هَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » .

غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ.

## ٢٥٨- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْفُظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَاللَّهُ إِلَى عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْـهُ شَيْءٌ ، إِذَا كَانَ النَّوْبُ وَاسِعًا ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَبَاع الصَّلَاءَ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ الضَّيْقِ إِذَا شَدُّهُ الْمُصَلَّى عَلَىٰ حَقْرِهِ (١٠)

المَكْرَاوِيُّ، حَلَّنَا سَعِيدُ (اللهِ بِنِ بَرَيعِ ، حَلَّنَا أَبُو بَحْرِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْسُ عُنْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَلَّنَا سَعِيدُ (اللهِ بُنِ بَرِيعِ ، حَلَّنَا أَيُوبُ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : رَآنِي البَسُ عُمَرَوَأَنَّا أَصَلُي فِي نَوْبِهِ وَاجِدٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَكُنْ أَكْسُكُ شَوْبَيْنِ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أَزَائِتَ لُو أَرْسَلُنُكَ فِي حَاجَةٍ ، أَكُنْتُ مُنْطَلِقًا فِي تَوْبِ وَاجِدٍ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : قَاللَّهُ آخَقُ أَنْ تَرْيَنَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ . يَقُولُ : الْإِذَالَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا وَلَوْ وَاجِدٌ قَلْيَشُدُ بِوحَقُوهُ ، وَلا يَشْتَعِلْ (") بِوالشِيقالَ الْيَهُويِهِ .

٥ [ ٨٣٧] [ الإتحاف: مي جا خز طع حب حم ش عه ١٩١١٩ ] [ التحفة: م د س ١٣٦٧٨ - خ ١٣٨٣٨ ] .

 <sup>(</sup>١) الحقو : معقد الإزار ، وجعه أحق وأحقاه ، ويسمئ به الإزار للمجاورة . (انظر : النهاية ، مادة : حقا) .
 [٨٣٦] [الإتحاف : خز طح حب كم ١٩٣٧ ، ] [التحفة : ٣٥٨٥ - ١٥٥ ، ١٥٠ ] ، وسيأل برقم : (٨٣٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبوسعيد»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الاشتبال: التغطي والتلفف بالثوب من غير أن يرفع طرفه فيسد على يديه ورجليه المنافذ كلها ، كالصخرة الصهاه . (انظر: النهاية ، مادة : شمل) .



وَلَ إِبِكِم : وَهَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسِّرٍ ، أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَذَا النَّوْبِ الَّذِي أَمَرَ بِشَدِّهِ عَلَىٰ حَقْوِهِ ، النَّوْبَ الضَّيْقَ دُونَ الْوَاسِع ، وَالْمُفَسِّرُ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ .

٥ [ ٨٣٤] قال : وَهُوَ مَا حَرْثُنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَـدَّثْنَا سُرَيْجُ (١) بْنُ النُّعْمَ انِ ، حَـدَّثْنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ أَتَىٰ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُـوَ وَنَضَرٌ قَـدْ سَمَّاهُمْ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَرِدَاوُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ ، لَوْ تَنَاوَلَهُ لَبَلَغَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمَ ، سَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي نُوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ : أَفْمَلُ هَلَا لِيَرَانِي الْحَمْقَىٰ أَمْشَالُكُمْ، فَيَغْشُونَ عَنْ جَابِرِ رُخْصَة رَخْصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَجِنْتُ لُ لَيْكَةً لِبَعْضِ أَمْرِي ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ قَدِ اشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: (مَا السُّرَىٰ يَا جَابِرُ؟) فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَـالَ: (يَمَا جَابِرُ ، مَا هَذَا الإشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ ۚ فَقُلْتُ : كَـانَ ثَوْتِـا<sup>(٢)</sup> وَاحِـدًا ضَـيْقًا ، فَقَـالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيُّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ،

## ٢٥٩ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْض النَّوْبِ الْوَاحِدِ يَكُونُ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ

٥ [ ٨٣٥] أُضِورُا عَبْدُ الْجَبَّارِبْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيعُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَعَلَيَّ مِـرْطٌ ، عَلَىَّ بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضٌ ، وَأَنَا حَائِضٌ .

الْمِوْطُ أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ.

٥ [٨٣٤][الإتحاف: خز حب حم ٢٦٧٠][التحفة: خ ٢٢٥٣- ق ٢٢٧٩- د ٢٣٦٠-م ٣٠٩٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شريح»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «الإحسان» (٢٣٠٤) من طريق المصنف، به. (٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» .

٥ [ ٨٣٥] [الإتحاف : جاخز حب ٢٣٣٦٩] [التحفة : دق ١٨٠٦٣]، وسيأتي برقم : (١٠٦٧) .

## ٢٦٠ - بَابُ ذِكْرِ الإِشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ تَشَبُّهَا بِفِعْل الْيَهُردِ، وَهُو تَجْلِيلُ الْبَنَّانِ كُلِّهِ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ

احتماء عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَقْفِي ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . ح وحرشنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرانِيْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي قوب وَاحِدٍ ، فَلْيَشَدُهُ عَلَى حَفْوه ، وَلا تَشْتَعِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ .

٢٦١ - بَابُ اشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ عَقْدُ طَرَفَيِ النَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ

إذًا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا يُمْكِنُ عَفْدُ طَرَفَيهِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فَيَسْتُوْ<sup>(١)</sup> الْعَوْرَةَ ، بِــذِكْرِ خَبَـرٍ مُخْتَصَر غَيْر مُتَقَصَّىٰ :

٥ [٨٣٧] صَرْتُنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّالُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرْ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَمْ سَلَمَةَ فِي نَوْبٍ مُشْتَعِلًا بِهِ .

٢٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُتَقَصَّى الْمُفَسِّرِ لِلْفَظَةِ الْمُحْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِشْتِمَالَ الْمُبَاحَ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ طَرَفَيِ التَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ

[ ۱۸۳۸] **عرث**نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، صَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، أُخْبَرَهُ ، قَالَ : رَأَيْثُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي قَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفْيُهِ عَلَىٰ عَاتِقْيْهِ .

٥ [٨٦٦][الإتحاف: خز طبح حب كم ١٠٣٧٧][التحفة: د ٧٥٨٧- د ١٠٥٨]، وتقدم برقم: (٩٣٣). 1 [٩٠/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فستر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

٥ [٢٧٨] [الاتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٩٥٩ه] [التحفة: م د ١٠٦٨٢ - خ م ت س ق ١٠٦٨٤]. وتقدم برقم: (٨٢٧) وسيأني برقم: (٨٣٨).

<sup>0 [</sup>٨٦٨] [الإتحاف : خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة : م د ١٠٦٨٢ – خ م ت س ق ١٠٦٨٤]، وتقدم برقم : (٨٢٧)، (٨٣٧) .





## ٢٦٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ(١) فِي الصَّلَاةِ

( ١٩٣٥ ] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابنَ الْمُبَارِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوالَ ، عَنْ سُلْيَمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدِ الشَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُنْظَى الرَّجُلُ فَاهُ .

## ٢٦٤- بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُخَالِطُهُ الْحَرِيرُ

د ا ١٨٤٠ **عرثنا** عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُوعَاصِم ، عَنْ عَبْدِ الْحَوِيدِ بْنِ جَغْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَزْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُقْنَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَـالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي قَرُوجٍ <sup>(٢)</sup> مِنْ حَرِيرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبِثُ أَنْ تَزَعَهُ .

هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ وَهُمٌّ .

قَالَ: وصرَشابِهِ بُنْدُارٌ، وَأَبُو مُوسَىٰ، قَالَا: عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ، وَلَمْ يَلَّذُكُوا عُمَرَ، هَذَا هُوَ السَّحِيحُ، وَوَكُو عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَهُـمْ، وَإِنَّمَا الصَّحِيخِ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ.

## ٧٦٥ - بَابُ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ خِمَارِ

[ 1813 عرثمنا بُنْدَارَ، حَدَّتَنَا هِشَامُ بَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَجَّامُ بِنُ الْمِنْهَالِ، وَالْحَجَّامُ بِنُ الْمِنْهَالِ، وَالْحَجَّامُ بَنُ مَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيّةً بِنْتِ الْعَلَيْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ صَلَاةً امْرَأَةٍ قَدْ حَاصَتُ إِلَّا اللهِ عَمَالٍ ، وَهَمَالٍ ، وَهَمَالٍ ، وَهَمَالٍ ، وَهَا مَا اللهُ عَلَيْدُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدًا اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدًا عَلَيْدًا عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدًا عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدًا عَلَيْدُ اللّهُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) السدل: أن يلتحف پثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك. وقبل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشياله من غير أن يجعلها على كتفيه. (انظر: النهاية،

٥ [ ٨٣٩] [ الإتحاف : مي خز حب كم حم ١٩٥١ ] [ التحفة : د ١٤١٧٨ ] .

٥ [ ٨٤٠] [الإتحاف : خز عه طح حب حم ١٣٨٨٦ ] [التحفة : خ م س ٩٩٥٩].

 <sup>(</sup>٢) الفروج: قميص الصغير، وقيل: هو قباء فيه شق من خلفه. (انظر: معجم الملابس) (ص٥٥).
 [٨٤١] [الإتحاف: جاخز حب كم حم ٢٠٩٩] [التحفة: دت ق ١٧٨٤٦].



٥ [ ١٨٤٦] صرتنا بُنْدَال ، حَدِّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنْنِي أَمِّي ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْهَا قَالَتْ : لَا يَنْبَغِي لامْرَأُو أَنْ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِلَادَة ، أَوْ بِحَيْطٍ ، أَوْ بِسَيْرِ مَا كَانُ (١٠) .

قَالَ أَبِكِم : حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْخَرَّاطُ.

#### ٢٦٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ

الامداع مرثنا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَغلَى ، أَخْبَرَنَا البُنْ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَفُو ، وَابْنُ لَهِيمَة ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ . ح وصر شنا مُحسَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ . ح وصر شنا يَحْبَن بنُ حكيم ، حَدَقَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَسَعْنِك ، فَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ . وحر شنا الفَصْلُ بنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَقَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ حَمَدِي بْنِ وَالمَدِيدِ بْنِ وَسِير ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، كُلُهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيسِ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَمْسٍ ، عَنْ مُعَاوِية بْنِ عَلَيْ بِ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيسِ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَمْسٍ ، عَنْ مُعَاوِية بْنِ عَلْوية بْنِ يَقُولُ : سَأَلْتُ أُمْ حَبِيعة : هَلَ مُعَاوِية بْنِ عَلْمُ اللَّهُ يَعْلُولُ النِّي ﷺ يَصْلًى فِي النَّوْبِ اللَّذِي يُجَامِعُها فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعْمْ ، إِذَا لَمْ يَرْفِيهِ أَذَى . كَانْ النِّي ﷺ يَصْلُى فِي النَّوْبِ اللَّذِي يُجَامِعُها فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعْمْ ، إِذَا لَمْ يَرْفِيهُ أَذَى .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَالْفَصْلُ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ : فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ ١٠٠٠

٥ [٨٤٢] [الإتحاف: خز ٢٣٢٤٤].

<sup>(</sup>١) قوله : "بغير قلادة ، أو بخيط ، أو بسير ما كانا» هكذا يقرأ في الأصل ، ووقع في الالإنحاف : «بغير ملاءة» أو تخيط ، وتستر ما كانا» ، ويقوي ما قرآناه في الاصل ما وقع عند ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ٢٩) ، حيث قال : «وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين خطفه : لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا وفي عنقها قلادة ، أو خيط ، أو سير ، أو شيء » ، ووقع في «نسخة طالوت» (٢٩) : «عن حرب بن شريح ، عن زينب ، عن عائشة قالت : لا تصلين امرأة إلا وفي عنقها قلادة ، ولو خيط فيه خرزة ،

<sup>0 [</sup>٨٤٣] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ٢١٤٣٨] [التحفة: دس ق ١٥٨٦٨].





# ٢٦٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِزَرَّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَةِ إِذَا صَلَّىٰ الْمُصَلِّى فِي أَحَدِهِمَا ، لَا نُوْبَ حَلَيْهِ خَيْرُهُ

ا المدار عرشنا نَضَوْ بَنُ عَلِيّ ، أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيْ ، عَنْ مُوسَىٰ بْـنِ إِبْرُاهِيمَ ، قَالَ : سَوِعْتُ سَلَمَة بْنَ الْأَكْوَعِ ، يَقُولُ : قُلْتُ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، أُكُونُ فِي المُشْيِدِ فَتَحْضُرُ الصَّلاةُ وَعَلَى قَعِيصٌ ، قَالَ : الشَّهْ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ » .

٥٠٥٥ عرشنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبْيُ ، حَدَّقَتَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُ ، حَدَّقَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيم ، عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَعْرَعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ ، قُلْتُ : أَكُونُ فِي الشّيْدِ وَلَبْسَ عَلَيْ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدُ أَوْ جُبُةً (١) وَاحِدَةً ، فَأَرْزُوه ؟ قَالَ : (نَعَمْ وَلَوْ بِشُوكَةِ ، قَالَ أَحْمَدُ مَرَةً : فَقَالَ : (نَعَمْ وَلَوْ بِشُوكَةِ » .

فَالَ أَبِكِ : مُوسَى بْنُ إِنْرَاهِيمْ هَلَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، هَكَذَا نَسَبَهُ عَطَافُ بْنُ خَالِدٍ ، وَأَنَا أَظَنَّهُ ابْنَ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَنِوهُ إِنْرَاهِيمْ هُوَ اللَّذِي ذَكَرَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ دَحَلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ في حَدِيثِ طَوِيلَ ذَكَرَهُ .

# ٢٦٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الصَّلَاةِ مَحْلُولَ الْأَزْوَارِ إِذَا كَانَ عَلَى الْمُصَلِّي أَكْثُرُ مِنْ فَوْبِ وَاحِدِ

ە(١٨٤٦) **عرثنا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ الثَّقْفِيُّ ، حَدُّنَنَا الْوَلِيدُ بْـنُ مُسْلِم ، حَدَّنَا (ْمُمَرُّ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدُّنَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَـالَ : رَأَيْتُ ابْـنَ عُمَـر يُـصَلِّي مَحْلُولُ أَزْرَاوُهُ ، فَسَأَلُنُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

٥ [٨٤٤] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٩٧٤] [التحفة: دس ٤٥٣٣]، وسيأتي برقم: (٨٤٥).

٥ [ ٨٤٥] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ٩٧٤ ] [ التحفة : دس ٤٥٣٣] ، وتقدم برقم : (٨٤٤) .

 (١) الجبة: دوت للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت تيابا مفضلة لعلماه الأرهر في مصر . (انظر : معجم الملابس) (ص١٠٥).

٥ [٨٤٦] [الإتحاف: خزحب كم ٩٤٦١].



ه [٨٤٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، بِهَ ذَا مِثْلُهُ ، غَيْرَ أَنْهُ لَمْ يَقُلُ : فَسَأَلْتُهُ . وَقَالَ : رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مَحْلُولَ الأَزْوَارِ .

#### ٢٦٩- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي إِسْبَالِ الْأُزُدِ فِي الصَّلَاةِ

[ 1843 عرشنا مُحَمَّدُ بنُ خَلَفِ الْحَدَّادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ هِشَام ، حَدَّثَنَا شَيْنَانُ بَـنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَل بَنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ ثَوْيَسَانَ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ صَـلَاةٍ وَجُـلٍ يَجُـرُ إِذَانَهُ بَطُواً ( ) ﴾ .

قَالَ إَبْرَكِمَ : قَادِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ اللَّبَاسِ .

#### • ٢٧ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَفِّ النِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ

ه [ ١٨٤٩] صرثنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَادِيُّ ، حَـدَّنَنَا أَبُوعَوَانَـةَ ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ دِينَـادٍ ، عَـنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمِرْتُ أَنْ أَسْـجُدَ عَلَـنَى سَـبْعَةِ ، وَلَا أَكُفُ شَعَرَا وَلاَ فَوْبَاه .

٢٧١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْأَطْفَالِ ، مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَةٌ أَصَابتُهَا

إِذْ فِي حَمْلِ النَّبِي ﷺ [بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ﴿ مَا اللَّهُ مَا ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ثِيَابَهَا لَـوْ كَانَتِ الصَّلاةُ لا تُخْرِئُ فِيهَا لَمْ يَحْمِلْهَا ؛ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ لُبْسِ النَّوْبِ النَّجِسِ وَبَيْنَ حَمْلِهِ فِي الصَّلَاة .

٥ [٨٤٧] [الإتحاف: خزحب كم ٩٤٦١].

٥[٨٤٨][الإتحاف: خزحب ١٢٠٦٩].

<sup>(</sup>١) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى . (انظر: النهاية ، مادة : بطر) .

و[٨٤٩] [الإتحاف: مي جاخز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨-ع ٥٧٣٤]. وتقدم برقم: (١٩٩)، (١٩٩)، (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من سياق الحديث .





المعرف المشابئذال حَلْفَتَا يَحْيَن بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبِرَنَا النِنُ عَلِى اللَّهِ مِنْ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَلِي ، عَنْ عَلِم وبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَلموو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَلموو بْنِ صَلْحَ مَلْنَعِ ، عَنْ أَبِي الْعَاصِ عَلَى الْعَاصِ عَلَى الْعَاصِ عَلَى عَلَى الْعَاصِ عَلَى الْعَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَامِ عَلَى الْعَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَ

قَالَ: وصرتنا بِهِ الدَّوْرَقِيُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَهُوَ يَحْوِلُ بِنْتَ زَيْنَبَ عَلَىٰ عُنْقِهِ فَيُوَّةُ النَّاسَ، فَإِذَا رَكَمَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلُهَا.

### ٧٧٢- بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ۚ أَنَّ الْمُصَلِّى إِذَا أَصَابَ قَوْبَهُ تَجَاسَةٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَعْلَمْ بِهَا ، لَمْ تَفْسُدُ صَلَاثُهُ

الله المعالم عرشنا بُندَال ، حَلَقنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّقنا شُعْبَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّتُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَتَاجِدٌ ، وَحَوْلُهُ نَاسٌ مِنْ قُرْيْشِ ، إذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلّى " خَرْوٍ " " ، فَقَلَفَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، فَجَاءَتُ فَاطِمَةُ فَاحَدُتُهُ مِنْ ظَهْرِو ، وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنْعَ ذَلِكَ ، فَقَالَ ؛ اللّهُمْ عَلَيْكَ الْمَلْأُ مِنْ قُرْيْسٍ ، أَبَا جَهْلٍ بِنْ هِئَامٍ ، وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَة ، وَعُنْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمْيَةٌ بْنَ خَلَقِي ، أَوْ أَبِي بُعَنِي اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥ [ ٥٥٠] [الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠] [التحفة: خ م دس ١٢١٢٤]. ١٩ [٩٨/ب].

٥[٨٥٨][الإتحاف: خزعه حب حم ١٣٠٤٠][التحفة: خرم س ٩٤٨٤].

<sup>(</sup>١) السلع: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه . (انظر: النهاية ، مادة : سلا) .

<sup>(</sup>٢) الجزور : البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى، والجمع : جُزر . (انظر : النهاية ، مادة : جزر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أبي" ، وما أثبتناه موافق للمشهور من قواعد اللغة .

<sup>(</sup>٤) الأوصال : الأعضاء ، والمفرد : وصل بالضم والكسر . (انظر : النهاية ، مادة : وصل) .



٥ (١٥٥ مر شنا مُحمَّدُ بنُ عَقِيلٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ ، حَدَّنِي إِنهَ وَاهِيمْ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي تَعَامَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْتَعَامُ وَاللَّهِ ﷺ قَدْ حَلَمَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ وَمَعَمُهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَلَمَ نَعْلَيْهِ ، خَلَمُوا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا الْفَهَلَ ، قَالَ الْهُمْ : امّا شَلْكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ حَلَمُ مَا نَعْلَيْكَ ، فَخَلَعْتَ نِعَالَنَا ، فَقَالَ : الْمَتَانِي آبَ فَحَدُنْنِي أَنْ فِي رَسُولُ اللّهِ ، رَأَيْنَاكَ حَلَمُ مَا يُعْلَيْكُ مَ فَخَلُمْ الْمُسْجِدَ فَلْيَنْظُو ، فَإِذَا رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَلْوَا، فَلْمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَنْظُو ، فَإِذَا رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَلْوَا،

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

٧٧٣- بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِبَاحَةِ الصَّلَاءَ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا بِلَفْظِ عَامٌ مُوَافَهُ خَاصٌ

ه [ ٢٥٥ عرشا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَ اسْفَيَانُ . ح وحرشا بُسْدَانُ ، وَأَبُو مُوسَى ، فَالَا : حَدَّتَنَ البُنُ أَبِي عَدِيَّ ، عَنْ شُغبَة . ح وحرشا سَلَمْ بْنُ جَنَادَة ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُغْبَانَ ، كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وحرشا سَلَمْ بْنُ جُنَادَة ، أُخْبَرَنَا أَبُومُ عَلَيِعٌ ، عَنْ سَعْبَانَ ، كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِنْهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَلَا اللهِ : أَيُّ مَسْجِدِ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلُ؟ قَالَ : «المَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ : قُلْتُ : شُمْ أَيُّهُمَا أَوْرَعُلُك وَ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْوَيْمُونَ سَنَة ، فَمْ أَيْمَا أَوْرَعُلُك الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ اللّهِ ، وَمَعْنَى حَدِيدِهِمْ كُلُّو سَوَاءٌ . اللّه اللهُ فَصَل ، فَهُو مَسْجِدٌ » مَثَلَ حَدِيثُ أَبِى مُعَادِيثَ ، وَمَعْنَى حَدِيدِهِمْ كُلُّو سَوَاءٌ . .

قَل أَبِهِ : أَخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ : «جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا» مِنْ هَذَا الْبَابِ.

ه [٨٥٧][الإتحاف: مي خز حب طع حم كم ٩٦٧ه][التحفة: د ٣٦٢٦]، وسيأتي برقم: ( ١٠٧٧) . (١) كذا في الأصل بإلنبات الياء في المجزوم، وهو لغة، والجادة حذفها .

ه [۸۵۳] [الإتحاف : خز عه حب حم ۱۷۶۳] [التحفة : خ م س ق ۱۹۹۶] ، وسيأتي برقم : (۱۳۶۷) .

# 0.9

# ٢٧٤ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ (١) الْغَنَمِ وَفِي الْمَقْبَرَةِ إِذَا نُبِشَتْ

و 1041 مرثنا عِمْزانُ بْنُ مُوسَى الْقَرَّازُ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنَا أَبُو النَّيَّاحِ الشَّبِعِي، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [الْمَدِينَة] ((()) فَكَانَ يُسَعَلَى حَيْثُ أَوْرَتُهُ الصَّلَاةُ، فَيْصَلِّى فِي مَرَايِضِ الْفَتِهِ، وَالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَّا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَافُوا، فَقَالُوا: لا بَنِي النَّجَّارِ، فَامِدُونِي بِحَافِظِكُمْ ((() مَذَكُ فَيْكُمُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: ((الْجَعْلُوا عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ٧٧٥ - بَابُ 1 الزَّجْرِ عَنِ اتَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

وَاللَّهِلِ عَلَى أَنْ فَاعِلَ ذَلِكَ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ، وَفِي هَذِهِ اللَّفَظَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ الْبِعَلَمُ لَلْمُ الْخُرْضُ كُلُهَا ﷺ: ﴿ أَيْنَمَا أَذَرَكُنْكُ السَّلَاةُ فَصَلَّ فَهُ وَ مَسْجِلًه ، وَقَوْلَهُ : ﴿ جُعِلَتُ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِلًه ، لَفَظَةُ عَامُ مُرَادُهَا خَاصٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ . وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي مَدُ كُنُتُ أَعْلَمْتُ فِي بَعْضِ كُتُبُنَا أَنَّ الْكُلُّ قَدْ يَقِعُ عَلَى النَّبِعْضِ عَلَى مَعْنَى النَّبِعِيضِ ، إِذِ النَّبِي عَلَى النَّعِضُ لَمَ لَمُ مَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّعِضُ مَا لَمُ اللَّهِ عَلَى النَّعِضُ اللَّهِ عَلَى النَّعِضُ مَا اللَّهُ وَلَمْ عَلَى المَعْنَى الثَّعِضَ عَلَى مَعْنَى النَّعِضُ مَا اللَّهُ عَلَى المَعْنَى المَّذَا الْأَرْضِينَ ، إِنَّمَا أَوَادَ بَعْضَمَهُ اللَّهُ عَلَى المَعْلَمُ فَي الْمَقَالِمِ جَائِزَةَ ، وَجَازَ الصَّالَةُ الْمُعْرِلِ وَلَوْلَ الْمَالِمُ فَي الْمَقَالِمِ عَلَى المَعْمَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِى الْمُعْلَمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُسْتِعِلًا الْمُولِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ

·[1/9Y]1

<sup>(</sup>١) المرابض: جمع مربض، وهو: مكان إقامة الغنم. (انظر: النهاية، مادة: ريض).

٥ [٨٥٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٥٤] [التحفة: خ م دس ق ١٦٩١ - خ م ت ١٦٩٣].

<sup>(</sup>Y) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٣) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للنساني (٨٦٩) عن عمران بن موسئ ، به .
 (٤) النبش : استخراج الشيء بعد الدفن . (انظر : اللسان ، مادة : نبش) .

<sup>(</sup>٥) العضادتان : خشبتان منصوبتان عن يمين الداخل منه وشياله . (انظر : اللسان ، مادة : عضد) .



مَسَاجِدَ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ وَحَلْفَ الْقُبُورِ وَفِي مَعَاطِنِ<sup>(١)</sup> الْإِبِلِ كُلُهَا جَائِزَةَ، وَفِي رَجْرِ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا قُلْثُ.

ه ( 800 عرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدُقَنَا حَسَيْنُ بُنَ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَـنْ عَاصِــم بِـْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ مِنْ شِـرَادِ النَّسَاسِ مَنْ تُلُوكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أُخْيَاءٌ ، وَمَنْ يَتَخِذُ القُبُورَ مَسَاجِدَ » .

ه ( ٥٦٥ ) أخبر البندالا ، وَيَحْمَن بِنُ حَكِيم ، قَالا : حَلَّنَا يَحْمَن ، أَخْبَرَا هِشَامُ بِنُ عُووَة ، وقالَ بِنْدَالا ، وَخَبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ أَمُّ<sup>(1)</sup> سَلَمَة ، وَأَمَّ حَبِيبَة ذَكَرَتَا كَنْدِسَة وَأَيْشَة ، أَنَّ أَمُّ السَّلَمَة ، وَأَمَّ حَبِيبَة ذَكَرَتَا كَنْدِسَة وَأَيْشَة الْمِيشَة ، وَيَهِا تَحْمَلُون فِيرَ مَنْدَوات اللهَّ وَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى المُحْبَشَة ، وَهِمَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، [ فَمَات ] ( ) بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوْرُوا فِيجِ لِللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ٢٧٦ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

٥ [١٥٨] عرثنا الخسين بن خزيث أبوعماً إن حقائيا عبد العزيز بن محمد المدّاوزوي، ا عن عفرو بن يخيى . ح وصرثنا بشو بن معاذ ، حدّثنا عبد الواجد بسن إيساد ، حدّدتنا عنرو بن يخيى الأنصاري، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري، قال : قال رَسُول اللهِ على : «الأرض كلها مشجدٌ (٥) ، إلا الحمّاء والمفيزة».

- (١) المعاطن: جمع المعطن، وهي: مبارك الإبل حول الماء. (انظر: النهاية، مادة: عطن).
  - ٥ [٨٥٥] [الإنحاف: خز حب حم ١٢٦٣٣] [التحفة: خت ٩٣٥٠].
- ٥٥٦٥٥] [الاتحاف: ط عه خز حب حم ٢٣٢٥٣] [التحفة: خ ١٧٠٧٥ خ ١٧١٦٦ م ١٧٢١٥ م ١٧٢١٠ م ١٧٢١٠
- (٢) في الأصل: أأيوا، وهو خطأ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: "صحيح البخاري، (٣٦١)، واصحيح مسلم، (٨١٥)، من طريق يحيل بن سعيد، به.
- (٣) في الأصل: الذلكرة ، والمثبت من الصحيح البخارية (٤٣١) ، وامسند أبي يعلى (٤٦٢٩) ، من طريق
  - (٤) ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : اصحيح البخاري، ، واصحيح مسلم، .
- ه[٨٥٧][الإتحاف: مي خز حب كم ش حم ٨٥٨][التحفة: دَتَ ق ٤٤٠٦]. (٥) في الأصل: «مسجدًا» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «جامع الترمذي» (٣١٧)، من طريق
  - الحسين بن حريث ، به ، و «الإحسان» (١٦٩٥) من طريق المصنف ، عن بشر بن معاذ ، به .





ه [٨٥٨] حرثنا بِشْرِبْنُ مُعَاذِ، حَلَّثَنَا بِشْرِبْنُ الْفُضْلِ، حَلَّثَنَا حُمَارَةُ بْنُ غَرِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . فِلْكُ.

#### ٢٧٧ - بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقُبُورِ

(١٥٩٥ مرتما الحسنين (() بن خريث ، حدَّقتا الوليد بن مسلم ، قال : سَمِعث عَبَد الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ المَّسَقَع البَنْ يَنْ يَنْ المَّلْفَ اللَّهِ ، أَلَّهُ سَمِعَ وَائِلَهَ بَنَ الْأَسْقَع البَنْ يَزِيدَ بَنِ جَابِرٍ ، يَقُولُ : حَدَّتَنِي بُسْرُ بَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَلَّهُ سَمِعَ وَائِلَهَ بَنَ الْأَسْقَع اللَّيْنِيَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ ] (() اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

*قَالَ أَبِكِر* : أَذْخَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بَيْنَ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ وَاثِلَةً أَبَا إِذْرِيسَ الْخَـوُلَانِيَّ ي هَذَا الْخَبَرِ .

A·101 م*ىشناه بئ*ندَارى خَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّى ، حَدُّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ الْمُبَسَادِكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّتَنِي بُسْوْ بْنُ عَبْيُدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَــمِغْتُ أَبَــا إِذْرِيــسَ قَالَ : سَمِغْتُ وَالِمَلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، يَقُولُ : سَمِغْتُ أَبَا الْمَرْنَدِ الْغَنَوِيَّ ، يَقُولُ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِقُولُ بِمِثْلِهِ .

#### ٢٧٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ

٥ [٨٦١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ح وحرثنا إسماعيلُ بْنُ

٥ [٨٥٨] [الإتحاف: مي خز حب كم ش حم ٥٧٨١] [التحفة: دت ق ٤٠٦].

ه [۵۹ه][الاِتّحاف: خز ۱۷۲۶] - عه طح حب خز حم ۱۷۸۶۲ - خز حب کم حم ۱۹۶۳][التحفّة: م د ت س ۱۱۱۹۹].

(١) في الأصل : «الحسن»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٥٨).

(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من الحديث التالي، ووتناريخ دمشق؛ لابين عساكر (١٦٠/١٦)،
 من طريق المصنف، به ، وأورده الحافظ في «الإتحاف» في مسند والثلة بن الأسقم، ومسند أي مرفد.

o[٨٦٠][الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٤٣٦][التحفة: م دت س ١١١٦٩].

٥ [ ٨٦١] [ الإتحاف : مي خز حب عه حم طح ١٩٨١ ] [ التحفة : ق ١٤٥٥ - ق ١٤٥٥ - ت ١٤٥٦ ] .



بِنْمِرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ . حَ وصرَشَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَادِ بْنِ كُرْيَّبِ، حَدُّثَنَا أَبُر حَالِدِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَانَ ، حَ وصرَشَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَادِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَنْ بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي بَكُو وهُو ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الإبِلِ فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنَ \* الإبِلِ» .

ه [٨٦٢] وقال مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِيلِ ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ».

صراتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ .

#### ٧٧٩ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

ه [٦٦٣] **حراثنا** مُحَمَّدُ بنُ يَحْمَيْن ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمْ بنُ الْحَكَم بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبُّمَا صَلَّىٰ فِي <sup>(١)</sup> الْمَكَانِ الَّـذِي يُجَامِعُ فِيوِ <sup>(١)</sup> .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ شَثْرَةِ الْمُصَلِّي ٢٨٠ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السُّثْرَةِ

٥ [ ٨٦٤] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ . ح وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْسُنُ سَعِيدِ الْأَشَـجُ حَدَّثَنَا عُفْبَـةُ

<sup>۩[</sup>۹۲] ب]

ه [۸۶۷] [الإتحاف : مي خز حب عدم طح ١٩٨١٤] [التحفة : ق ١٤٥٥٥ - ق ١٤٥٥٩ - ت ١٤٥٦]. ه [۸۶۳] [الإتحاف : خز ٨٤٠١].

<sup>.</sup> ۱۵۱۶ الإمحاف: خز ۱۸۲۰ . (۱) في الأصل: «على» ، والمثبت من «الإتحاف» .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ٢٤] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٩٧٧] [التحفة: س ٢٥٩٧- خ ق ٢٥٧٧- ع ٥٠٠٠-ق ٢٩٤٩- خ م د ٧٩٤٠- خ ٥٠٠٠- ق ٥٠٣٨- ق ٨٠٨٥- م ٢٩٠٩- خ س ١٨١٧]، وسيأتي بوقم: (٢٥٥)، (١٥١٠)، (١٥١١).





يغني ابن خالِد السَّكُونِيَّ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ الْسِنِ عُمَّرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنْهُ رَكَزُ الْحَرْبَةُ يُصِلِّي إِلَيْهِا .

وَقَالَ الْأَشَجُّ إِنَّهُ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا .

ه [٨٦٥] صرثنا الأشيخ ، حَدَّمَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَـافِعٍ ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ، أَنَّ النَّبِئَ ﷺ كَانَ يُرْكُزُ لَهُ الْحَرْبَةُ ، يُصَلِّي إِلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ .

#### ٢٨١- بَابُ النَّهِي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةِ

ه [٨٦٦] عرشنا بُنْدَالِ، حَدَّثَنَا أَبُورَكُرِ يَغْنِي الْحَنَفِيّ، حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ غُفْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يُسَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ السَّكِّةِ: «لَا تُسَمَّلُوا إِلَّا إِلَى سُنْرَةِ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُوْ بَنِنَ يَدْيَكَ، فَإِنْ أَبْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ

#### ٢٨٢- بَابُ الإِسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلَاةِ

ه [٨٦٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَلَّنَنَا أَبُوخَالِدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ضَافِعٍ، عَنِ البنو عُمَرَ، فَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى إِلَى رَاحِلَتِهِ "".

قَالَ نَافِعٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ.

ص النَّبِي الْأَشَجُ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَلَمْ يَذْكُرًا ( أَ ) الرُّؤْيةَ ، وَقَالًا : عَنِ النَّبِيّ

٥ [ ٦٦٥ ] [الإنحاف: مي جا خز حب حم ١٠٧٧٧ ] [التحفة: س ٧٥٩٧- خ ٥ ٧٧٧٧- خ ٥ ٠٨٠٧- ق ٩٩٢٧- خ م د ٧٤٤٠- خ ٥ ٨٠٠٠- ق ٨٠٠٨- م ٩٠٨٢- خ س ٤٨١٧]، وتقدم برؤم: ( ٨٦٤) وسيأتي برؤم: ( ( ١٥١) ، ( ١٥١١) ، ( ١٥١١) .

٥ [٨٦٦] [الإتحاف: خزطح حب كم م حم ٩٧٨٧] [التحفة: م ق ٩٠٩٥].

(١) الإباء: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبو).

(٢) القرين : المُصاحِب من الشَّياطين ، والقرين يكون في الخير والشر . (انظر : النهاية ، مادة : قرن ) .

٥ [٨٦٧] [الإتحاف: مي خز حب ١٠٧٩٨] [التحفة: م دت ٧٩٠٨].

(٣) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذَّكر والأنش. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

(٤) في الأصل: «يذكر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.



أَنُّهُ كَانَ يُصَلِّي . قَالَ هَارُونُ : إِلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إِلَىٰ بَعِيرِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

#### ٣٨٣ - بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّنْوَةِ الَّتِي يَسْتَيِّرُ بِهَا الْمُصَلِّى لِصَلَاتِهِ

الم المما عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِـنُ سُلَنِم . ح وحرشنا أَخْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَأَخْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا البُّرُ عُيَنِتُهَ ، عَنْ صَفْوَانَ بِسِ سُلْيَم ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبَيْرِ بِنِ مُطْعِم ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَفْمَة ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : وَبَلَعَ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْآخَوَانِ رِوَايَة ، قَالَ : وإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَصَلَ إِلَىٰ سُنْوة ، وَلَيْدَنُ مِنْهَا ، لا يَفْطَمُ النَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاقه .

#### ٢٨٤ - بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَىٰ جِدَارِ

امرشنا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ
 سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَبَيْنَ الْجَدَارِ قَلْدُ مَمْرً الشَّاقِ.

## ٧٨٥- بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الَّذِي يَكْفِي الإسْتِتَارُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ عَيْرِ مُفَسَّرٍ

( ۱۸۷۱ عرثنا إنسخاق بُسنَ إِنسَ اهِيمَ بُسنِ حَبِيسِ بُسنِ الشَّهِيدِ ، صَدَّنَا عُمَـ وَ بُسنَ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ ، عَنْ مُوسَىٰ بُسِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُتُّا نُصَلِّي وَالدَّوَاثُ تَمُوْ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَسَأَلَنَا النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : هِفْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ( ) يَكُونُ بَيْنَ يَذَيْ أَحَدِكُمْ ، وَلَا يَضُرُّ مَا مَوْبِيْنَ يَدْيَهِ ،

٥ [٨٦٨] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٦١٤٦] [التحفة: دس ٤٦٤٨].

٥[٨٦٩][الإتحاف: خز حب عه ٢٠٢٦][التحفة: خ م د ٤٧٠٧ – خ ٤٧٦١].

٥٠١٥] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٣٦٢٣] [التحفة: م د تُ ق ٥٠١١]، وسيأتي برقم: (٩٠٩)، (٩١٠).

<sup>(</sup>١) مؤخرة وأخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. (انظر: النهاية، مادة: أخر).





- ٥ [٨٧٧] صر*ثنا* أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَغْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يُـونُسُ ۗ بِمِثْلِـهِ
- [ ٨٧٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ح وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ السَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَمْ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ الَّذِي بَلَغَكَ (١) أَنَّهُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: قَدْرُ ذِرَّاع.

### ٢٨٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ إَنَّمَا أَمَرَ بِالإسْتِتَارِ بِمِثْلِ (٢) آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي الصَّلَاةِ فِي طُولِهَا ، لَا فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا جَمِيعًا

٥ [ ٨٧٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَسَلِيُّ ، حَدَّفَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْن يَزِيدَ بْن جَابِر ، عَنْ مَكْحُولِ<sup>(٣)</sup> ، عَنْ يَزِيدَ بْن جَابِر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَلَوْ بِلِقِّ

قَالَ أَبِكِرِ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَهِمَ فِي رَفْع هَذَا الْحَبَرِ.

٥ [ ٨٧٨] [ الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢ ] [ التحفة: م دت س ق ١١٩٣٩ ] .

٥ [٨٧٢] [الإتحاف: مي خزطح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م دت س ق ١١٩٣٩].

<sup>.[1/97]0</sup> 

<sup>• [</sup>٨٧٣] [الإتحاف: خز ٢٤٧٦٢] [التحفة: ١٩٠٦٣].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، وهو في «المصنف» لعبد الرزاق (٢٢٧٢) بنحوه كالمثبت. (٢) كأنه في الأصل: «لمثل»، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (٨٧٥).

٥ [٨٧٤] [الإتحاف: خزكم ٢٠٢٥] [التحفة: م ١٤٨٢٧].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من : «الإتحاف» .





مَّالَ أَبِكِرَ : وَالدَّلِيلُ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْهُ أَوَادَ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي الطُّولِ، لَا فِي الْعَرْضِ - قَائِمْ ثَابِتٌ ، مِنْهُ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُرْكَزُ لَـهُ الْحَرْبَةُ يُسَمِّلِي إِلَيْهَا، وَعَرْضُ الْحَرْبَةِ لَا يَكُونُ كَعَرْضِ آخِرةِ الرَّحْلِ .

٥ (١٨٥٥ صرَّتُنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ ، عَنْ يَحْيَنُ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْمُصَلَّىٰ يَغْنِي الْعَنَزَةَ .

فَ*الْأَبْرِ؟* : وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالاسْتِتَارِ بِالسَّهْمِ فِي الصَّلَاةِ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُﷺ أَوَادَ بِالْأَمْرِ بِالاسْتِتَارِ بِمِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي طُولِهَا ، لَا فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا جَمِيعًا .

الاماء قال: حرشنا بِهذَا الْخَبْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ ، حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الْسَنَ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُو ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهٍ ، عَسْ جَدُّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ».

٧٨٧ - بَابُ الإسْتِتَارِ بِالْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلإسْتِتَارِ بِهِ

١٩٧٥ عرثنا عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاء ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْجَوَّارُ فَالَا : حَدُدْتَا سُدْفَيَانُ ، عَنْ جَدُو، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَصْعُ بَسِيْنَ يَدْفِهِ صَيْعًا ، وَقَالَ مَرَة : وَلِلْقَاء وَجْهِهِ شَيْعًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْعًا فَلْيَنْصِبْ عَصَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ضَعًا فَلْيَنْصِبْ عَصَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصَا فَلْيَعْمِبُ عَطَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصَا فَلْيَعْمِبُ عَطَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصَا فَلْيَعْمِبُ عَطَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَطَا فَلْيَعْمِبُ عَطَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيْعَا فَلْيَعْمِبُ عَلَى اللّهَ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهِ اللّهَ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

وَقَالَ الْجَوَّازُ: "فَلْيَضَعْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْعًا" ، وَالْبَاقِي مِثْلَهُ سَوَاءً .

٥ [٨٧٥] [الإتحاف: خزعه ١٩٢٢] [التحفة: س ق ١٦٥٨].

٥ [٨٧٦][الإتحاف: خز كم حم ١٩٥٥].

٥[٨٧٧][الإتحاف: خز حب حم ١٧٩٣٤][التحفة: دق ١٢٢٤٠].





٥ [٨٧٨] وحرثنا بِمِثْلِ حَدِيثِ الْجَوَّازِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّتَنَا بِسَمْوُ بْنُ الْمُعَلِّى وَمُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْتِ ، أَنَّهُ سَعِحَ جَدَّهُ يُحَدِّدُ ، عَنْ أَبِي مُرْيَتِ ، أَنَّهُ سَعِحَ جَدَّهُ يُحَدِّدُ ، عَنْ أَبِي مُرْيَعَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ .

قَالَ أَبِهِ بَرِ : وَالصَّحِيحُ مَا قَالَ بِشُو بْنُ الْمُفَضَّلِ .

٥ [٨٧٩] و كن أقالَ مَعْمَرُ ، وَالنَّوْرِيُّ : عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرِيْثِ ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرِيْثِ ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

*حرثناه مُحَمَّدُ بُـ*نُ رَافِعٍ ، حَـدُنَنَا عَبْـدُ الـرَّزَاقِ ، أَخْبَرَفَا مَعْمَــرُّ ، وَالشَّوْدِيُّ ، عَـنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةً .

# ٧٨٨ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُقُوفَ مُنَّةً طَوِيلَةً انْتِظَارَ سَلَامِ الْمُصَلِّي خَيْرٌ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي مُصَلِّى

٥ [ ١٨٨٠ ] مرثنا علي بن خشرم ، حدَّنَنا ابن غيينة ، عن سالِم أَبِي (١٠) النَّضِر ، عن بُسْرِ بنن سعيد ، مَسْلَهُ عَنِ الْمَارِ بَمِنَ يَدَدِي سعيد ، مَسْلَهُ عَنِ الْمَارِ بَمِنَ يَدَي سعيد ، مَسْلَهُ عَنِ الْمَارِ بَمِنَ يَدَي الْمَارِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ] (١٠) الْمُصَلِّي ، [فقال : سيغث رَسُولَ اللَّه ﷺ وَقُولُ : «لو يَعْلَمُ الْمَازُ بَيْنَ يَدِي الْمُصلِّي ] (١٠) منذا عَلَيه ؟ لكان أَنْ يَقُومَ أَرْبِعِينَ حَيْنِ أَلْهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ .

ه [AA1] **صرَّنا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّقَنَا أَبُـو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْسُ

٥ [٨٧٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٩٣٤] [التحفة: دق ١٢٢٤٠].

٥ [٨٧٩] [التحفة: دق ١٢٢٤٠].

٥ [ ٨٨٠] [الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٧٤٣٧] [التحفة: ع ١١٨٨٤ - ق ٣٧٤٩].

(١) في الأصل: (بن)، والمثبت من (الإتحاف)، ومصادر ترجمته. ينظر: (تهذيب الكمال) (١٢٧/١٠).

(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من قمسند البزارة (٣٧٨٣) عن سفيان بن عبينة ، به ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

٥ [ ٨٨٨] [ الإتحاف : خز حب حم ١٩٤١ ] [ التحفة : ق ١٥٤٨٩ ] .

عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، أَخْبَرَنِي عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَمِّهِ ٢ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَشْي بَيْنَ يَـدَيُ أَخِيـهِ مُعْتَرِضًا ، وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائِنَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْءِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ » .

#### هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَنِيعٍ .

٢٨٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيل عَلَىٰ أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ، إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَىٰ سُتْرَةِ ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَة

٥ [٨٨٨] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدِّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْسِ جُـرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النّبِيّ ﷺ حِـ مَن فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى حَاشِيَة<sup>(٢)</sup> الْمَطَافِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَـيْسَ بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ الطَّـوَّافِينَ

• ٢٩ - بَابُ أَمْرِ الْمُصَلِّي بِالدَّرْءِ عَنْ نَفْسِهِ الْمَازَ بَيْنَ يَلَيْهِ وَإِبَاحَةِ قِتَالِهِ بِالْيَدِ إِنْ أَبَى الْمَارُ الإمْتِنَاعَ (٣) مِنَ الْمُرُورِ ، بِلِكْرِ خَبَرِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسِّرٍ

٥ [٨٨٣] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ السَّرَاوَرْدِيَّ ، حَـدُثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) قوله: العبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، كذا في الأصل، «الإتحاف،، «مسند أحمد» (٨٩٥٩) من طريق أبي أحمد . ۵[۹۳/ب].

٥ [٨٨٢] [الإتحاف: خز طح حب كم ١٦٥٧٨] [التحفة: دس ق ١١٢٨٥].

<sup>(</sup>٢) الحاشية : الجانب والطرف . (انظر : النهاية ، مادة : حشا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «بالامتناع» ، والمثبت أليق بالسياق .

٥ [٨٨٣] [الإتحاف: جاط خز طح عه حب حم ٥٤٠٨] [التحقة: د ٣٩٨٩- خ م د ٤٠٠٠- م د س ق ٤١١٧ - س ١٨٣٤]، وسيأتي برقم: (٨٨٤)، (٨٨٥)، (٨٨٨).





قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنُّ أَحَلَا يَمُوُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبِى فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌه .

٢٩١ - بَابُ ذِكْرِ الْحُنِيَرِ الْمُنْيَّنِ لِلْفُطْةَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي ذَكْرَتُهَا ، وَالْبَيَانُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ
 إِنْمَا أَمْرَ الْمُصَلِّي إِلَى مُسْتَرَةً مَنْعَ الْمَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَبَاحَ لَهُ مُفَاتَلَتَهُ
 إِذَا صَلَّى إِلَى مُشْرَةٍ ، لا إِذَا صَلَّى إِلَى مُشْرَةٍ ،

( 1841 عرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَلَّتَنِي أَبِي ، حَدُّقَنَا هَمَامُ ، حَدُّقَنَا إِنْ سَارِيَةٍ ، فَلْ فَعَبَ أَلَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ ، فَلْ هَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ ، فَلْهَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمِنَةَ بَمُوْرِ بَنِي أَمِيَةً ، فَلْمَتِ لِيصُورَ ، فَصَرَبَهُ صَرْبَة فِي صَلْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلًا ( ) مَنْ بَنِي أُمِيَّةً ، فَلْكَوْ ذَلِكَ لِمَوْوانَ ، فَلَقِلَ : مَا حَمَلُكَ عَلَى وَكَانَ رَجُلًا ( ) مَا حَمَلُكَ عَلَى أَنْ صَرِّبَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُلَالِي الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٩٢- بَاكِ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْفُطْةِ الْمُجْمَلَةِ الَّيِنِ '' ذَكَرْتُهَا ، وَالْإِيضَاحُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْجِهِ عَنِ الْمُرُورِ مَرَّتَيْنِ ، لا فِي الإبْتِدَاءِ إِذَا أَزَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

ه [٨٨٥] صرثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَلَّنْنِي أَبِي، حَلَّثْنَا أَبِي، عَنْ يُونُسُ، عَنْ حُمْيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَبُوسَ عِيدِ الْخُلْوِيُّ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [ ٨٨٤] [الإنحاف: جاط خز طح عه حب حم ٤٠٠] [التحفة: د ٣٩٨٩- خ م د ٤٠٠٠- م د س ق ٤١١٧]، وتقدم برقم: ( ٨٨٣) وسيأتي برقم: ( ٨٨٥) ، ( ٨٨٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ارجل، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي، ، والمثبت هو الجادة .

ه [ ۱۸۵] [الإتحاف : خز طح حب عه حم ٤٠٧٥] [ التحفة : خ م د ٤٠٠٠ ] ، وتقدم برقم : ( ٨٨٣) ، ( ٨٨٤) وسيأتي برقم : ( ٨٨٨) .





يُصَلِّي . . . فَلَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُفِيرَةِ الَّذِي بَعْدَهُ فِي الْبَابِ الظَّانِي ، غَيْرُ أَنْهُ وَادَ فِيهِ : وَإِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ فَأَبِنَ أَنْ يُنْتَهَى .

قَالَ : وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : وَإِذَا مَرْ بَيْنَ يَدَيَى أَحَدِكُمْ شَــَىنٍ \* ، وَهُــَوَ يُــصَلَّي ، فَلَيَمْنَعُهُ مَرْتَئِين ، فَإِنْ أَبِّنِ فَلَيْقَاتِلُهُ ، فَإِنْهَا هُوَ شَيْطَانُهُ .

#### ٣٩٣ – بَابُ إِبَاحَةِ مَتْعِ الْمُصَلِّي مَنْ أَزَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالدَّفْعِ فِي النَّحْرِ فِي الإِنْتِدَاءِ

م ١٨٩٦ عرشنا يَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ ، حَدُّتَنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِم ، حَدُّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمَغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : بَيْنَمَا أَبُو سَجِيدِ الْخُدُويُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَعْنَى لَمِيْ إِنِي مُعَيْطٍ ، فَأَوَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَعِيْ مُعَيْطٍ ، فَأَوَدَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدِيْ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَأَوَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدِيْ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَأَوَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدِيْ أَبِي مَعْيِطٍ ، فَأَوَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدِيْ أَبِي سَجِيدٍ ، فَعَادَ فَدَفَعَه فِي يَنْحُرِهِ أَشَدُّ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَجِيدٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَكُمْ مُوالَّ فَيْمَا ، فَمَ ثَلُ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَجِيدٍ ، قَالَ : وَمَعْلَ عَلَى مُوالَى ، قَالَ الْمُوسِدِيدِ عَلَى مُوالَى ، فَقَالَ الْمُوسِدِيدِ عَلَى مُرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَجِيدٍ ، قَالَ : وَمَعْلَ عَلَى مُوالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مُؤُولَ وَهَمَا مُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٩٩٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ حَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَوَادَ بِقَوْلِهِ : «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ» أَيْ فَإِنَّمَا هُوْ شَيْطَانٌ مَعَ الَّذِي يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَلَذِهِ

لَا أَنَّ (١) الْمَارُ مِنْ بَنِي آدَمَ شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيْطَانِ قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِي

٥ [٨٨٦] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٥٠٢٤] [التحفة: خ م د ٤٠٠٠]، وتقدم برقم: (٨٨٣)، (٨٨٤)، (٨٨٤).

<sup>.[1/48]0</sup> 

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ لا أَنَّ فِي الأصل : ﴿ لأَنَّ ، والمثبت هو الجادة .





آذَمَ؛ قَالَ اللهَ هُلَّ : ﴿ مَنَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِلِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنمام: ١١٢]

ه (AA2) حراثنا بُندَال ، حَدَّثَنَا أَبُويَكُرِ - يَغْنِي : الْحَنْفِيّ ، حَدَّثَنَا النَّصِّخُاكُ بَنُ عُنْمَانَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةِ ، وَلا تَلَاعُ أَحَدًا يَمُوْ بَيْنَ يَدْيِكَ ، فَإِنْ أَبِنِ فَلْقَاتِلُهُ ؛ فَإِنْ أَمَنِ الْفَرِينَ » .

#### ٢٩٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَامَ الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ نَاثِمَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ

١٥٨٥ عرضًا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّمَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّنَا مُوسَىٰ بْنُ أَيُوبَ الْفَافِقِيُّ (١٠) ، حَدَّنَيْ عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيْ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَشُولُ : كَانْ رَسُولُ اللَّهِ إِيَّهُ اللَّيْلِ ، وَعَائِشَةُ مُعْتِرِضَةٌ بْيَنَةً وَبَيْنَ الْفِبْلَةِ .

مَال أَبِهِ : قَوْلُهُ: يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ ، يُرِيدُ: يَتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ.

( ١٩٩٥ ) عرثنا عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالاً : حَلْمَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتُهُ بِاللَّهِ لِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةُ بْبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاغْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

زَادَ الْمَخْزُ ومِيُّ مَرَّةً : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَخَّرَنِي بِرِجْلِهِ .

٢٩٦- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَىٰ تَوْهِينِ خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ: ﴿ لَا تُصَلُّوا حَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدُّثِينَ﴾

وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ الْخَبَرَ أَحَدٌ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ

٥ [٨٨٧] [الإتحاف: خز طح حب كم م حم ٩٧٨٧] [التحفة: م ق ٧٠٩٥].

٥ [٨٨٨] [الإتحاف: خزطح حم ١٤٠٦١].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف» . ه [٨٨٩] [الإتحاف: مي خز حم ش عه ٢٠١٤] [التحفة: م ق ١٦٤٤٨ - خ ١٦٦١٥ - م ١٧٢٧] .

۸۸ [ الاعتاق : مي حز حم من علام ۱۱۱۰] [ التجعه : م في ۱۱۵۵۸ – ح ۱۱۲۱۰ – م ۱۲۲۱۰ . وسيأتي برقم : (۸۹۰) ، (۸۹۳) ، (۸۹۶) .





آمرتنا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، يَغْنِي: الْنَ زَيْدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَّا نَائِمَةٌ بَيْتُهُ وَبَـئِنَ الْقِبْلَةِ،
 فَإِذَا كَانَ الْوَثْرَ أَيْقَطْنِي.

ه [٨٩١] *حرثنا* أَخْمَدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، قَالَ : قَالَ أَيُّـوبُ، عَـنْ هِـشَامٍ، قَالَـثْ : مُغْتَرِضَـةٌ كَاغْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

#### ٧٩٧- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُوقِظُهَا إِذَا أَرَادَ الْوِنْرَ لِتُوتِرَ عَائِشَةً أَيْضًا، لَا كَرَاهَةً أَنْ يُوتِرَ وَهِي نَائِمَةٌ بَنِنَ يَدْنِهِ

[ ۱۹۷٦ عرث البنداز ، حَدَّقَتَا يَخْيَن . ح و مرثنا مُحمَّدُ بْنُ الْعَلَاء بْنِ كُونِيدٍ ، حَدُثَنَا البَنُ بِشْرٍ ، قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ . ح و صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَّادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِسَمَام بْن عُرُوةَ . . . بِهِ عَلِ حَدِيثِ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، وَابْنِ بِشْرٍ : وَأَنَا مُغْرَضَةُ بْيَنَةُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَوَادَ أَنْ يُورِزَ أَيْفَظْنِي قَاْوِزَنُ .

وَفِي حَدِيثِ بُنْدَارٍ: يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَفِرَاشُنَا بَيْنَهُ وَبَـيْنَ الْقِبْلَـةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُـوتِرَ أَقَامَنِي فَأُوتَرَ.

## ٢٩٨ - بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأَةِ

٥ [ ٨٩٣] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدََّثَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثِ ، عَنِ

ه [ ۱۹۰ ] [الإتحاف : جا خز حب حم عه ۲۲۲۱ ] [التحقة : س ۲۳۵۲ – خ ۱۵۹۲ – خ ۱۵۹۲ – خ ۱۵۹۲ – خ ۱۵۹۲ – خ ۱۳۶۲ – خ ۱۳۵۶ – خ ۱۳۱۰ – خ ۱۳۲۰ – د ۱۳۰۲ – م ۱۷۲۱ – خ س ۱۷۲۱ – م ۱۷۲۱ – ۱۷۶۱ – خ دس ۱۷۳۷ – خ م ۱۷۲۰ – خ م دس ۱۷۷۱ – د ۱۷۷۵ ]، وتقدم برقم : (۸۸۹) وسیاتی برقم : (۹۸۳) ، (۹۸۶) .

٥[٨٩١][الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢٢٢٦٧][التحفة: خ ١٦٣٧٢ – خ ١٩٠١٠].

٥ [٨٩٢] [الإتحاف: جاخز حب حم عه ٢٢٢٦٧] [التحفة: خ ١٦٣٧٢ - خ ١٩٠١].

٥ [ ٥ [ ١٨] [ الإتحاف : حم خز ٢٧٩٣ ] حز طع ١٩٥٧ ] [ التحفة : خم ١٥٩٥ - ع ١٩٧٣ - ١٣٤٠ - ١٣٤٠ - ٢٤ ١٩٥ - ١٩٣٠ - م خ ١٦٥٥ - خ ١٦٥٥ - د ١٦٠٤ - م ١٦٩٠ - م ١٧٧١ - خ س ١٧٣١ - م ١٩٣١ - م ١٧٤١ - س ١٧٥٣ - خ دس ١٧٥٣ - خ م ١٧٠٤ - خ م ١٧٠١ - خ م دس ١٧٧١ - د ١٧٧٤ ]، وتقدم برقم : (٨٨٩)، (٩٠٨) وسيأل برقم : (٩٤٨).





الأُغْمَشِ، عَنْ إِنِزاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَالأَغْمَشْ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ مَائِشَة مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ (١) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرْدَكَ أَنْ أَقُومٌ (١) أَنْسَلُ مِنْ قِبَل رِجْلَيْ.

(١٩٤٤ عرشناه الدَّوْرَقِيْ ، حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِية ، حَدُثَنَا الْأَغْمَـشْ ، عَنْ إِدْرَاهِيم ، عَنْ السَّرِيرِ ، وَأَنَا الْأَسْوِدِ ، عَنْ عَائِشْةَ قَالَتْ : رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ وَسَطَّ السَّرِيرِ ، وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَنِيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ ۞ ، فَأَنْسَلُ مِنْ قِبْلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهَة أَنْ السَّرْيرِ كَرَاهَة إلَيْ السَّرِيرِ كَرَاهَة إلَيْنَا السَّرِيرِ كَرَاهَة إلَيْنَ الْعَبْلَةِ بِهِ عَلَى السَّرِيرِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّرِيرِ عَلَى السَّرِيرِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّلِيلِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّرِيرِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَيْهِ اللْهَالِمُ السَّهُ الْعَلَى السَّهُ اللْهِ الْعَلَى السَّهُ اللْهِ الْعَلَى السَّهُ اللْهَالِمِ اللْهَالَةِ عَلَى السَّهُ اللْهَالِمُ السَّهُ السَّهُ اللْعَلَى السَّهُ اللْهَالِمُ السَلَّهُ اللْهِ الْعَلَى السَّهُ السَلْعِ السَلَّهُ اللْعَلَى السَلَّهُ اللْهَالِمُ السَلَّةِ الْعَلَى السَلَّةِ الْعَلَى السَلَّةِ الْعَلَى السَلَّةِ الْعَلَى السَلَّةُ الْعَلَى السَلَّةُ الْعَلَى السَلَّةِ السَلَّةُ السَلْعِيلُ السَلَّةُ الْعَلَى السَلَّةُ السَلَّةُ الْعَلَى السَلَّةُ الْعَلَى الْعَلَى السَلَّةُ الْعَلْمُ السَلَّةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

#### ٢٩٩ - بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي الشَّاةَ تُوِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

( ٥٩٥ عرث الفَصْلُ بنُ يَعْقُوب الرُّخَامِيُّ ، حَدَّتَنَا الْهَيْتُمُ بْنُ جَمِيلِ ، حَدَّتَنَا جَرِيـرُبْـنُ خازِم ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم ، وَالرُّبَيْرِ بْنِ الْجَزِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ البنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَمَوْتُ شَاةً بَيْنَ يَدَيهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْفِبْلَةِ حَنِّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ .

# ٣٠٠- بَاكُ مُرُورِ الْهِرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ رَفْعِهِ

ه [ ١٩٦٦ **عرشنا** بُسُدَالُ ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِسُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِنَّهَا مِنْ مَنَاعَ الْبَيْتِ » .

(١) إسناد الأعمش، عن أبي الضحي، عن مسروق، عن عائشة لم يعزه ابن حجر في االإتحاف، لابن خزيمة . (٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من االمستخرج، لأبي نعيم (١٣٥) من طريق الأشج .

۩[٩٤]ب].

٥ [٨٩٥] [الإتحاف: خزحب كم ٨٢٧٩] [التحفة: د ٢٥٤٦].

٥ [٨٩٦] [الإتحاف: خزكم ٢٠٤٣٤] [التحفة: ق ١٤٩٦٤].





ه [٨٩٧] حرثناه الرّبِيغ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزَّنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ .

قَالَ أَبِكِر : ابْنُ وَهْبِ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ.

٣٠١- بَابُ النَّغُلِيظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَزَأَةِ وَالْكُلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِذِكْرِ أُخْبَارٍ مُجْمَلَةِ قَدْ تَوْهُمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحْرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ إِخْبَارِ عَائِشَةَ: كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَّا مُعْرَضَةٌ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

الم المخطّاب زِيَادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيْ ، حَدَّتَنَا ابْسُ عُلَيْةَ ، عَنْ يُسِونُسَ . ح وصرشا أَبُو الْخَطَّاب زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّتَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَصَّلِ ، حَدَّتَنَا يُونُسُ . ح وصرشا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيع ، حَدَّتَنَا مُشَيْم ('' ، أَخْبَرَنَا يُسونُسُ وَمَنْصُورٌ وَهُو ابْنُ زَافَانَ . ح وصرشا بُنْدَالا ، حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَبْرِ قَالا ، حَدِّثَنَا يُونُسُ . ح وصرشا بُنْدَالا ، حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَبْرِ قَالا ، حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدَ بِعُونُ مَ مَا مُعْمَدُ بِنُ عَمْدَ بِنِ مَلْ اللهُ وَرَقِيْ ، حَدِّثَنَا أَمْدُ يَعْمَى اللهُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، حَدُثَنَا مَحَدُ بُنُ عَمْرَ بْنِ وَمُولُ اللهُ وَرَقِيْ مَ حَدِّثَنَا أَمَدُ يَعْنِي ابْنَ الشَّهِيدِ . وصرشا الدُّورَقِيْ ، حَدُثَنَا مَعْمَدُ بْنُ مُسَلِّى ، وَهُو : ابْنُ أَبِي الدُّيَالِ '' ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَيْد بْنِ هِلَالِ . وَعَرَشْنَا بُو الْحَقُونِ بْنُ شَلْيَمَانَ ، عَنْ سَلَم ، وَهُو : ابْنُ أَبِي الدُّيَالِ '' ) كُلُهُمْ عَنْ حَمَيْد بْنِ هِلَالِ . وَصِرْتُنَا أَبُو الْحَقَالِ وَالْعَنِينَ : السَّلْمَ وَسَلْمَ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي الدُّيَالِ '' ، كُلُهُمْ عَنْ حَمَيْد بْنِ هِلَالِ . وَعَلَى الشَّهِيدِ ، عَنْ السَّمْ وَيَعْمَ فَى حَمَيْد بْنِ هِلَالِ . وَعَلَمْ الشَلْمَ وَمِنْ الشَّهِينِ : وَالْمَالِ وَعَمْلَ عِنْ إِلْنَ أَنِهُ السَّلَمَ وَمُولُونُ مُنْ اللَّهُ عَنْ عَمْلُ الشَلْمَ الْعَمْدَ الْوَمَالِ ، وَعَلَمْ الصَّلَاعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَمِ وَالْمَالِي الْمُعْلِي ، عَنْ الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْم

(٣) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

٥ [٨٩٧] [الإتحاف: خزكم ٢٠٤٣٤] [التحفة: ق ١٤٩٦٤].

<sup>(</sup>٨٩٨] [الإتحاف: مي خُز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وسيأتي برقم: (٨٩٩)

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «هشام»، والمثبت من «جامع الترمذي» (٣٣٨) من طريق شيخ المصنف، «الإتحاف».
 وينظر: «تهذيب الكيال» (٣٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الزَّنادة ، والمثبت من «الإتحاف» . وينظر : «تهذيب الكيال» (١١/ ٢٢٠) ، (٢٨/ ٢٥١) .





بَيْنَ يَدَيْهِ

الْأَسْوَدُ، قُلْتُ : يَا أَبَا ذَوَّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَجِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْعالُهُ .

٣٠٦- بَابُ ذِكْرِ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي ذِكْرِ الْمَزَأَةِ لَيْسَ يُضَادُ خَبَرَ عَائِشَة إذِ النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا أَوَادَ أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَالْمَزَأَةِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، لا تَوَى الْكَلْبِ وَلا رَئِضَةُ وَلَا رَئِضَ الْحِمَارِ، وَلا اضْطِحَاعَ الْمَزَأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَعَائِشَةً إِنَّمَا أَخْبَرَتُ أَنَّهَا كَانَتُ تَضْطَحِمْ بَيْنَ بَدِي النَّبِي تَسِيَّوهُ وَهُو يُصَلِّي، لا أَنْهَا مَرْث

[ 1043 مرثناً مُحَمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ، حَدَّتَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ، حَدُّثَنَا هِبُّا أَهُمُ فَيَ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَكَّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بَنِ الصَّامِةِ، مَنْ أَبِي ذَكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَلْ الْأَسْوَدِ. وَتُعَالِمُ الْمُسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْوَدِ مَنْ الْكَلْبِ الْأَصْوَدِ مَنْ الْكَلْبِ الْأَصْوَدِ مَنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَلَّكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَمَا سَلَّتَنِي، فَقَالَ: سَلَّكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَا سَلَّتَنِي، فَقَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى ا

٣٠٣- بَاكِ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَوَادَ بِالْمَرْأَوَالَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْب الأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ، وَأَعْلَمُ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلاَة - الْحَافِضُ دُونَ الطَّاهِرِ

وَهَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْمُفَسِّرِ، كَمَا فَشَرَ حَبْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بُـنِ مُغَفَّلٍ، فِي ذِكْرِ الْكَلْبِ فِي حَبْرِ أَبِي ذَرٌ ، فَأَجْمَلَ ذِكْرُ الْكَلْبِ فِي حَبْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بُن فَقَالَ ٥ : «يَغْطُعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَانُ وَالْمَرْأَةُ ، وَيَبَّنَ فِي حَبْرِ أَبِي ذَرٌ أَنَّ الْكَلْبِ الَّذِي يَغْطُعُ الصَّلَاةَ هُوَ الْأَشْوَدُ دُونَ عَبْرِهِ، كَذَٰلِكَ بَيْنَ فِي حَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَزَأَةَ الْحَافِصَ هِيَ النِّي تَفْطَعُ الصَّلَاةَ دُونَ غَيْرِهِ، كَذَٰلِكَ بَيْنَ فِي حَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَزَأَةَ الْحَافِصَ هِيَ النِّي تَفْطَعُ الصَّلَاةَ دُونَ غَيْرِهِ، كَذَٰلِكَ بَيْنَ فِي حَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَزَأَةَ الْحَافِصَ

ه [٩٩٨][الإنحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢][التحفة: م دت س ق ١١٩٣٩]، وتقدم برقم: (٨٩٨). ١٠ [٩٥/أ].



(٩٠٠) مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاشِم ، حَدَّتَنا يَحْيَن بْنُ سَعِيدِ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ فَشَادَة ، عَن جَايِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَقَى قَالَ : "يَقْطَعُ الصَّلَاة الْكَلْب، والْمَزأة الْمَالِمَة الْمُدَادَة الْمَالِية اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

# ٣٠٤- بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خِلَافُ خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ: ايقطَعُ الصَّلَاة الْحِمَارُ وَالْكَلُبُ وَالْمَرْأَةُ ا

قَالَ أَبُومُوسَىٰ: يَعْنِي شَيْئًا، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: فَلَمْ يَنْهَنَا النَّبِي ﷺ، وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: فَلَمْ يَقُلُ لَنَا شَيْئًا. فَالْمَبْرِ: رَوَاهُ مَعْمَوْ، وَمَالِكٌ فَقَالَا: يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعِنْنِ.

[947] حراثناه أبُومُوسَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا مَغَمَّرُ، حَ وحراثنا يُسونُسُ بُسنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَّ مَالِكًا حَدُّنَة، حَ وحراثنا يَعْقُوبِ الدَّوْزَقِيُّ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيثًا، عَنْ مَالِكِ، فِي خَبْرِ مَعْمَرٍ: وَمَرَّتِ الْأَثَانُ بَيْنَ يَسَدَيِ الشَّاسِ، فَلَمْ تَقْطُعُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاة.

o[٩٠٠][الإتحاف: خز طح حب حم ٥٢٥١][التحفة: دس ق ٥٣٧٩-ق ٥٣٩٥].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «والحائض» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الإحسان» (۱۳۸۷) من طويق عبد الله بن هاشم ، به .

ر ۱۹۰۱] الإتحاف: جاخز ط عه طح حب حم مي ۲۰۱۱] [التحقة: د س ۲۵۷۸]، وسيأتي برقم: (۹۰۵) (۹۰۵).

<sup>(</sup>٢) الأتان : أنثى الحار. (انظر: النهاية ، مادة : أتن).

<sup>(</sup>٣) الرتع : الطواف في العشب والأكل منه . (انظر : اللسان ، مادة : رتع ) .

٥ [ ٩٠٢] [ الإتحاف : جاخز ط عه طح حب حم مي ٨٠١٦] [ التحفة : دس ٥٦٨٧] .





وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مَالِكِ : وَأَنَا عَلَىٰ حِمَارٍ فَتَرَكُتُهُ بَيْنَ الصَّفُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَحِبْ عَلَىٰ .

الله الم الم الم وقي هذا الدخير أنَّ النَّبِي عَلَى الْأَتَانَ تَسُوءُ وَلا تَوْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّمَانُ مَثُوءُ وَلا تَوْتَعُ بَيْنَ يَدَيُ وَالمُّمُوفِ، وَلا أَنَّ النِّي عَلَىٰ إِلْمَادَةِ المُّمَانُ مَرْتِ الأَثَّانُ النَّلَامِ وَالمُسْرَاةُ المَحَانِصُ، الصَّلَاءِ، وَالْمُسْرَاةُ الْمَحَانِصُ، الصَّلَاءِ، وَالْمُسْرَاةُ المَحَانِصُ، وَالْمُمْرَاةُ المَحَانِصُ، وَالْمُمْرَاةُ المَحَانِصُ، اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ يَثُبُتُ خَبْرٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِضِدٌ ذَلِكَ لَمْ يَجُو ِ الْفُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَمُ يَخُو اللَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

( ١٩٠٦ و وسر رَوَىٰ شُغبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبِ ، عَنِ البنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِم عَلَىٰ جِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرُكُ بَيْنَ يَسْدَيْ رَسُولِ الشَّهِ وَهُمَ وَيُسْمَلِّي ، فَلَسْمَ يَنْ صَرِفْ ، وَجَسَامَتُ جَارِيَسَانِ مِنْ بَنِي عَنْ عَبْدِ الْمُطْلِدِ ، فَأَخَذَنَا بِوْكَبَتِيْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ ، فَقَرَّع – أَوْ فَوَقَ – بِيَنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ .

مرتناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً .

ال أَبِكِرِ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَبِرُ أَنَّ الْحِمَارَ مَوْ يَبَنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّمَا قَالَ: فَمَرَرُكُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهَلِو اللَّفْظَ قُتَدُلُّ أَنَّ الْبَنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَمَرَرُكُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه يُصَلَّى.

إِلَّا أَنَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ مُوسَىٰ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فَمَرْرُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمُّ نَزَلْنَا فَلَحَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ .

(١٩٠٤ عَرَشُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُفْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّفَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ. وَالْحُكُمْ لِغَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَغْفَرِ مُحَالٌ ، لا سِيْمَا فِي حَدِيثِ شُغْبَةً ، وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنَ جَغْفَرِ عَلَيْهِمْ .
جَغَفَرِ عَلَدٌ مِثْلُ عَبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ شُغْبَةً ، لَكَانَ الْحُكُمْ لِمُحمَّدِ بْنَ جَغْفَرِ عَلَيْهِمْ .

٥ [ ٩٠٣] [ الإتحاف : خز طح حب حم ٥٧٧ ] [ التحفة : دس ٥٦٨٧ - ع ٥٨٣٤].

٥ [ ٩٠٤] [ الإتحاف : خز طح حب حم ٥ ٧٧٥] [ التحفة : دس ٥٦٨٧ - ع ٥٨٣٤].

صر تناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ .

مَّ الأَبْرِحِ: وَهَذَا الْخَبْرَ ظَاهِرَهُ كَخْبَرِ غَبْيَادِ اللَّهِ، عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ أَنَّ الْجَمَّادَ إِنَّمَا مَرْ بَنِنَ يَدَيْ أَصْحَابِ النَّبِيُ ﷺ، وَلَيْسَ فِيحِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ وَلَيْسَ فِيحِ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ وَلَمْ يِمُرُورِ الْجَارِبُنِنَ يَدَى بَخْصِ مَنْ عَلَم بِمُرُورِ الْجَارِبُنَ يَدَى بَخْصُ مَنْ كَانَ فِي الْخَبِر أَنَّ النَّبِي ﷺ عَلَم بِمُرُورِ الْجَارِبُنَ يَدَى بَخْصُ مَنْ كَانَ فَي الْخَبِر أَنَّ النَّبِي ﷺ عَلَم يَمُورُهُ لِيَحْرَبُ صَلَّى اللَّهِي ﷺ قَلْمُ كَانَتُ مُتْرَبُّهُ لَا تَكُونُ سُنْتُوا لِمَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

و [٩٠٦] وت. رَوَىٰ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَنِثُ (٢ ۚ أَنَا وَالْفُصْلُ عَلَى أَتَانٍ ، فَمَرَّرَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِﷺ بِعَرْفَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمُكْتُوبَةَ ، لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُوهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً .

ه[٥٠٥] [الاتحاف: خز طح حب حم ٧٥٧٦] [التحفة: دس ٥٦٨٧-ع ٥٨٣٤]، وتقدم برقم: (٩٠١) وسياني برقم: (٩٠٦).

۱۵[۹۰/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: اثم، والمثبت من الإحسان، (٢٣٥٥) من طريق منصور بن المعتمر، به .

ه [٩٦] [الإتحاف: خز ٨٢٤] [التحفة: د س ٨٦٨] - ٩٤] م وتقدم برقم: (٩٠١)، (٩٠٥). (٢) غير واضع في الأصل، والمثبت من قمسند البزارة (٩٥١) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به.





مرثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

مَّالَ أَبَرَ : وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِعَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَـنْ مُجَاهِـدٍ ، عَلَى الزُّهْـرِيِّ ، عَـنْ عُبْيُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظُةُ قَدْ رُويَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ هَذَا الْمُعْنَىٰ .

[٩٠٧] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، بْنِ أَبَانِ ، حَدَّنَنِي أَبِي . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخِين ، حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّنَا الْهِي . ح وحرثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم ، حَدُثَنَا حَفْضُ بْنُ عَمَرَ الْعَدَيُّ عُدَّنَا الْحَكُمُ بْنُ أَبَانِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُكِزَتِ الْعَنَرَةُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ ، فَحَسَلْى إِلَيْهَا ، وَالْحِمَارُ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَرَةِ .

مَل إَبِرِ : فَهَذَا الْحَبْرُ يَضَاذُ حُبْرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ لأنَّ فِي صَدَّا الْحَبْرِ أَنَّ الْجِعَارُ إِنَّمَا كَانَ وَرَاء الْحَبْرُ اللَّبِيُ ﷺ الْعَنْزَة بَيْنَ يَدَيُهِ بِعَرَفَة ، فَصَلَّى إِلَيْهَا ، وَهِي حَبْرُ اللَّبِي اللَّهَا الْمَكْمُونَة لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُونُ وَيْ عَبْرِ عَبْدِ الْكَرْيِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَالَ : وهُو يُصلَّى الْمَكْمُونَة لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُونُ يَعْدُ الْكَرْيِمِ ، وَحَبْرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ قُرِيبٌ مِنْ أَبَانِ عَبِي مِنْ الْمَرْفِق إِلْحَدِيثِ فِي الاحْتِجَاحِ بِخَبْرِهِ ، وَكَذَالاَ حَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ مُولِنَهُ اللَّهِي الْمُحْتَرِقِ وَلَكَذَالاَ حَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ مُؤْلِلُهُ أَخْبَارٌ صَنِ النَّبِي ﷺ فِي صَحَاحٌ مِنْ عَبْدُ الْمُولِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَلْفُعُهُ أَخْبَارٌ صَنِ النَّبِي ﷺ وَمَنَاسِ مَاحً مِنْ عَبْدِ الْمُولِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَلْفُعُهُ أَخْبَارٌ صِحَاحٌ مِنْ وَبِهِ النَّفُلِ عَنِ النَّيْرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَلْفُعُهُ أَخْبَارٌ صَنِ النَّبِي ﷺ وَمَنَاسٍ فَلْ قَلْلِ عَنِ اللَّهِ فَي الْمُعْرِقِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَلْفُعُهُ أَخْبَارٌ صَنِ النَّبِي عَلَى الْمُعْرِقِ الْفُعِلُ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ وَالْمُولُ عَلَى الْمُعَلِقَ الْمُعْلِقِي عَبْرِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُولِ فَي حَبْرِ سَهْلِ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ه (٩٠٨] وفي خَبَرِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَكَزَ عَنَزَةَ فَجَعَلَ يُـصَلَّي إِلَيْهَا يَمْرُونُ وَرَائِهَا الْكَلْبُ ، وَالْمَرَأَةُ ، وَالْحِمَارُ .

٥ [٩٠٧] [الإتحاف: خزحم ٨٢٨] [التحفة: ع ٥٨٣٤ - دس ٥٦٨٧].

ه (۱۰۸ [الإنحاف: مي نحز طح حب كم حم ۱۳۰۹ [التحقة: خم س ۱۷۹۹-ق ۵۰۰ ۱۸۰۹ م دت س ۱۸۰۶ - خ س ۱۸۰۷ - س ۱۸۰۸ - خ ۱۸۰۰ - خ ۱۸۰۰ - خ ۱۱۸۱۰ - خ م ۱۱۸۱۶ - خ م ۱۱۸۱۶ - خ م ۱۱۸۱۶ - خ م ۱۱۸۱۶ - خ ۱۸۸۷ - خ م س ۱۸۱۸ ]، وسياتي پرقم: (۳۰۷۰) .

٥٣٠

صرشاه الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ . ح وحرشنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدُّثَنَا سَفُينَا نُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، وَفِي حَبِّرِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهْنِيُّ عَنِ النَّبِيعُ ﷺ : السَّتَيْوُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلُوْ بِسَهْمٍ ، وَفِي حَبِّرَ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ عَنِ النَّبِعِيِّ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلُيْصَلَّ إِلَىٰ 8 سَنْتِرَةِ ، وَلَيْذَنْ مِنْهَا » .

قَلْ إَبْرِى : فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُهَا صِحَاحُ ، قَدْ أَمْرَ النَّبِيُ ﷺ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَيْرَ فِي صَلَّرِهِ

وَرَعَمَ عَبُدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ صَلَّى إِلَى لَيْ عِيْرِ سُسَرَةً

وَهُو فِي فَصَاء ؛ لأَنْ عَرَفَاتِ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْتَيْرِ بِهِ النَّبِيُ

هَا ، وَقَدْ رَجَرَ ﷺ أَنْ يُصَلِّي الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُنْرَةٍ ، وَفِي حَبَرِ صَدَقَةً بْنِ يَسَادٍ ،

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ولا تُصَلَّوا إِلَّا إِلَى سُنْرَةٍ ، وقَدْ رَجَرٍ ﷺ

أَنْ يُصَلِّي الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُنْرَةٍ ، فَكَيْتَ يَفْعَلُ مَا يَرْجُرُ عَنْهُ ﷺ ؟ وَقِي حَبِرَ مُوسَى بُنِ
طَلَحَةً ، عَنْ أَبِيهِ كَالدًالً عَلَى أَنَّ الْحِمَارُ إِذَا مَرَ بَيْنَ يَدَيِهِ الْمُصَلِّي – وَلَا سُنْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ .

- صَرَهُ مُرُودُ الْحِمَالِ بَيْنَ يَدَيْهِ .

١٩٠٩٥ عَرَمُنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كُنَّا لُنصَلِّي وَاللَّدَوَابُ تَمُو بَيْنَ أَلِدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : «مِفْلُ آخِرَةِ الوَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ». فَلَا يَضُونُهُ مَا مَرَ بَيْنَ يَدْيْهِ».

(١٩٠١ عرشنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مُوسَى ابْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ : (لِيَبْحَمَلُ أَحَدُكُمُ بَيْنَ يَدْنِهِ مِفْلَ مُؤْخِرَة الرَّحْل ، فُمَ لا يَضُرُوهُ مَا مَرْ بَيْنَ يَدَيْهِ .
الرَّحْل ، فُمَ لا يَضُرُوهُ مَا مَرْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

۵[۲۹/أ].

و [٩٩٩] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٢٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وتقدم برقم: (٨٧٠)، وسيأن برقم: (٩١٠).

<sup>(</sup>٩٠١] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٣٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وتقدم برقم: (٨٧٠)، (٩٠٩).



مَالَ إَبِكِى: فَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِي يَكُونُ بَيْنَ يَلَيَى أَحَدِكُمُ، ثُمَّ لَا يَضُرُهُ مَا مَرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، دَلَالَةٌ وَاضِحَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ صَرَّهُ مُرُورُ السَّوْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالدَّوَابُ النِّي تَضْدُ مُرُورُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ هِي الدَّوَابُ الَّبِي أَنِّيلُ ﷺ أَنَّهَا تَقْطَمُ الضَلَاءَ، وَهُوَ الْحِمَادِ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَذُ، عَلَىٰ مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ، لَا غَيْرُهُمَا مِنَ الدَّوَابُ النِّي لَا تَشْطِعُ الصَّلَاةً .

## ٣٠٥ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ثِيَابٌ فِيهَا تَصَاوِيرُ

(١٩١٦ عرشنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدُقَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَالِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَالِيمَ يُحَدَّلُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَشُهُ كَانَ لَهَا شَوْبٌ فِيهِ تَتَصَاوِيرُ مَمْدُودَةَ إِلَىٰ سَهُوَةً اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ ﷺ ، فَأَخَذَتُهُ ، مَدُودَةً إِلَىٰ سَهُوَةً (١٠) ، فَكَانَ النَّبِيُ ﷺ فَيْصَلِّي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْحُرْمِهِ عَنْمِي » ، فَأَخَذَتُهُ ، فَخَالَة وَصَالِيدَ (١٠) .

#### حِمَاعُ أَبْوَابِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ فِي الدُّعَاءِ وَالدُّكْرِ ، وَمَسْأَلَةِ الرَّبُّ ﷺ وَمَا يُصَّاهِي هَذَا وُيُقَارِبُهُ

#### ٣٠٦- بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

و [٩١٧] مرثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَشُعَيْتُ ، قَالاَ : حَدُثَنَا اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَكْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَكْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَى لَكِنْ عَلَيْمَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ عَالَ لِيَرْسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْهُ إِنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهِ لَهُ إِنْهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَلْهِ عَلَيْهِ لَلْهِ عَلَيْهِ لَهُ إِنْهِ عَلَيْهِ لَهُ إِنْهِ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ إِنْهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ لَا لِلللّهِ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَكُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَهُ إِنْهُ عَلَى لِيَالَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ لَمُحْمَلُونُ اللّهِ عَلَيْهِ لِنَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِمُنْ عَبْلِهِ اللّهِ عَلَيْهِ لِلللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَ

- 0[۱۱] [الإنحاف: مي خزطح حب حم عه ۲۲۲۱۷] [التحفة: م ت س ۱ ۱۱۱۰ م ۱۳۸۲ خ ۱۳۹۳– م ۱۷۰۸۶ – س ۱۷۲۲۹ – س ۱۷۶۵ – س ۱۷۶۵ – ق ۱۷۶۷۲ – م س ۱۷۶۲۲ – م ۱۷۶۸ – خ س ۱۷۶۸ – م س ۱۷۶۹ – خ ۱۷۰۶ – خ م س ۱۵۵۷ – خ س ق ۱۷۵۷ – خ م ۱۷۰۵ [
- (١) السهوة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة . وقيل : هو كالصفّة تكون بين يدى البيت . وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء . (انظر : النهاية ، مادة : سها) .
- (٢) الوسائد: جمع وسادة ، وهي : المخدة ، والمتكأ وكل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة .
   (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : وسد) .
  - ٥ [٩١٢] [الإتحاف: خزعه حب حم ٩٢٠٢] [التحفة: خ م ت س ق ٦٦٠٦].

٥ [٩١٤] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِذَا حَبَا مَا نَوْلَتْ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلَى آخِرِهَا ، مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاةً إِلَّا قَالَ : «سَبْحَائكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ

٥ [٩١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ ، حَدَّثْنَا مَنْ وَانْ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ \* الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَغْدُو إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْمَزْأَةُ ، فَيَتُّولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ : ﴿ قُلِ : اللَّهُمُ الْخَفِز لِي وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي ، فَقَدْ جُمِعَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ » .

٣٠٧- بَابُ مَسْأَلَةِ الرَّبِّ جُلْقَظًا فِي الصَّلَاةِ مُحَاسَبَةً يَسِيرَةً

إِذِ الْمُحَاسَبَةُ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِ وَالْمُنَاقَشَةُ بِهَا تُهْلِكُ صَاحِبَهَا

٥ [٩١٦] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، حَلَّفَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . ح وصر ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ

- ٥ [٩١٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٩٢٠٦] [التحفة: خ م ت س ق ٦٦٠٦ خ م سي ٨٩٢٨].
- ٥ [ ٩١٤] [الإتحاف: خزطح حب حم عه ٢٢٧٥٨] [التحفة: خم دس ق ١٧٦٣٥] ، وتقدم برقم: (٦٥٩).
  - ٥ [٩١٥][الإتحاف: خزعه كم حم ٢٥٩٧][التحفة: م ق ٤٩٧٧]، وتقدم برقم: (٨١٠).
    - ٩٦]۩

٥ [٩١٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢١٧٦٧] [التحفة: م ت ١٥٩٥٣ - م س ١٥٩٩٤ - خ م ت س ١٦٢٣١ - م ١٦٢٧٩ - د ١٦٢٤٠ - خت ١٦٢٥٠ - خ م ت س ١٦٢٥٤ - خ ١٦٤٧٧ - م ١٦٢٠٠ - خ م ۱۷۶۲۳ - ت ۱۷۸۷۱ - م ۱۷۹۳۳ ].





هِشَام ، حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُحَمَّد بَنِ إِسْحَاق ، حَدَّتَنِي عَبَدُ الْوَاحِد بَسُ حَمْزَة بَسن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الرُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَادِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَسِ الزَّبَيْدِ ، عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ : «اللَّهُمْ حَاسِبْنِي جِسَابًا سِيرًا» ، فَلَمَّا الْنَصَرَف، فُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ : «يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَذُ لَهُ عَنْهُ ، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابِ يَوْمَيْذِ - يَا عَائِشَةُ - هَلَك ، وَكُلُّ مَا يُعِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفُّرُ اللَّه بِوعَنْه ؟ حَمَّى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ » ، جَوِيهُ هَمَا لَفْظًا وَاحِدًا .

#### ٣٠٨- بَابُ إِبَاحَةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

عِنْدُ إِرَادَةِ الْمَرْءِ مَسْأَلَةَ حَاجَةٍ يَسْأَلُهَا رَبَّهُ عَلَىٰ ، وَمَا يُرْجَىٰ فِي ذَلِكَ مِنَ الإسْتِجَابَةِ

#### ٩ -٣٠ بَابُ إِبَاحَةِ الإسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

ه [٩١٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْخُ ، حَدُفْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْسِنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنِّي أَرِيتُكُمْ تُفْتَلُونَ فِي الْفَبُورِ

٥ [ ٩١٧] [ الإتحاف: خز حب كم حم ت س ٢٠٩٧] [ التحفة: ت س ١٨٥].

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (٢٠٠٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>0[10] [</sup>الإنحاف: غز ۱۳۱۶] [التحقة: م دس ۱۳۲۳ – م س ۱۳۲۰ – د ۱۳۴۵ – د ۱۳۲۰ – د ۱۳۶۰ – د ۱۳۶۰ – خ ۱۳۶۰ – م س ۱۳۶۱ – غ ۱۳۶۰ – غ ۱۳۹۰ – غ ۱۳۹۰

٥٣٤ مَعْ الْحُرْافِيةِ مِنْ مَعْدِينَا الْحُرْافِيةِ مِنْ الْحُرِينَا الْحُرْافِيةِ مِنْ الْحُرْافِيةِ الْحُرْافِيةِ

كَفِئنَةِ الدَّجَالِ"، قَالَتْ عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ هَذَابِ الْقَبْرِ».

# ٣١٠- بَابُ الاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنَ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرِم (١) فِي الصَّلَاةِ

ام [1913] أخبَرِنَى البَّنْ (٢) عَبْدِ الْحَكَم ، أَنْ أَبَاهُ وَشَعْبُنِا أَخْبِرَاهُمْ ، قَالا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَالِيشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلْوَةً ، عَنْ عَالِيشَةً وَالْمَوْدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْمُم إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْمُم وَالْمَعْرَمُ ، قَالَتْ عَالِيشَةً : فَقَالَ قَالِلٌ : مَا أَكُثُومًا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا الرَّجْلُ وَالْمَعْرَمُ مَا مَنْ مَنْ المَعْرَمُ عَالَمُونُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا الرَّحْلُ إِذَا الرَّجْلُ إِذَا الرَّحِيْلُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا الْمُعْرَمُ عَلَيْكُ أَنْ عَالَمُونُ مَا مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ ، وَمَعْلَمُ اللَّهُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الرَّحْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ المُمْرَمُ عَلَيْكُ أَنْ مَا أَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ إِلَيْقُ الرَّعْلَ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الرَّعْلَ الرَّعْلَ عَلَى الْمُعْرَمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الرَّعْلَ الْمُعْلِيلُهُ الرَّعْلَ عَلَيْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَيْكُونُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

## ٣١١- بَابُ إِبَاحَةِ التَّحْمِيدِ وَالثَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

عِنْدَمَا يَرَىٰ الْمُصَلِّي أَوْ يَسْمَعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ يُرِيدُ شُكْرَ رَبِّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [٩٧٠] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم ، عَنْ سَهْلٍ بْـنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ . ح وحرثنا يَعْقُ وبُ بْـنُ إِنْسَرَاهِيمَ السَّوْرَقِيُّ ، حَدُثَنَا

<sup>(</sup>١) المغرم والمأثم : الدَّيْن والإثم . (انظر : النهاية ، مادة : غرم) .

<sup>(</sup>۱۹۹] [الإنحاف: خز حب حم عه ۲۲۱۰] [التحفة: س ۱۳۶۸ – خ م ۱۳۶۶ – خ م ۱۳۶۹ – خ م ۱۳۶۹ – خ ۱۳۲۶ – س ۱۳۷۵ – س ۱۳۷۷ – س ۱۳۷۸ – س ۱۳۷۸ – س ۱۳۸۵ – خ ۱۳۹۳ – م ق ۱۳۹۸ – خ ت ۱۳۰۲ ] ، ونقدم پرتم : (۷۸۶) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أبو» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر : "تهذيب الكمال» (٢٥/ ٤٩٧) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : "وكذب"، والمثبت من غالب المصادر . ينظر : "مسند أحمد، (٢٥٣١٧)، "المعجم الأوسط،
 للطيران (٨٧٧٩).

٥ - ٢٠٩ [ الإنحاف: مي جا خز طع حب ط ش كم عه حم ١٩٦٦ [ التحفة: خ دس ١٩٦٥ - خ ١٨٦٠ -س ١٤٦٩ - ق ١٩٦٤ - خ م ٧٧٧ - م س ١٩٣٣ - خ ١٧٤٩ - خ ١٩٥٥ - خ م س ١٤٧٦ ، وسيأتي برقم: (١٩٥٦) ، (١٥٦٦) ، (١٦٦٩) .



عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيهِ . ح وحرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السّلِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح وصر شا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، يَغْنِي: ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ -وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - قَالَ : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِيلَالِ : "يَا بِلَالُ ، إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، أَذَنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي بَكْرِ : تَقَدَّمْ ۖ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ جَاءَ رَسُـولُ اللَّهِ ر الله عَمَالَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّىٰ قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَلْتَفِتُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ أَبُو بَكْرِ التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَت، فَأَوْمَاۚ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَي: امْضِهُ ، فَلَمَّا قَالَ ، لَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيْهَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَىٰ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: امْضِهْ ، ثُمَّ مَشَىٰ أَبُو بَكُر الْقَهْقَرَىٰ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَتَأَخَّرَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتُهُ قَالَ : «يَا أَبَا بَكُو ، مَا مَنْعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَلَّا تَكُونَ مَضَيْتَ؟» قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ: ﴿إِذَا نَابَكُمْ (١) فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّح الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّح النِّسَاءُ».

وَقَالَ الرِّهُ أَبِي حَازِمٍ فِي حَدِيثِهِ : فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا ، يَـأَمُرُهُ أَنْ يُـصَلِّي ، فَرَفَمَ أَبُو بِكُرْ يَدُهُ فَحَمِدَ اللَّهِ ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَىٰ وَرَاءَهُ .

وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ فِي حَدِيثِهِ: فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَيُّ: كَمَا أَنْتَ، فَوَضَعَ أَبُو بَكُو يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فُمْ رَجَعَ القَّهَفَرَىٰ.

قَالَ أَبِكِر : وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ.

<sup>.[1/4</sup>V]û

<sup>(</sup>١) نابكم: حَدَثَ لكم. (انظر: اللسان، مادة: نوب).





#### ٣١٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ النَّاثِيةِ تَشُونُهُمْ فِي الصَّلَاةِ

[ [41] عرشا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّقَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِم ، يَقُولُ : حَدُّقَنَا سَهَلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ حَارِشَا عَلِي بْنُ خَـشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَنِيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، سَمِعَهُ مِنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَابَهُ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلَيْقُلُ : سَبْحَانَ اللهِ ، إِنَّمَا هَذَا لِلنَّسَاءِ ، يَغْنِي : التَّصْفِيقَ .

هَذَا حَدِيثُ عَلِيٌ بُنِ خَشْرَم ، وَأَمَّا عَبْدُ الْجَبَّارِ فَحَدُّتَنَا بِالْحَدِيثِ بِطُولِهِ فِي خُـرُوجِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : امَا لَكُمْ جينَ فَابِكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ صَفَّقُتُمْ ، إِنِّمَا هَذَا لِلنَّسَاءِ ، مَنْ نَابِهُ فِي صَلَاتِهِ شَـيْء فَلْيَقُـلُ : شِيْحَانَ اللَّهِ .

قَالَ أَبِكِر : التَّصْفِيقُ وَالتَّصْفِيحُ وَاحِدٌ.

#### ٣١٣- بَابُ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَحَظْرِهِ بَعْدَمَا كَانَ مُبَاحًا

1971 و عرشنا يُوسَف بنُ مُوسَى الْقَطَانُ ، حَدْتَنَا مُحَدَّدُ بنُ فَضَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِم ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُسَلَمْ عَلَى النَّهِي ﷺ وَهُوَ فِي عَنْ إِبْرَاهِم ، عَنْ عَلَيْنَا ، فَلَانَ وَعَنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي سَلْمَنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَدُ عَلَيْنَا ، فَلَانَا : يَا مُسْلَاقِ وَتَرَدُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ ﷺ : وَإِنَّ فِي الصَلَاقِ وَتَرَدُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ ﷺ : وَإِنَّ فِي الصَلَاقِ لَسُلَاقً لَنَا اللَّهِ ، كُنَّا نُسَلِمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاقِ وَتَرَدُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ ﷺ : وَإِنَّ فِي الصَلَاقِ لَسُلَاقً لَيْنَا ، فَقَالَ ﷺ : وَإِنَّ فِي الصَلَاقِ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا ، فَقَالَ اللَّهِ ، عَلَيْكَ فِي الصَلَاقِ وَتَرَدُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ ﷺ : وَإِنَّ فِي الصَلَاقِ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ [ ١٦] [ الإتحاف: مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ١٩٦٦] [ التحقة: خ دس ١٦٦٩ - خ ١٨٦٩ - ١٨٦٥ - س ١٤٧٦ - خ ١٨٦٨ - س ١٤٧٦ - خ ١٨٥٥ - خ م س ١٤٧٦ ، وسيأتي برقم: (١٦٩٧ - خ ١٨٥٥ - خ م س ١٤٧١ ) ، وسيأتي برقم: (١٦٩٧ ) .

<sup>0 [ 277] [</sup> الإتحاف : خز حم ١٣٩٣ ] [ التحقة : دس ٩٢٧٧ - س ٩٤١٢ - خ م دس ٩٤١٨ - ق ٩٩٥٠ -س ٩٥٤٣ ] .





٥ [٩٣٣] مرثنا بُنْدَالٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالاً : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وصرثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ ، حَدْثَنَا هُمُنِيمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْنِانِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْقِمَ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ

الرَّجُلَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فِي الصَّلَاقِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَلِيْتِينَ (١٠) ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

زَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْم: فَأُمِرْنَا بِالشَّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. [٩٢٤] ع*رشنا* يَحْيَىل بُـنُ حَكِيم، حَدِّثَنَا يَحْيَىل بُـنُ سَجِيدٍ، حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُـنُ

[٩٣٤] هرتما يَخيَس بْـنَ مُحِكِـيم ، حَـلَثْنا يَخيَس بْـنْ سَـُعِيل حَـلْتُنا إِسَـمَاعِيل بـن أَبِي خَالِدِ . . . بِمِثْلِ حَدِيثِ بْنْنَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ في الـصَّلَاةِ بِالْمَاجَةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿وَقُومُواْ يَلَّهِ قَنْتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمِرنَـا بِالشَّكُوتِ .

٥ (١٩٥٥ صرثماً أَبُو مُوسَىٰ ، [حَدَّثَنَا [<sup>(٢)</sup> يَحْيَىٰ بْنِ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ شَلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يُصَلِّي . . . . بِمِنْلِهِ ، وَقَالَ : فَوَدْ عَلَيْنَا فَقَالَ : وَإِنْ **فِي الصَّلَاوَ لَشُغُلاه** .

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كَيْفَ تُسَلِّمُ أَنْتَ؟ قَالَ : أَرُدُّ فِي نَفْسِي .

# ٣١٤- بَابُ ذِكْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ جَهْلًا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ

وَاللَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُتَكَلَّمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ مُبَاح

٥ [ ٩٢٣] [ الإتحاف : خز طح حب عه ٤٧٤ ] [ التحفة : خ م دت س ٣٦٦١ ] .

 <sup>(</sup>١) القانتون: المطيعون. ويقال: القائمون، ويقال: الممسكون عن الكلام. (انظر: غريب القوآن لابن قتيبة) (ص(٩١).

٥ [ ٩٢٤] [ الإتحاف : خز طح حب عه ٤٦٧٤ ] [ التحفة : خ م دت س ٣٦٦١ ].

٥[ ٩٢٥] [الإتحاف: خزحم ١٢٩٣٠] [التحفة: س ٩٤١٢ - ق ٩٥٦٥ - دس ٩٧٧].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند البزار» (١٥٠٩) .

٥٣٨

٥ [٩٢٦] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، وَهُوَ : الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرِ ٩ . ح وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ (١) بْنُ هِسْمَام، حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْـن أَبِـي كَثِيرٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَيْمُونِ ، حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِمٍ ، عَن الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى . وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَنْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ بَكْر ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، حَذَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْـن يَـسَارِ ، حَـدَّثَنَا مُعَاوِيَـةُ بْـنُ الْحَكَم السُّلَمِيُّ. ح وصر ثنا زيادُ بن أيُّوبَ، حَدَّثَنَاهُ مُبَشِّرٌ - يَعْنِي: ابْن إسْمَاعِيلَ -الْحَلِيئُ ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْن أَبِي كَثِير ، حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَة (٢) ، حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَم السُّلَمِيُّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَام ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَبِّرُونَ ، قَالَ : «فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رجَالٌ يَ أُتُونَ الْكَهَنَةَ ، قَالَ : «فَلَا تَأْتُوهُمْ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ ، قَالَ : «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَلَاكَ، وَاللَّهِ وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَظَّى إِذْ عَطَسَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَالْكُلْلَ أُمْيَاهُ ، مَا لَكُمْ نَنْظُرُونَ إِلَىَّ ، قَالَ : فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْـتُهُمْ [يُسَكِّتُونِي] (٢) ، لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى دَعَانِي ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا

٥ [٩٢٦] [الإتحاف: مي جا خز طح حب ١٦٧٨٥] [التحفة: م دس ١١٣٧٨].

<sup>۩(</sup>٩٧)ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ومخطوطتي «الإتحاف» ، ووقع في مطبوعة «الإتحاف» : «مؤمل» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : "معاوية" ، والمثبت من "الإتحاف" . ينظر : "تهذيب الكمال" (٣٤٣/٣٠) .

 <sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من السنن أبي داود، (٩٢٧) من طريق يجين بن سعيد وإسباعيل بن علية كلاهما، عن الحجاج، به .





شَتَمَنِى، وَلَكِنْ فَالَ: اإِنَّ صَلَاتُنَا هَلِولًا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التُخيِرُ وَالتَّمْبِيحُ وَيَلَاوَةُ الغُوْلَاهِ،

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ [ابْنِ] (١) مَيْسَرَةَ. قَالَ بُنْدَارُ : بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَكَذَا قَال الْبَاقُونُ .

وَقَالَ بُنْدَارٌ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي ، لَكِنِّي سَكَتُّ .

قَالَ أَمِرَ : خَرَّجْتُ فِي التَّصْنِيفِ حَدِيثَ الْبَاقِينَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ بُنْدَارِ بِعِثْلِهِ ، وَلَمْ أَحْرَجُ أَلْفَاظَهُمْ .

## ٣١٥- بَابُ ذِكْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُصَلِّي غَيْرُ عَالِمِ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ

وَالدِّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ وَالْمُصَلِّي هَذِهِ صِفَتُهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ

المَعْفِق مَرْتُ المُحَدَّدُ بَنُ بَسُلْدٍ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَابِ - يغنِي : البن عَبْدِ الْمَحِيدِ - الثَّقْفِي ، حَدَّنَا أَيُوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْدَىٰ صَلَاتِي الْعَشِيّ ("" - وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَلَّهَا الظَّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ ، فَأَتَى حَشَبَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَوَصَعَ عَلَيْهِا يَدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ، وَحَرَجُ سَرَعَانُ النَّاسِ ، فَقَالُوا : فَصُرتِ السَّلَاةُ ، وَفِي الْقُومُ أَبُوبِكُو وَعُمَو ، فَهَابِ أَنْ يَكَلَّمُا ، وَرَجُلٌ قَصِيرُ البَدَيْنِ - أَوْ:

 <sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وابن ميسرة هو الحجاج بن أبي عثبان، وهو الصواف، كيا ذكر المصنف. ينظر:
 «الإحسان» (۲۲٤٧) من طريق المصنف، عن بندار، به، واحديث السراج» (٩٤٦) من طريق زياد بن
 أبيوب، عن مبشر، به، وفتهذيب الكيال» (٤٤٣/٥)





طَوِيلُهُمَا ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : أَقْصَرَتِ الصَّلاَةُ أَوْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ : «لَم تُغْضَر ، وَلَمْ أَنْسُ ، فَقَالَ : بِلْ نَسِيتَ ، فَقَالَ : «صَدَقَ فُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا (() : نَعَم ، فَصَلَّى رَحُمَيْنِ ، فَمْ سَلَّم ، فُمْ كَبُر ، وسَجَدَ مِفْل سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، فُمْ رَفَع . . . وَذَكَرَ بُشْدَارُ الْحَدِيثَ .

مَّالُ أَبِكِر : قَدْ خَرَجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ.

٣١٦- بَاكِ ذِكْرِ مَا حَصُّ اللَّهُ هُنْ بِهِ نَبِيتُهُ ﷺ وَأَبَانَ بِهِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ أَمْتِهِ ؟ مِنْ أَنْ أَوْجَب عَلَى النَّاسِ إِجَابِتَهُ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا يُحْيِيهِمْ

ه [ ٩٢٨] صرَّنْهَ أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدُّنَدًا يَزِيدُ ، يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ ، أَخْبَرَنَا وَوْجُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي مُرْدِرَةً قَالَ : خَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي مُرْدِرةً قَالَ : خَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي مُرْدِرةً قَالَ : خَرَجَ

ح وصر شنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَافِقِي ، حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ حَفْص بْنِ مَيْسَرَة ، عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي مُونِرَة ، أَنْ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ مَوَّعَلَى أَبِي بُنِ عَنْ الْعَلَاء أَنَ عَلَى أَبِي بُنِ عَنْ كَفُو يُصَلِّى ، فَالَّاتَعَلَى أَبِي آوَلَ مُهِبَه ، ثُمَّ إِنَّ أَبْيًا حَقَّف الصَّلاة ] (\*) مُ شَمَّ الْمَصَوْت إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّه وَعَلَيْك النَّصَة عَلَى اللَّه ، قَالَ : «وَعَلَيْك النَّسَوَ اللَّه ، قَالَ : «وَعَلَيْك الشَّوَعَ الصَّلَاة ] أَنِي أَبِي إِذْ وَعَلَيْك السَّلام ، قالَ اللَّه ، عَلَى اللَّه عَلَى الْهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْقِ الْعَلَى الْعَلْمَ اللَّه عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلِيلُهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «الإحسان» (٢٦٧٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، به .

٥ [ ٩٢٨ ] [ الإتحاف : مي خز حب حم ١٩٣٢ ] [ التحفة : خ دت ١٣٠١ - س ١٤٠١٨ - ت ١٤٠٧٠ ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، واثبتناه لإتمام المعنل من انتفسير الطبري، (١٠٦/١١)، «الأوسط» لابن المنفر (٣/ ٢٣٢) كلاهما من طريق أحمد بن المقدام -شيخ المصنّف، به.





و[٩٣٠] فحسر شن ابْنُدَارٌ فِي كِتَابِ شُعْبَة ، حَدَّمَنَا يَخْيَىٰ وَمُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ حُبَيْب ، عَنْ حُلْمَالْى قَالَ : مَرْبِي رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَنَا أَصَلَى، فَدَعَانِي . . . بوغْلِه ، عَيْرُ أَنَّهُ قَالَ : الْغَظْمُ سُورَةٍ .

٣١٧- بَاكِ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامُ الَّذِي لَا يَجُوزُ النَّكُلُمْ بِوفِي غَيْرِ الصَّلَاءِ ، إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ جَهُلَا مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمْ بِهِ غَيْرٌ مُفْسِد لِلصَّلَاةِ

و [47] مرثماً يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِرِ ، أَخْبَرَنِي يُـ وَسُن ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، أَنْ أَبَا هُرِيْرَة قَالَ : أَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الصَّلاة وَفُمْنَا مَعْه ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمُ الرَّحْمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلأَعْزِابِيِّ : «لَقَدْ تَحَجُّرُتَ (" وَاسِعًا» ؛ يُرِيدُ : رَحْمَةَ اللَّهِ (").

٥ [ ٩٢٩] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٧٧٤ ] [ التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧] .

٥ [ ٩٣٠] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٧٧٤٥] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧].

ه [ ۶۱۱ و آل النحفة : د ت س ۱۳۱۳ - ق ۱۵۰۷۳ - خ ۱۳۱۲ - س ۱۵۲۷ - د ۱۵۳۴ ] ، وتقدم برقم : ( ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>١) التحجر: التضييق. (انظر: اللسان، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

## ٣١٨- بَاكِ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلِيمَةَ إِذَا جَرَتْ عَلَىٰ لِسَانِ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِ تَمَمُّدِ مِنْهُ لَهَا ، وَلَا إِرَادَةِ مِنْهُ لِيُطْقِهَا ، لَمْ تَفْسُدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةً تِلْكَ الطَّلَاةِ

إِنْ كَانَ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ.

٥ [ ٩٣٧] صرتنا إبْرَاهِيم بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْحَويدِ ، حَدَّثَنَا الْفَاسِم - يَعْنِي : ابْنَ الْحَكَمِ الْعُرْفِيْ ، حَدُّنَا الْفَاسِمْ - يَعْنِي : ابْنَ الْحَكَمِ الْعُرْفِيْ ، حَدُّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبْدِ ، عَنِ ابْنِ هَبّاسٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ ﷺ بِهِنَا مُنَافِقُونَ ، فَقَالَ : فَالْتُعْنُوا ، صَلَّى النَّبِيُ ﷺ بِهِنَى الْمُثَافِقُونَ ، فَقَالَ : فَالْتُقْول ، فَقَالُوا : إِنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ إِنَّ لَهُ قَلْبَامَتَكُمْ ، وَقَلْبَا مَعَكُمْ ، وَقَلْبَا مَعَلَى الْمُنْ الْمَثَافِقِينَ ﴾ ، إلَى قَوْلِهِ وَكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ إِنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ ، أَلِى قَوْلِهِ :

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصَّلَاةِ

## ٣١٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

or [797] مرثمنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يغني : ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الأَزْوَقُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ وَأَلِي ابْنَ وَيَدِ ، فَلَمَّا ارَكُمَّ انْفُلَتَ الْعِنَالُ مِنْ يَدِيو وَالْعَلَقَتِ الدَّائِقِ الْعَنَالُ مِنْ يَدِيو وَالْعَلَقَتِ الدَّائِقِ الْعَنالُ مِنْ يَدِيو وَالْعَلَقَتِ الدَّائِقِ الْعَلَانِ وَقَرَيْدِ وَلَمْ يَلْتَفِثَ حَتَّى لَحِقَ الدَّائِقَ وَالْعَلَقَتِ الدَّائِقَ مَثَى كَمَا هُوَ ، كُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، فَقَضَى صَلَاثُهُ ، فَأَتَّمَهَا ، كُمَّ صَلَّمَ الْعَرَقِ وَلَيْ مِنْ وَكُنِي حَتَّى عَدَّ عَزَواتٍ ، فَوَأَيْتُ مِنْ مَنْ المَّالِقِي عَنْ وَكِيْرِ حَتَّى عَدَّ عَزَواتٍ ، فَوَأَيْتُ مِنْ وَخُصَيْدِ وَتَيْسِمِ وَ وَأَخَذُتُ بِلَكِ ، وَلَوْ أَنِّي تَوْتُكَ وَالْتِي عَلَى الْمُحَدِّوا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا المَّلْفَةَ كَانَ أَشَدًا عَلَى .

٥ [ ٩٣٢] [ الإتحاف: خز كم حم ٧٢٩٦] [ التحفة: ت ٥٤٠٦].

٥ [ ٩٣٣] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١٧٠٥٧] [ التحفة: خ ١١٥٩٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل : "تخبط» ، والمثبت من «المستدرك» (٩٥٣) من طريق حماد بن زيد ، به .





## · ٣٢- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهْقَرَىٰ <sup>(١)</sup> فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

إم [373] ورثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَزِيزِ الْأَيْلِي ، أَنْ سَلَامَةَ حَلَّتَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ ، قَالَ : أَخْبَرَبِي مَحَمَّدُ بَنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ أَنَسَ بَنَ مَالِكِ الْأَنصارِيُّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَخِرِ مِنْ يَوْم الْإِنْنَيْنِ ؟ وَأَبُو بِكُرِ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَغْجَأَهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَمْ مَعُوثٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَمَ فَصَحِكَ ، كَشَفَ سِئْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةً ، فَتَظَرِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صَغُوثٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَمَ فَصَحِكَ ، فَتَكَصَ (١٠ أَبُو بِكُرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلُ الصَّفَّ ، وَظُنَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَعْرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَنْ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ يَعْرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَنْ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُولُ اللَّهِ يَعْمِينِهِ وَمُولُ اللَّهُ يَعْمِينِهِ إِيمِيلًا الصَّفَّ عَرِيدًا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ يَعْمِينُ المَّوْمَ فَيْ الْعَلَاقِ مَا مَوْمَالُولُ اللَّهُ يَعْمُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عَلَيْمِ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاقِ مَا اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الصَّاوَةِ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ وَالْمُ وَالِمُعْلَى الصَّالَةِ اللَّهُ عَلِيمِ الْعُمْ الْعُلِقَ الْعُلِقَالُولُهُ وَلِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَّى الصَّالَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَى عَقِينِيمُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْعُلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلِقُ الْعُولُ الْعُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُ

### ٣٢١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

وَاللَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدُ قُوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يُفْسِدُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي ، وَزَعَمَ أَنَّ هَـذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ ، جَهُلًا مِنْهُ لِمُنَّةِ النَّبِيُّ ﷺ

و 1901 عرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ، أَخْبَرَنَا عُثْمَـانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ عَجُلَانَ ، سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ ، يَشُولُ : سَمِعَتُ عَصْرَو بْنَ سُلَيْم الزُّرْقِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قَنَادَةَ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِئِ ﷺ يَقُوْبَوُمُ النَّاسَ ، وَعَلَى عَاتِقِهِ أَمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَقَعَ مِنَ الشَّجُودِ أَعَادَهَا .

### ٣٧٢- بَاكِ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَحَمَ أَنَّ قَتْلَهَا وَقَتْلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى الإِنْفِرَادِ يَفْسِدُ الصَّلَاةَ

٥ [ ٩٣٦] صر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ .

<sup>(</sup>١) القهقرئ : المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . (انظر : النهاية ، مادة : قهقر) .

۵[۹۸/ب].

<sup>(</sup>٢) النكوص: الرجوع إلى الوراء. (انظر: النهاية، مادة: نكص).

٥ [ ٩٣٥] [الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠] [التحفة: خ م دس ١٢١٢].

٥ [ ٩٣٦] [ الإتحاف: مي جاخز حب كم حم ١٨٩٤٩ ] [ التحفة: دت س ق ١٣٥١٣ ] .





ح *وهرثنا أخدَ*ذ بنُ هِشَام ، حَدُثَنَا يَحْيَىٰ بْسُ يَمَانِ . ح *وهرثنا أَبُو فوسَىٰ ، حَ*دُثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ . ح *وهرثنا يَ*غَفُّوبُ الدُّورَةِيُّ ، حَلَّمُنَا غُنْدَرٌ . ح *وهرثنا يَخين* بْسُ حَكِيمٍ ، حَدُّنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفِر ، قَالُوا : حَدُّثَنَا مُعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ صَفَّمَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَيِقُتْلِ الْأَسْوَدُيْنِ فِي الصَّلَاءِ ، الْعَفْرِبِ وَالْحَيْةِ .

وَفِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ يَحْيَىٰ : يَعْنِي الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ.

٣٢٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُ الْمُصَلِّيَ

وَالْ اَبِكِرُ : فِي خَبَرِ أَبِي حَاذِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْـنِ سَـغْدِ ، وَكَـانَ أَبُــوبَكْـرِ لَا يَلْتَفِــثُ فِــي صَلَاتِهِ ، فَلَمْنَا أَكْفَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ النَّفَتَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفْ ، فَأَشَــارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا – يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلَّـى . . . قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُولِهِ .

### ٣٧٤- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي اللَّحْظِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ خَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ الْمُصَلِّى عُثْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

ه [٩٣٧] حِرِثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ سَـعِيدِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ قَوْدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَـانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ تِلْتَقِتُ فِى صَلَاتِهِ يَعِينًا وَشِمَالًا ، وَلَا يَلْوِي عُنْقَة خَلْفَ ظَهْرِهِ .

> ٣٧٥- باب الرُحْصَدِ لِلْمُصَلِّي فِي مُزامَقَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَالنَّطْرِ إلَيْهِمْ ، هَلْ يُبِيَّمُونَ صَلَاقَهُمْ أَمْ لَا ، لِيَأْمُرَهُمْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِنْمَامِ الصَّلَاةِ

٥ [٩٣٨] صرائناً أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّىٰ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَـالاً : حَـدَّثَنَا

٥ [ ٩٣٧] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٧٢٨] [ التحفة : دت س ٢٠١٤] .

٥ [٩٣٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د ١٠٠٢٠].





مَّل أَبِكِرَ: هَذَا الْحَبُولُيْسَ بِخِلَافِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ: وَإِنِّي لَأَرَىٰ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَىٰ مِنْ بَيْنِ يَلَيُّهُ ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِنْ كَانَ يَرَىٰ مِنْ خَلْفِو فِي الصَّلَاةِ، قَلْ يَجُورُ أَنْ يَنْظُرَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَىٰ مَنْ يُصِلِّي ، لِيَعْلَمَ أَصْحَابُهُ إِذَا رَأَوْهُ يَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّهُ جَايِزٌ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ ﷺ.

## ٣٣٦- بَابُ إِبَاحَةِ الْتِفَاتِ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعْلِيمِ الْمُصَلِّنَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمْ بِمَا يَغْهَمُونَ عَنْهُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ إِشَارَةَ اللَّهُ صَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ صَلَاتَهُ.

ه [٩٣٩] صرائنا الرَّبِيعُ بْسُنُ سُلَيْمَانَ الْمُسْرَادِيُّ ، حَدُّفَنَا الْسُعَيْثِ ، حَدُّفَنَا اللَّبِثُ ، صَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الشَّتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَالْتَفَسَ إِلَيْنَا فَرَانَا<sup>(٥)</sup> قِيَامًا فَأَشَارُ إِلَيْنَا ، فَقَعَدْنَا .

.[]/99]\$

<sup>(</sup>١) قوله: اجدي اغير واضح في الأصل، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥) (٧٢٦)، ومن: اللإتحاف،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (زيدة) ، وهو تصحيف ، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥) ، (٢٢٦) ، و «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبداللَّه» وهو تصحيف، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥)، (٧٢٦)، و«الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت مما سبق برقم (٦٤٥)، (٧٢٦)، و «الإتحاف».

ه[۲۹۹][الإنحاف: خز جا حب عه حم ۳۵٦۳][التحفة : م دس ق ۲۹۰۱]، وسيأتي برقم: (۹۵۲) ، (۱۵۲۵) ، (۱۲۶۱).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، والمثبت كما سبق برقم (٥٢٢).







## ٣٢٧- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَصْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ الْيُسْرَىٰ

- ( 18: 1 عرشا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدُقَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـ لْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَيْسَمَرَ نُخَاسَةً (() فِي يَتَلَقَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى الللللْمُولِمُ اللللللْمُلَلَّةُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلَامِ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللَّذِي اللللللِمُلِمُ اللللللِمُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ
- 1417 مرثماً يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـبِ ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، عَـنِ ابْـنِ شِهَابِ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِع أَبَـا هُرَيْـرَةَ ، وَأَبَـا سَـعِيدِ الْحُــلُويَ يَقُولَانِ : وَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَتَنَاوَلَ حَـصَاةً فَحَكُهَا ، فُـمَّ قَـالَ : «لا يَنْتَخِمَنُ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلا عَنْ يَمِيدِهِ ، وَلَيْبُصْفُ عَنْ يَسَادِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِو الْمُسْرَىٰ » .

### ٣٢٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَصْقِ الْمُصَلِّى خَلْفَهُ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ لَيِّ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ فِي صَلَاتِهِ ، إِذِ الْبَرْقُ حَلْفَهُ غَيْرُ مُمْكِن إِلَّا بِلَيِّ الْمُنْقِ .

(18۲٦ مرثنا بُندَالَ ، وأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدْثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ - ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ مَنْفَانِ ، عَنْ مَنْفَودِ ، عَنْ رَبْعِي بْنِ جِرَاشِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَادِمِيّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَادِمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَادِمِينَ فَي الصَّلاَةِ فَلا تَبْرُقَنَّ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِئْ خَلْفَكَ ، أَوْ تِلْقَاءَ شِعْدِاللَّهُ وَلَكُ مَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِئْ خَلْفَكَ ، أَوْ تِلْقَاءَ شِعْدَالِكَ ، أَوْ تَحْدَتُ قَدْمِكَ الْمُسْرَعَى » . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَار .

os-19] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٥٩٩ه] [التحقة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وسيأتي برقم: (٩٤١) ، (٤٦) ، (٩٤٧) ، (٩٨٩).

<sup>(</sup>١) النخامة : ما يلفظه الإنسان من البلغم (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نخم).

<sup>9</sup>٤١]٥] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٩٩٥] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وتقدم برقم : (٩٤٠) وسياني برقم : (٩٤٦) ، (٩٤٧) ، (٩٨٧) ، (١٣٨٨) .

٥ [ ٩٤٢ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٦٦١٣ ] [ التحفة : دت س ق ٤٩٨٧ ] ، وسيأتي برقم : (٩٤٣ ) .





وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : حَدَّثَنِي مَنْصُولٌ . وَقَالَ أَيْضًا : قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهَﷺ . وَقَالَ : «وَإِنْصُنْ حَلْفَكَ أَوْ يَلْفًاء شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذًا - تَحْتَ قَدَمِ الْيُسْرَى

### ٣٧٩- بَاكِ الدُّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِبَاحَةَ بَرَّقِ الْمُصَلِّي تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ إِفَا لَمْ يَكُنُ مَنْ يَسَارِهِ فَارِغًا ، وَإِبَاحَةِ مَلْكِ الْبُرَّاقِ بِقَدَمِهِ إِذَّا بَرَقَ فِي صَلَاتِهِ

- و [457] عرثنا يُوسُف بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّنَنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِيْعِيْ بْنِ جَرَاشٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : قَالَ (<sup>77</sup> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَنْزُقَنَّ بَيْنَ يَنَهْكَ ، وَلَا عَنْ يَعِينِكَ ، وَلَكِنِ إِنْزُقَ عَنْ تِلْقَاءِ شِمَالِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَارِضًا فَتَحْتَ قَلَمَكَ الْيُسْرَىٰ ، فَمَّ قُلْ بِهِه . قَالَ مَنْصُورٌ : يَغِنِي <sup>(7)</sup> اذْلَكُهُ بِالْأَرْضِ .
- (65) ومرثنا بُندَالى، حَدَّتَنا إِسْحَاقَ بْن يُوسْف ، حَدْتَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، ح وصرشا يَعْفُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَيْقِيُ ، حَ وصرشنا المَصْنَعَائِيُّ ، الإِرَاهِيمَ الدُّوْرَيْقِيْ ، حَ وصرشنا السَسْنَعَائِيْ ، حَدِّثَنَا يَرْيَدُ ، عَنْ الْجُرَيْرِيُّ ، حَ وصرشنا أَبُوبِشْر الوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . حَ وصرشنا أَبُوبِشْر الوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا للْجَرَيْرِيُّ . حَ وصرشنا أَبُوبِشْر الوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْجَرَيْرِيُّ . حَ وصرشنا أَبُوبِشْر الوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ

وَاللَّهِ مَا أَبُو الْعَلَاءِ هُو يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِّيرِ، أَخُو مُطَّرُّفِ، نَسَبُوهُ إِلَى جَدُّو.

- ه [٩٤٥] مَالِ أَبِهِ : هَـذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ حَمَّاهُ بْسِنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْسِرِيِّ ، فَقَسَالَ : عَسَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ أَمِيهِ .
- (١) طريق بندار وأبي موسى لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف»، وإنها ذكر طريق يوسف بن موسى فقط، وهو الحديث التالي.
  - ه [٤٩] [الإنحاف: خز حب كم حم ٦٦٦٦] [التحفة: دت س ق ٤٩٨٧]، وتقدم برقم: (٩٤٢). (٢) بعده في «الأحاديث المختارة؛ (١٣٦) من طريق الصنف: «لي؛ .
    - (٣) تكرر في الأصل ، والمثبت كها في «الأحاديث المختارة» من طريق المصنف ، به .
    - o[958][الإتحاف : خزعه حب كم حم ٢٠٧٧][التحفة : م د ٥٣٤٨]، وسيأتي برقم : (٩٤٥) .
      - (٤) النخاعة: ما يُخرجه الإنسان من حلقه من البلغم. (انظر: المعجم الوسيق برهم المنعة).
    - ٥ [ ٩٤٥] [ الإتحاف: خزعه حب كم حم ٧٠٢٧] [التحفة: م د ٥٤٤٨]، وتقدم برقم: ( ٩٤٤).





صرتناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدِّتَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِي ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا : حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرِيْرِيّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرّونِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَيْرَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِي . وَإِذَ الْعَلاءُ : ثُمَّ ذَلكُهَا .

## • ٣٣- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي ثَوْيِهِ وَدَلْكِهِ النَّوْبَ بَعْضَهُ بِبَعْضِ فِي الصَّلَاةِ

وَالتَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْبُرَّاقَ لَيْسَ بِمُجِسٍ، إِذْ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَلَّيَ بِالْبَصْتِ<sup>(١)</sup> فِي ثَوْبِو فِي الصَّلَاةِ.

1617 عرشنا يَعْقُوب بَنُ إِبْرَاهِيم ، حَدَّتَنا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ ، عَنِ إِنِي عَجْلَانَ ٩، قَالَ (٢٠) عَيْفُ اللهِ عَيْفُ الْبَيْ عَبْدُ اللهِ عَيْفُ اللهِ عَيْفُ اللهِ عَيْفُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يُعْجِيهُ الْحَرْاحِينُ أَنْ يُعْجِدُهُ الْحَدْرِجِينَ أَنْ يُعْجَلَعُ الْحَدْرِجِدُ الْحَدْرَاحِينَ أَنْ يُعْجَلَعُ الْحَدْرِجِدُ الْحَدُّاتِ عَيْمِ ، وَفِي يَدِو وَاحِدٌ مِنْهَا ، فَرَأَى لَحُمْاتِهِ الْحَدْرَاحِينَ الْمُعْلَى النَّاسِ مُعْضَبًا ، فَرَأَى لَحُونَ اللهِ وَاحِدُ مِنْهُ اللهِ اللهِ مَنْ عَلَى النَّاسِ مُعْضَبًا ، فَعَنْ النَّالَ عَلَى النَّاسِ مُعْضَبًا ، فَيَنْ صَلَّى قِيهِ وَجَهِدِهِ ؟ إِنْ أَحَدَثُمُ إِنَّا قَامَ إِلَى السَّلَاقِ فَإِنْ عَلَى النَّاسِ مُعْرَفِيهِ ، وَلَا عَنْ يَعِيدِهِ ، فَلا يَسْصُقُ بِعِيدٍ ، وَلا عَنْ يَعِيدِهِ ، وَلا يَنْطُقُ بُو بِهِ بَالِرَةَ اللهُ عَنْ يَعْدِدُ اللهُ عَنْ يَعِيدِهِ ، فَلا يَسْطُونُ وَلِهُ ، وَرَوْ بَعْضَ فَى يَعْفُ . . طَرْفِ فَوْبِهِ ، وَرَوْ بَعْضَهُ فِي بَعْض .

قَالَ اللَّوْرَقِيُّ : وَأَرَانَا يَحْيَىٰ كَيْفَ صَنَعَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البصق»، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

ه (٤٦٥) [الإتحاف: خز حب كم حم ٣٣٠٥] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧- د ٤٢٧٥]، وتقدم برقم: ( ٤٤٠) ، (٤٤٠) ، وتقدم برقم:

<sup>۩[</sup>٩٩] ي

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو صحيح لا إشكال فيه .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واللبت من مصادر الحديث ، ومصادر ترجته . ينظر : "تهذيب الكيال» (٢٢/ ٥٦٧) . (٤) البلاوة : البصقة أو النخاعة غرج منه ، ويغلبه عبسها . (انظر : المشارق) (/ ٨٠/).





## ٣٣١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي نَعْلِهِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ

ه [187] عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِع ، حَلَّمَنَا سُرَيْعٌ ، حَلَّمَنَا فَلَيْعٌ – وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ – ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْحَوْمِ ، فِي حَلِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِي حَلِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُونِّ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّا كَانَ أَخْلُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَبْصُفُ أَعَامَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَبْصَفًا فَفِي فَوْبِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَلَيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَفًا فَفِي فَوْبِهِ ، أَوْ تَحْلِهِ ، خَانِ يَعْوَلُمُ بَهِ ، خَرْجَ بِهِ ، وَالْ نَعْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَفًا فَفِي فَوْبِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَلَيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَبْصَفًا فَفِي فَوْبِهِ ، أَوْ تَحْلُ يَخْرَجُ بِهِ ،

## ٣٣٧- بَابُ الرُحْصَةِ فِي مَنْعِ الْمُصَلِّي النَّاسَ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَدَفْع بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ إِذَا افْتَتَلُوا

العَمَّى عَرَشا يُوسَف بْـن مُوسَىٰ ، حَـدَّتَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ يَخْصُورٍ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ يَخْصُ لَهِ فَي الْحَدُورِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ البِنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَقَـدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَي إِلنَّاسٍ ، فَجَاءَتُ جَارِيتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ ، افْتَتَلَتَا ، فَطُلَابِ ، افْتَتَلَتَا ، فَخَامَ مَا بَالَى ذَلِكَ .

٣٣٣- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي مُقَاتَلَةِ الْمُصَلِّي مَنْ رَامَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

مَّالَ أَبِحُ : قَدْ أَمْلَيْتُ فِيمَا مَضَىٰ أَذَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّا كَانَ أَحَدُّكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَلَمَنُّ أَحَدًا يَمُوُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبِّنَ فَلَيُعَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُهُ .

## ٣٣٤- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي عَلْلِ الْمُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِهِ ، إِذَا قَامَ خِلَافَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ

ه [٩٤٩] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْتُ دِينَارِ ، قَالَ :

ه [٧٩٧] [الإتحاف: حم خز ٥٨٠٩] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧]، وتقدم برقم: (٩٤٠) ، (٩٤١) ، (٤٦) وسيأن برقم: (٩٨٧) .

٥ [ ٩٤٨] [ الإتحاف : خز طح حب حم ٢٥٧٧] [ التحفة : دس ٥٦٨٧].

ه [149] [[الإنحاف : خز جاطع عه سب حم ۱۸۷۷] [التحقة : خ د 6000 – خ دس 6017 – خ س 6019 – م دس 6010 – م 6010 - دس 9016 – دس 9016 – خ م د تم س 7017 - دس 3016 – خ م د تم س تی 7017 – خ م 7010 – خ م د تم س تی 7017 – س 3316 – س 7166] .





سَمِعْتُ كُوثِيْنَا ، مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ : بِثُ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَة ، فَلَمَا كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، فَلَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمُّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوْلَنِي عَنْ يَوْمِينِهِ

٥ [ ٩٥٠] أَضِرُا بِنَحْوِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَقَالَ: عَنْ كُرَيْبٍ.

## ٣٣٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْي

٥٩٠١] *صرثنا مُحمَّدُ بْنُ* رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَـنْ أَنــسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .

٥ [٩٥٢] مَالَ أَبَكِ : قَدْ أَمْلَيْتُ حَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ : اشْتَكَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءُهُ وَهُو قَاعِدْ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا .

صرتناه الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر

# ٣٣٦- بَابُ ذِخْرِ الذَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ رِ الشَّلَاةِ مِن الصَّلَاةِ بِمَا يُفْهِدُهَا لِصَّلَاةً وَلَا يُفْسِدُهَا

ه [٩٥٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَلَّثَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ بْسُنُ مُوسَى ، أَخْمَرَتَا عَلِيُّ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشِيْ يُطَوْ

0 ( ٥٠٠ ] [الإنحاف : خز جاطح عه حب حم ١٤٧٧] [التحفة : خ د ٥٥٥ – خ دس ١٩٤٦ – خ س ١٩٥٠ – م د س ٥٠٩ م ٥٩٦ – م ١٩٥١ – دس ٥٩٤٤ – م 1٨٦ – م دس ١٣٨٧ – دس ١٣٤٤ – خ م د تم س ق ١٣٥٢ – خ م ١٩٥٥ – خ مدتم س ق ٣٦٦٦ – س ١٤٤٤ .

٥ [ ٩٥١] [ الإتحاف : خز حب حم قط ١٧٥٨] [ التحفة : د١٥٤٦].

ه [٥٦٦] [الاتحاف: خزجا حب عه حم ٣٥٦] [التحفة: م دس ق ٢٩٠٦]، وتقدم برقم: (٩٣٩) وسيأتي برقم: (١٥٦٥) ، (١٦٩١) .

٥ [ ٩٥٣] [ الإتحاف : خز حب ١٢٥٤٩ ] [ التحفة : س ٩٢٢١].





سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ طَهْرِهِ، فَإِذَا مَنْعُوهُمَا (١٠) أَشَارَ إِلَـيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَصَمَهُمَا فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: (مَنْ أَحَبِّينِ فَلْيُحِبُ مَذَيْنِ).

## ٣٣٧- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي (٢) الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ بِرَدِّ السَّلَامِ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي

ه [٩٥٤] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ.

ح وصرتنا عليي بن خشوم ، وأبو عقار ، قال أبو عقار : حدَّننا سَفْينان ، وقــال علِـــين : أَخْبَرَنَا ابنُ عُينَنَة ، عَنْ زَيد بْنِ أَسْلَمَ ، قال : قالَ ابنُ عَمَرَ : دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَــشجِدَ فُبَاء ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلَّمُونَ عَلَيْهِ ، فَـسَأَلْتُ صُــهَيْبَنَا : كَيْف يَضِنَعُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي؟ قَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيَنِهِ .

*ۉڵٳڹڔۘڒ*: هَذَا حَدِيثُ أَبِي عَمَّارٍ ، زَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِزَيْدٍ : سَمِعْتَ هَذَا مِن الِن عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ .

## ٣٣٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِشَارَةِ بِجَوَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كُلَّمَ الْمُصَلِّي

وَفِي اللَّهَ مُرِمَا ذَلَّ عَلَىٰ الرُّحْصَةِ فِي إِصْغَاءِ الْمُصَلِّي إِلَىٰ مُكلِّمِهِ وَاسْتِمَاعِهِ لِكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ

ه [٩٥٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا خَلَادٌ الْجُعْفِيُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «منعها» ، والمثبت من «الإتحاق» ، و«أحاديث وحكايات» انتخاب السلفي ، خطوط (١٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من نظائره ، كالترجمة التالية .

٥ [٩٥٤] [الإتحاف: مي خز حب كم ٢٥٦٠] [التحفة: س ق ٤٩٦٧].

۵[۰۰۱/أ].

٥ [٥٥٥] [الإتحاف: خز عه حم ٢٩٨٤] [التحفة: خ م ٢٧٤٧- م ٢٧١٥- س ٢٨٩٨- م س ق ٢٩١٣- د ٢٩٤٤]، وسيأتي برقم: (١٠٣٤) ، () ، (٣٤٣١) ، (١٣٤٧) .





زُهْنِرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَنْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَنْيَثُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ حِمَارِ لَهُ ، وَهُوَ يُصلِّي ، فَكُنْتُ أَكَلُمْهُ فَأَوْمَاً إِلَىٰ بِينِو .

## ٣٣٩- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَنَاوُلِ الْمُصَلِّي الشَّيْءَ عِنْدَ الْحَادِقَةِ تَحْدُثُ

- [ [ 407] عرثمنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي يَغْنِي عَمْرو بْنَ الْحَالِنِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ شَيْمَاسَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعْ النَّبِي ﷺ يَوْمَا، فَأَطَالَ الْقِيسَام ، ثُمَّ وَأَيْثُهُ هَوَىٰ بِيَدُولِيَتَنَاوَلَ شَيْعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ شَيْءٍ وَعِدْتُمُوهُ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَى وَأَيْثُمُ وَالْعَلْمُ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَقَامِي هَلَا ، فَحَشِيعَ مُلْمَا عُمْ وَمُعَ عَلَى النَّالُ ، وَأَقْبَلَ إِلَيْ مِنْهَا شَرَدٌ حَشَى حَافَانِي مَكَانِي مَعْلَى الْعَالِيقَ مَنْ وَلِي مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلِي مُنْ الْهُ وَالْعَبْرَ الْمُؤْمِنِي فَلَى الْعَلْمَ وَالْعَلْمِ عَلَيْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنِي اللَّهُ مَا مِنْ شَيْعِ لِيَتِنَا وَلِيتَنَانِ الْمِيْسِي مَلْهِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى اللَّهُ وَمُؤْمِنِي مُنْ الْمُؤْمِنِي أَنْ يَغْمَلُونِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَفْمَلُونِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْمَلُونُ اللْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِينَا أَنْ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِهُ اللْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِنِينَا أَلَّامُ الْعُلْمِ الْعَلَمِ الْمَالِعُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا أَلَّامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَا الْعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِهُ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعْل
- ه (١٩٥٧ عرشنا عِيسى بْنُ إِبْرَاهِيم الْمَافِقِيُّ ، حَدُّنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مُعَادِيَة بْنِ صَالِح ، حَدُّنَتِي رَبِيعَة بْنُ يَرِيدَ ، عَنْ أَبِي إِذِرِيس الْحَوْلَانِيُّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَلُ ، ثُمَّ مِسَطَ يَدَهُ كَأَنُهُ يَتَنَاوَلُ شَيْنًا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فُلْنَا : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَيْنَاكَ بَسَطَتَ يَدَكَ ، قَالَ : ﴿ إِنْ عَدُوْ اللَّهِ إِنلِيسَ جَاء بِشِهَابِ (١ ) مِنْ قَالِ لِيَجْعَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ وَلْمَانَ مَعْمُ وَلَقَا ، فَلَمْ يَسْتَأَخِرَ ، فَلَاقًا ، فَمُ أَوْفُ أَخْلَهُ ، وَلَوْلَا دَطُوقً أَخِلًا مُنْعَ مُولَقًا ، يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَطْلِ الْمَدِينَةِ .

٥ [ ٩٥٦] [الإتحاف: خزحب ١٣٨٨٨].

<sup>(</sup>١) يغشني : يصيب . (انظر: المعجم الوسيط، مادة : غشي) .

٥ [٩٥٧] [الإتحاف: خز حب عه ١٦١٢٤] [التحفة: م س ١٠٩٤].

<sup>(</sup>٢) الشهاب: شعلة ساطعة من نارتنزل من السياء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شهب).

 <sup>(</sup>٣) دعوة أشينا سلميان: قوله: ﴿ قَتْ لِى مُلْكًا لَا يَثْنَبِني إِلْحَوْ مِنْ بَقَدِئ﴾ [ص:٣٥]. (انظر: جامع الأصول) (١٩٠/٥).





ه [ ١٩٥٨] عرشنا بَخورِ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيّ ، حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْدِ ، حَدَّتَنِي مُعَاوِيّة بْنُ صَالِح ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ بْنِ حَبْيَشْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ وَسُلُوّ اللّه ﷺ صَلَاةً الصَّبْحِ ، قَالَ : قَبَيْنَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَدَّ يَنَهُ ، ثُمْ أَخْرِهَا ، فَلَمُا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ هَدِهِ مَا لَهُ مَصْنَعْ فِي صَلَاقِ فَبْنَا اللّهِ ، عَنْ الصَّلَاةِ ، فَلَمُّا أَوْمُ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ عَنِي صَلَاتِكَ هَدِهِ مَا لَهُ مَصْنَعْ فِي صَلَاقِ قَبْلَهَا ، قَالَ : وَإِنْ وَاللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ قَلْوُهُهَا وَاليّهُ أَنْ اللّهَ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ ، فَاوْمَاتُ إِلَيْهَا اللّهَ عَلَى وَظِلْكُمْ ، فَأَوْمَاتُ إِلَيْكُمْ أَنْ السَتَأْخِرُوا ، فَالْوَحِي إِلَيْهَا اللّهُ عَلَى السَّالُحِورَة ، فَالْمَاتُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى السَّالُحِورَة ، فَاوْمَاتُ إِلْيُكُمْ أَنْ السَتَأْخِرُوا ، وَجَاهَدُوا ، فَالْ وَلِي عَلَيْكُمْ فَضَلًا إِلّهُ اللّهُ عَلَى المَّلَوْلَ ، وَالْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### • ٣٤ - بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالتَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ

قَالَ إَبِكِرَ : قَدْ أَمْلَيْتُ حَبَرَ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا تَـابَكُمْ فِي صَـلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّع ( ً ) الرّجَالُ ، وَلَيْصَفُّحِ النَّسَاءُ .

٥ [ ٥٥ ] عرشنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاء ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرُّهْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، قَالَ عَلِيِّ : أَخْبَرَنِي البَنْ عُيَيْشَة ، وَقَـالَ الْآخَـرُونَ : حَـدُئنَا سُمُعِنْ ، عَنْ الرَّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَئِّرَة ، أَنَّ النَّبِيعُ ﷺ قَـالَ : «التَّسْبِيعُ لللَّهُ عَنْ أَبِي هَرْئِرَة ، أَنَّ النَّبِيعُ قَالَ : «التَّسْبِيعُ لللِّهَالِي ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنَّمَاءِ ».

٥ [٩٥٨] [الإتحاف: خزعه كم م ١٠٩٦] [التحفة: م س ١٥٧٧ - ق ١٤٢٦ - خ م ت س ١٦٠٨].

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «أسلموا» بدون الواو، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «شرح مشكل الأفار» (٥٧٦٣)
 من طويق بحربن نصر، به.

<sup>(</sup>٢) التسبيح: قول: سبحان الله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سبح).

ه [90] [الإتحاف: مي جاخز طح عه حب حم ٢٠٤٥٠] [التحفة: س ١٢٤١٨- م ١٢٤٥١- م س ١٢٤٥٤- م ت ١٢٥١٧- م س ١٣٣٤- س ١٤٤٨٠- نم دس ق ١٥١٤١].





### ٣٤١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مَسْحِ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً

91·10 عرشنا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ ، حَلَّنَنَا حَالِدٌ ، يَغنِي : ابْسَ الْحَارِثِ ، حَلَّنَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَن بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَلَّتَنِي مُعَيِقِيبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمُسْجِدِ ، قَالَ : اإِنْ كُلْتُ قَاعِلًا فَوَاحِدَةً ،

٥ [٩٦١] صرتناه الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا ، وَقَالَ : عَنْ مُعَيْقِبٍ .

٥ [٩٦٧] عراثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ شُرَخْيِيلَ بْنِ سَغْدِ ، عَنْ جَايِرِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ ، فَقَـالَ : ﴿ وَاحِدَةً ، وَلَـوْ تُمْسِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِانْةِ نَاقَةٍ كُلْهَا سُودُ الْحَدَقِ» .

### ٣٤٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ

١٩٦٣] مرشنا بُنْدَالاً ، حَدَّثَنَا سَالِمُ اللهُ فَ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا يُـونُسُ بْـنُ عُبَيْدٍ ، حَـنْ زُرَارَةَ بْـنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : اإِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ الْمُتَنِي عَمْا حَدُدَثْ بِـهِ أَنْهُسَهَا مَا لَمْ تَنْظِقْ ، أَنْ تَنْعَلْ بِهِ (١٠) .

### ٣٤٣- بَابُ الدَّلِيلِ <sup>(٢)</sup> عَلَىٰ أَنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مَعَ إِبَاحَةِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [ ٩٦٤] صر أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَسِي إِسْحَاقَ ،

٥[ ٩٦٠] [الإتحاف: مي جاخز حب حم عه ١٦٩٢١] [التحفة: ع ١١٤٨٥].

٥ [ ٩٦١] [ الإتحاف: مي جاخز حب حم عه ١٦٩٢١] [ التحفة: ٤ ١١٤٨٥] .

٥ [ ٩٦٢] [ الإتحاف: خز حم حب ٢٧١٣].

٥ [٩٦٣] [الإُتحاف: خز حب ابن عدي حم ١٨٣٧٣] [التحفة: س ١٤١٩٢ ع ١٢٨٩٦].

۵[۱۰۰/ب].

(١) قوله : (عيا حدث به الى قوله : التعمل به اغير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، «الإحسان»
 (٢٣٦١) من طريق الصنف .

(٢) قبله في الأصل : «أن» ، والجادة ما أثبتناه .

٥[٩٦٤][الإتحاف: خزحب حم ١٤١٢][التحفة: س ١٠٠٦١].





عَنْ حَارِنَهُ شِنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْـرَ الْمِفْـدَادِ، وَلَفَـدُ رَأَيْنَنَا وَمَا فِينَا إِلَّا كَانِمْ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي، وَيَيْكِي، حَتَّى أَصْبَحَ.

مَّالِ أَبِرَمِ: قِصَّهُ أَبِي بَكُوِ الصَّلَيْقِ هِنَّ لَمَّا أَمَرُهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ كَثِيرُ الْبُكَاءِ حِن يَقْرَأُ الْقُرَانَ، مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٥ [٩٦٥] صرتنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قابِتِ ، عَنْ مُطَرُّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلَّى وَلِصَدْرِو أَزِيدٌ (() كَأْزِيزِ الْمِرْجَلِ ('').

## ٣٤٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ ، لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَقْطُعُهَا مَعَ إِبَاحَةِ التَّفْخِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ

1917 ] حرثنا يُوسَف بْنُ مُوسَى، حَدَّنَا جَرِيرَ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّايْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: انْكَسَفَتِ السَّمْسُ يَوْمَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَتْجَدًا وَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَذَكَرَ اللَّهُ، وَقَالَ: «غُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَجَعَلْتُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «غُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْ تَغْفَاهُ أَنْ تَغْفَاهُ أَنْ تَغْفَاهُ أَنْ تَغْفَاهُ أَنْ تَغْفَاهُ أَنْ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «غُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْ تَغْفَاهُ أَنْ تَغْفَاكُمْ».

#### ٣٤٥- بَاكِ الرُّحْصَةِ فِي التَّنَحُنُحِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الإسْتِفْلَانِ عَلَى الْمُصَلِّي إِنْ صَحَّتُ هَذِهِ النَّفْظَةُ فَقَدِ اخْتَلُوا فِيهَا إِنْ صَحَّتُ هَذِهِ النَّفْظَةُ فَقَدِ اخْتَلُوا فِيهَا

ه [٩٦٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ (٣) ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ،

(١) الأزيز: الصوت. (انظر: اللسان، مادة: أزز).

(٢) المرجل: الإناء الذي يغلن فيه الماء. (انظر: النهاية، مادة: رجل).
 [٩٦٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧] [التحفة: خ م س ١٩٦٣].

٥[ ٩٦٧] [ الإتحاف: خز ١٤٧٧] [ التحفة: س ١٠٢٩] .

(٣) قوله: «يوسف بن موسئ» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».



حُدُثَنِي شُرَخبِيلُ بْنُ مُدْدِكِ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ الْحَضْرِمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قَالَ عَلِيُّ : كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْرِلَةٌ، لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَاِسِ (١٠) إِنْي كُنْتُ أَجِيئُهُ فَأَسْلُمُ عَلَيْهِ حَنِّى يَتَنَجْنَحَ قَانْصَرِفَ إِلَىٰ أَهْلِي.

*قَالَ إِبْرِ* : قَدِ الْحَتَّلُفُوا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ فَلَسْتُ أَحْفَظُ أَحَدًا قَـالَ : عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرَ شُرْخِيلَ بْنِ مُنْدِكِ هَذَا .

ه [٩٦٨] وَرَوَاهُ عُمَارَةُ بْنُ الْقُعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِفْسَمٍ جَمِيعًا ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيُّ عَـنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ .

وَقَالَ جَرِيرٌ : عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَعُمَارَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : يُسَبِّحُ .

وَقَالَ : أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ : يَتَنَحْنَحُ .

*صرثناه يُو*سْفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، حَ *وصرثنا* الـدَّوْرَقِيْ ، حَـدَّثَنَا أَبـــو بَحُــرِ بْـنُ عَيَّاشٍ ، كِلَاهُمَنا عَنِ الْمُغِيرَةِ ، حَ *وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَ*ـدَّثَنَا مُعَلَّــىٰ بْـنُ أَسَـــدٍ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، أُخْبِرَنَا عَمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاع ، بِمَا ذَكُوتُ مِنَ الْأَلْفَاظِ .

### ٣٤٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِصْلَاحِ الْمُصَلِّي ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

1943 ] حرثنا عِمْزانْ بْنُ مُوسَى الْقُرَّارْ، حَدَّتَنا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّتَنا مُحَدُدُ بْنُ جُحَدَةَ، حَدُّتَنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ، قَلَ : كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةً أَبِي، فَحَدُّتَنِي وَائِلُ بِسْنُ عَلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةً أَبِي، فَحَدُّتِي وَائِلُ بِسْنُ عَلَيْمَةً أَنَ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا عَلَى بَنِ حَجْدٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا عَلَى الشَّعَلَةِ وَفَعَ يَدَيْهِ ، مُعْ كَبُرَ ، مُمَّ الْتَحَفَّ ('') ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي تَوْيِهِ ، مُمَّ أَخَدَلَ شَعْرِهِ مُ مُمَّ أَنْحَفَ ('') ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي تَوْيِهِ ، مُمَّ أَخَدَلُ شِيمِينِهِ مُمَّ ذَكُوالْحَدِيثَ .

- (١) قوله : الأحد من الخلائق؛ غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .
  - ٥ [ ٩٦٨ ] [ التحفة : س ق ١٠٢٠٢ س ١٠٢٩ ] .
- 0 [ ٦٦٩ ] [الإتحاف : مي خز حب قط ١٩٧٠ ] [التحقة : ١٧٨٥ ] ١٩٧٩ ١٦٢١ ١٦٦١ ١٦٢١ / ١٠٦١ / ١٠٠١ س ١١٧٦ - س ١١٧٦ – ١١٧٦ م ١١٧٧ – س ١١٧٩ – د س ق ١١٧٨ أ – د س ١١٧٨ – (١١٧٨ ا – ١١٧٩ ) . وتقدم برقم : (١٥٦ ) ، (١٥٥ ) ، (١٥٥ ) ، (١٦٥ ) ، (١٩٥) ، (١٥٥) ، (١٥٥) ، (١٥٥) ) .
  - (٢) التحف: تغطى . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: لحف) .





قَالَ أَبِهِ : هَذَا عَلْقَمَةُ بُنُ وَائِلٍ لَا شَكَّ فِيهِ ، لَعَلَّ عَبْدَ الْوَارِثِ ، أَوْ مَنْ دُونَهُ شَكَّ فِي السّهِ .

ه [٩٧٠] وَرَوَاهُ هَمَّامُ بُنُ يَحْيَىٰ ، حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَاللِ ، عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ وَالِلْ ، وَمَوْلَىٰ لَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ وَالِلْ بْنِ حُجْرٍ \* .

مرثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَن ، حَدُّثَنَا عَغَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدُّثَنَا هَمَّامٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَفَّانَ : ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي تَوْيهِ .

## ٣٤٧- بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النُّعَاسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقُطُعُهَا

الْمَادَة عَرْشَا عَلِيْ بْنُ خَشْرِم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُس . ح وصر شَاعَبُهُ الْجَبَادِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّقَتَا الْمُو الْسَامَة . ح وصر شما الله و ال

مَّل إَبِهِرَ : وَفِي الْخَبِرِ وَلَالُةُ عَلَىٰ أَنَّ النَّعَاسُ لَا يَفْطَعُ الصَّلَاةِ ، إِذْ لَوْ كَانَ النُّعَاشُ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ ﷺ : «فَإِنَّهُ لا يَلْوِي لَعَلَّهُ يَـلْعَبُ يَسْتَغَفِّرُ فَيَسَبُ مَعْنَى ، وَقَدْ أَعْلَمَ بِهَلَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمْرَ بِالإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ ؛ مُؤوَّ سَبُ النَّفُسِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ لَهَا ، لاَ أَنَّهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِذَا نَعْسَ .

ه (۱۰۷] [الإتحاف: مي خز حب قط ۱۷۲۷۰] [التحفة: د ۱۱۷۲۱ – د ۱۱۷۲۱ – س ۱۱۷۲۳ – س ۱۷۷۱ – م ۱۱۷۷۶ – س ۱۱۷۷۹ – د س ق ۱۱۷۸۱ – د س ۱۱۷۸۳ – د ۱۱۷۸۸ – م ۱۱۷۹۰ – ۱۱۷۹۱]

û[۱۰۱/أ].

ه [ ۷۱ ] [الإتحاف : مي خز حب حم ط عه ۲۲۲۷ ] [التحفة : س ۱۲۷۲۹ – م ۱۲۸۶۰ – م ق ۱۲۹۸۳ – ق ۱۷۰۲۹ – خ م د ۱۷۱۶۷ ] .



## جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمَكْرُوهَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نُهِيَ عَنْهَا الْمُصَلِّي

### ٣٤٨- بَابُ النَّهْي عَن الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

الا 1947 عرشنا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ سَعِيدِ الْأَشَّعُ ، حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، ح وصرشنا يُوسفُ بِنْ مُوسَى ، حَدُّنَنَا جَرِيرٌ ، ح وصرشنا إستماعيلُ بَنْ يِشْرِ بَنِ مَنْسُورِ السَّبْلِيْعِيُّ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىن جَمِيمًا ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَسِي هُرَيْدَوَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ( ) وقالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيشِهِ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْمَى عَنِ الإخْتِصَارِ فِي الضَّلَاةِ .

# ٣٤٩- بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زُجِرَ عَنِ الإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ؟ إِنْ الْمِحْتِصَارِ فِي السَّلَاةِ ؟ إِذْ هِيَ رَاحَةُ أَهْلِ النَّالِ ، بِاللَّهِ تَتَعَوَّذُ مِنَ النَّالِ

ه [٩٧٣] *صرثنا* عَلِيْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوصَـالِح الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَّ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَثِيرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، قَالَ : «الإِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَلْمَلِ الثَّالِيّ .

## ٣٥٠ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَقْصِ فِي الصَّلَاةِ وَتَمْثِيلِ الْعَاقِص فِي الصَّلَاةِ بِالْمَكْتُوفِ فِيهَا

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ مَكْتُوفًا (<sup>٢١)</sup> إِذَا كَانَ لَهُ السَّبِيلُ إِلَىٰ حَـلُ يَدَيْهِ مِـنَ الْكِتَافِ .

٥[٧٧] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ١٩٨٢٨] [التحفة: خ ١٤٥٥١ - م س ١٤٥٣٢ - م ت ١٤٥٦-)، وسيأن برقم: (٩٧٣).

 <sup>(</sup>١) التخصر: وضع اليد على الخاصرة وهي من الإنسان: جنبه ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان. (انظر: المعجم العرق الأساسي، مادة: خصر).

ه [۷۳۷] [الاتحاف: مي جا عز حب كم حم ۱۹۷۸] [التحفة: خ ۱۶۵۸ – حت ۱۶۵۳ – س ۱۲۰۵۱ – م س ۱۶۵۲ – د ۱۶۵۶ – خ ۱۶۵۱ – خ ۱۶۵۱ – ت ۲۶۵۰ – خت ۱۷۵۲ ]، وتقدم برقم: (۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مكتوفا» في الأصل: «مكتوف» ، وما أثبتناه هو الجادة.



( ١٩٤١ عرث أيونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، وَعِيسَىٰ بْنُ إِيْزاهِيمِ الْعَافِقِيُّ اللَّا ذَ حَدُقَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي حَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَقَالَ عِيسَىٰ : عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ بْكَيْرَا حَدُنَهُ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ مَلْكَ الْحَارِثِ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ عَبَّاسٍ حَدُنَهُ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ مَاكَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ فَيْمَا مَ فَيْعَلَى يَحُلُّهُ ، وَأَقْوَلَهُ الْآحَرُ ، فَلَمَّا الْمَصرَفَ أَفْبَلَ إلَى البن عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَكْمُوفٌ » قَالَ يُرشُن : وَهُوَ مَعْقُوصٌ ، فَقَامَ وَاوَا هُو اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْ اللَّهِ يَكُولُ : وَإِنْ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ مَثَلُولُ : وَإِنْ اللَّهِ عَلْهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَثَلُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَعْنَا عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ أَبِهِم : وَالصَّحِيحُ : قَرَّ .

### ٣٥١- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ غَزِرِ الضَّفَائِرِ فِي الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ إِذْ هُوَ مَقْعَدٌ لِلشَّيْطَانِ

0 [94] **عرثنا عَبْدُ ا**لرَّحْمَنِ بَنْ يِشْرِ بَنِ الْحَكَمَ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، أَخْبَرَنَا البَنْ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بَنْ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّ بِحَسَنِ بَنِ عَلِيٍّ وَحَسَنٌ يُصَلِّي ، قَـدْ غَـرَزَ صَـفَرَيْهِ فِي قَفَاهُ ، فَخَلْهُمَا أَبُورَافِعٍ ، فَالتَّفَتَ حَـسَنْ إِلَيْهِ مُغْضَبًا ، فَقَالُ أَبُورَافِع : أَفْهِلُ عَلَىٰ صَلَاتِكَ ، وَلا تَغْضَبُ ، فَإِنْي سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّمِﷺ يَقُولُ : «قَلِكَ كِفُلُ الشَّيْطَانِ» .

يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَيْهِ.

### ٣٥٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ كَرَاهَةِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا زَجَرَعَنْ تَشْبِيكِ الأَصْابِعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسْجِدِ وَفِي الْمُسْجِدِ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الْخَارِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ، كَانَ الْمُصَلِّي أَوْلَىٰ أَنْ لَا يُشْبَكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِمَّنْ قَدْ حَرَجَ إِلَيْهَا، أَوْ هُوْ فِي الْمُسْجِدِ لا يَنْتَظِرُهَا .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ.

٥ [ ٩٧٤] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٩٧٤] [التحفة: م دس ١٣٣٩]. ٥ [ ٩٧٥] [الإتحاف: خز حب كم ١٩٧٠] [التحفة: دت ١٢٠٣٠].

۵[۱۰۱/ب].

#### 07.

### ٣٥٣- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَحْرِيكِ الْحَصَىٰ بِلَفْظِ حَبَرَ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسِّرِ

ه (١٩٧٦) حرثمنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْصَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّفْرِيُ ، قَـالَ : سَـوِهْتُ أَبَّا الْأَخْوَصِ ، يَقُولُ : سَـوِهْتُ أَبَا ذَرَّ يَشُولُ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وحرثنا عَلِميُّ بْـنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْيَنَةَ . ح وحرثنا الْمَخْزُومِيُّ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ ، وقالاً فِـى كُلْهَا : عَنْ عَنْ : اإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ الرَّحْمَةُ تُواجِهُهُ ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَلَ» .

زَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ : مَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ؟ قَالَ : [أَمَا](١) رأيتَ الشَّيْخَ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا .

و [٩٧٧] حراثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدْثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرْيْعٍ ، حَدْثَنَا مَغْمَـ وَ،
 عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ اللَّيْشِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا قَمَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاقِ فَإِلَّ الرَّحْمَةُ تُواجِهُهُ ، فَلا تُحْرَكُوا الْحَصَيٰ » .

### ٤ ٣٥٠ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَبَاحَ مَسْحَ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالَ إِبْرَ : قَدْ أَمْلَيْتُ فِيمَا قَبْلُ خَبَرَ مُعَيْقِيبٍ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ : اإِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاجِدَهُ .

٥ [٩٧٨] صراتنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدُ (٢) وَرَاقُ الْفِرْيَابِيِّ بِالرَّمْلَةِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ،

٥ [٧٦٦] [الإتحاف: مي جاخز حب حم ١٧٦٤٥] [التحفة: دت س ق ١٩٩٧]، وسيأتي برقم: (٩٧٧)، (٩٧٨).

(١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

ه [۷۷۷] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ۷۶۱۹] [التحفة: دت س ق ۱۹۹۷] ، ونقدم برقم: (۹۷٦) وسيأن برقم: (۷۷۸).

٥[٩٧٨] [الإتحاف: خز حم ١٧٥٧١] ، وتقدم برقم: (٩٧٦) ، (٩٧٧).

(٢) قوله : اسعيد بن أي يزياء كذا في الأصل هذا ، وفي المواضع النالية في الكتاب ، وكذا وقع في الإتحاف في بعض المواضع ، والصواب : السعيد بن أي زيدون كا في الإتحاف في بعض المواضع ، ومصادر ترجته . ينظر : (الجرح والصواب : (٢/٣) لا بن أي حاتم ، والأنساب للسمعان (١/٨) ).





حَدِّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّيُّ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ﴿ الْمَوْةُ وَاجِلَةً إِنَّا أَوْ فَعْ » .

### ٣٥٥- بَابُ فَضْلِ تَرْكِ مَسْحِ الْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ

قَالُ أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ حَدِيثَ جَابِر قَبْلُ عَنِ النَّبِيِّ عِيدٍ .

٣٥٦- بَاكِ النَّهِي عَنْ تَغْطِيَةِ الفَّمِ فِي الصَّلَاةِ بِلَفْظِ حَيْرِ مُخْمَلٍ غَيْرِ مُفْسَرٍ
[٩٧٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَلْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَازِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ذَكُوانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ
السَّلَا فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُنْظِي الرَّجُلُ قَاهُ .

### ٣٥٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَاللَّالِيلِ عَلَىٰ أَنْ زَجْرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَغْطِيَةِ الْغَمِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ النَّنَاؤُبِ إذِ النَّبِيُّ ﷺ قَلْ أَمْرِ بَتَغْطِيةِ الْغَمِ عِنْدَ النَّنَاؤُبِ .

(٩٨٠] مرشنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ (٢٠) عَنْ اللَّهِ عَلَى (٢١) عَنْ اللَّهِ عَلَى (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَل

## ٣٥٨- بَابُ كَرَاهَةِ التَّفَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ إِذْ هُوَ مِنَ الشَّلَاةِ إِذْ هُوَ مِنَ الشَّطَاءِ الْمُصَلِّ

٥ [٩٨١] صر أنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ

(١) قوله: «مرة واحدة» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإتحاف»، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي
 (٤٢٩) عن الفرياني: «واحدة».

٥ [ ٩٧٩] [ الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٩٥١ ] [ التحفة: د ١٤١٧٨].

٥[ ٩٨٠] [الإتحاف: مي جاخز حم ٧٠٤٥] [التحفة: م ٤٠١١- م ٤١١٩].

(Y) في الأصل: (بن) ، والمثبت من «الإتحاف».

٥[ ٩٨١] [الإتحاف: خزعه حب ط حم ١٩٣١] [التحفة: ق ١٢٩٦٨ - خ سي ١٣٠١٩].

صَحَاجُ إِزْ الْجُزُّ لَمَةً

أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «التَّفَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَغَاءَب أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ (١) مَا اسْتَطَاعَ».

## ٣٥٩- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُتَفَائِبِ فِي الصَّلَاقِ هَاهْ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ : هَاهُ

٥ [٩٨٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْن كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْ لَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ ، وَالتَّفَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : هَاهْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ».

٥ [٩٨٣] صر ثنا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثْنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّفَاؤُبَ ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُـل : آهْ آهُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ \$ مِنْهُ - أَوْ قَالَ : يَلْعَبُ بِهِ » .

### • ٣٦ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ بَصْقِ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ إِذِ اللَّهُ عَلَى قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّى مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ

٥ [٩٨٤] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، ح وصرتي مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَـنْ نَـافِع ، عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، أَوْ قَـالَ: فَحَتَّهَا بِيندِهِ، ثُـمَّ

<sup>(</sup>١) يكظم: يحبس. (انظر: النهاية، مادة: كظم).

٥ [٩٨٧] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٥٣] [التحفة: خ سي ١٣٠١٩-ت سي ١٣٠٤٥]، وسيأتي برقم:

٥ [٩٨٣] [الإتحاف : خز حب كم حم ١٨٤٥٣] [التحفة : خ دت س ١٤٣٢٢] ، وتقدم برقم : (٩٨٢) .

<sup>.[[/\·</sup>Y]@ ٥ [ ٩٨٤] [الإتحاف : مي خز حم ١٠٣٣٩ ] [التحفة : خ م د ٧١٨٧ - خ ٧٦٣٥ - م ٧٦٩٨ - خت ٧٧٦٤ - م ٧٨٤٦ - م ٧٩٦١ - خ م س ق ٧٧٧١ - خت م ٨٤٨] ، وسيأتي برقم : (١٣٧٢) .

و [٩٨٥] عرشنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْنِ تَسْنِيم ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ ، أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ ، أُخْبَرَنَا أَبُوا الْمَوْلِيَّةُ وَالْمَى جُنْسِي حَلَّيْفَة ، فَبَرَقَ بَيْنَ يَدْيُهِ ، فَقَالَ خَذْيَفَة : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَهَانَ عَنْ ذَلِكَ ، فُمَّ قَالَ : اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى يَنْصَرِفَ عَنْهُ ، أَلَّ اللَّه يُوجُهِهِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ ، أَلَّ لَمُعْتَ حَدَّى اللَّه اللَّه يُوجُهِهِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ ، أَلَّه لَمِنْ حَدَى اللَّه اللَّه اللَّهُ يُوجُهِهِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ ، أَلَّه لَا يَنْصَرِفَ عَنْهُ ، أَلَّهُ لَا يَعْدُونُ عَنْهُ ، أَلَّهُ لَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ ، أَلْهُ لَا يَعْدُونُ عَنْهُ ، أَلَّهُ عَنْهُ ، أَلَّهُ عَنْهُ مَالِكُ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

### ٣٦١- بَابُ ذِكْرِ عَلَامَةِ الْبَاصِتِي فِي الصَّلَاةِ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ مَجِيتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَهِ

ه [ ٩٨٦] عرشنا يُوسَفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدُّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُـوَ السُّيْنَانِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ نَابِتِ ، عَنْ زِرْ بْنِ حُبْبَشِ ، عَنْ حُدُّيْفَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : "مَـنْ تَفَسَّلُ تُجَاهَ الْقِبَلَةِ جَاهَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ وَتُفْلِتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

٣٦٧- بناب الذَّخِرِ عَنْ تَوْجِيهِ جَوِيمٍ مَا يَقَعُ عَلَيُ المَّمُ أَذَى تِلْقَاء الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ • [٩٨٧] عرشنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَدِيدٌ يَغْنِي الْبَنَ إِسَاسِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَظْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُنْرِيُّ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُخَامَة فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ ، فَاسْتَبْرَأَهَا يِعُودِ مَعْهُ ، ثُمَّ أَفْتِلَ عَلَى الْقَوْمِ ، يَعْرِفُونَ الْخَصَب فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَيْكُمْ صَاحِبُ مَلْوِ النَّخَامة (٢٠) فَسَكَثُوا ، فَقَالَ : «يُحِبُّ أَحْدُكُمْ إِنَّا قَامَ يُصَلِّي أَنْ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «ينتخمن» بالنون قبل التاء، والمثبت من «مسند أحمد» (٤٥٩٧) عن إسماعيل، به . ينظر:
 «معجم ديوان الأدب»، باب التفعل، وهو مما زيدت في أوله تاء مع تكرير العين (٢٧٣٤).

٥ [ ٩٨٥] [ الإتحاف : خز ٤١٦٦ ] [ التحفة : ق ٣٣٤٩] .

٥ [٩٦٦][الإتحاف: خز حب ٤١٦٥][التحفة: د ٣٣٢٦]، وسيأتي برقم: (١٣٩٢). ٥ [٩٨٧] [الإتحاف: خز كم ٨٦٧٥] [التحفة: خرم س ق ٩٩٩٧]، وتقدم برقم: ( ٩٤٠) ، (٩٤١) ،

<sup>.(987),(987)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «النخاعة» ، والمثبت من «الإتحاف» .

०७१

يَسْتَغْلِلَهُ رَجُلُ فَيَتَنْخُعُ فِي وَجْهِو؟ فَقَالُوا : لَا ، قَالَ : افَإِنَّ اللهَ عَلَى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ ، فَلَا تُوجُهُوا شَيْنًا مِنَ الْأَفَى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارٍ أَحَدِكُمْ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .

## ٣٦٣ - بَابُ النَّهْي عَنْ بَزْقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ

مَّ ل أبركر: قَدْ أَمْلَيْتُ بَعْضَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ قَبْل .

### ٣٦٤- بَابُ كَرَاهَةِ نَظَر الْمُصَلِّي إِلَىٰ مَا يَشْغَلُهُ عَن الصَّلَاةِ

ه [ 40 مراثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَا : حَلَّقَنَا سُفْعِانُ ، حَلَّقَنَا الرَّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَاشِشَةَ ، قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَمِيصَةِ لَهَا أَعْلَامٌ ، فَقَالَ : "شَعَلَتْنِي أَعْلَامُ مَلْوِهِ الْحَمْدُوا بِصَالِي اللَّهِ اللَّهِ ﷺ وَأَتُونِي يَا مَنْ الرَّهْرِيُّ ، وقالَ أَيْضًا : "بِأَنْجِانِيَّةٍ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الزَّهْرِيُّ ، وقالَ أَيْضًا : "بِأَنْجِانِيَّةٍ .

ه [٩٨٩] قَالَ (٢٠) : قَالَا : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ عَائِـشَةَ بِهَذَا (٣) .

### ٣٦٥- بَابُ النَّهْي عَنِ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٩٩٠] صر ثنا أَبُو مُحَمَّدِ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الرّبِيعَ بْنَ

ه [ ۱۹۶۸] [ الإنحاف : خز حب حم عه ۲۲۰۸۸] [ التحفة : خ د ۱۹۶۰ – خ م دس ق ۱۹۶۳ – م ۱۹۷۳ – م ۱۹۷۳ – ۲۹۷۳ – ۲۹۷۳ – ۲۹۷۳ – ۲۹۷۳ – ۲۹۷۳ – ۲۹۷۳ ] .

 <sup>(</sup>١) الأنبجانية: منسوب الى موضع اسمه أنبجان ، وهو كساء يُتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له ، وهي من أدون النياب الغليظة . (انظر : معجم الملابس) (ص.٣٩) .

<sup>0[</sup>٩٨٩][الإتحاف: خز حب حم عه ٢٠٨٨][التحقة: خ د ١٦٤٠٣ - خ م د من ق ١٦٤٣٤ - د ١٧٠٣ -م ١٦٧٣٢ - م ١٧٧٧ - خت ١٧٤٥].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من رواية هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» .

٥٩٠][الإتحاف: نحز حب كم حم (٤٠١٠] [التحقة: ت س ٣٢٧٤]، وتقدم بروم : (٥١٩) وسيأتي برقم: (١٩٨٤).



نَافِع ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَّ أَبَا سَـلَّامٍ حَدَّثَهُ ، حَـدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّنَهُمْ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ ﴿ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَريًا بِحَمْس كَلِمَاتِ يَعْمَلُ بِهِنَّ ، وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، قَالَ : فَكَانَ يُبْطِئ بهنّ ، فَقَالَ لَـهُ عِيسَى: إِنَّكَ أُمِرْتَ بِحَمْس كَلِمَاتِ تَعْمَلُ بِهِنَّ ، وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بهنَّ ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرُهُمْ بِهِنَّ ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ فَآمُرَهُمْ ٣ُ بِهِنَّ ، قَالَ يَحْيَىٰ : إِنَّكَ إِنْ تَسْبِقْنِي بِهِنَّ أَخَافُ أَنْ أُحَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي، فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِس حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، حَتَّى جَلَسَ النَّاسِ عَلَى الشُّرُفَاتِ (١) ، فَوَعَظَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ ﴿ أَمَرَنِي بِخَمْس كَلِمَاتٍ أَحْمَلُ بِهِنَّ ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ، أَوْلُهُنَّ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا ؛ فَإِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَىٰ عَبْلَا مِنْ حَالِص مَالِهِ بِلَهَبِ أَوْ وَرِقِ (٢) ، ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ: هَـلِهِ دَادِي وَعَمَلِي ، فَاعْمَلُ لِي وَأَدُ إِلَيَّ عَمَلَكَ ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُوَدِّي عَمَلَهُ إِلَىٰ [غَيْر] (٢) سَيْدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَبْدٌ كَـذَلِكَ ، يُـؤَدِّي حَمَلَـهُ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ ، وَأَنَّ اللّهَ هُـوَ حَلَقَكُـمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْتًا ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ ﷺ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَصَبَتُمْ وُجُـوهَكُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ حِينَ يُصَلِّي لَهُ ، فَلَا يَصْرفُ عَنْهُ وَجْهَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ يَنْصَرِفُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

### ٣٦٦- بَابُ ذِكْرِ نَقْص الصَّلَاةِ بِالْإِلْتِفَاتِ فِيهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِلْتِفَاتَ فِيهَا لَا يُوجِبُ إِعَادَتَهَا.

ه [٩٩١] صِرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، عَنْ

۱۰۲] و ۱۰۲]

<sup>(</sup>١) قوله: "شرفات" وقع في الأصل: «شرافات» وهو خطأ، وما أثبتناه من المعجم الكبير» للطبراني (٣/٧/٧) من طريق أي توقية .

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة. (انظر: النهاية ، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «المعجم الكبير للطبراني» من طريق أبي توبة .

٥[٩٩١][الإتحاف: خز حب حم ٧٧٢٧][التحفة: خ د (ت) س ٧٦٦١ - س ١٧٦٦٢ - س ١٧٨٠]،

وتقدم برقم : (٥٢٠).





شَيْنَانَ . ح وصرُنمُ امْحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِضِرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسْفُ بْنُ عَدِيُّ ، حَدُّثَنَا أَبُو اللَّحْقَاءِ ، عَنْ أَسْعَنَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْقَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَالِشَهَ قَالَتْ : مَنْ أَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَانِشَةَ قَالَتْ : الْمُوَّ عَنْ الرَّجُولِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : الْمُوَّ الْعَبْدِهِ . الْحَيْلُاسُ يَسْفَيْطَانُ مِنْ صَلَاقِ الْعَبْدِهِ . الْحَيْلُاسُ يَسْفَيْلُوالْ مِنْ صَلَاقِ الْعَبْدِهِ .

وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ : عَنِ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ .

### ٣٦٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْحَاقِنِ الصَّلَاةَ وَالْأَمْرِ بِبَدْهِ الْغَائِطِ (١٠ قَبْلَ الدُّحُولِ فِيهَا

0 [947] عرشنا أَحْمَدُ بُدِنُ عَندَدَة ، أَخْبَرَنَا حَمَدَادُ بِدُنُ زَيْدٍ وَعُمَدُ بِهِنْ عَلِيعٌ . وصرشنا عبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ ، حَدْثَنَا سُفْيَانُ . ح وصرشنا أَبُو كُونِيدٍ ، حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، كُلُهُم مُ عَنْ هِشَام . ح وصرشنا الدُّورَقِيُّ ، حَدِّثَنَا البُّنُ عَلَيْةَ . ح وصرشنا أَبُو هَاشِم ، حَدُّثَنَا إسْمَاعِيلُ وهُو ابْنُ عَلَيْةَ ، حَدِّثَنَا أَيُوبُ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوقَ ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقِيمِ أَنْهُ كَانَ يَوْمُ قُومَهُ ، فَجَاء وَقَدْ أُومِيمَ الصَّلاةُ وَحَصَرَ الْعَالِدُ فَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا يَحْمَرَتِ الصَّلاةُ وَحَصَرَ الْعَالِدُ فَا الْعَالِيمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَمَعْنَىٰ مَثْنَ أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ .

### ٣٦٨- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُدَافَعَةِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلَاةِ

(١٩٩٣] مرشنا بُنْدَارٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيَحْيَنُ بْنُ حَكِيمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالُوا : حَلَّثَنَا يَحْيَنُ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، حَلَّثَنَا أَبُو حُرُّرَةً وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ ، حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي بَكُرِ الصَّدِيقِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةً فَجِيءً بِطَعَامٍ فَقَامَ

<sup>(</sup>١) الغائط: قضاء الحاجة . (انظر: النهاية ، مادة : غوط) .

٥ [٩٩٦] [الإتحاف : ط ش مي خز حب كم حم ٤٨٧٩] [التحفة : د ت س ق ٩١٤١]، وسيأتي برقم : (١٧٢٣) .

٥ [ ٩٩٣ ] [ الإتحاف : خز حب حم عه ٢١٨٩٥ ] [ التحفة : د ١٦٢٨٨ - م د ١٦٢٦٩ ] .

الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿ لَا يُصَلِّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يِثَنَافِهُ الْأَحْبَنَانِ (١٠) .

### ٣٦٩- بَابُ الْأَمْرِ بِبَدْءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عِنْدَ حُضُورِهَا

( 1945 ) حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بَـنُ الْعَـ لَاء وَسَعِيدُ بَـنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيعٌ بِنَ حَسْمَعُ وَأَحْمَدُ بَنُ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَلَّمَنَا اللَّهِ مِنْ ، سَـ مِعَ أَخْمَدُ بَنُ عَبْدُوا ، عَنِ اللَّهُ عَبْدُ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَلَّمَنَا اللَّهُ مِنْ ، سَـ مِعَ أَنْسَ بَنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مُوعٌ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ وَأَلْمُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ ، فَانَدُ مُوا بِالْعَشَاءِ » .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ أَيْضًا : سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ .

ه [٩٩٥] حراثنا عِمْزانُ بْنُ مُوسَى الْقَرَّالْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّـوبُ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَـشَاءُ ، وَنُـودِيَ بِالـصَّلَاةِ ، قائِمَـدُوا بالْعَشَاءِ ،

قَالَ : وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

• ٣٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الإِسْتِعْجَالِ عَنِ الطَّمَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ \* مِنْهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاة

و [٩٩٦] حرثنا الحسن بن قرَعة ، حدَّثنا الفُضنيل (٢٠ بن سُلينمان ، عن فوسى بن عفْبة ،
 عن نافع ، عن إلهن عمّر ، عن رسول الله ﷺ قال : «إذا كان أحدُكُم على طعام فلا يعجلنَّ
 حشى يفْضِى حَاجَتَه مِنْهُ وَإِنْ أَقِيمتِ الصَّلاَةُ ،

<sup>(</sup>١) الأخبثان: الغائط والبول. (انظر: النهاية، مادة: خبث).

ه [942] [الإتحاف: مي جاً خز عه حب حم ١٧٥٧] [التحفة: م ت س ق ١٤٨٦ - خ ١٥١٧]، وسيأتي برقم: (١٧٢٧).

٥ [٩٩٥] [الإتحاف: خز ١٩٣٥] [التحفة: خ م ق ٢٥٧٤ - خ م ٧٨٢٥ - م ٧٩٧٨ - ت ٢٠٥٤]. ١٩٠٥/ [].

٥[ ٩٩٦] [الإتحاف : خز ٩٩٦٨] [التحفة : خت م ٨٤٨٨] .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «الفضل» وهو خطأ، والشبت من «الإنحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكيال»
 (٢٧) (٢٧).





### ٧٧١- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرَاءَاةِ بِتَزْيِينِ الصَّلَاةِ وَتَحْسِينِهَا

ه (١٩٩٧) حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنَ سَعِيدِ الْأَشَخُ ، حَدَّتَنَا أَبُو حَالِدِ يَغَنِي سُلَيْمَانَ بَنَ حَيَّانَ ، ح وحرثنا عَلِيُّ بَنُ حَشْرَه ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ جَعِيعًا ، عَنْ سَغَدِ بَـنِ إِسْحَاقَ بِّـنِ كَفَّـبِ بَنِ عُجْرَةً ، عَنْ عَاصِم بَنِ عَمَرَ بَنِ قَنَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بَن لِبِيدِ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَال النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِؤْقَ السَّوَافِي قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا شِوكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ : «يَقُومُ الرَّجُلُ فَيْصَلِّي فَيْزَيْنُ صَلَاقَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظِرِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَلَلِكَ شِولُكُ السَّرَائِرِة .

## ٣٧٢- بَابُ ذِكْرِ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ الْمُرَاثِي بِهَا

ا ١٩٨٦ مر ثنا بُندَارٌ ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ ، ح و مر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُسُ جَعْفَرٍ ، حَدَّتَنَ شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدُّثُ ، حَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ وَيَدِيهِ عَنْ رَبُهِ ، قَالَ : «أَتَا حَيْرُ الشُوكَاءِ وَقَالَ بُنْدَالٌ : أَنَا أَخْتَى الشُرَكَاءِ حَمْنُ عَنْ الشُرَكَ وَعَنِ الشُرَكِ - فَمَنْ عَمْلُ طَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا فِينَهُ بَرِيءٌ ، وَهُو لِللّذِي ( ) أَشْرَكَ .

وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِي \* وَلْيَلْتَمِسْ فَوَابَهُ مِنْهُ».

وَقَالَ بُنْدَارٌ : عَنِ الْعَلَاءِ .

## ٣٧٣- بَابُ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ

. [٩٩٩] **مر"نا** رَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ غُرْوَةَ بْنِ رُويْمٍ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَكِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، أَنَّهُ مَكَّتَ فِي طَلَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَل عَنْهُ ، قَالُوا : قَدْ سَارَ إِلَىٰ

٥ [٩٩٧] [الإتحاف: خز ١٦٥٢٥].

٥[٩٩٨][الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٢٩٢][التحفة: م ١٤٠١٣-ق ١٤٠٤٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند البزار» (٨٣٠٩).

٥ [٩٩٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٠٤] [التحفة: س ق ٨٨٤٣].





مَكُة ، قاتَبَعَه فَوجَدَه قَدْ سَارَ إِلَى الطَّايِفِ قَاتَبَعَه فَوجَدَه فِي زَرْعِه يَمْشِي مُخَاصِرًا رَجُلا مِنْ قُرَيْشِ ، وَالقُرْشِيْ يُزَنُّ بِالْخَمْرِ ، فَلَمَّا لَقِينُهُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْ . قَالَ : مَا صَدَا بِكَ النَّهُمَ ، وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ، فَأَخْبَرَتُه ، ثُمَّ سَأَلْتُه ، هَلْ سَهِعْتَ يَا عَبْدَا اللَّه بَنَ عَشْرِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُوشُوا الْخَمْرِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : تَعْمَ ، فَانْتَزَعُ الْفُرْشِيُّ يَسَلَهُ ، فُم ذَهَبَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَقُولُ : ولا يَفْرَبُ الْحَمْرَ وَجُلِّ مِنْ أُمْتِي فَتَغْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَنَاحًا » .

٣٧٤- بَابُ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ (١) لِزَوْجِهَا وَصَلَاةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ (٢)

١٠٠٠ عرشا مُحَمَّدُ بن يَخين ، حَدَّنَا هِشَامُ بن عَمَّارٍ ، حَدُّنَا الْولِيدُ بْـنُ مُسْلِم ، حَدُّنَا وَهَيْر بن مُحَمَّدٍ بن الْمُتْكَدِ بن الْمُتَكَدِ ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ قَالَ : قَالَ وَقَالَ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلاَ يَضِعُ لَهُمْ حَسَنةً : الْعَبْدُ اللَّهِ فَحَمَّى يَرْضَى ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْها زَوْجُهَا حَمَّى يَرْضَى ، وَالسَكْرُانُ حَمَّى يَضِحُو، .

د (١٠٠١) حرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمِ ، حَدَّنَنَا أَبُو دَاوْدَ ، حَدَّنَنَا شُغَبَهُ ، أَخْبَرِنِي مَنْضُورُ بْـنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغُدَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَدَّثُ ، عَنْ جَرِيدٍ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا أَبْنَ الْعَبْدُ لَمْ يَغْبَلُ لَهُ صَلَاةً حَتَّى يَرْجِعِ إِلَى مَوَالِيهِ .

### ٣٧٥- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

٥[١٠٠٢] صراتنا بُنْدَارُ حَدَّثَنَا يَحْمَىٰ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

 <sup>(</sup>٢) الإباق: الهروب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

٥ [ ١٠٠٠ ] [ الإتحاف : خز ٣٢٧٤].

<sup>(</sup>٣) الموالي: جمع مولى ، وهو هنا: السيد. (انظر: النهاية ، مادة: والا).

٥ [ ١٠٠١] [ الإتحاف: خزعه حب حم قط عم ٣٩٥٩] [ التحفة: م دس ٣٢١٧].

٥ [٢٠٠٢] [الإتحاف: خزحب كم خ محم ٢٠٦٩] [التحفة: خ م ت س ٢٦٣٠].



ابن عَبْدِ الْمَحِيدِ وَمُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَة ، عَنْ أَبِي رَجَاء ،

قال : حَدَّتَنَا سَمُوَةُ بِنُ جُنْدُبِ ، ح وص شابِنْدَالا نَحْوَهُ فِي كِتَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

حَدِّثَنَا يَحْيَن ، وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِنَا ، قَالَ : حَدَّتَنَا عَوْث ، حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيُّ ،

عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

\* \* \*

۵[۱۰۳/پ].

<sup>(</sup>١) الابتعاث: الاستيقاظ من النوم. (انظر: النهاية، مادة: بعث).

<sup>(</sup>٢) الثلغ: التهشيم. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٦٧٧).





عوران المرود وان الحديث

## فِهُنِّ لللَّهُ وَكُونُونَاكِ

|    | -1                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | مقدمة التحقيق                                                                   |
| ٩  | الباب الأول: التعريف بالإمام ابن خزيمة                                          |
| ٠  | الباب الثاني : التعريف بـ اصحيح ابن خزيمة ،                                     |
| ٠  | الفصل الأول: في توثيق اسم الكتاب ونسبته للإمام ابن خزيمة                        |
| ۲  | الفصل الثاني : في حجم الكتاب ونقصانه                                            |
| ۰۵ | الفصل الثالث : كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة هل هو من جملة «الصحيح»؟          |
| ٩  | الفصل الرابع : أهمية اصحيح ابن خزيمة، ومكانته العلمية                           |
| ٣  | الفصل الخامس: شرط الإمام ابن خزيمة في «الصحيح»                                  |
| ٤  | الفصل السادس: رواة «الصحيح» عن الإمام ابن خزيمة                                 |
| ٧  | الفصل السابع: العناية بـ (صحيح ابن خزيمة)                                       |
| ٠  | الفصل الثامن : الكتاب وعلاقته بـ «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر                  |
| Ά  | الباب الثالث: التعريف بطبعة زَالِلتَّالِثِيْلِيَّ لـ "صحيح ابن خزيمة"           |
| Ά  | الفصل الأول : طبعات «صحيح ابن خزيمة» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟                 |
| ۹  | الفصل الثاني : وصف النسخة الخطية                                                |
| ٠٤ | الفصل الثالث : عمل ݣَالْلِتَالْظِيَّاكِ في ضبط وتحقيق اصحيح ابن خزيمة،          |
| ١١ | إحصاءات الصحيح ابن خزيمة ا                                                      |
| ١٣ | إسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل إلى كتاب : «صحيح ابن خزيمة» . |
| ١٥ | ١- كتاب الوضوء                                                                  |
| ١٥ | ١ - باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام                 |
| ١٦ | ٢- باب ذكر فضائل الوضوء يكونَ بعده صلاة مكتوبة                                  |
| ١٧ | ٣- باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه  |
| ١٨ | ٤- باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده                         |
| ١٨ | ٥- باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره           |
| ١٩ | ٦- باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء  |
| ۲۰ | ٧- باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء                             |
| ۲۰ | ٨- باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكرخير مجمل غير مفسر                          |



| 1  |        |    |
|----|--------|----|
| 14 | WALVY  | ×  |
| 74 | UK OVI | 74 |
|    |        |    |

| 11         | ٩- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲         | ١٠ - باب ذكر الدليل على أن الله على إنها أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة   |
| ۲٤         | ١١ - باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث                                    |
| ۲٥         | ١٧ - باب صفة وضوء النبي ﷺ على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء                   |
| ٠٠٢        | جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء                                                  |
| ۲          | ١٣- باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم                                    |
| ۲۷         | ١٤-باب ذكر وجوب الوضوء من المذي                                                    |
| ۲۸         | ١٥ - باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء                                       |
| ۲۹         | ١٦ - باب الأمر بنضح الفرج من المذي                                                 |
| ۲۹         | ١٧ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب                 |
| ئىف ۳۰     | ١٨ - باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالو      |
| ٠          | ١٩ - باب ذكر الدليل أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث                                 |
| ۴۱         | ٠٠- باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني |
| ۳۲         | ٢١- باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله ﷺ أوهم عالما                               |
| ۳۲         | ٢٧- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها                               |
| ۲۳         | ٢٣ - باب ذكر الدليل أن اللمس قد يكون باليد                                         |
| ۳٤         | ٢٤- باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل                                            |
| <u>۳</u> ٦ | ٢٥- باب استحباب الوضوء من مس الذكر                                                 |
| <u>۳</u> ٦ | ٢٦- باب ذكر الدليل أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة                     |
| ۳۷         | جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء                                          |
| ۳٧         | ٧٧- باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير غرج الحدث لا يوجب الوضوء           |
| ۴۸         | ٢٨- باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء                               |
| ۳۹         | ٢٩- باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته                           |
| ٤١         | ٣٠- باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي على الوضوء من أكله كان لحم غنم.     |
| ٤١         | ٣١- باب ذكر الدليل على أن ترك النبي على الوضوء عما مست النار أو غيرت               |
| ٤١         | ٣٢- باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم                             |
| ٤٢         | ٣٣- باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يُوجب وضوءا             |
| ٤٢         | ٣٤- باب استحباب المضمضة من شرب اللبن                                               |
| ٤٢         | ٣٥- باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم        |
| ٤٣         | ٣٦- باب ذكر ما كان الله ﷺ فرق به بين نبيه ﷺ و بين أمته في النوم                    |

#### وَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

حادث الراب الأدار المتاحلة بالفائد النائط والرابال الفاعدة ا





|               | الما المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٤           | ٣٠- باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٤           | ٣٠- باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤٥           | ٣٠- باب استحباب الاستتار عند الغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤٥           | ٤- باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٦           | ٤- باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤٧           | ٤١- باب ذكر خبر روي عن النبي على في النهى عن استقبال القبلة واستدبارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤٧           | ٤٢- باب ذكر خبر روى عن النبي على في الرخصة في البول مستقبل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤٨           | ٤٤- باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٩           | ٤٠- باب الرخصة في البول قائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٠           | ٤٠- باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٠           | ٤١ - باب كراهية تسمية البائل مهريقا للهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٥١           | ٤١ - باب الرخصة في البول في الطساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥١           | ٤٠- باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥٢           | ٥٠- باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٥٢           | ٥٠- باب النهي عن مس الذكر باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥٢           | ٥١- باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٣           | ٥٢- باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٣           | ٥٥- باب النهي عن المحادثة على الغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٤           | ٥٥- باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٥           | ٥٠- باب كراهية رد السلام يسلم على البائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٥           | هماع أبواب الاستنجاء بالأحجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دون الماء ١٥٥ | ٥١- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار تجزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٥           | ٥١- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۱           | ٥٥- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۷           | ٦٠- باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٧           | ٦١- باب النهي عن الاستطابة باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٨           | ٦١- باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٨           | ٦٢ – باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١ ٨ ٥         | at the first and the second of |

### صِحُاجُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَالُهُ

| ١٦٠. | جماع أبواب الاستنجاء بالماء                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | بعى بورب مرحد.<br>٦٥- باب ذكر ثناء الله ﷺ على المتطهرين بالماء                                    |
|      | - بب دورعه الله چاعلی المصهرین باغاء<br>۲۱- باب ذکر استنجاء النبی ﷺ بالماء                        |
|      | ۷۲ - باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة                                                              |
|      | ۱۲ بب تسميع الم مستجاب معاطون<br>۱۸ - باب دلك اليد بالأرض وغسلها بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء   |
|      | ۱۸۰ بب وتك اليدو وصوف وهستها بعد اعزاع من الاستعباد بالماء<br>۱۹- باب القول عند الخروج من المتوضأ |
| 177  |                                                                                                   |
| 177  |                                                                                                   |
| ۱۳۳  | 3 3. 0 0                                                                                          |
| 178  | 1,3 💆                                                                                             |
| 178  | 5 5 1 .F g 5 g                                                                                    |
| 172  | - b                                                                                               |
|      |                                                                                                   |
|      | ٧٥- باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب                           |
| 177  |                                                                                                   |
|      | ٧٧- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أراد بقوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده منه»               |
| ۱٦٧  | ٧٨- باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه ، لم ينجس                              |
| ۸۲۱  | ٧٩- باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة                                                               |
|      | ٨٠- باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه                                           |
| ۱۷۰  | ٨١- باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل                                                              |
| ۱۷۱  | ٨٢- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ                                                          |
| ۱۷۱  | ٨٣- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة                                                           |
| ۱۷۲  | ٨٤- باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة                                                   |
| ۱۷۲  | ٨٥- باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به                                 |
| ۱۷۳  | ٨٦- باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر                                                      |
| ۱۷٤  | ٨٧- باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم                    |
| ۱۷٤  | ٨٨- باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت                                    |
| ۱۷٥  | ٨٩- باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه                        |
| ۱۷٥  | ٩٠ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء                                    |
| ۱۷٦  | ٩١ - باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ                        |
| ١٧٧  |                                                                                                   |

| 040 | فِيْنَ لِلْفُضِّونَ }كِ      |              |
|-----|------------------------------|--------------|
| /\/ | to the attention of the fire | Nota Illie a |

|         | J J                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸ ۱۷۸ | ٩٤ – باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوس     |
| ١٧٨     | جماع ذكر أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل                          |
| ١٧٨     | ٩٥- باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس                                 |
| 179     | ٩٦- باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج                                        |
| ۱۸۰     | ٩٧ – باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب                                      |
| ١٨١     | ٩٨ – باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع                                     |
| 147     | ٩٩ - باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء                   |
| 1.47    |                                                                             |
| ١٨٣     |                                                                             |
| ١٨٥     | جماع أبواب سنن السواك وفضائله                                               |
| ١٨٥     | ١٠٢ - باب بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخوله منزله                               |
|         | ١٠٣ - باب فضل السواك وتطهير الفم به                                         |
|         | ١٠٤ – باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد                         |
| ١٨٧     | ١٠٥ - باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها                       |
| ١٨٨ ۽   | ١٠٦ - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضا       |
|         | ١٠٧ – باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة            |
| ١٨٩     | ۱۰۸ – باب صفة استنان النبي ﷺ                                                |
| ١٨٩     | جماع أبواب الوضوء وسننه                                                     |
| 144     | ٩٠٩ – باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل                                   |
| 14      | ١١٠ - باب ذكر تسمية اللَّه ﷺ عند الوضوء                                     |
| 191     | ١١١ - باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء |
| 191     | ١١٢ - باب كراهة معارضة خبر النبي النلخ بالقياس والرأي                       |
| 197     | ١١٣ - باب صفة غسل اليدين قبل إدخالها الإناء ، وصفة وضوء النبي ﷺ             |
| 194     | ١١٤- باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة             |
| 197     | ١١٥ - باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم                           |
| 198     | ١١٦ - باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم       |
| 198     | ١١٧ - باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه                              |
| 190     | ١١٨ - باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه                             |
| 197     | ١١٩ - باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين             |





| 97   | ١٢٠ - باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧   | ١٢١ - باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنها يكون بها يبقى من بلل الماء على اليدين                 |
| ٩٧   | ١٢٢ - باب مسح جميع الرأس في الوضوء                                                                     |
| ٩٧   | ١٢٣ - باب مسحّ باطّن الأذنين وظاهرهما                                                                  |
| ٩٨   |                                                                                                        |
| ٠.   | ١٢٥-باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء                                                           |
| ٠١   | ١٢٦ - باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء                                                    |
| ٠١   | ١٢٧ - باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز                                                 |
| ٠١   | ١٢٨ - باب ذكر البيان أن الله جَلَقَظَا أمر بغسل القدمين في قوله: ﴿ وَأَرْجِلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبِينَ ﴾ |
|      | ١٢٩-باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء                                             |
| ۰۳   | ١٣٠ - باب غسل أنامل القدمين في الوضوء                                                                  |
| ۰۳   | ١٣١ - باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء                                                                |
| ٤٠   | ١٣٢ - باب صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا                                                                 |
| ٠٤   | ۱۳۳ – باب إباحة الوضوء مرتين مرتين                                                                     |
| ٤٠   | ١٣٤ – باب إباحة الوضوء مرة مرة                                                                         |
| ۰٥   | ١٣٥ – باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا ويعضه وترا                                                   |
| ۰٥   | ١٣٦ - باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث                                                     |
| ٠٦   | ١٣٧ - باب الأمر بإسباغ الوضوء                                                                          |
| ٠٧   | ١٣٨ - باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره                              |
|      | ١٣٩ - باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب                                            |
| ٠٨   | ٠٤٠ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب                                |
| ٠٩   | ١٤١ - باب الرخصة في المسح على العهامة                                                                  |
| ٠٩   | جماع أبواب المسح على الخفين                                                                            |
| ۰۹   | ١٤٢ – باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم                                        |
|      | ١٤٣- باب ذكر مسيح النبي ﷺ على الخفين في الحضر                                                          |
| ۱۱   | ١٤٤ – باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول سورة المائدة                                             |
| ۱۲   | ١٤٥ - باب الرخصة في المسح على الموقين                                                                  |
| ۱۲   | ١٤٦ - باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها                                                 |
|      | ١٤٧ - باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر                         |
| ٠, ب | A China tole 1 to tall a second of the second                                                          |







| ۲۱٤   | ١٤٨ – باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم وللمسافر                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٤   | ١٤٩ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة                       |
| ۲۱۵   | ٠٥٠ - باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنها هي من الحدث             |
| ۲۱۵   | ١٥١ - باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة                             |
| ۳۱٦   | ١٥٢-باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين                                       |
| ۲۱۲   | ١٥٣-باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على النعلين مجملة                        |
| ۲۱۷   | ١٥٤ - باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء متطوع به            |
| ۲۱۷   | ١٥٥- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على الرجلين مجملة                       |
| ۱۱۸   | ١٥٦ - باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث            |
| ۱۱۸   | ١٥٧ - باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليتطهر                       |
| ۱۱۹   | ١٥٨ - باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد                                   |
| 119   | ١٥٩ - باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد                            |
| ٠٠٠٠. | جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب                                     |
| ٠٠٠٠. | ٠٦٠ - باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا                 |
| ۲۲۰   | ١٦١ - باب ذكر الدليل على أن كراهة النبي ﷺ لذكر الله على غير طهر                     |
| ۲۲۱   | ١٦٢ - باب الرخصة في قراءة القرآن - وهو أفضل الذكر - على غير وضوء                    |
| ۲۲    | ١٦٣ - باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة . |
| ۲۲    | ١٦٤ - باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم                                         |
| ۲۳    | ١٦٥ - باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة             |
| ۲۳    | ١٦٦ - باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم                          |
| ۲٤    | ١٦٧ - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل                                       |
| ۲٤    | ١٦٨ - باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة      |
| ۲٤    | ١٦٩ - باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوئه للصلاة سواء       |
| ۲٥    | ١٧٠ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب             |
| ۲٥    | ١٧١ - باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب               |
| ۲٥    | ١٧٢ - باب استحباب الوضوء عند معاودة الجهاع بلفظ مجمل غير مفسر                       |
| ۲٦    | ١٧٣ - باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجهاع كوضوء الصلاة                     |
| ۲۲    | ١٧٤ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع                          |
| ۲۷    | ١٧٥ - باب فضل التهليل والشهادة للنبي اللج بالرسالة والعبودية                        |
| ۲۸    | جماع أبواب غسل الجنابة                                                              |



| W. P.           | رجيت ابن جهزاية                                     |                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ىن غير إمناء ٢٨ | ويت عن النبي ﷺ في الرخصة في ترك الغسل في الجماع ه   | ١٧٦ - باب ذكر أخبار ر    |
| ۲۸              | مقاط الغسل في الجماع من غير إمناء                   |                          |
| ۳۰              | لغسل بماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى    |                          |
| ۳۰              | ث النية للاغتسال من الجنابة                         |                          |
| ۳۱              | على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد           | ١٨٠ - باب ذكر الدليل     |
| ىليها الغسل ٣٢  | جل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب ع      | ۱۸۱ – باب صفة ماء الر    |
| ٣٣              | ل من الإمناءل                                       | ١٨٢ – باب إيجاب الغس     |
| ٣٤              | لغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء         | ۱۸۳ – باب ذکر إيجاب ا    |
| ٣٤              | على أن لا وقت فيها يغتسل به المرء من الماء          | ١٨٤ - باب ذكر الدليل     |
| ۳٥              | غتسال من الجنابة                                    | ۱۸۵ - باب الاستتار للا   |
| ۳٥              | سال من القصاع والمراكن والطساس                      | ١٨٦ – باب إباحة الاغت    |
| ٣٦              | من الجنابة                                          | ١٨٧ – باب صفة الغسل      |
| ۳۷              | ، شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس        | ١٨٨ - باب تخليل أصول     |
| لى الرأس ٣٨     | ب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء عا | ۱۸۹ – باب اکتفاء صاح     |
| ۳۸              | دء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر     | ۱۹۰ – باب استحباب ب      |
| ٣٩              | نرك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة      | ١٩١ - باب الرخصة في ا    |
| ٤٠              | ن الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء      | ١٩١ - باب غسل المرأة ه   |
| ٤٠              | خول الماء بغير مئزر للغسل                           | ۱۹۲ – باب الزجر عن د     |
| ٤١              | عل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد                  | ١٩٤ - باب اغتسال الرج    |
| ٤١              | لاء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء     |                          |
| ٤٢              |                                                     | ١٩٠- باب الأمر بالاغة    |
| ٤٢              | سل الكافرإذا أسلم بالماء والسدر                     |                          |
| ٤٣٣3            | ر والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب                   |                          |
| ٠٤٣٣3           | لاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت                    |                          |
| ۶۳              | فتساأ بالغير علميما الافاقتين الاغياد               | ۱۹۹ – داد ، استحداد ، اد |

• ٢٠٠ باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي على من الإغماء لم يكن اغتسال فرض

٢٠٢ - باب ذكر دليل أن النبي على قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة .....

٢٠٧ - باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم ٢٤٧ ....

٢٠١- باب استحباب اغتسال الجنب للنوم ...

جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر

## فِيْ الْأَوْضِ الْحَاتِ

049

| ۲٤۸ | ٢٠٤- باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤۸ | ٢٠٥ - باب ذكر ما كان الله ﷺ فضل به رسوله محمدا ﷺ على الأنبياء قبله                     |
| 189 | ٢٠٦- باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم تراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء   |
| ۲٥٠ | ۲۰۷- باب إباحة التيمم بتراب السباخ                                                     |
| ۱٥١ | ٢٠٨- باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان                   |
| ۱٥١ | ٢٠٩ - باب النفخ في اليدين بعد ضربها على التراب للتيمم                                  |
| ٥٢  | ٢١٠- باب نفض اليدين من التراب بعد ضربها على الأرض قبل النفخ فيهما                      |
| ۰۰۳ | ٢١١ - باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر           |
| ٥٤  | ٢١٢-باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح                                              |
| 00  | ٢١٣- باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا                       |
| ٥٦  | جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس                                              |
| ٥٦  | ٢١٤- باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعد                              |
| ٥٧  | ٢١٥- باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب             |
| ٥٧  | ٢١٦- باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسلار، وحكه بالأضلاع                   |
| ٥٨  | ٢١٧- باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض                     |
| ٥٨  | ٢١٨- باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاه                 |
| ٥٩  | ٢١٩- باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس                                    |
| ٥٩  | ٢٢٠- باب غسل بول الصبية من الثوب                                                       |
| ٦٠  | ٢٢١- باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع          |
| ٠١٢ | ٢٢٢- باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم                                               |
| ٠١٢ | ٢٢٣ - باب استحباب غسل المني من الثوب                                                   |
| ٠۲۲ | ٢٢٤ - باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب      |
| ٠٠٠ | ٢٢٥- باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب                                     |
| ٠٢٢ | ٢٢٦- باب ذكر وطء الأذي اليابس بالخف والنعل                                             |
| ٦٦  | ٢٢٧- باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها                                            |
| ۱۷  | ٢٢٨- باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا                                       |
| ٠   | ٢٢٩- باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه                        |
| ٦٩  | ٢٣٠- باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها                                         |
| ٦٩  | <ul> <li>٢٣١-باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا</li> </ul> |
| ٧١  | الأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة الل كتاب الوضوء                                      |



| ٧٢  | ۱- ختاب الهالاة                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | ١ - باب بدء فرض الصلوات الخمس                                                   |
| ٧٦  | ٢- باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر               |
| ٧٦  | ٣- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                               |
| ٧٧  | ٤- باب فرض الصلوات الخمس                                                        |
| ٧٨  | ٥- باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان                                     |
| ٧٩  | ٦- باب ذكر الدليل على أن وقام الصلاة من الإسلام                                 |
| ۸٠  | ٧- باب في فضائل الصلوات الخمس                                                   |
| ۸۱  | ٨- باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه ﷺ أن الله قد عفا عنه |
| ۸۲  | ٩- باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنها تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها       |
| ۸۳  | ١٠ - باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة         |
| ۸٤  | ١١- باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر                                              |
| ۸٥  | ١٢ - باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا |
| ۸٦  | ١٣ - باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس                                               |
| ۸۸  | ١٤ - باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ﷺ               |
| ۸۹  | ١٥- باب ذكر وقت الصلاة للمعذور                                                  |
| ۸۹  | ١٦- باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها ، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص          |
| ۹٠  | ١٧ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أراد بقوله: «الصلاة في أول وقتها»       |
| ۹۱  | ١٨ - باب استحباب تعجيل صلاة العصر                                               |
| ۹۲  | ١٩- باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس                        |
| ۹۳  | ٢٠- باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة                                |
| ۹٤  | ٢١- باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر         |
| ٠٩٥ | ٢٢- باب استحباب تعجيل صلاة المغرب                                               |
| ٠٩٥ | ٢٣- باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب                                            |
| ۹٧  | ٢٤- باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء     |
| ۹٧  | ٢٥- باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها                 |
| ۹۹  | ٢٦- باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر       |
| ••• | ٢٧- باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة          |
| ٠٠١ | ۲۸ – باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة                                           |
| ٠٠٢ | ٢٩- باب استحباب التغليس بصلاة الفجر                                             |





| ٣٠- باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠- باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة٣٠٧              |
| ٣١- باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبُّه بالشيء إذا أشبهه في بعض المعاني ، لا في جميعها ٣٠٨ |
| ٣٦- باب في بدء الأذان والإقامة٣١٠                                                            |
| ٣٩- باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان٣١١                          |
| ٣٥- باب الأمر بالأذان للصلاة قائيا لا قاعدا٣١٠                                               |
| ٣٠- باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنها كان بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة٣١١                |
| ٣١- باب تثنية الأذان ، وإفراد الإقامة٣١                                                      |
| ٣١٢- باب ذكر الدليل على أن الأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي ﷺ٣١٢           |
| ٣٠- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها٣١٣                                        |
| ، ٤- باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة                                                     |
| ٤ ١ - باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة                                                 |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| <br>٤٤- باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان                                             |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| <br>٤٧ - باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان٣٢٧                |
|                                                                                              |
| ٤٩ - باب الأمر بالأذان والإِقامة في السفر                                                    |
| <br>٥٠- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص٢٩              |
| ٠٠- باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ٣٣٠     |
| · · · · · · ·                                                                                |
| ۵۳-باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل                                                 |
| ٠٠٠                                                                                          |
|                                                                                              |
| ٠٠- بار الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت٣٥- باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت٣٠٠                  |
|                                                                                              |
| ب بعد ترب ويونيد ما يور المنظنين اللتين ذكرتها في خبر أبي سعيد وأم حبيبة٣٩                   |
| ٩٥- باب ذكر فضيلة هذا القول عند سياع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه ٢٤٠                  |
| . 5 - 7 - 2 - 7 - 7 - 7 - 7                                                                  |

## مَعِينَ عُلَا الْحُرَامَةَ

| ٤١   | ٦٠- باب فضل الصلاة على النبي على بعد فراغ سامع الأذان                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢   | ٦١ - باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده                            |
| ٤٢   | ٦٢ - باب صفة الدعاء عند مسألة الله على النبي على محمد الوسيلة                         |
| ۴٤٢  | ٦٣ - باب فضيلة الشهادة لله ﷺ بوحدانيته وللُّنبي ﷺ برسالته وعبوديته                    |
| ٠٤٣  | ٦٤- باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان                                                 |
| ٠٤٤  | ٦٥- باب الرخصة في أذان الأعمِيْ إذا كان له من يعلمه الوقت                             |
| ٤٤   | ٦٦- باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهم       |
| ٤٥   | ٦٧ - باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي على إلى المدينة                |
| ٤٦   | ٦٨ - باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس          |
| ٤٧   | ٦٩ - باب ذكر الدليل على أن القبلة إنها هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام                |
| ۴٤٨  | ٧٠- باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذاً الموضع القبل لا المسجد                        |
| ۳٤٩  | ٧١- باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة                            |
| ٠٥٢. | ٧٢-باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة                                                   |
| ۴٥٢. | ٧٣- باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة                                                  |
| ۳٥٣. | ٧٤- باب السلام على النبي على ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد             |
| ٣٥٤  | ٧٥- باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح                               |
| ٣٥٤. | ٧٦- باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة                                                   |
| ٥٥.  | ٧٧- باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة  |
| ٥٥.  | ٧٨- باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير                               |
| ۳٥٦. | ٧٩-باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما    |
| ۳٥٦. | ٨٠- باب نشر الأصابع عندرفع اليدين في الصلاة                                           |
| ۳٥٧. | ٨١- باب التكبير لافتتاح الصلاة                                                        |
| ۳٥٨. | ٨٢- باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة                                   |
| ۳٥٩. | ٨٣- باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة |
| ۳٥٩. | ٨٤- باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب    |
| ۳٦٣. | ٨٥- باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة                                               |
| ۳٦٣. | ٨٦- باب ذكر سؤال العبدريه رضي فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة               |
| ۳٦٤. | ٨٧- باب الأمر بالخشوع في الصلاة                                                       |
| ۳٦٥. |                                                                                       |

٨٩- باب وضع اليمين على الشيال في الصلاة قبل افتتاح القراءة .....

| _ |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| ě |    | ٥ | , | ľ | 7 | , | 4 | ý | Ų | 2 | 1 |   |   |   |   |    |  |
|   |    |   | _ |   | 2 | ø | d |   |   | è |   |   |   |   | _ | _  |  |
| ٣ | 7  | ٦ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| ٣ | ٦. | ٦ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| ٣ | ٦١ | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| ٣ | ٦, | ٨ |   |   |   |   | ٤ |   | 1 | ē | Ŀ | , | ۵ | , | 5 | ٠, |  |

| •        |                           |  |
|----------|---------------------------|--|
| ا عاد که | ٩٠- ياب وضع بطن الكف اليم |  |

| على كف اليسرئ والرسغ والساعد جميعا٣٦٦                     | ٩٠- باب وضع بطن الكف اليمني ،            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                           | ٩١- باب في الخشوع في الصلاة أيضا         |
| ت في الصلاة ينقص الصلاة٣٦٧                                | ٩٢ - باب ذكر الدليل على أن الالتفار      |
| ت المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة ٣٦٨  | ٩٣ - باب ذكر الدليل على أن الالتفار      |
| ت المنهي عنه في الصلاة                                    | ٩٤ - باب ذكر الدليل على أن الالتفار      |
|                                                           | ٩٥- باب إيجاب القراءة في الصلاة بف       |
| ﷺ في ترك قراءة فاتحة الكتاب٣٧٠                            | ٩٦ - باب ذكر لفظة رويت عن النبي          |
| الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص٣٧٠                | ٩٧ - باب ذكر الدليل على أن الخداج        |
| لله رب ٱلْعُلمين ﴾                                        | ٩٨ - باب افتتاح القراءة به: ﴿ ٱلْحُمَّدُ |
| لله ألرحمٰن ألرحيم﴾ آية من فاتحة الكتاب٣٧٢                | ٩٩ - باب ذكر الدليل على أن ﴿ بسِّم ٱ     |
| اج به من لم يتبحر بالعلم                                  | ١٠٠- باب ذكر خبر غلط في الاحتج           |
| ا إنها أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ ﴿بسُّم ٱلله     | ١٠١- باب ذكر الدليل على أن أنس           |
| .ا منهم يقرأ جهرا بـ ﴿ بشم ألله ألرحمن ألرحيم ﴾٣٧٣        |                                          |
| ب: ﴿ بشم ألله ألرحمُن ألرحيم﴾ والمخافتة به جميعا مباح ٣٧٤ | ١٠٢ - باب ذكر الدليل على أن الجهر        |
| ، مع البيان أنها السبع المثاني٣٧٥                         | ١٠٣ - باب فضل قراءة فاتحة الكتاب         |
| في الأوليين منهما بفّاتحة الكتاب وسورة٣٧٧                 | ١٠٤ - باب القراءة في الظهر والعصر        |
| ر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة٣٧٨                     | ١٠٥ - باب المخافتة بالقراءة في الظهر     |
| في صلاة الظهر والعصر                                      | ١٠٦ - باب إباحة الجهر ببعض الآي          |
| ن من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهم!٣٧٩                  | ١٠٧ - باب تطويل الركعتين الأولييز        |
| ن من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب٣٨٠                | ١٠٨ - باب إباحة القراءة في الأخرييز      |
| تين الأوليين من الظهر والعصر٣٨١                           | ٩ • ١ – باب ذكر قراءة القرآن في الركع    |
| تة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة ٣٨١     | ١١٠ - باب ذكر الدليل على أن الصلا        |
| TAY                                                       | ١١١ - باب القراءة في صلاة المغرب.        |
|                                                           | ١١٢ - باب ذكر الدليل على أن النبي        |
|                                                           | ١١٣ - باب القراءة في صلاة العشاء ا       |
|                                                           | ١١٤ - باب القراءة في صلاة العشاء في      |
|                                                           | ١١٥ - باب القراءة في صلاة الصبح          |
|                                                           | ١١٦-باب القراءة في الفجريوم الجم         |
| T91                                                       | ١١٧ - باب قراءة المعوذتين في الصلاة      |

١١٨ - باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة .

# صَحِكُ اللَّهُ مَرَّالَهُ

| 1.2 | ,,,,, |   | V. | ۹ |
|-----|-------|---|----|---|
| 12/ |       |   | c  |   |
| ~~  | 0     | Λ | z  |   |
|     |       |   |    |   |

| 100  |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٤   | ١١٩ - باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة                                       |
| ۹٥   | ١٢٠ - باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل                                  |
| ۹٥   | ١٢١ - باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن       |
| ۹٦   | ١٢٢ - باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة                             |
| ۹۷   | ١٢٣ - باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آي الرحمة والاستعاذة عند قراءة آي العذاب |
| ۹۸   | ١٢٤ - باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن          |
| ۹٩   | ١٢٥ – باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي                   |
| ••   | ١٢٦ - باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها                                       |
| ٠١   | ١٢٧ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود                                      |
| ٠١   | ١٢٨ - باب فضل السجود عند قراءة السجدة                                                  |
| ٠٢   | ١٢٩-باب السجدة في ص                                                                    |
| ٠٢   | ١٣٠ - باب ذكر العلة التي لها سجد النبي ﷺ في ص                                          |
| ٠٣   | ١٣١-باب السجود في النَّجم                                                              |
| ٠٣   | ١٣٢ - باب السجود في ﴿إِذَا ٱلسمآء ٱنشقتُ﴾ و﴿ ٱقْرأُ باًسّم ربك ٱلذي خلق﴾               |
| ٠٤   | ١٣٣ - باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة                                             |
| ٠٤   | ١٣٤ - باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد           |
| ٠٥.  | ١٣٥ - باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لم يسجد في المفصل بعد هجرته          |
| ٠٧.  | ١٣٦ - باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة                                   |
| ٠٧.  | ١٣٧ - باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة                                     |
| ٠٩.  | ١٣٨ - باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة                     |
| ۱٠   | ١٣٩ - باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود                     |
| ۱۱.  | ١٤٠ - باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة |
| ۱۳.  | ١٤١ – باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين                                          |
| ۱٤.  | ١٤٢ - باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه                            |
| 10.  | ١٤٣ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع                    |
| 10.  | ١٤٤ - باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص                   |
| ٤١٩. | ١٤٥ – باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع                   |
| ۲٠.  | ١٤٦ - باب الدليل على أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع                       |
| ۲۲.  | ١٤٧ - باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين                         |
| ٤٢٤  | ١٤٨ - باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع                            |

### فِيْرُ الْوَفِي الْ

010

| E/04 (40) 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٥         | ١٤٩ - باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 73          | ١٥٠ - باب تفريج أصابع اليدين عند وضعها على الركبتين في الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طبيق ٢٦٠.   | ١٥١- باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع وبيان أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ١٥٢ - باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي ﷺ بوضع اليدين على الركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢٨         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢٨         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢٩         | ١٥٥- باب التسبيح في الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٠         | ١٥٦ - باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣١         | ١٥٧ – باب التقديس في الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣١         | ١٥٨ - باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٤         | ١٦٠ - باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٤         | ١٦١ - باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٥         | ١٦٢ - باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7           | ١٦٣ – باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٣١         | ١٦٤ - باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٧         | ١٦٥ – باب القنوت في صلاة المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٧         | , in the second of the second |
| ٤٣٨         | ١٦٧ - باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٨         | ١٦٨ – باب ذكر البيان أن النبي ﷺ لم يكن يقنت دهره كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٩         | ٠٠٠ ۽ پ برڪ سندري ٠٠٠ دي ۽ دي اي اي د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٠         | ١٧٠ - باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 733         | ١٧١ - باب التكبير مع الإهواء للسجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ١٧٢ - باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ١٧٣ - باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ١٧٤ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ١٧٥ - باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٤         | ١٧٦ - باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤٤         | ١٧٧ - باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذهما يسجدان كسجود الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

١٧٨ - باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي .

| <b>(20)</b> ( | مَعِيَّ الْنَاجُزَاءُ إِنَّا                          | 7.00                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|               | على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجا    | ١٧٩ - باب الأمر بالسجود  |
| ٤٤٥           | عضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن             |                          |
| ٤٤٦           | والأنف من الأرضّ في السجّود                           |                          |
| ٤٤٦           | مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي .       | ١٨٢ - باب إثبات اليدين   |
| ٤٤٧           |                                                       | ١٨٢ - باب السجود على أل  |
| ٤٤٧           | عذو المنكبين في السجود                                | ١٨٤ - باب وضع اليدين -   |
| ٤٤٧           | بدين في السجود حذاء الأذنين                           |                          |
| ٤٤٨           | دين في السجود                                         | ١٨٦ – باب ضم أصابع الي   |
| ٤٤٨           | ، أصابع اليدين من القبلة في السجود                    |                          |
| ٤٤٩           | سجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض                  |                          |
| ٤٤٩           |                                                       | ١٨٩ - باب رفع العجيزة و  |
| ٤٥٠           | السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين                  | ١٩٠- باب ترك التمدد في   |
| ٤٥٠           |                                                       | ١٩١ - باب التجافي في الس |
| ٤٥١           | جلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة             |                          |
| ٤٥٢           |                                                       | ١٩٢ - باب ضم الفخذين     |
| ٤٥٢           |                                                       | ١٩٤ - باب ضم العقبين في  |
| ٤٥٣           |                                                       | ١٩٥ - باب نصب القدمين    |
| ٤٥٣           | ملى الأرض ورفع المرفقين في السجود                     |                          |
| الركوع ١٥٤    | التسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من |                          |
| ٤٥٥           | الغراب في السجود                                      | ١٩/ - باب النهي عن نقرة  |
| قا ٥٥٤        | الزجرعن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سار       |                          |
| ٤٥٧           | صلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده                    |                          |
| ٤٥٨           | جود                                                   | ٢٠١- باب التسبيح في الس  |
| ٤٥٩           |                                                       | ٢٠١- باب الدعاء في السج  |
| ٤٦٠           | اد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة             |                          |
| ٤٦٠           | على الثياب اتقاء الحر والبرد                          |                          |
| ٤٦١           |                                                       | ٠٠٠- باب السنة في الجلوم |
| 67Y           |                                                       |                          |

۲۰۷ – باب طول الجلوس بين السجلتين .....

٢٠٨ - باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجلتين أو مقاربة ما بينهم .....



### فِيْرُ الْوَصُولَاتِ



tie lett. I -

|       | ۱۰ باب المعالم بين السجدون ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢    | ٢١- باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه۲    | ٢١- باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ٢١١- باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ٢١٢- باب سنة الجلوس في التشهد الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٢    | ٢١٨- باب الزجر عن الاعتباد على اليد في الجلوس في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٧٢   | ٧١٠- باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٢    | ٢١٠ - باب إدخال القدم اليسرئ بين الفخذ اليمني والساق في الجلوس في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹    | ٢١٧ - باب وضع الفخذ اليمني على الفخذ اليسرئ في الجلوس في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٠   | ٢١٠- باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EVY   | ٢١٠- باب التشهدُ في الركعتينُ وفي الجلسةُ الآخرةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٠٠٠٠ | ٢٢- باب إخفاء التشهد وترك الجهربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٤   | ٧٢١- باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٤   | ٢٢٧- باب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٥   | ٣٢٢- باب صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۷    | ٢٢٠- باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٧   | ٢٢٠- باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱     | ٣٢٠- باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EVA   | ٢٢٧- باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٧٢/- باب بسطُّ يد اليسري عند وضعه على الركبة اليسري في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٩   | ٢٢٠- باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٩    | ٢٣٠- باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰    | ٣٣- باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بها أحب المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٠    | ٢٣٧- باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ٢٣٢- باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΑΥ    | ٢٣٠- باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲    | ٢٣٠- باب التسليم من الصلاة عند انقضائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳    | ٢٣٠ - باب صفة السلام في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳    | ٢٣١- باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | and the net transfer and a contract of the con |

| 100 |        | ×  |
|-----|--------|----|
| W   |        | 14 |
| 2   | 0 // / | 20 |

| ٤٨٥   | ٢٣٩ - باب حذف السلام من الصلاة                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸3   | ٢٤٠ - باب الثناء على الله فك بعد السلام من الصلاة                                  |
| ۲۸3   | ٢٤١- باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة                         |
| ٤٨٧   | ٢٤٢-باب التهليل والثناء على اللَّه بعد السلام                                      |
| ٤٩٠   | ٢٤٣- باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة                                      |
| ٤٩١   | ٢٤٤- باب التعوذ بعد السلام من الصلاة                                               |
| ٤٩٢   | ٢٤٥ - باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة                       |
| ٤٩٣   | ٢٤٦ - باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام                 |
| ٤٩٣   | ٢٤٧- باب الأمر بمسألة الرب ١٤٠ في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته . |
| ٤٩٤   | ٢٤٨ - باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة           |
| ٤٩٤   | ٢٤٩-باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير                                              |
| ٤٩٥   | ٢٥٠ - باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة                                     |
| ٤٩٦   | ٢٥١ - باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا                                   |
| ٤٩٦   | ٢٥٢ - باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس                        |
| ٤٩٧   | ٢٥٣ - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد                                         |
| ٤٩٨   | ٢٥٤ - باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد |
| ٤٩٨   | ٢٥٥ - باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد                                             |
| ٤٩٩   | ٢٥٦- باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحدضيق                    |
| •••   | ٢٥٧ - باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء       |
| •••   | ٢٥٨ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                               |
| ۰۱    | ٢٥٩-باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي                  |
| ۰۲    | ٢٦٠- باب ذكر الاشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود                       |
| ۰۲    | ٢٦١- باب اشتمال المباح في الصلاة ، وهو عقد طرفي الثوب على العاتق                   |
| ۰۲    | ٢٦٢- باب ذكر الخبر المتقصى المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل                   |
| ۰۰۳   | ٢٦٣- باب النهي عن السدل في الصلاة                                                  |
| ۰.۳.  | ٢٦٤- باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير                                  |
| ۰۰۳   | ٢٦٥-باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار                                      |
| ٠٤    | ٢٦٦- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله                       |
| • •   | ٢٦٧-باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما ، لا ثوب عليه غيره        |
| 0 • 0 | ٢٦٨ - إن الخصفة الصلات المالكة الإنهار الأكان على الصل أكثر من ثير برماحا.         |

## فِيْرُ إِللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا إِنَّاكُ

| ۹۸۹                                | فِهُ إِلَى أَوْقِهُ فَا كُلِّ                    |                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| ٥٠٦                                | بال الأزر في الصلاة                              | ٢٦٩ - باب التغليظ في إس   |
| ٥٠٦                                | ، الثياب في الصلاة                               | ۲۷۰- باب الزجر عن كف      |
|                                    | سلاة في ثياب الأطفال ، ما لم تعلم نجاسة أصا      | ٢٧١- باب الرخصة في اله    |
|                                    | ن أن المُصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الص      |                           |
|                                    | ت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأ         |                           |
|                                    | في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت              |                           |
| ٥٠٩                                |                                                  | ٢٧٥- باب الزجر عن اتخا    |
| ٥١٠                                |                                                  | ٢٧٦- باب الزجر عن الص     |
| ٥١١                                | ملاة خلف القبور                                  | ٢٧٧ - باب النهي عن الص    |
| ٥١١                                | للة في معاطن الإبل                               | ٢٧٨ - باب النهيُّ عن الص  |
| ٥١٢                                | على المكان الذي يجامع فيه                        | ٢٧٩ - باب إباحة الصلاة    |
| ٥١٢                                | ىترة                                             | ٢٨٠ – باب الصلاة إلى الس  |
| ٥١٣                                | للة إلى غير سترة                                 | ٢٨١ - باب النهي عن الص    |
| ٥١٣                                | ل في الصلاة                                      | ۲۸۲ – باب الاستتار بالإب  |
| ٥١٤                                | ن السترة التي يستترجها المصلي لصلاته             | ۲۸۳- باب الأمر بالدنو م   |
| ٥١٤                                | لى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار                  | ٢٨٤ - باب الدنو من المص   |
| غیر مفسر۱٤٥                        | يكفي الاستتاربه في الصلاة بلفظ خبر مجمل.         | ٢٨٥ – باب ذكر قدر الذي    |
| حل في الصلاة ١٥٥                   | ل أن النبي ﷺ إنها أمر بالاستتار بمثل آخرة الر    | ٢٨٦ – باب ذكر الدليل عإ   |
|                                    | ل إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار    | ۲۸۷ - باب الاستتار بالخه  |
| ٥١٧                                | وربين يدي المصلي                                 | ٢٨٨ – باب التغليظ في المر |
| ٥١٨                                | ن أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي            | ٢٨٩ - باب ذكر الدليل عإ   |
| ِن أبيني١٨٠٥                       | رء عن نفسه الماربين يديه وإباحة قتاله باليد إ    | ٢٩٠- باب أمر المصلي بال   |
| 019                                | ) للفظة المجملة التي ذكرتها                      | ٢٩١- باب ذكر الخبر المبير |
| 019                                | ىر للفظة المجملة التي ذكرتها                     | ٢٩٢ - باب ذكر الخبر المفس |
| لابتداء٧                           | ملي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في ا | ٢٩٣ - باب إباحة منع المص  |
| ن»٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ن أن النبي ﷺ إنها أراد بقوله : «فإنها هو شيطاه   | ٢٩٤ – باب ذكر الدليل عإ   |
| ٥٢١                                | سلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة          | ٢٩٥- باب الرخصة في اله    |
| ٠٢١                                | توهين خبر محمد بن كعب                            |                           |
| ئشة أيضا٠٢٥                        | لنبي ﷺ إنها كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عا   | ٢٩٧ - باب ذكر البيان أن ا |

٢٩٨- باب النهى عن الصلاة مستقبل المرأة

## وَهُمُ الْحُالِثُ الْحُرَافِةَ



| ۲۳.  | ٩٩٧- باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳.  | • ٣٠- باب مرور الهربين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا ، فإن في القلب من رفعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤٢. | ٣٠١- باب التغليظ في مرور الحيار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.  | ٣٠٢- باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس يضاد خبر عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٥.  | ٣٠٣- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنها أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ٣٠٤- باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱.  | ٣٠٥- باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱   | ٣٠٦- باب إباحة الدعاء في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲.  | ٣٠٧– باب مسألة الرب جَّلْقَيَّا في الصلاة محاسبة يسيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳.  | ٣٠٨- باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳.  | ٣٠٩- باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٤   | ٣١٠- باب الاستعاذة من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والمهات ومن المأثم والمغرم في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٤   | ٣١١- باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٦   | ٣١٢- باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنويهم في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳٦   | ٣١٣- باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷   | ٣١٤- باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٩   | ٣١٥- باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠   | ٣١٦- باب ذكر ما خص اللَّه ﷺ وأبان به بينه وبين أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١   | ٣١٧- باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢   | ٣١٨- باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢   | ٣١٩- باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣   | • ٣٢- باب الرخصة في المشي القهقرئ في الصلاة عند العلة تحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣   | ٣٢١- باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣   | ٣٢٢- باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤   | ٣٢٣- باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤   | ٣٢٤- باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤   | ٣٢٥- باب الرخصة للمصلي في مرامقة غيره من المصلين والنظر إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٥   | ٣٢٦- باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦   | ٣٢٧- باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64   | the latter to the latter than |



| ٣٢٩- باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرئ إذا لم يكن عن يساره فارغا ٥٤٧   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٠- باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة ٥٤٨               |
| ٣٣١- باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد                                  |
| ٣٣٢- باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا ٥٤٩       |
| ٣٣٣- باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه                                 |
| ٣٣٤- باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه ، إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة ٥٤٩ |
| ٣٣٥-باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي                                       |
| ٣٣٦- باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بها يفهُّم عن المشير لا يقطع الصلاة ٥٥٠    |
| ٣٣٧- باب الرخصة في الإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي ٥٥٠                  |
| ٣٣٨- باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي ٥٥١                    |
| ٣٣٩- باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث                                  |
| • ٣٤- باب أمر النساء بالتصفيق في الصاّلة عند النائبة٣٥٥                                 |
| ٣٤١- باب الرخصة في مسح الحصيٰ في الصلاة مرة واحدة ٥٥٤                                   |
| ٣٤٢ – باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة                                        |
| ٣٤٣- باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة ٥٥٠    |
| ٣٤٤- باب الدليل على أن النفخ في الصلاة ، لا يفسد الصلاة ولا يقطعها                      |
| ٣٤٥- باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي                           |
| ٣٤٦- باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة                                          |
| ٣٤٧- باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها ٥٥٠               |
| ٣٤٨- باب النهي عن الاختصار في الصلاة                                                    |
| ٣٤٩- باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة ٥٥٨                               |
| • ٣٥- باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها ٥٨ ٥           |
| ٣٥١- باب الزجرعن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد للشيطان ٥٥٩                  |
| ٣٥٢- باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة                                       |
| ٣٥٣- باب الزجر عن تحريك الحصلي بلفظ خبر مجمل غير مفسر                                   |
| ٣٥٤- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                     |
| ٣٥٥- باب فضل ترك مسح الحصي في الصلاة                                                    |
| ٣٥٦- باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر ٥٦١                       |
| ٣٥٧- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                     |
| ٣٥٨- باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي ٥٦١     |

| مَعِينَ الْخَزَادُةِ | 097 |
|----------------------|-----|
|----------------------|-----|

| ٠ ٢٢   | ٣٥٩- باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲     | ٣٦٠- باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ اللَّه ﷺ قبل وجه المصلي ما دام في صلاته          |
|        | ٣٦١- باب ذكر علامة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة تجيئه يوم القيَّامة وتَفلته بين عينيه |
| ۳۲     |                                                                                        |
| ٦٤     | ٣٦٣- باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه                                                  |
| ٦٤     | ٣٦٤- باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة                                       |
| ٠٤     | ٣٦٥- باب النهى عن الالتفات في الصلاة                                                   |
| ٠٠     | ٣٦٦- باب ذكر نُقص الصلاة بالألتفات فيها                                                |
| ۲      | ٣٦٧- باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها                |
| ٠٦     | ٣٦٨- باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة                                       |
| ٠٠٠    | ٣٦٩- باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها                                       |
| ٠٠٠٠٠٠ | ٣٧٠- باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة                   |
|        | ٣٧١- باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها                                    |
| ٦٨     | ٣٧٢- باب ذكر نفى قبول صلاة المرائي بها                                                 |
| ٠٨     | ٣٧٣- باب نفي قبول صلاة شارب الخمر                                                      |
| ٦٩     | ٣٧٤- باب نفي قبول صلاة المرأة العاصية لزوجها وصلاة العبد الآبق                         |
| ٦٩     | ٣٧٥- باب التغليظ في النوم عن الصلاة المكتوبة                                           |
|        |                                                                                        |